

مع كالضيالصالحين عهدا

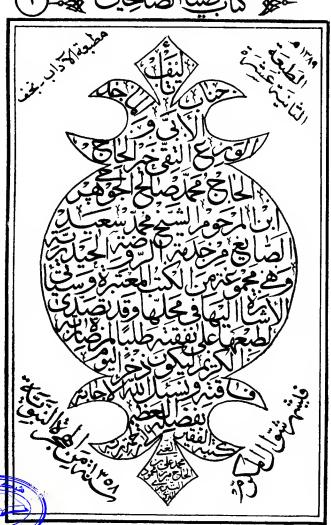

# السِّى القَّالِنتِينِ

# سُورَ فَالْمَا لِيَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

بِيْجِ اسْمَ دَبِكَ أَكَا عَلَىٰ ٱلَّذَى حَلَقَ فَسُوَّىٰ وَالَّذَى تَلَّهَ مُهَدِّي وَالْدَى عَرْجَ الْمَعْ فِعَلَهُ عَنَّا آخُوي سَفْرَلُهُ فَلَانَدُمْ ۚ اللَّامَاتُ ٓاللَّهُ اللَّهُ لَيْكُمْ الْجَزَوَمَا تَجْفَى وَنْبِيِّتْ لِيَا للنبري فَلَأَكُرُ إِنْ نَفَعَتِ الْإِكْرَاءِ سَيَدَاكُوْ مَنْ يَخْشَرُ وَتَعَبِّبُهُ لْأَشْقَى اللَّهِ عَصْلِ النَّادَ الْكُثْرِي ثُمَّ لَا يَوْتُ فِهَا وَلَا تَخَىٰ تَذَا فَلَوْمَنَ نَزَكَىٰ وَذَكَرَاشَمَرَيِّهِ فَصَلِّى بَلْ ثَوْرُونَ لْجَيُونَ الدُّنْنَا وَالْأَخِرَةِ خَيْرُواَبْقِي ارْبُطِيْلِالْفِي اصْحُفِ \$\$\$ الأولل مُعَفِّل ِزاهيمَ وَمُؤْسِلُ \$\$\$ سُوَمُعٌ ﴿ بِنِكُمُ النَّجُمِ ﴾ والتمير وضيها والفكراذ البها والنهاداذ اجلها وَاللِّيْلَاذِا بَغَيْنُهَا وَالتَّمَا ۖ وَمَالِيَنِهَا وَالْكَرْضِ وَمَا لَحِيْهِا -•﴿ سُورَةِ الشِّيمَ ﴾

سؤنما فألهنها فجورها من دسيفا كُنَّ تُتْ يُودِيطُعُوهَا نَقَالَ لَهُمْ رَسُولِ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيهَا ۖ فَكُنَّ بَوْهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَلَكُمْ الله عَلَيْهِ مِرَيِّهُمْ بِيَنْهُمْ فَتُوتِيمُ اللَّهُ مُنْكُوتِهُمُ اللَّهُ مُنْكُوتِهُمُ اللَّهُ ولايحاف عقبها فتلكث حِاللَّهِ الرَّمْرِ الرَّبِيمِ ﴾ خَلَقْنَا الْإِنْـانَ فِياخِبِينَقْوْمِ فُتَمَرَدُ دُنَاهُ اسْفَلَ سَافِلِهِنَ الِكَا لَدَينَ امَوا وَعَلَوْا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَخْرُغَيْرُمُمُونُ ۚ فَالْكَذِيكَ اليَوْ اللَّهُ اللَّاللَّا الل ا ِنَا أَنْوَلْنَا مُ فِي لَهُ لِلْهَا لَقَدُرِ وَمَا اَدَدَٰ لِلْكُمْ الْكُلَّةُ الْعَدُدِ لَيْلَةً لْقَدَّدِيَجُرٌ مِنَ كَفِ شَهْرِ لَنَزَلُ الْمَلْكَلَهٰ وَالرَّوْحُ فِيهَا بِاذْنَ جَمَ لامْ هِي جَتَّى مُطلعًا مالتدا لحرالجيم وَأَخْرَجَتُ لِأَرْضُ إِنْقَالَهُمَا وَتَالَدُ ذُوْ لِسَاكَا وَضُ ذِلْوَالْهَا لَانَنَانُ مَا لَمَنَا بَوْمَنْ بِرَغَدِّثُ أَخْنَارَهَا اللَّهَ رَبَّكَ وَخُطُّ

٤

يُومِنْ بِيضِكُ ذَا لِنَّاسُ الشَّيَّا لَمُ إِيرُوا أَعَالُهُمْ فَرَ بُعِمِّلُ مِثْقًا \*( ذَرَةٍ خَرَائِرَةَ وَمَنْ يَعِلُمْ عَالَ ذَرَةٍ شَـرًا يَرَهُ سُورَة ﴿ بِيسِيهِ اللَّهِ الْجَمْرِ الرَّجْمِ ﴾ إنااعظينا لتألكونن فصلّ لرتك وانخر إنّ شاينك هُواكاً قَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَتُمْعَابِهُ فَ مَا اَعْبُدُ وَكُلَّا نَاعًا بِدُمَاعَبَدَتْمُ وَكُلَّا نَتْمُ عَامِدُونَ مَا اعْبُدُ لكردينكم ﴿ سَوَرَةِ النَّصَرُ ﴾ ولي دبن مِلْسُوالِمُرَالِحُيْمِ عَيْمَ يَتْمَ الْمِا جَاءَ نَصْرًا لَهِ وَالْفَتْخُ وَرَابَتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِهِ دِبِرِاللَّهِ انفاجًا فَبَتِح بَحَدُ زَبِكَ وَاسْنَعْفِرُ انَّهُ كَانَ تَوَّابًا سَوَمَعٌ ﴿ بِنِ مِ اللَّهِ الرَّمْزِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الْحَرِيمِ ﴾ النَّهُ حَمْدِ عَلَ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ٱللَّهُ الصَّمَلُ لَمُنَالِدُوْلُمُ نُولِكُ وَلَمْ نَكُرُ لَدَكُفُواْ قُلْ اعُوذُ بِرَبِ الْفُلِقَ مِنْ شَرَمِ اخْلُقَ وَمِنْ شَرَعَا سِقَ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرَّا لِنَفَانَا بِ وَالْعَقِيدِ وَمِنْ شَرِحًا سِهِا دِاحَــَـــَا

#### مع سُورَ فِالتَّكَاثِرُ ﴾

كُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّى ذُرْتُمُ الْمُقَابِرَ كَلَّاسُوْفَ تَعْلَوْرُ لَاسُوْنَ تَعْلَمُوْنَ كَلَالُوْتَغُلُوْنَ عِلْمَا لَيْقَ وْنَّ الْجَهِيَمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَهُا عَبْنَ الْيَقِينِ مِاللَّهِ الرَّحْرُ الرَّبَعُ ﴾ قُلْ اعُوْذُ بِرَبِّ لِنَّاسِ مَلِكِ لَنَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ الجيَّةِ وَالنَّايِرِ \_ 🖊 قالالله تعط في كما برلجميد في سورة المدّثير . 🚅 \* كأنف بماكست ركينة الااتحاب لمكن وجذ بَنَانَلُونَ عَرَالْحُرْمِينَ مَاسَلَكَكُرْفِسَقَرَ قَالُواْ لَوْ نَكْ مِنَ الْمُصَلِّمَ ۚ وَلَوْ نَكُ نُطْعُمُ الْمِسْكُينَ نخوض مَعَ الْحَاتَصِبِنَ وَكَالْكَانِكَانِ بُوْمِ الدِّبِ حَتَّ آتلينااليقن فالنفعه لمشفاعة الثانعين

#### مع فصَلُوْغِ اللَّيْكُ كُلَّهُم





بن مالله التحر الله التحر الله التحر التحريم

#### معيرِ فاعًالصَالْوَعَاللَيك **﴾** (

بواحق وتيعقف الإخوى فلابترنشئ اكاصا الدحتى بنهى لى لموعدة الجمعوا تجلى لهما لربت تبادله وتعمالي فاخانظروا ليدخر واسجئل فيقول عبائك ادفعواروكم لبرهنا بومهجود وكابوم عبادة قدد فعت عنكا لمؤنة تم يقول تفرسخانه لكر ستلما فحايد كم سبعهن ضعفًا فبرجع المؤمن فكآجعة سعبن ضعفًا مثل مانى يديه وموتوله يتولدينا نزبدوهي احذى عشر كمدتمان دكعات منها نافلة الليل دكعنبن وكمشان تمثيان دكعي لقنع ودكع واحدة تمتى لوتز وتداطلق الوترف الاخادعل مجوع التفع والوتر ووقفا بعلات اللِّبل لما لغِرالصّادق وكلّما ترب من لفجركان نضل يأبّها بنيّة نافلة اللّبل وتفصيلها ال تقرار كمتبن نتراغ الركعة الاولى بعدالجد قلهوا فعاحدوفه ا لثَّانية بعدالجد قل يَا إبِّها الكَافرون ثم تصلَّى ستَّدكَان دكعنبن دكعنين تقرَّأ بهمًا ماشك تمتصلى دكعتي لنفع تعزف لوكعة الاولى بعلا لجدقل عوذ برب الناس فالنّانية بعدالحرقل عوذ بربّالغلق ولأنوت فبمتم صلى كعتالوترتقر وبها بعدالجلا لنوحيدثلاث مراث والمعوذتين مرة واحتن تقنت وفيل تستغفس لأربعبن مؤمن بتول الله تحا غَفِرُلفِلان اللّهُمْ غَفِرلفِلان ثمّ تنغفر الله سبعبن مِّعَ سُمَّ تَعْوَلُ مِبْعِمَّ لِتَ هُلْأَمَقًا ۚ الْفَائَذِ بِكَ مِنَ الْنَادِشَّ تَعُولَا لَعَغُو الْعَغُو ٨٨ أَعَفُو تُلْمُأَة مَنَّ ثُمَّ تَكْبَرُهِ تُركَعُ مَّ مَنعُوبِ لِأَمَّا الصَّلَوْة بِعَالَا لَلْعَا ١٨ كُمّ

ا معلى في عالصَالِم اللَّيْاتِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

مَوْجُودُ وَكُلِّ مَكَان لَعَلَّكَ تَنْمَعُ نِدَاتِي فَقَلْ مُخَطَّ آ جَيَا غَمُولاي مَا مُولاي أيّ الأهوال الذَّرّ وابّ مُؤلَايَ لِمَوْلِايَ حَتِّى مَتْى وَإِلَى مِنْ أَقُولُ لِكَ الْعَتِي مَرَّةً بَعِندَ أَحَرُّ ثُمُّ لَا بَحِنْ عِنْدِي صِدْقًا وَلَا وَفَاءً فَيَا غَوْثًا وُثُمَّ وَاغَوْثًا وُ بِكَ فِا اللَّهُ مِنْ هُوَىٰ قَدَ غَلِينَهُ وَمِنْ عَدُوِ قَلِ اسْتَكَلَّبُ عَلَى ۗ وَمِنْ دُنْيَا قَدْ تَرْيَتُ , وَمِنْ نَفْرِلَ مَّادَةٍ بِالسَّوْءِ الْإِمَادَحِ دَبِّهِ مُولَايَ يَامُولَايَ إِنْ رَخِتَ مِثْلِ فَادْبَحِى وَان كنت قَيلتَ مِثْلِ فَاقْبَلِنْ إِيَّا بِلَ وَاقِبَلْف اِمْ أَرْازَلْ اَتَعَرَّفُ مِنْ الْحُنْثَىٰ اِلْمَ الْهِيَدَبِي ِلِيَعِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ارْحَيْرِي مَا بَيْكَ فَرْدًا شَاخِصًا الْيُكَ بِصَرَى لمتبزئ جبعالخلق مني نغكم وابى وانجي ومنكان له كذى وَسَعِيمِ فَإِنْ أَمْرَتُرْجُهُ فَرَ، بَرْحَمَني وَمَنْ بُونِينٌ فِي الْقَبْرُ وَحْبَتَى من سطِفْ لينا فِي اخْلُوتْ بِعَلِ وَسَنَلَبُنِهِ عَمَا اَنْتَ اعْلَمْ بِهِ مِخِي فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ فَأَبَنَ الْمَرْبُ مِنْ عَلَىٰ لِكَ وَإِنْ قُلْتُ لَرَّا فَعْكُلْ لَرْاَكِ ٰ لَنَّا هِلَ عَلَيْكَ فَعَفُولَا عَفُولَا عَامُولاً يَثِّلَ البل لَقَطِرانِ عَفُولَ عَفُولَ الْمُولاي قَبْلَ حَمَّرُ وَالبِّرانِ

# ﴿ فَاعْمَالُ صَلَّوْعَ اللَّيْلُ ﴾

عَفُولَةَ عَفُولَةُ يَامُولَا يَ تَبْلَ إِنْ تُعُلِّلَ لَأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقَ لِالْحُمَّ مع الزاحِبنَ وَجَرَالْمَا فِرينَ مِعْقِينِهِ هدا اذاكان لوقت موسعًا وامَّااذاكان لوفت مضيَّقا فيقنع رعَلْ ثلاثُ يُكتُّ بردكعنى لثقع ودكعةا لوترودكعني نافلة البخر ولوبع لالفح قبل صلوة التبيح في الخبرُ مر أمام فبل لفحكر وصلى الوتروركمتى الفحركيت له صلى اللسك وفي بنزالوا فتنهم الرسين السيع عن المتصل السالة والادصين لتبع وتعل لجبال وعلدالاصطاد ومافئ لتروا لجو وكشلفه لعبد و ذلك حسنات ولايقوله عبده يومه اوليك ويموتا لآدخل لحنة ولرخيقرامدًا ومواللهُمَّانِي اَسْنَعَفِرْكَ بِمَا تَبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثَمَّ عَلَى تُنْفِيهِ وَٱسْتَعْلِمُ لِنَا اَدَدْتُ بِهُ وَجِهَكَ فَعَالَطَهُ بِهِمَا لَيْوَ إِلْكَ وَٱصْنَعْفِرُكِ لَلِنَعِمَ الْجَي تنت بهاعلى وتقوَّت بياعًا معاصك سنَغْفُ الله الذَّى لا لِهَ الْأَمْوَ لِحَيْ الْقَبُوْمُ عَالِمُ الْفَيْثِ الشَّهَا دُوِّ الرَّمْنُ الرَّجْمُ لِكُلُّ ذُبُّ ذَنَبَتُهُ وَلِيكُلِّ مَعْصِيَةِ ارْتَكَبَيْهُا اللَّهِ مَّالِازُقِي عَقْلًا كَامِلْأُوعَرَمُا ئَاسِّا وَلِتَّادَاجِعًا وَقَلْبًا ذِيكِيًّا وَعِلْمَاكَثِرًا وَأَدَّالِهَ رَعَا وَاجْعَلْ ذَلِكَ كُلَّهُ لِيَ لاَعَمَالُهُ عَلَى بَرَحَيْكَ يَا أَزَحَ الرَّاحِبِينَ صَلَا اَشْعَلَ خَيْرٌ قَالِهَ جَمْبَينَ

#### وطِلْتِمْلِدَفِعُ الْأَسْفُ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بجَهَنَدَفِعِ النَّصَا لدفع الأنتَّعَا يُنسَّكِ المَالِمُؤَمِّنِينَ عَلِيلَ مَنْ مَا نَاتٍ وَخَلَّ فَوْنَ خَلِي) (وصَلِيبُ وَلَذَا رَبَعَ نَعْلَى (وَهُمَزَا إِي إِنَا عَلَامَهُ فَيَى مَنْ لَمُ تَعِلْ بِهِ فَا فَلَمُّ الْمُتَمَا فُرَمْ مَا مُعَدَها الشَّمَ الْمُتْمَمَّ فِي لَوَسَلِ لِلْنَاسَمَا وعِلْمَ مُ مَلْ رَهَا) (فَاحْمَوْ فِهَا وَأَلِي الْعَلَطَ وَتَثْنَقِ لَ كَاسَفًا مَ وَالدَّا الَّنَ ﴾ (عَجَرَنَ عَهٰا أَطِياً المَّلَ المَّلَ (وَبِها تَرْفَعُ عَن حامِلِها الكُلُّ كَرْبِ وَ بَلْ ﴿ وَسَخَطٍ ﴾ رهن شکلها ه ه ه ه ه ه این عدودو و





رسم ولف الكاب الحاج عنصالح للخ هري مِنْ خَلَمَتُمَا لِرَهِ صِمَا لِحَيْدِينِ الْمِنْعَ تَكَنْكُ لَا لِلْمَا الْمُ

## وصَلَوْلِيالِيَّهُ مِرْجَبٌ ﴾

الفصل للاول فصلواتا ياما ناانتهور وليالها المندوبرو معض وعيتها ونبتده مراقل شهررجب ومريهان تنازيكاستحية وفنعشيكم والعزم الاستطاط معيناته ابتلامكم إذا ذلما وبجب في الكفال علي صلى الله عليه والدمن صلى وكعتين في اوّل ليلة من جب بعدا لعثّا يقرل في أوّل وكعة فاغةا لكناب والرنترج مرّة والتوحيد ثالماث مرّلث وفيا لثانية فانحة الكتاب و الرنشرح والؤحيد والمعوّذتين ثم يتثهد ويسآم ثيمللّ الله تعالى ثلاثبن مرّة ثميسكّ على لنبّى صلّى الله عليدوا له ثلاثبن مرّة فاسّرينغ وله ماسلف من فويه ويخرجه من الخطاياكبورولدندامه وفيبرنال رسول المصل المتعليه والعمن صلح وجب ــتين.ركمـة فىكالىلة منــدركعتبن بقرأ فىكاركمـة منهما فانحةا لكابــتق و ودة الكافرون ثلاث مرات والنّوج يمرّة فاذا سلّمهما وفع يديه وقا ل كما إلّه لكَاللهُ وَحَنَّ لَاشْرَبِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَلَّجُي وَيُمِيتُ وَهُوجَيْ يَوْتُ بِيَدِهِ لِلْخَرُوكُ وَعُوعًا الْحُلَّ شَيْءً قَلَ يُرْوَا لِيَدِ لَلْصَرْدَ لَا حُولَ وَلَا فُوتَ اِلَا بِاللَّهِ الْعَلِي لَعَظِيمُ اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَى عَيَّ وَالْ عَيَّا لَبَتَى كَاٰ لَهِ وَالدِّو بموسيد يروجعه ناوا شرينحا ينجيب لدها وبعلى ثواب ستين جمة وستبرعت وفيين علاول بومن بجبالا لبتي مقالله عليدوا الدلمان وتنسق عثر وكفات تقرأ في كل وكعد المجدي والتوحيد ثلاثًا غفر إنهد نوبك كلها ووقاك الله

#### ١٢ مع فَصَلُواليالي هُ رَحِبُ ﴾

فننزا لغبروعذاب يوما لقيمة وصوف عنك لجذام والبرص وذاك لجن وق فالبوط لاول درروذاول علالتي صلى الشمليدوا لدلسلنان تصليح شركا تقرف كآدكمة الجرمزة والنوحيد ثلاثا والكافرون ثلاثا فاذا سلت دفعت يديل ومَّلت لا إلْدَ إِلَّا للهُ وَحَلَّ لا شَرِمِكَ لَهُ لَهُ النَّاكُ وَلَهُ الْحَيْرُ يَحْمُ وَ يُبْتُ وَهُوَحَى لاَيُونُ بِيكِ الْخَرْدَهُوعَا كِلْنِيَ ۚ قَلَى ۚ اللَّهِ مَرْالِلَّهِ مَرْاهَا يَعِلْا اعظيت وكامعطى لمامنعث ولاينفغ ذاالجر مينك لجبك تاميءهاوعمد فانم صلّاهالمخ الله كآذنب عملدويع لمخاجر مرضا التمركآر وكسعنا لله مرالمصلِّينا لمالنَّـنة المقبلة ودفع له ذكلٌ يومرعمل شحيده. شهلًا وبلا وكي الأفتال عرالشاد فعليه التلام نقرأ عندكل صباج ومناوبعد مكافريضة من أيام شحر رجب لأمن أرجُوهُ ليكلُّ خبرُ وَا مُرْسِحُطِهُ عِنْكُ كُلُّ شِرِياً مِرْبُعِطِي كَكُنِي الْقَالِيل لِمَا مَنْ بَهُ لِمِي مَنْ سَنَلَهُ إِلَى مَنْ اِينِ لِمِي مَرْ الْمُؤْمِثُ لَهُ وَمَنْ الْ يَمْرُفُهُ تَخَنَّا مِنْهُ وَرَحْمَةُ اعْطِهِ بَيْنَاتُى إِيَّا لَيَجْبِعَ خَيْرِ الدَّنْيَا وَجَبِعَ خَيْر لأخرَة وَاصْرِفَعَى بَيْنَكُتِي إِلَا لَيْجَهَعُ شَرَّالِدُنْيَا وَشَرِّلُا حِرَّةٍ فَإِنَّهُ غَرُهُ تَوْصِ مَا اعْطَبَ وَزِدْ فِي مِنْ فَضَلِكَ يَا كُرُمُ مَا أَخْلُكَ يَا ٨ك اليرب وتحرك سبابنك ليمني وتعول يا ذا الجلال والاي رام يا ذاً النَّعْمُ الْأَوْلَجُودِ بِاذَا الْمَنَ وَالطَّوْلِ حَرْمْ شَيْبَى عَلَىٰ لِنَادِ وَكَذَٰ لِكَ بِعَكُمْ ﴿ فَا زُعَيْتُ اللَّهِ إِن حَبِّثُ ﴾

ه زا الرغاء و كل يومرم رجَبُ دجد ناه في لا تبال يا من يميلك حوا لشائلين وتعالمضميرًا لصاحتينًا كِلَمَسْنَلَةِ مِلْتَ يَمُعُهُ حَاحِ حَاثُ عَسَدُ اللَّهُ مَوَمَوا عِدُكَ الصَّادَتَهُ وَٱلْادِلَ لَ لَعَاصِلَهُ وَرُحَيْكَ لَوْاسِعَهُ فَأَسْنَاكَ أَنْ نَصَلَ كَا يُجَدِّوا لِيجَلُّ وَالْنُ نَقَضَى حَوَا بَحِي لِلِدَيْنِ اَوَالْأَحْرَةِ إِنَكَ عَلَى كُلِّ ثَيْنًا قَلَهِ يُرْدَكُ اللِّهِ ف الإنبال بقرأ هذا الدغافي كآبوم منه خاك لوا فلرف عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَبِرابُ وَالْمُنْعَرَضُونَ لِإِلْكَ وَضَاعَ الْمُلِوْنَ الْأَبِلِيْحُواَ جَدَالْكِيْعُونُ لَا مَرَانِعَكُمُ فَصَلَكَ بِالْهُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاعِبِينَ وُخَبْرُكَ مَبْدُوْلُ للِطَالِبِينَ وَفَصْلاَكُ مُبِاحٌ للِيُ آئلِينَ وَنَيْلاكُ مِثَاحٌ لِلْأَمِلِينَ وَ رِزْ فُكَ مَبْهُ وِطُ لِرَ عَصَاكَ وَحِلْكَ مُعْتَرِطٌ لِمَنْ فَاوَاكَ عَادَتُكَ الإخسان إلى المسين وسبال الإنفاء على المعتكين الكه فأخديه خدى لمهتدين وارزني إجهادا المختهدين وكانجعك ىً لَغَافِلِيَ الْمُبْعَدِينَ وَاغْفِرِلِ بَوْمَ الدِّينِ وَكَوْلِكَ فَالْمِنَالِيمِوا مُذَا النَّهَا، وَكُلُومَ اللَّهُ مَّ إِيْ اَسْأَ لَكَ صَمَّ الشَّا كَرِنَ الْكَ وَعَكُمُ انخانفين منكة يقبن لعابدين للساكلهم آنشا لعكي لعظيموأما عَبْدُكَ الْبَائْنُ الْفَقِينُ لَسَالِغَيْ الْحَيْدُةَ أَمَا الْعَبْدُ لِلْأَلِيلُ الْأَبْرُصَلِ

عَلَاضَعَهُ الْمِقَى لِمَاعَزِيزًا للَّهُ مَصَلَهَ لِمُ عَبِّرَوَا لِدَا كَأُوهُ كفيهما أهبني هرا براللانبا والاجرة ياانح الزاجيان وايشاف لانا لجحقهج بقراه فاالتفا وكآبوه مرشه رحب ازدعاها وهردو هُ خَالِذًا الْمِنَ السَّابِغَةِ وَالْالْآَ الْوَازِعَرُوالرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ وَالْقَلَةِ مِعَةُ وَالنِّعَ لَمُ كِسَمَةُ وَالْوَاهِ الْعَظِيَةُ وَالْإِيادِي لَحَسَلَةُ وَالْعَظَا لِمَةِ يَامَ لَا يُنْعَنَّ بِمِّشْلِ لَا يُشَلِّ لَهُ يَظِيرُوا لَا يَعْلَبُ يَظِهِ هِإِ مَنْ فرزق والهم فانطق وابتدع فشرع وعلا فارتفع وقدر وأحس تُورُفَأَتُقُنَ وَاحْجُ فَاللَّغُ وَإِنْجِمُ فَاسْبَعُ وَاعْطَى فَأَخَرَ لَوْضَحُ فَافْضَلَ نُ سَمَا فِي الْعِرْنَفَاتَ نُوْاَظِرا لِلْبَصَادِ وَدَنَافِي اللَّطْفِ فَجَارَ واجس لأنكارنا من توجّد بالملك فلاندّله فعككه وسلطا تَفْرَدُ بِالْالْأِ وَالْكِمْ لِآنِ فَلَاصَلَّ لَهُ وَجَرُوتِ شَالِهِ يَامَ جَارَتُ ياء هيبته ودفانق لطائف لاوهاء واغترت وناد داليعظي خَطْأَتُفُ أَبْصَالِ ٱلْأَنَامِ مِامَرِعَتِ إِلْوْجُوْ وَلِيَبَيْدِ وَحَصَعَتِ لِرَقَالْعِظْيَةِ وقيجلَنِ لَقُلُونُ مِنْ جِفَنِهِ أَسَالُكَ بَهِٰ نِهِ الْمِنْ هَا لِهَا كُلِمَ لَلْهَا لِلْهَا لَكَ ويمافأيت ببع على غييك للاعيك مِن المؤمِّن ، وَعِياضَمِنْتَ الأَجْابَةُ ۔ ﴿ فَا زَعْيَتْ ثَهِّهُ رِيْحَبُ ﴾ • ﴿

نبه عَلا نَفْسِكَ لِلدَّاعِينَ بِالسَّمَعَ السَّامِعِينَ وَأَبْصِرَ النَّاظِينَ وَأَسْرَ لَقُوَةِ الْمَهَينِ صَلِحَلْ عُلَى خُلَاحًا ثَمِ النَّبِينَ وَعَلَاهَا يراوارعيني مبشراوت وأجعا لجالي رصوانك وجنانك لِكَاكِيرًا وَصَلَّا اللَّهُ عَلَى أَخِرُوا لِدَكْثُيرًا اِيَّ اَسْأَلُكُ الْمُولُودَيْنِ فِي حَسِيعِيْ رَعِلِي النَّافِ ةَ ابْنِهُ عَلْ أَرْجَعَ لَالْنَحْدَ وَٱنْفَرَبُ بِهِا الِّيْكَ خَيْرًا لَقُرَبِ إِمْنِ لِيَهِ لَغَرُونُ طُلِبَ وَفِيمًا لَكُمْ بسؤا لمقترف مدنب قلأوبقنه غوبه فطال على لِيُطايَادُ وْنَبْرُومِنَ لِوَّزَايَاخُطُونُهُ مِينَاكَ لِتَّوْبَةُ وَحْسَلِ لِأُوبَوَالنَّوْجُ الحوبة ومرا لنا يغكاك رقبتيه والعفوتمان بقيه فأنيا مولاى عَظَمْ اَمَلِدِ وَثِقِيْدِ اَللَّهُ مَرِوَاسَنَلْكَ بَيِئَانِكَ لِثَرِيغَةٍ وَوَسَأَنْلِكَ لبيقة آنتعكم كمخ فالقهر يرحمة منك واسعة ونغزمن لطنع وَنَفْهِ مِإِدَزُفْهَا فَانِعَةِ إِلَىٰ نُرُولِ لِحَافِرَةِ وَتَعَلِّلُا لَا خِرَةِ وَمَا هِمَالِمُ

#### مع الجامِعُالجَبيَّة كه۔

n

صاَّذَةُ الذَّالِهِ لا الرَّجَيَّةُ لحكين وحدم قال ذراي بنام رجقهما قدوحت وبدناموردم غيرمحك بعرورد بَى مَرَ النَّادِ وَالْمُقَرِّمُ عُكُمُ فِي ذَارِ العِّرَادِمَ مُ سَيِّعِيكُمُ الْأَ صَيَنْ هُ فَيَعْمَ عُفْهَا لِمُنْ إِنَّا مَا أَيْلِكُمْ وَالْمِلْكُومِمَا الْنَكُو الْتَعْوِضِ وَ عَكَيْكُوالنَّعُونُ مِنْكُمُ غِيْزُلْلْهِيضُ وَيُشْغِ ٱلْمَرْخُ وَغِندَكُمْ مَا تَوْدُا دُ أرحاه وماتعبض إن بيركر مؤمرك لقولكرمسا وعلى شيبكرا مِنْ جَعِبْ يَوَانِعُ فَ صَالَعُا وَامِصَانُهُا وَإِغَاجِهَا وَابْرَاجِهَا وَ الأحها والتلام علنكم سلام مودع وآب لله النكرالم جيم وسعيه النكم غيرم تقطيم وأن يرجعنين لخناب بمزع وخفض عبيث موشع ودعيرو تقيل لإ وتخريم يرق تخل في التيم كأذل والعينة المفتيل ووا لإلجبق والتكسرا وعل وتفيل لاسام مينه وتلاحلل



مَهُ اللَّهُ وَيَوْكَانُهُ وَتَحْتَانُهُ عَلَيْكُ حَتَّالَعَهُ دا الْجَعَرَ بِهُ وَالْفَوْرُ بربتكروا لتبلام عليكرور حمة الله وتركانه وص وتحتانه ومؤخسا وبعبم الوكل متحفظ ل ذكرصله، بومالجعية مريحيع النّه صرّا تشعليه والدمن تى بورالجعة مربحب مابيل المهروا لعصوا دبع دكعات بقراء كآركعة الجليزة وابرالكرسى سبعا والنوحي وخساخ قال كشففرانسا لذبئ لألدا لأهو وأسأ لدالذنة عثرًاكتيا لله لدكم بومالي ان موسالف حسنة ولكمَّ الية قرأ ما مدينة والجسَّة بْلِغُونَة حْمَلُ وَبَكِلَ حَرْفَ تَصَرُّا فَالْجَنَّةُ مَرْ. دِرَّة بيضاءُ وَرَقِجهُ الشَّ**ظَّ الْحُ**ولُلِمِين لله لدبالتغادة والمغفرة ومجل وكعة خمسوا لف صلوة وتوحيله ناخ والأيخرج مرالدتنا خريئ مقعده فالجنة صاوة الليلذ الثانيت مادشة اعل البقصل المعاليدواله تسلم عشرد كعاف بالجروقل إاتما الكافرون مرة ل شله كلِّذنب وكتب من لمصلِّول لحالسَّنة المقيلة وبرَّ من انتفاق صلونا اللَّيلَ لثالثن منازشب يتم وفيه اينناعنه م صلّح شردكات تعرّا في كلّ دكمة الحلمرة و مرخسا بخاته له نعرًا فإلجيَّة ونادى مناد بتَّروا وليَّ الله الكرَّامة العليَّا ومرافعة لتبتيره لتقلاءوالصتيغتن فاليومإلثالث دددونستم وفيه ايضاعنده مهج ﻪﺍﺩﯨﺒﻪﺭﻛﻐﺎﻙ ﻧﺘﯩﺰﯨﺒﯩﺪﺍﻟﻐﺎﺗﻜﻪ ﻭَﺍﻟﻐﯘﻛﺮﺍﻟﻪ ﺩﺍﺟﯩﯔﻻﺍﻟﻪﻛﻼﺷﯘﺍﻟﺘﯩﻦ ﺍﻟﺘﯩﻨﯩﻢ ﺍﻥﺗﯩﻨﯩﻤ فلخالتمواب والأدض واخيلانيا للكي والتهاد والفاليا لتح تجرج فالجرعا يَفَعُ اكْتَا

### الم 🖋 فَصَلَوْاليَالَى اللهُ مُرْبَحَبُ 🚁

وَمَا أَنْزُكَا لِللَّهُ مِنْ لِمَّا أَوْمِرْ مِلْ إِنَّا كُنَّا بِدِالْأَرْضَ بَعِنْ مَوْتِهَا وَيَتّ ببهام كأ دابة وتضريف لزماج والتعاب لنخربوا لتماوأ لأون لْأَيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ وَمِنَ لِنَاسِ مَنْ يَتَيِّلُ مِرْ وَوْلِ لِلْهِ أَنْالُ دُّا جِيوْ بَهُ كَبِّ إِلَٰهِ وَالَّذِينَ اَمُنُوااَتُ مَنْ حَبَّاللَّهِ وَلَوْيُرَى لِلْزَيَ طَلَّوُا ايذ بُرُونَ الْعَلَابَانَ الْقُوَّةُ لِيَهِجَمِعًا وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدًا لَعَلَابِ اعطاء الله م لاج مالايصغدالواصفون حكلوقا للبيلة الرابيتي نمازت جادم ابضافي الابالمرصلة مأة ذكعة بالجروسورة الفلقرة وفيالنانية بالجدوسورة انباس مرة حكلاا كآل لكفات ينزلس كآسما ملك كينون أواعيا لدالى يوم القيمة وطاء وجعدمثال لقرليلة اليده ويبلم كمابه يبينه وكاسبحنا إيبزا صلوة الليكة الخامييتم ماذشبيجية وابضا فالأنبال مرصل ست كغانتا كجلمة وخمشا وعشين مرةا لتوحيدا عطاه الله فؤاب ادىعبى بثاوادىعبن صديقا وادبعبن تحيدكا وترجلا لقواط كالبرق للامع على خرس م النورصلونة الليلل لشاح بستى غادشب شفر دنيه ابينا من صلى كعنب بالمهترة أيترالكويب سبع مرات يتأذمن لتما فإعبلا تعرات ولمناته حقفاحقا ولله بكلوب قرات ماغتهل لمله وللتسعون المحسدة تحكل تفاصل مراجبا لالتي فالتياصلونج للبلزالسا بعتى نمادشيه فتم دايضا والامال منصلي فيهاا دبع دكعات الجلمترة النّوحيدثلاثاوا لمعوّذتين ترة وبص لم علالتي والمرعنا لفراغ عشر مراب وبقول كماقياً الصَّالِحَاتُ سَجَانًا مَّدِوالْجَنَّةِ وَكَا إِلَهُ إِلَّا مَّهُ وَاللَّهُ أَكُرُونُ مُرْعِنْهُ إِن

# - المَّنْ عَالَمْ الْمُعَالَثَهُمُّا لَكَبُهُمُّا لَكَبُهُمُّا لَكَبُهُمُّا لَكَبُهُمُّا لَكَبُهُمُّا لَكَبُهُمُ

اظلَّما لله تحنَّا لعرش وبعطيه تواب م. جُمَّا شهر ومضَّا واستَغفرت لعالملا مُكذِّحةً يغرغ مرهانه الصلوة وببهل لمليه التزع وضغطة القبرولا يخرج مرا للتناحق بك مكانه مرالجية وامنه الشمرا لفرع الأكرص لولا الليلة الشامنة بمارشه فالافبال موصا عشري وكعة بالجرمرة والؤحيان تل يااتيا الكافرون والمعود تبن الأ عطاه القدتوا بالساكرين والصابرين وصراس مفالصديقين صلوكا الليلزا المتلعية مارسيهم والاقالم بصلم فيهاركعتين بالجهيرة والميكالتكا ترخسا لايقوم ومقكا حيَّ بعَمَالِسَلُهُ ويعِطِيهُ نُواسِما أُحجِّهُ وما أُحجِّهُ ويُنزلُ عليهُ الفيالفي حمَّةُ ويؤمنهُ ك الماددان مات لى تماس ومامات هيذا صلوح الليلة العاشرة عادشيه ه والامالين صلى فيهابعلا لمغرب ثنية عشرة دكعة بالجلاثلاث تراسا لتوحيد وفالله لد ضراعا عامودم باتوته حراء صكوتوا للَّه الْحَالِمَ بَهُ عَثِيرُمَا رُسُالِدِهِ والانبالمن سقي فهاا تنتي عشرة دكعة بالجهرة وانوعشرة مرة أيدا لكرسط عطا الله ثوا و قبرالكسّاليماويّه ويناكرله استأنف لعمل فقدغفوا لله لك صلوح الله لمذالينيا عشرتمازت واددهم فالاقبال مرصل بفاركعنين الجريمة وامر الرتبول الماخرو ب عامه مبل د بيطيدالله سعين دحه صكاوة اللّيلة الثالث بحشر واللّيالي البيض مردج بشعنان دمفتا غازت سيزده وليالى بخراز دجي ثعباورمضان والافبال مرصلي فالليلدا لثالثة عشرص جب عشر دكعان بالحديق والعاديات مرة

#### مع فضلوللالم تَمرُزَكِبُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ مَرْزَكِبُ اللهِ اللهُ الل

وفالنانية بالمورة والميكرالتكاثرة والالق كالملنغفا بمعامله دنوب واركاخانا لوالدبه دضى لشنقط عنه ولايقر فإنه التكيران ولايروعا نه ويمرط الضراط كالبرن آكياً واما فاللّبالى لبيغ وهج لبله ثلاث عشرة وادبع عشرة وخرعشرة عرالفتّا يَ عليهُ المِسْا صَلَّحَا لَاولَ دَكُسْبِن يَعَلُ فِي كُلُّهُ كَلَّهُ بَنَّ وَاللَّهِ النَّوحِيدُ وَفَا لِنَاسِهُ ارْبَعِرَكُمّا يترافى كل دكعة الجدوه فما التوروفي الثالثة سته كفات يترافى كل دكعترا كالدرحذ و اكووخجوذ فضل لمأنه الأشوا لتكافزونغ غراد كآبذن سأى لتراب صكارة الليسكة كأبعكتم يشرعاد تسيغاددم فالامثال تسآ بالثين كعة بالمديرة والأحديرة واخالكهند فل غِيااً أَمَا تَشَرُّمُيثِلْكُمْ نُوحِياً لِيَّا ثَمَّا الْمُلْكُوا لِهُ وُلْحِدُ فَتَرَكِلَ بَرْ خُ لِقِاءً رَبِّهِ فَلَيْعَلَ عَكُلُ صَالِحُا وَكُل يُشْرِكَ بِعِبَا دَوْرَيِّهِ إَحَالُ والدب ننب بده لوكانت نوبه أكترمن يجوم التما اريجيج من صاوته الأوعوط احرم خروكا غا ترعل كالازلدافه تثا صَلُولاليُلل لنصفُ مَن جَب مَانشيه ديي مَ القتان عليهاليلام تسآل في عثرة دكعة تغرابي كاركته للجل وسودة فاذا فرغت المصلوة فرإب بعلة للتأكحد والمعود تبوج النوحيه فاية الكرساد مثااد مغاو نقول معدد للب جحانا لله والحلكتية وكالأله ألآالله والتداك ثراديع مرابء تنول تَّهْ أَشْدُرَبَ وَكُلَا شَرِلْ بِهِ شَيئًا مَا شَأَءً اللهُ كَلَا فَوَةً ٱلِإِبَالِيهِ لَعَا الْعَظم سكوة بوم لنصف ماددويمه فالانالع للحصل سعليه والدلسك صل عيد عنر وكنات تعراج كل وكعنر الحديرة والوحيدة قل المها المكافرون ثلاثا فاذا

## مع في في المالي الم المالي الم المالي الم

بتنادفع يديك لمالتمادتل كالألكا للذُوَحَكُ لاَشَربكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ ولهالخانجي وبميت وهوحى لايموت سيبالخبروهوعا كآبية مكا المفا واجدنا احتلافرة احتمذا لرتبين صاحبة وكاوللانا سجادحد سله فالكيلة السادست عشروالشابعت غشرتماد شسشائردم ومعدهرف الاتبال مرصإ ثلاش دكعة بالجهمرة والتوحيد عشرا لريخ جم صاوته حق بعلى ؤار بعديثها مسلوخ الكيلالثام تنجثين غانت مجدم فالانبال مهلاج بالحدرة والنوحيد والغلق والنارعث وإفاذا فرع قال تعللا تكنه لوكأنت تويه أكثر مردوبالمشادين لغفهاله صلوكا الميلذالكاسيعير كمشرغانث وددم فاكانثا لمرصلي بهااديع دكمات الجلهرة واية الكوسي حموعشرته والتوحد كألك اعطاه القدم الواب مثلهااعلي موسى ولكآبرت نواب تتبيد ولانفتحه فالمومع ولاياسه وبدخل بجنة بغيرصاب صلوخ الليلة الغيثرين عادب بسنرق الإمال مرصلي بهاد كعنين الجلهزة والعارة خسابعطيه الله تؤابا واهبروموسي ويجيء ولابصيبه بنى مرالجرة والانر وسطواله اليدبعين وحنه صلوخ اللبلة المخاريترف العشرين نمادب بسديكروا كافيالس صآبها ستذكعات الجامة والكرعثوا والوّحيه عشرة لا يامراته الملائكة الكوام المكاتبين له لأكثوا عليه سيئية الحسنذ و يكبون له الحتنا الى بحول وله الحول صلوح اللَّي لمرَّ التَّاليُّن وَالْحِشْرِينَ مَا ببست دويم والاجال مصلى فيهاثمان دكعات بالجديمة وملها إيهاا ليكافرون

#### ٣٢ ٥١٤ درتم الم الشبه المالاركب ١٠٠٠

سعًا فاذا فرغ صلَّى على البتي عشرًا واستغفرا بله عشرٌ الريح حمل المتنباحيَّ برى مكانه مرالجنة ويكون وته عنى لاسلام ويكون لماجر سيعين نبيّا صلوح اللّسلة الثالثيم لعيشبرب نماذت بسنة ستمف كاقبال مرصل فيهادكت بالجديرة وسورة الفيخيسًا اعطاها نفسكل حرف بكلكا فردكا فرة دوجة في الجنة وثواب سبعين يجمّة وثواب منشيّع الصحنادة وغادا لفعرض وتواسع تعنى لعيعاجة مسأرصلوخ الكيلة إلرابعية والحِيْثُرُمن نادئب ببت جاده فالاتبال من قيها ادبيه كعة بالحدرة و امها لوتول آكئ مرة والتوحيلم ةكتبا تسنغثا لهالف حسنة ويحاعنه العب سينية ودفلخ العدجة وبزلم التثماا لغب لمك والعوايديهم يسلون عليه ويردته الشانع السلامة فالتناطلان وكاتمادرك ليلة المتد صلوكا لليلز الخامِسَيْر العُسْرَبُ نما زئب بست بنج في لاقبال م صلى مفاعترن دكعة بدل لمترث العشَّا الاحرة بالجريرة وامرالرشولاكخ مزة والنوحيين حفظه اتشف تسبه واهله ودبيه وماله ودنيا وانزته ولا مومن مقامه حو بعمرله حسكولا الله لذالسا ديستر والعشرب نادئ بسنة شتم في الأقبال من صلَّ مُهاا لنوع عبرة ركعة بالجريم ، واربعين مرَّه وفي دابة اربع كإخالوّحيدصاغنه الملائكةوم صالحنه الملانكةام مرالوفوف على لقراط والحتنا والميزان وببعثا تفاليه سبعبن ملكا يستغفرون لدويكبتون نوابه ويمللون لصاحبة كَلَاعَرُكِ مِن كَانه بقولوراً لَلْمُمَ عَفِرَ لِمَياا الْمَدْوِقَ صِعِ صَلُوكُ اللَّهِ لَلْ لِلْعَلِيْن والعيشري غادشبيك مفترع إجالحه علىمال لاممل فهااتي تتشئت

# ومتلواليالي مَوْرَدُبُ اللهِ

س اللِّيل لمَّنيَّ عِشرة ركعة تعرَّ في كلُّ دكعة الجيم المعوَّذ تبن والنَّوحيل رسُّا فا انك مكانك دبعم إن لا إلَّه الله والله أحكرُ والحِلْ للله و بنحارًا للهِ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيمِ فَادعَ مَا احبب متكاذا لتماليا بعوالغشرش غاددودست مغترف لاناال مايوجع الثاثرات بصلوره واثنيز عشرة ركعة في كآركعة الهروسورة فاذا فرغث قرائها بدولية ذيه لدينا وعلت لأا لَهُ إلاَّ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسُنْحُ إِنَّ اللَّهِ وَ كِيْلُ لِلْهِ وَلِأَحُولَ وَلِاقُونَ وَلِلَّهَا لِشَمْلًا لَمَا لِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكُ، وَسُمْانَ للهِ وَالْحَانُ لِيْهِ وَلِاحُولَ وَلَا فَوَةً إِلَّا إِلَيْهِ الْعَلِي لَعَظِيمِ دِبِعًا ٱللهُ اللهُ وَيَ شرك به شَنْعًا العِبَا لَا انْشَرِكُ مِنْ فَي كَثَلُ ادبِعًا صَلَوْهِ اللَّهِ لِذَا لِثَامِنِ مِنْ لتنزين مانشببك مشتمف لانتال من فيفالشي عشور كعة بقراف كل كعة الجهترة وستحاسم رتبك لاعل والمتدعث إفافا فرغ صلّ علا البتى مأ امرة نغفل شمأة مرة كتبا شسبنحاله توابع بالعالما كالحره فالما الروا برايسا ف تروالعثين ومهبن مطايته وشب ببسته نهم بنزوا دواست حسالي للبياذا لشكلاشين بماذش سحامرف كانتيال مرصة بنهاء شويغاب الجديروو فلموالله احدعشر ترانا عطاما المفح بتما لفروس بعمون ويخيج موتره ووحجه كالبدد ويرعل القراط كالبرة الخاطف بنجوم النادوا عد شعصلو كالخرا اشكر نماذ روزا خرماه في كاتبال على لترصل الله عليه والدلسان في صلّ في عشر وكات

#### ٧٤ - ﴿ فَصَلَوْ ﴿ أَوْلِ لَيُلِمْ شِيعِبُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لترأف كآب كعنفا تحة التكاب قروقل والشاحث قالما آيفاالعكافع فاذاسلت فارفع بديك لح الشّماء وقالا إلما لآا تله وَحُدُه الأنَّهُ لُلْكُ لَاٰ كَالْحُدُومَ مُسُنَّ فَهُو حُرِّكُمْ لِلْمُؤْتُ مِنْ الْخَذُوهُ وَهُوَ تَديرُ وَصَلَّ إِنَّهُ عَلِي مُعَرِّدُ الدِّالطَّاهِرِيِّ وَلِاحْوَلَ وَكُو كعكيا لعظيمة اسيحاوجها فسلطاجتك المرشيخاب الإ وك ويجمل تسرينك من مسمسيعترخنا د فكلخند بكتسالك بكآم كعترالف لف كفنروبكت لك مزائذه إتيار وحازعاا صلاات شعبار بعضرا دعيما درنمازها ثانة ينج إزدغاهكان في ألاقيا إعلى ليّم صلّا لله علقاً لما يُدقا إي صلّا إلى هم شعبا الني عشرة ركعتره أفي كآركم الجديمة وقاهوا للماحات ترة اعطاه الله تعالى تواله تنوعشر لغث تصدو كتب لم عادة وحرج مرذ نوسركومرو لهمة اقبرواعطا القديكآ إنترفي القرار قصرا الجنة صلولة اخرى فالأقيال تأانرةال وستراول ليلهم بثعياا لمتين بفرأ وكآد كمنزفا تحزالككاب مرة وثلاثيريرة فلهولته احدفا ذاسلمنا كاعهبك غيذكك إلى توم القنم تدحفهم ابليره جنوده وأعكا الله فؤآ لصّبيَّقِينَ فَالْأَقِبَالَ عَامِرَ أَنْ كُلُّومُنْ مُرْتَعْنَاعَ مَا لَهُ وَالْ فَالِيرَ ۖ سردعای هردودهٔ ماشعادروتف دوال درشبه بم منرخوان شود

لة وتختلف لملائكة ومعدبا لمصاعلا نجذوال كالكفيا وَّهُ كُثِيرَةً تَكُوْنُ لَهُمْ رَضِّا رَجِيَّ عَبِّرَا الشهرينيات سيل دنياك تشاريا إكزاميه واعظاميه إلى تحاجياميه اللهم فأعِنَّاعَلَى الإنسال يَنْهِ فبيه دَنَبْلِ لَتَفَاعَةِلَدَيْهِ أَللُّهُمَّ وَاجْعَلَهُ لِي شَفِيعًا

بعلنے لَهُ مُنَّعًا حَةِ أَلْفًا لَـ يُومُ القَّمَ نُعَقِيًّا اقلاوجيت ليمنك لرشمة والرضوان وآ لِلْ خِيْرُولُ لِحَيْرُ وَالْمُعْ دُعَا يِ إِذَا دَعَهُ تُكَ وَالْمُعْمِ لِلَّا إِنَّا وينك واقتل على إذا فالحينك فعك فركت المك ووتفت يك منكنا مُنْضَرَّهُ اللِيكَ لاجِيَّا لِمَالَدَ يَكَ ثُولِدِ وَتَعَلَّمُ الْوَ مكرى ولايخف عكيك مرمنقيلة ومتواي دما انُ اللِي تَيهِ مِنْ مِنْطِقِ فَإِنْفُو أَيهِ مِنْ طِلِبَةِ وَارْحُو ُ لِعَاقِبَةِ وَ قَلْ حَنْ ادنوك عَلَةً بُمَاسَتَكُ مِنَا يَكُونِ مِنْ إلىٰ الرَّعْرِي مِن سَرِيرَةٍ وَعَلانِينَةِ ل سَعَنْكَ إِلَى كَانَ سَفِيرِوْا تَعَنَّهُ مَنْ أَ رُقُلُ اطْلَهُ احْسُرُ أَوْكُلُو عَلَيْكَ فَمَ انعفوت من اولى منك بدلك وإن كان قد دن اجل و يثنينى مينك على فقل حكث الإفراديا لذنب ليك وم مناجا الأفيخ أيام المنتخبا ع

حَوْدَ فَلا نُقَطَّعْ بِرَّكَ عَيْ فِي مُمَا قِي لَهُ كُيُفِهُ َّمِ ْ اَكْمْ مِي مِا اَنْتَ اَهْ لُهُ وَعُلَّا يَفِضَاكَ عَلَّا مُذْنِبَ قَلْعُ ئَةُرْتُ عَلَيْ دُنُو بَا فِي لِتَهْنَا وَأَنَا أَخُوجُ إِلِي بَهُمْ هِ لِمْ قَدَّا حَسَنَا لِيَّ إِذْ لَرَنْظُورُ هَا كُلُّحُنَّ وتفضيح تؤمرا لقيمة علا برؤس الأشهاداط جود فَضَا مِنْ عَمَا إِلَمْ فِيهُ ذِي لِقَائِكَ بَوْمَ نَقْضِي فِهِ عادك الم اعتذاري الكاعتذار من الريسنع عربول عدره يُعْلَدُوناأَكُوعَ مَن عَتَدُرالِيعِ المُسِورُ إِلَيْحِ الْمُنْ وَالْعِي لِالْأَدْ حَاجَةِ بمهولواردت صبحتي لرتعافع إلمي مااظتك تردي و يتعرى وطليفا مناتا لله فلك الحد ألدًا وأثمُّ بِلْكَاعِيْتُ وَتُرْضِي إِلِمْ إِنْ أَخِلْتُهُ كُمْ مِلْ خَلْ لَكَ بِعِفُوكَ وَ وادخلنه الباداعك

مثِرَة السَّهُوعَنكَ أَبلَتْ شَالِحَ لَمْ أَنَاعُكُ أَنْضَا ۗ إِلَيْكَ ثَمَاكُنْتُ الْالْحِفْكَ بِدِمِزِ قِلْمَاكُ رْ. يَظَرِلَدُ وَأَطْلَبُ لَعَفُو مَيْلَ إِذِا لَعَفُو نَعْتُ لِكُرْمَ حولٌ فاستل يدع معصيّات الآذي وَتَنا يَقَطُّنُهُ لَمُ أَنَّا مِنْ رَدْتَ أَنَا كُونَكُنْتُ فَشَكَّرَتُكَ بِإِدْخَالِجَ كُرْمَكَ وَلِيَطْهُ وَلَكُ اوَسَاجِ الْعَفَلَةِ عَنْكَ إِلَى إِنْظُرْلِيَةَ نَظَرَمٌ: إِادَيْتُهُ فَأَجَا لعه ننك فأطاعك ياقرس الايبعث عمل المغنزية والمجواد الابتحاع أ

مناجا الأفية أيامية عبا ١٠٠٠

عَ عَفُولِهُ الْحُالِمُ مِنْكُمُ كُمَّا لَا لَا نَقَطَاعِ الْبُكُ لِمُرَاتِّهُ لا معدن لعظم وتصرار واخنام علقة بعر فلسائيل واجع أبك ولأحظنه فضيعق كجلالك فنا لكَ جَمُوا الِعِي لَمُ اسْلِطْ عَلَى حُسْرِ ظِيَّ يُنْوُطُ الْأَيَاسِ وَكَا الْفَطَّعُ رَجَّ مَلَ إِلَى إِنْ كَانَكَ لِخُطَامًا قَلَا سَعَطَنَهُ لِلْأَمْكَ فَاصْفِيعُ ي مُعَطِّفِكَ لَحْ إِنَّ أَنَّامَتُهُ ۗ الْغَفَّ بربيَّهُ فِيهِ أَلَّمُ فَدُ بِكُرْمِ الْأ كِ فَقَدُ دَعَا فِي إِلَى الْجُنَّةُ فِجُرُ مِلْ ثُوَّا عِقْدِ بنورِ عَزِلَ الْأَبْعَجَ فَأَكُونَ لَكَ عَادِفًا وَعَنْ بِسُواكَ تَ خَالْفُنَامْرًا قِبَّا إِذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

(r.

تَحْجُجُ ثُعَرِّدُ مَهُولِهِ وَالدالطَّاهِ بِنَ وَسَلَّمُ نَسَلُمُ الْكَيْ فالمصاح تترأمنا الدعاه في لكوم التالشعر بتعيان أيندعا دروور ببرعب خوانه شودا للَّهُ مَّ إِيِّ أَسْلُكُ بِجُوَّ إِلَمُ لُوْدِهِ هِلَا أَبُو مُرَالُوعُ وَرَبَّ مِنْ قَنَا إِسْتِمَلَا لِهِ وَوَلَا دَنِهِ مَكْتَهُ الْمَيْلَةِ وَمَ. فِيفَا وَالْأَدْضِ وَمَ. عَ وَكُمُّا يَطُأُ لَا بَبُها تَبِيلِ لَعَبُونَ وَسَيِيلِ لَأَسْرَة الْمُكَنُّودِ مِالنَّهُ، وَتُوَلِّكُونَ لْعُوَّضِ مِنْ قِنْلُداقَ الْأَكْمَةُ مِنْ بَسْلِدُوالِيَّفَاءَ فِي يُوْمُنْهُ وَالْفُوْزُ مَعَهُ فيأ ذبيه وأكلادصينا موه عزنه يعنك فأغلهم وغيبني حق بادر كواالافظ وَمَنْأُرُوا النَّارَوَيْرُصُوا الْحِتَّارَوَيَكُونُوا خَيْرًا تَصْالِيصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مَعَ اخِيْلاْ بِاللَّيْلُ وَالنَّهُ الِاللَّهُمَّ مِنِيَعَهُمُ لِيْكَ أَوَّسَّلُ وَاسْتَلْ مُوْالَهُ مُنْ عَيَرَضِهُ بِينَ إِلَىٰ تَقْدِهِ مِنْ أَفَرَطَ فَ قَوْمِهِ وَٱمْشِهِ حَسْنَاكُ الْفِيمَ الإنجآ رَمْسِهُ ٱللَّهِ يُتَّمِّصَا عِلا نَجْزَ وَعِتْرَنِهِ وَاحْشُرْنَاهِ وَمُرْسَرَكُهُ مَعَهُ ذَارَالُكُ الْمَهُ وَيَحَلُّ الْإِفَامُةَ الْلَّهُمُّ وَكُمَّا أَرُحُتُنَا بْرِلْفَيْهُ وَارْزُ قَنَامْمُ اِفْقَنَهُ وَسَابِقِنَهُ وَاجْعَلْنَامِيَّ. بْنَاتْرُلْأَمْرُهُ وَنْ الصَّاوْةَ عَلَيْهِ عِنْدُ ذِكْرُهِ وَعَلَيْهِ بَهِ مِا وَصِياً نَهِ وَاهْلِ صَغَيًّا الْمُدَوْدَةِ وَهُدُلُنَافِهُ مِنَا الْبُوْمِرِخُرُمُوْهُدَةُ وَالْحُولُنَافِهُ كُلَّا كُلَّهُ لَكُمَّا الحسِّنَ لَحِلَّجَنَّ وَعَادَ مُطْرُسُ بَمِهِ لِهِ وَتَحْرُ عَالَمُلُونَ بِقِبُوْ مِرْ بَعِدِهِ النعين مين المعالمة

لَتُهَانُ رُبِّتُهُ وَنَعْنُظُرُ أُوسِنَهُ المِينَ رَبِّ لَعَالْمِينَ مِنْ تَنْعُوسِهُ ذَلِكَ كحسين وهواخ دعا دعايج يومكو تربيني صارمعلو بالكرة العدة- كير بجواو بعيلاذان دعاامام حسبن راواس خردعا نبست كمخصرة دعا كردند ووكدميلاث بديكزت دشمنان اللهئة أنت مُتّعالل لمكّان عَظ كِمْ وْتِشْكِ مْلْ لِحْالِغَخْءَ وَالْخَلائِقِ عَرْضُ الْكُمْ مَاءَ فَادِرْعَلَمْ إِ الرَّمْ أَصَادِنَ الْوَعْدِ سَابِعُ النِّعْرَجَيِّ الْكَلَّاءِ قَرِبُ إِذَا دُعِيدً مُحِيْطُ إِذَا خُلَقَتَ قَامِلُ الوَّبِيِّةِ لَمْ إِنَّاكَ أَلَكُ قَادِرُعُوا مِا أَرَدُتَ ا ٨ دكُ ما اطَلَبَ وَشَكُوْرُ الْذِاشِكُوتَ وَذَكُوْرُ الْذَكِرْتَ الْعَوْلَ عَجَا وأرعب ليك فقيرا وأفرخ إليك حاتفا وأنكى لبك مكرو اوأسنعه كَ ضَعِفًا وَأَنَّوَكُمْ إَطَيْكَ كَافِئا أَحْكُمْ بَيْنَا وَبَنْ قَوْمِيا بِالْحَةِ فَإِنَّهَا رَحْ نَاوَخُوعُونِاوَغَدَ رُوابِنِاوَقَنَاوْنَاوَغُ إِعْرَةُ بَيْبِكَ وَوُلَاجِيبِكَ للرغيبيا شوالتزى اصطفينة بالرسالة والمتنه على قحيه مَّ لَنَامِ أَمْرُنَا فَرَجُّا وَتَخَرَّجُا بَرَهُمَ لَكَ بِالْرَجُ الرَّاحِينَ كِهِ \* متسلولا اللثلذ الثائدة فحلاثالثني فالانتاع إلنة صآ الشطه والدمن صام للاندايام من ولرسع ان ويقوم لي الهاوي و ركعت ب فكل وكمد بلغيرة والوحداخل والذى بعين بالحق بتبااتر بغغالله المهاد المسجين الف نسمن لكائر ميابينه وبين المد

#### معرفي في صلواليا لي تعبا يحد

(TT)

عزوجل ديدنع المدعنه عذاب العبرونزعدوت داين صلولة وكرخابيري غاذددم يخبثنبه ازماه شعبان فالاقبالع البتى مرصلى فبه وكعتبن بقرأ فكآ ركمة فاعة الكابية وقلهوالله احدما تنزتوفا ذاسلم صلي على لنتى ما انزرة تضحالله له كلِّ جاجة مرامردينه ودنياه ومرصاح فيه بوما واحدًا حرَّما للُّهُ جدده عا إليّا و صكوة الليلة للثالث مادستم فالانا لعنه تمرصتي بمادكس فإ فكل دكعة ماتحة الكاسرة والتوحيد خسا وعشري مرة فتحالس لديوم السيم عانية ابوابالجنة واغلق عندسبعة ابوابيا لناروكناه القدالف حآية والفيثاج حسكأكم للسلة الرابعين نمادش جادم فالاتالعه مرصو مهاديب دكتريران كآدكته فاعة الكابيت وخسا وعشين تمق قل فوالله احدكتبا فلدله بكآركعة فوآ الغيالغدسنة ويؤيله مكآبودة الغيالغيمدينة واعطاه القدثوابيا لغيلفشجيب متلؤة الليلزلخ أميسين نماذشبنج والأمال موسق بنهادكه بسريراف كل دكعة فاغذا لكاسمة وخشمام والنوحد فاذاسل سأبط النوسيعين مرة فضا لدالمت حاجة مرجوا عجالة يناوا لاخرة واعطاه الشبعدد بجوم التمامدية فالخيذة صلوة الليلذ الشاحيت مادث شدفالا قالعنه عمرجة بهااد بركا يقرأ فكأركعة فاغة الكتابعي وخسبن ترة التوحيد تبغرا شروحه طوالمتادة وتععليه فيتره ويخج من تبره ووجمه كالقسروم وبقول الشهائران كااله اللهُ وَإِنَّ عِمَلًا عَنْ وَرُسُولُهُ صِلُولًا للَّهَ السَّالِعِينَ عَادَمُ

## ٣٣ - ﴿ لَيُعْتَىٰ عَثْمَا لِيَالِ الْعُنْ مَنْ عَبْدًا ﴾ -

فالإقبال عنهم مرصلي بنهادكعنبن بفاغيز لكابهرة ومانزمرة تلهوالله لعدوف الأكعدالثانية الهوية واية الكرس الزمرة قالالتى المامر مؤمر ولامؤمنة صافحانه المتباذة الآاستخاافه تتكامنه دخانروتفئ كإنجه وكتب لدكآ بومرثواب ثحيد ولايكون علىه خلينة صكاوة الكبلالة أمكي غادشه مشترف لاقبال عنه متال وميط بهاركعنين يقرأ فيالأولى فاعتذا لكتاب مرة وامرا لرتبول الحاض للفرة وخرجته ترترة التوحيد وفي لقانية فاعة الكتابيق وابترقل تماانا وشرم لكوالي خريق مرة وخرع شرق التوحيد فلوكان ذنويه أكثرم زبل لجركا بخرجه اللهم إلدتيا الأطاهرا وكاتما قرالتوثة والإنجياد الزنودوا لنرفان صكلوخ الليل لمالنا اسعتى غادشبهم فالانبالعنة تال دم ض في خيا ادبع دكماك يترأ في كل دكمة فاغزا لكتاب ع وعشرة إستا خاجاً نعوالله والفتيرة والشجسه على لناوالبشة واعطاا فسبكل ية ثواب انى عشره يدلل مهذالمة وثواب لعلاء صلوح التيلز إلعاشرة عادشيهم فالاتبال عنه تمال ومن سلخ بغاادبع دكمات يترافى كآركعة فانحه الكابرة واية الكربيرة والكوثرثلاث كآ فرجية جنه المتلوة يقول تدلللانكذاكنواله مائة الفحسنة وادفعوا له مائزالفَّكَ وانتحواله مااثزالف إب كانغلقوامنه ابلاكا بدوغغرله ولابويه ولحيزانه مكلها للسلن لخاربته يحشر بمادشب يازدم فالانبال عنه ترقال ومرصلى فيها نمان دكعات يقرأ في كلُّ دكمة فاعَدَ الكَّابِ مَرَّة وقل لمَّا إِنَّهَا الكَّافرون عشرتان والَّذب بشخ بالحوَّ بنيًّا لأ لمجهاا لآمؤم مستكل لانمان واعطاه الله بكل دكعة دوصة من رياص المحت

#### - ﴿ فِصَالُوا لِيَا لَيْ هُرَشِعُنَّا ﴾ -

( 72)

عَمَلُوكًا لَلْيِلِنَالِثَانَيَنْ كَشَرِ مُادْشِهِ وادْدِمَ فَا لَامْبَالْ عِنْهُ مَرْصِلَ فِهَا الْخُ عشرة دكعة فركل دكعة فاتحة الكتاب ترة والهيكم الشكا ثرعشرتم لك غفرالله لعذ نوياريعيز تدووح لدادىع بن دوجة واستعفر لدادىعون لف حلك ولد ثواب من ادولد ليلذا لقل صَلُوْ ۚ اللَّهِ لِذَا لِنَّا لِنَّهُ كُثَرَ عَادَبْ بِرَدِمَ فِى لِاْ قِالَ عِنْ قَالِمِ مِلْ فِيهَا دكعتبن بقرليغ كآدكعة فاغة المكابرة والتين والزتبون وتنكأتما اعنق مأق دقسة م وللاسمبيل وخرج من فنويه كبوم ولله ترامّه واعلما والله بإلىزم النّار ويزافق عَلْماً وابراحهة صلوكا الليلزالزا بعيعش مادشجادده والافبالعندحال ومرصة بنهااديم دكغاث بغرأ في كل دكعة فاعة الكابيرة والعصرخر مراب كتبالله له تُوابِ لمصلِّين مِن لِدرَان م الحايوم العَيْمَ وَبعِنْه اللَّهُ وَجِمْه اصْوُمِ الْبَقِّمِ وَالعَبِ وَعَلَم سلوة لسلذا لتقشف مختضط غادشب يمذشعبان فالإنبال عندته مرصق ببها ادىع دكعات ببرا لعشائين بقراج كآركعة فاتخذا لكتاب مرة والتوحيد عشرا وغدواير اخرى متكعشرة فاذافرغ قال يارت اغيغ كناعش آب يارتبار تحمنا عشر تباب بارب تب علينا عرم إن ويقرأ بورة الوحيد اختروع شين مرة م يقول مجان لَدَې بَيْلَ لُوْقَ وَبُهِتُ الأَحْيَا وَهُوَعَلَ كِلَّتُهُۥ قَدَرُ وَعُرِراكِ عَلَيْ لله له وتعنى واغم في الدّبنا والأخرة واعطا الله كتابة بمبنه وكارج حفظ الله تم المابل يُضًّا في لا قبال على المادة عليه السَّالِ بكنين بعدالمث المرافي لأولى بالمُّه عَلَ إِلَهَا الكَافِين وَفَا لِنَانِية بِعِلْ لِحَوْدِيمَةَ فَاذَا سَلَّتْ تَعَوِّلُ مُنْفِظً } الشَّفلانا رِيلا بْهِيمَ وَالْحِيْنُ لِلْهُ كَالِلْكِ وَأَلْمُهُ أَكْبُرُ أَرْبِعًا وَثَلا بْهِنَ مَ تَعْوِلْ إِلَمْ اللّ لَهَا الْمِبَادِ فِلْلُهُاكِ وَالَّذِي يَفْرَعُ الْخَلْقُ فَالْكِلَّاتِ يَاعَالِرَا لِحَمْ إن المَّ الْاتِّعْ عَلَيْهِ خَواطِرُ الْأَوْجِاعِ وَتَصَرُّفُ الْحُطَّابِ إِرْبَّ ات المرَّدُ بِيلِهِ مَلِكُونَ لَهُ لَأَرْضِينَ وَالسِّمُواتِ أَنْتَ لَلْهُ لَا الَّنْ فَلَا إِنَّا الْمَالُّا الْمَالُّا الْمُالُّا الْمُالُّا الْمُالُّا الْمُالُّا الْمُالُّا الْمُالُّةِ ن اللَّهُ لَهُ مَدَّ أَظُرْتَ إِلَيْهِ فَرَجْنِكُ وَسَمِعْتَ دُعَا مُفَاجَبُكُ عَالَنَهُ فَأَقَلَنَهُ وَيُجَاوِرُكَ عَرْسُا لِفِيخَطِيثَيْهِ وَعَلَيْجَ رَرِيهُ فَقَالُا لَيْكَ مِرْ ذُنُونِي وَكِمَانًا لِيَكَ فِمَسْرِعُنُونِي ٱللَّهُمُّ فَخُلُعُكُمْ طُطْعَةً خِطَالًاءَ عِلْمُكَ وَعَفُوكَ وَتَعَكَّنْ فِي هِذُهِ اللَّهُ لَهُ لِيابِعِ لنهرخالصنك وصفه نا كرمين وأمرت بالعقوعيا دك وأنتيا

ك و هذه الكَلْهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّ إدِيَرِيَّنِكَ رَبِّانِ لَوْاكُرُ مِنْ اهْلِ دَلِكَ فَأَنْتُ هُلُ لَكُ وَالْعَفُو وَالْغَفَرَةِ وَخُلِّعَلَى بِمَا اَنْتَ اهْلِدُلا بِمَا اَسْتَحَقَّدُ فَقَدْجُ لَ ظَيْرَ كِ وَتَحْقَةً رَجَا فِي لَكَ وَعَلَقَتْ نَفْهِم بَكُرُمَكِ وَأَنْتَأَ زَجْمَ لِرَاحِيَ وَأَكْرُهُ رْ عُقُوْبَيْكَ اغْفِرْكَ لِلْأَنْبَ لَلَّ مِ يَجْدِرْ عَلَى ٱلْخُلْةُ وَنْضَيَوْ عَلَى الرَوْقَ حَقَّ اَ فَوُمَرِجِالِحِ رِضا لدَوَانَعَمَ بِجَرِيلِ عَطاآنك وَاسْعَكَ بِيااِنِعِ نَعْآنك فقَالُ لَنْ تُجَرِّمِكَ وَتَعْرَضْتُ لِكُرِّمُكَ وَاسْتَعَلَىٰتُ بِعَفُوكَ مِرْعُقُوبِٰكِ ويجلكه وغضك فحذما ستكنك وأناها التست منك شالك بَ لايْتَىٰ هُوَاَعُظُمْ مِنْكَ تُرْتِعِد تقول عَسْرِين رَّة يَارَبِّ ، (يَا ٱللَّهُ سَعِيرًا ۖ حُولُ وَلا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ سِمِ مَلِ مَا شَاءً اللَّهُ عَسْمَ لِ لَا تُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ عشرم إب ثم تصلّم على ليني واله وسل جاجنك فوالله لوستك بيما بعددا لقط للغلا الله عزَّدِجل أياها بكرمه ونضله وتقول إلله بتَعرَّضَ كِلَكَ وَ هِمَا لَا اللَّهَ الْمُعَمِّنُونَ وَقُصَدُ لَهُ مِهُ الْقَاصِدُونَ وَأَمَا مُضْلِكَ وَمَعْرُوفَكَ الْطَالِيهُ نَ وَ تُ في هذا اللِّيل نَفَاتٌ وَجَوا ثِرُ وَعَطالِا وَمُوا هِبْ ثَمُرُ مُا عَلِيٰ مَرْ. تَثَا أَمِرَ عِبَادِكَ وَمَنْعَهُامَ لَرْسَنِيْ لَدُالِعِنا يَدْمِكَ وَهَا أَلَاعَهُ لَ لفغبرا ليك المؤميل فضلك ومغرف فك فإن كنت بالمولاء تفض

- ﴿ فَاذْعَيَنْكُ لِلْهِ لِلسِّيْفَ شَعْبًا ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

ه ين اللَّيْلَةِ عَلِا إِحَدِمِنْ خَلَفِكَ وَعُدْثَ عَلَيْهِ يِعَامُرُهُ مِرْجَطْ سَلَّ عَلَيْ عَيْرُوا لِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرَبُ الْخَيْرِينَ الْفَاصِلِينَ وَجُلْعَكُّ فَا وَمَعْرُو فِكَ يَارَبَ الْعَالَمَ بَنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ عَيَرَخَارَ النَّبَ بِثَا لِمِاللَّا وَتَ مُانَ اللَّهُ مَنْ مُحَدُّلُ اللَّهِ مُنْ أَنْ فَيُولِدُ إِنْ كُولُوكُمُا أَمْرَتُونُو فَاسْتَجْتُكُمُا وَعَلْ بَوْ إِنَّكَ لَا يَخْلِفُ لِلْمُعَادَ وَيَجْلُلُونَا لِمِ إِدِعِةُ هُذُهُ اللَّهُ مُروَّمَعٍ البتي ثه قالت دأيت لنبقى الجلاوه ويتبول دعا ليست كرينبوم دراويب درسين منعاندند سيجل لك سوادى وتخيالي وأمرً. بلك فؤادى من مكاماً اجنينه على فَهُم ياعَظِهُم رَجِي لِكِلْ عَظِيم غِيرِ الْعَظِيمُ إِنَّهُ لَا يَعْفُوالْكَ لعَظَيْمَ لِإِنَّا لَرَبُّ لَعَظِيمُ مُرَّدِنع داسروجِه ثانيًا وهوبقول بْسَ بلْندكرد سرخودا و وباد بركشابين وكعندا غويزبؤ ووجهلنا لكنبه اضآنث كدا لتكماث و لأرضون وانكتفك لذالظكات وصكع عليه أثرا لاوكين والاخررم بِقُنَكَ وَمِنْ جُوْيِلِ عَافِينِكَ وَمِنْ زُوْالِ بَعِينِكَ ٱللَّهُمَّ ارْزُقَعْ قُلْ وَمَرًا لَشِرْكِ بِرَسِيًّا لَا كَافِرُ اوْلَاشَقِيبًا مُرْصَعِ مِنْهِ عَلَى لِتَرَابِ وَمَالَ بِنَ برخالدنناد دوطرف تؤخو درا فكنت عَفَرَثُ وَجَهِي فِي التَّرَابِ وَحَقَّ كُلِي أَ أشجلك فموخ الإنبال يغثاع إلجافها لقيادة عليما الثلام مشتى إدبع دكمانة فكل دكعة الهدمة والتوحيدما انزمة فافاخرجت تعول وازحصوب الروما العامالم منقولت بخوان درابيشيج كمادركعت نماذ درحردكع قالج للكرتبه وقل هواللم صلتن

(TA)

ڿڽٵٮۼ؊ڮۅٲڷۿؙڝٞٳؾٙٳؽٙڮڬڣۜؠۯ۠ۅؘڡؚۯۼڵٳۑڮڿٲڡٚ<sup>ؽ</sup> لَلْمُرَّلِاتَ لِإِلَّهِي كَلَانْنُتُرْجَمُ وَكِلْجَهُكَ لِلْفَ وَلَاتَثْمِنْ إِلَا أَعْلَا أغوذبعِفُوك مِنْ عِفَابِكَ وَاعُوذُ بَرَحْمَاكَ مِنْ عَلَابِكَ وَاعْوُذِ بِرِضَاكَةُ سخطك واغوذ بك منك جل شاؤك أنت كالشيث على نفسك وق مابقول لفأتلؤن صلوع الليلظ لشاح ستيجش مادخي فانزدم والإطا عنالبتي صآيا تشعليه والدتال ومن صلى فهاركعنين بفرأ فكل وكعترفاتحة الكتاب وايتزلكر سيمرة وخسع شرمرة قلهوا تساحد مان السنطاغال ليمر صافي ماتين اركمتهز اعطيته مثلهاا عطبتك على نؤنك وبني لمفالحتة الف تصرصلونها للشكتي الشابعت كشربمان شبعفدهم فالاقبال عنهم مرضلي بهاركنين بقراني كأركعة فاتحفا لتخابمة والنوحيداحاك وسبعين وقاذا فرغ مرصلوته اسنغفرا ببعبن ترة فاته لايقوم مرمتمام حق بغيغرالله لولاتكت عليه خطبية حظلها للككر الثامنا يحشر بمادشه بمعدم والإقبال عندش من ستى فيهاعشر كال بعرافكل ركعتها غة الكابعرة والنوحيد خساقكي الله له كآجاجة بطلي فلك الميلة وانكان بخلقه شغيا فجسله سعيذلاوان مالت فالجول مائ شميذل صلوكم التسلة التاسكت مشر بمازش وددم والامال عنهم مي صل بهادكمنين بقراء كاركمة فاعمة الكابترة وفلاللهم مالاكا كملايا لماخوكا خرتم آب غفاية لددنويه مالغتره منها وماناخروينعتك مالصتي بعدذلك وانكان له واللان في لنا داخرهما صكل للبلغ

## مريز فصلواليالي *هُوَيَّتُ عِب*اً كله حسوم

لَحْسَبَنُ مَازِسْبِهِم وَالْمُعَالِ عَنْهُمَ مِنْ مِنْ فِهَالدِيعِرِ كَمَاتُ يَعْلُوكُمْ لَكُمْ الحدة ودادا خانصرا شوالمتخ خرع شرق فوالذى بعضه الحق نببا انه لايخرج من لتباحتى يابي المئاء ويرى مقعده صالجيتة ويجترم الكوام البرن صلافخ الليلن الحاكنة كالعيشين غانت ببت ويكوف لاتبالعنه بمرصة مهاتمان كتثا يترك فكأركعة فاتحة الكابيرة والتوحيدوا لمعوذتين مرة كتبالله لمدبد وبجوم التماء مرالحتناوبرىملەبعدد ذللنص الدّدجات ويجوعنه من لسيّناك بعده ذاللسند صلوخ اللِّيلنالثانيته والْحِشْبَرْتُ مَادَسْبِبِتُ دُويَمِ وَالْأَقِبَالِ عَنْدَ مَصِكَّمَ مفاركستين بترأخ كآركعة فاغة الكابتمة وقل يااغيا الكافرون والتوجيده منطشق ترة كتيا لله تتكاسمه فياسماال تبقين وجابوما لعيمة فاذمرة المرسل وجعوف تزالك عظاها للثلذا لثالثن والعشيرش خادش ببيك يتم فاكاتبال عدة مصل بهانلاش دكعة يقرأف كلركعة الجدمرة واذا ذلزلك فرة بزع المستطا النل والغثم دوعويم شرح الشرصدره للاسلام وبببشه الشرووجع مكالفته ليبلة البرد صيلوكخ لميلا لثابجتي كخ ليجشرت غادئب ببسد وجهادم فالاتبال عنهم مرصل بهادكستين يغرأ فيكل دكعة فانحة الكتاب فرة وا خاجا صوالله والفيق عشرترات كرمكم تعالى العنق من لنادوالنجاذ من لعذاب عذاب اعتبروا كحسا الديرود بإدة ادم ويع والنبيين والتفاحرصكوخ الكيلال كخاصتيك لمعيشرين غاذئب ببت وينج فالاتبال عندش مرصل فيفاعثر وكفاك بقرليغ كآركعة فاعقا لكاسمة والحيكا لتككأ

٤٠)

مرة اعطاه الله تشرثواب كامرس بالمعروف والناهين عرابلنكر ونواب سبعين بتياصد للَّيْلِنْ السُّاحَ سَيْرَكُ الْعُيْبُهِنَّ مَادَسْ بِسِت وسُثِمَ فَالْامْبَال عَنْهِ يَمْ صَلَّ بهاعشر كمات يترافى كل وكعة فاعقه الكاسرة وامل ارسول الخرع عشرة إنطافاه الله تقهمرا فاطالة بنا والأخرة وبيطبار أستطاستة انوار بوما لقيمة حسكونج الكبيكة كشابع تروالغشبي نادئب ببت مفتم فالانبالعنه يمرص أنخادكس بقرافي كل دكعة فاتحة الكتاب ترة وسج اسم ربك الاعلى عشر م لك كتب الله العالف. سنة وعج عنه الف الف سيئة ودفع له الف الف ورجة وتوّجه بناج م بورصاليّ ألكُّ لذالثَّامن ﴿ الْحَشِينَ مَارْتِ بِسِيهِ مِسْرَ فِالْإِبْالِ عِنهُ مِنْ مِنْ إِنِهَا اربع دكغات يقرل فكاركعة المهرم والتوحيدة المعوديس مزة يبعثه الله تعظم القبرو وجمه كالقرلبلة المدوبلغ الله عنه احوال ومالقيدة صكولة الليلة الناسيعة والمحشرين نمانشبهت وغرف لاتال عنه يمرص قيفاعثر وكنات يتراج كآدكعة الجدمرة والحيكا لتكاثروا لمعوّذتين والنوحيد عشرترايث عطاه الله فوانجيك وتعل يزانره يخفف عليه الحساج ترعل إضراط كالرزا لخاطف صكوفا الكشكة الشكاثين مانشب عامره الامال عدة مرصومها مهادكتين بقيله كآركعة الكيمرة وستحاسم دبك لاعل عشرترات فاذا فرغ مرضه لونرصل عاءاليته ما ثنوة فوآكمه مبثنى إلحق بتباان المدرفعله الغالف مدينة فحبثة القيم ولواجمع احل التموات ١٤٤٥ الأرض على حشا ثوابه ما مدروا و تغويض لدالف حاجة علي المناقبة

#### - ﴿ فَاذْعَيْنَهُ مُرْيَفِظًا ﴾ ﴿

صله الفريق المبتعث المتعنما سعية ر وي الإيبال آنه لما كار بري إليهَ صلَّ الله عليه والدهيلال تعير مضان بتوجَّه عوالقبلة ويقول اللَّهِ مُعَلِّمُ أَعِلْهُ عَلَيْنَا مِا لَأَمْ فِالْمُرْ عَلِيمًا وَ وَالسَّلَامَةِ وَ المنكاع والعانية الحلآة ودفاع الأسقاع والعون على الصلوة و لصِّياج وَالْقِيَاءِ وَتِلْاوَهِ الْفُرْانِ اَللُّهُمَّ سَلِنَا لِتَهْ دِمَصَانَ وَتَسَكَّذُ مِيَّا وَ لنافيه حتى مقضع عناشه ربمضال وقلعفوت عناوعفرت لناور خسنا نمثل فهانعام كالكلزميني يتقد ترانة المتدعن الأنطاروعند تحورنع الصادق مرفرها عدهطوره وسحوره كالمهما بهما كالمنحط بعرف الله وإن بقول عنلائا فطارماروي الحب عليتا فالإكآ صائم دعوة مستحابة فيلغ ولمعنا ولنعنة ببيما تقيا لرتخل لرتحيم لافاسيع المغفيرة اغيفيرلي وغاانحق والكاظم عليكام فالعنانطاده آلكه تحرلك ضمثث وَعَلِيا برُوْفِكَ فَطَرْثُ وَ عكيك توككت اعطاه اله ثواب كآم صام ذلك لبوم وتستحب في كل ليلةمنه ركعنان الحروا لتوحيدثلاثا فاذا فرع من الصلوة قال سُبِحان مَنْ هُوَحَفِيظٌ كُلَّ يعفل سعان م هورجم لا يعمل سعان من هو قائم لايهوسعان ن هُوَ دَائِيٌ لَا يَلِهُو مُنْ بَعُولُ الْجَانَ لَسُهِ وَالْجُلُ لِيَهِ وَلَا الْدَاكِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُ سعمرك تمتبول ثلاثا مشحانك ياغظيم غفرلج الذكث لعظيم تبول الآه لَى كَلْ يُجَكِّرُ وَالْهُ كُلِّ عَسْمَ لِ وَاذَا صَلَ ذَلَكَ كُلُّ شَمَّتُهُ سَهِ بِإِلَى خَطِيسُة

#### مع النَّارَ وَاذْ عَيْدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ م

وروىءعمة الزاؤس قرأهاذا لتفاف كالبلة منه غفرتبله ذبو ا لَلْهُ تَرِدَبُ شَهْرِ دَمَضانَ لَذَى كَانَزَكَ نِيهِ الْقُرَانَ وَافْرَضَتَ عَلِ عِادِكَ فِيهِ الصِّيامُ أَرْزُقِي يَجْ بَيْنِكَ لَرَامِهِ عَامِي هَا لَوَ فَكُلُّ عَامِ وَاغْفِرِل لِلْكَ لِلْآنُوبَ الْعِظَامَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ مِاغَرُكِ لِإِعَلَّامُ لِأَرْضُ وفييرا يعثا ليتحبّ فكآليلة منه ان تلعوبدغا الافتثاح وهومروى عرائجيّة وَانَتُ مُسَدِّ ذُلِلصَّوابِ بَيَنِكَ وَاتَقَنَتُ تَكَأَنْتَ أَرْحُمُ الرَّاحِينَ فِي مُوضِعِ الْعَفُووَ الرَّغَةُ وَأَشَدُ الْمُعَاقِبِينَ فَي بيع التكال والنِّق وأغظم المُغِرِّين في مُوضِع الكريَّاء والعَطَّ بَ أتراك لمنط في فائكَ وَمُسْئِلُنِكَ فَاسْمَعْمَا سَمِيعُومِ لَحِيَّ وَاجِبُ إِ دْعُونِي وَاقِلْ الْعَفُورُ عَرْبَةِ فَكُمْ اللَّهِ مِنْ كُوْ بَهُ قَالُ فَرَجْنُهُا وَهُمْ مِنْ ٨ قَلْنُهُا وَرُخُمَةٍ قُلْ نُتُرْغُيا وَجَلْقَةِ مَلاَ ءِ قُلْ فَكُه مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا صَاحِمةً وَلَا وَلَدًا وَلَهُ كَا لَهُ مَا لَكُ وَا لَهُ وَلِنَّ مُزَالِمُ لِلَّهِ وَكَثِرُهُ تَكِيرًا لَهَنْ شِيجِيعِ مَعَامِيهِ كَلِمَا عَلَيْهُ لَّذَى لَاشْرِمْكِ لَهُ فِيخُلُقِهُ وَلَانْسَهُ لَهُ وَ عَظَيْهِ أَلَيْهُ لِلْهُ الْفَاشِيجِ لَحَلِقَ أَمْنُ وَحَمْنُهُ الطَّاهِ وِاللَّكَ وَمِعَنْ الْاسِطِ بِالْجُودِ مِينُهُ ا

# ٤٣)-﴿ الْأَنْنَاكُ فَكَالِلْلِهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

آلِلْأَكُمُ أُوحُودُا إِنَّهُ هُوَا لَعَزَز تُعَنَّ كَثَرُجُ فِي عَنْدُمْ أَكَانَ مِنْ خَطَأَى وَعَلَى كَالْمُعَيْرُ فِي مْثُلُكُمْ الْأَشْتُوجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي زَقْبُنِي مِنْ رَحْمَيْكَ وَأَرْبَتَوْمَ بدنك وغرفنني من إجابنك فصرت ادعولي امنا واسالك اللخانفأ اؤلاو كالممركأ عكك بيما تصدت فيداليك فإنا عَتَثُ مَحْفِلِ عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِيلَ بِطَأَعَنَے هُوَخَرٌ لِي لِعَلْكَ بِعِاتِيةٍ مُهْ دِفَكُمْ أَرْمَوْ لِأَكْرَيُمُا أَصْبُرَعُلِيْ عَبْدِلْنِيهِ مِنْكَ عَلَى بَارْبِ إِنَّكْ عوبي فَاوَلِي عَنْكَ وَتَعَيِّبُ إِلَى فَانْتَغَضِّرْ إِلَيْكَ وَتَنَّوْ دُذَا لِيَّ كُلَّا لنفضُّ لِعَلَى عِهُ دِلْ وَكُمْلُ فَادْحُمْعُ لَدُ مُنْعَلَنَهِ بِفَضَلِ جَسَانِكَ أَنِّكَ جَوَادٌ كُرِّيمُ الْحِنْ بِيَهِ مَا الْكِلَّا مخزي لفلك مُستَخِ الرّياج فالق الإصباح دّيان لدّين رَبّ لعالم بن كُنُ لِيْدِعَا حِلْدِيعَ نَعَلِيهِ وَالْحَلَ لِيَعَلَىٰ عَفُوهِ بَعْلَ قَلْ دَنِهِ وَالْحَرَاتِيهِ للطؤل أناند وعضيه وهوقاد دعل مابئها ليرتبيخا لوالخلق

وباليطالوز ف دي الجلال والإكراء والفضل والإحسال للأ بَعْدَ فَلَا يَرْيُ وَقَرْبَ فَتُهَدِّ الْغَوْيُ يَبْارُكَ وَتَعْالِي أَلْحَثْ لِيَهِا لَنَ عِل لدمنازع بعلوله ولاشبه يشاكله ولاظهة ربياضان فهربع تالاع وَتَواضَعَ لِعَظَيْهِ الْعَظَاءَ فَلَعَ بِفُدُرَتِهِ مِا يَشَأَ : الْهَنْ يَبِيا لَذَى يَخِيْهِ حبن الآدبه وكينترعك كركعورة والكاعضيه ويعظ اليعمة عكرته الجادية فكأمِن مَوْهِبَةِ هَنَيْنَةَ قِلْ اعْطَافِ وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَلْ كَفَافِ وَ بَحَةٍ مُونِعَةٍ قَلْأَرَانِ فَأَتِي عَلَيْهِ حَامِلُ وَأَذَكُرُهُ مُنْتِكًا أَلَيْرٌ بِهَا لَنَّهِ الاعتنك حجابه وكانعلق باله ولاير ذسائله ولانجتت امراه الجزيله الْدَى نَوْمِ الْحَالَفِينَ وَيُتَحَالَصَادِ مِينَ وَيَرْفَعُ الْمُنْصَعَفِينَ وَيَضَعُ المستكذين وعللك ملوكا وتستخلف كترين والجدنيوقا صالحتادين مبيرا لظكة مديليا لهارين كالإلظالين صريخ المنتضرخان موضع حاجات لطالب معتمك لمؤمنين أنحذ ينيا لذي من خشيدة تزعلالمنا وتسكاغا وترجف لارص وعمارها وتموج اليحار ومرينيج فيعمراها لحذيته الدى هلانا لجيذا وماكنا لنهتك لولااز مفلانا التداكيل لنى تحلق ولريحلة وترزق وكايرزق ويطع ولايطع وكما ويحير المودن وهوئح لأثموت سأبع الخنزوهوعلا كلشيء قلورا للمه لَّعَلَىٰ عَلَىٰ عَبِيلِكُ وَرَسُولِكِ وَالْمِينِكَ وَصَفِيكَ وَحَبِيلُ فَحَبِيلُ فَحَيْرُنا

سَى وَأَطْهُ وَأَسِهُ وَاكُهُ مِاصِلُتُكِما وخَخَالَ عَلَى خَلْقِكَ وَالْبَيْكَ لَكُرْبِ وَالنَّيَا الْعَظْيِرُوصَلَّ عَلَى الْصِدّ الطاهرَة فالِحَذَ لزَّهُ لَرَّا سَيَدَة بنِيآ الْعَالَمَ يَ وَصَلَّحَا مِبْلِحَ الْجَمَّا إماء الفيخ الحبر والحية وستكرشاب هلالجناؤ لقدى بحجل علاعادلة وامنائك والأداء عَلَىٰ وَلِمَ الْمُرْكِ الْقَامُ الْمُؤْمَّلِ وَالْعَلْالْلِنْظُرَاحِفْفُمُ لِلْكُلَّا هُرَبَنَ وَأَيْدَهُ مِرُوحِ الْقُدُسِ لِارْتِ الْعَالَمَنَ لَلَهُمَّ احْعَلَمُ اللَّاعِيَ ا كَابِكَ وَالْقَاتَمُ مِدْ سَاكَا سَتَخْلَفُ فُو أَكُارُضٍ كَالْسَتَخْلَفْتَ الْذَينَ مَ لەمكى لَهُ دِسَهُ الَّهُ عِلْمِتَضَيْنَهُ لَهُ الْبِيلَهُ مِرْ بَعِلْهُ وَيِهِ امْتُ 'يْثْرِكْ بَلِتَ شَيْئًاالَلْهُمُ اعِيَّهُ وَاعْزِزْبِهِ وَانْضُرُهُ وَانْخُورِيهِ وَانْضُوٰهُ نَصَرًا عَرِيزًا وَافْعَ لَهُ فَقُا لِسَبِّرًا وَلَحِكُ لَهُ مِنْ لَهُ نَلْكَ سُلَطَاتًا

ويخافة أحدمن كخلق للهنتم إنائز غث لكك لدوندك بماالنفاق واهله ويخنى لى طاعنك وَالْقَادُةِ إِلَىٰ سِيلِكَ تَرُوْقُنَا مِهَا كَرَّامَةَ الدُّنيَا وَإِلَا لَهُمَّ مَاعَزَفْنَا مِنَاكِقَ فَجَلْنَاهُ وَمَا تَصُرُفَا عَنْهُ فَيَلِعْنَاهُ اللَّهُمَّ الْمُهْمِ شُعَشَّا وَاشْعَبْ بِمِصَدْعَا وَادْنَقْ بِمِنْقَنَا وَكُثْرَ بِهِ قَلْنَا وَاعْزَبِهِ ذِلْتَتَ يَاغَيْن بِهِ عَاٰئَلْنَا وَافْضِ بِهِ عَرْبُهِ مِنْ مَنِا وَاجْبُوْ بِهِ فَقْرَ بْاوَسْ لَيْ بِهِ خَلَسًا وَ وغشرنا وبيض به وحوهنا وفك به أشرنا والجوبه طلبتنا وانج با تواعيدنا وأستجب يوزغوتنا وأعطنا يوسؤ لنا وتلغنا يديرا لةنياو لأجزؤا ماكنا واعطنا بيرفوق رغبتنا ياخترا لسنؤلين وآوسع المعطبن به صُدُورَنَا وَاَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ تَلُوْ بِينَا وَاهْدِ نَابِهِ لِيَا اَخْنَلِفَ إِ لَحَةٌ ، باذُنكِ أَيْكَ تَعَلَّكُ مَنْ تَشَاءُ الِيٰ صِرَاطِ مُسْبَقِيمِ وَانْضُرْ مَا بِرِعَا عَدُولِهُ وَعَدْوَمُا الْدَالِحَ إِمِنَ لَلْهُمَّ ايَا لَكُوا لِيَلِكَ فَعْلَ بَسِّنَا صَا عُلَىهُ وَالدوعَ مُنكَة المامِنا وَكُمْ أَعَلُ وَالوَقِلَةَ عَلَ دِناوَ شَرَّةَ الْفِيَّةُ فَصَلَّعَلِی حُمَّرٌ وَالْحَجَرَّ وَاعِیّاعَلِیٰ ذِللِیَ بِفِیْ وَضْرِّتِكَيْفُهُ وَنَصْرِيعُزِّهُ وَسُلَطَانِ حَقِّ نُظَرُهُ وَرَحْمَةٍ

شتر قل مادوىء الشادقُ في كل للذمنه ازدعا ماى مرشد مَرَان خَتَوْجُانَةُ لَلْفَ إِنَّ اسْأَلْكَ أَنْ يَجْعَا فِمَالْقَصْ وَتُقَلِّدُمْ الْأَمْرِ لِحَتَّوْمِ وَفِي مْرَالْحَكِيمِ مِنَ لَقَطْأَا لَدَى لا بُرَدُوكُ لِيبَالَ أَنْ تَكْسُبُو مِنْ حَجَاحِ بَيْلِكَ نحرا مِلْنَرُورِيَجَهُمُ الشَّكُورِسَعِيْهُمْ لَمُعَفُورِ ذُنُوجُ إِلْكُفَرَّعَنَهُمْ سَيِنَا كُا نَ تَطِيلَ عَرِي وَتُوسَعَ فِ دِنْجَوَانَ تَجْعَلُو عَرَّ أَنْتَصَرُ بِدِلدِسْكَ وَلا سَّنَدِ لَهِ عَرَى امِن وَصَلَى اللهُ عَلَى عُجَرَوا لِدِ احْعَبَ رَعُا الْحَرَ ا زدعاها ي هرشبهٔ مامبارات الله وقَعَلَ لَيْ اللهُ نَ سِامِكَ وَلاذَا لَفُقَا إَنْ بَحِنَا لِكَ وَوَقَفَتْ سَفِينَةُ الْمَسْأَكِينِ عَلَىٰ سِاحِلِ جَرْجُودِ لِذَق كرمك برخون الحواذ إلى ساحة رحمنك وبغينك المهران كنت لأتؤخم ف مْنَاالنَّهُوالنَّرِيفِ لِإِمْرَاكِخُلُمُ إِلْكَ فِيصِيامِهِ وَقِيامِهِ فَرَ ٱلْمِكْنَ مِ لمقَصِّراذِاغَرِقَ فَيَجُوْدُنُوْبِهِ وَاثَامِهِ لِلْهِ إِنْ كُنْتُ لَائْزُحُمُ الْأَالْمُلِيعِينَ فَدَ لِلْعَاصِينَ وَإِنْ كُنْتَ لِأَنْفُتُكُ إِلَّامِنَ لِعَامِلِيرَ فَمُنْ لِلْفُصِّرِينَ إِلَيْ رَحِ الصَّائِمُونَ وَفَازَا لَقَاتُمُونَ وَيَحَىٰ لَخُلُصُونَ وَيَحْرُ بُعِيدِكُ الْكُذَبُونَ فَارْحَمْنَا بِرَحَيْكَ وَاعْنِقْنَامِ إِنَّا رِبِعِفُوكَ وَاغْفِرْلَنَا ذَنُوْبُنَا بِرَحْمَيْكَ ياآرخم الزاجبين حفااخر بيرا فكالبلةمنه دعاد يراندها هاي هرشه له اللَّهُ مَّر بَرْحَمَيْكَ وَالصَّالِحِينَ فَأَدْخِلْنَا وَفِي عِلْمِينَ فَارْفَعْنَا ويَكَأْسِمِنِمَعْبِنِمِنَعَبْنِ سَلْسَبِلِفَاسْقِنْا وَمِنَ الْحُولِالْعَبِنِ بِرَحْمَيْكَ

# مع النَّهُ أَيْ الْمُعَيِّدُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

اومِنَ الْوِلْدَانِ الْمُحَلِّدِينَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوْمَكُنُونَ فَٱخْدِمْنَا وَمِرْ لطَّهُ وَمُا الْكِنَةِ فَاكْمِعِنَا وَمِن شِابِ لِسَنْدُسِ وَالْحِرَبِرَةَ فَاكُنْنَا وَلَيْلَةًا لَعَكَ دِوَجَجَ بَيْنِكَ الْحِزَامِ وَقَالَاقِ بِبَيلِكَ مَعَ وَلَا كناوصالخ الثفآءوَالْسَنكَةَ فَاشْتِجَبْ لَنَايَا خَالِقَنَا اسْمَعْ وَاسْتَجْ لِنَا وَاذَا كالكأوكبن والاجرين يؤمرا لفيمة فادخمنا وترانة مرزالنار وأمانا مِرًا, لْعَنَا بِكَاكَثُ لَنَا وَخِبَعَتْمَ فَالْأَخْلَنَا وَفِعَنَا بِكَ وَحَوَّا مَلْكَ فَالْأَغْفَلُ يم الزَّوْمِ وَالضَّرِيعِ فَلانظَعِنا وَمَعَ الشَّياطِينِ فَلاَئِغَلْنَا وَغِ النَّارِعَ لِلْ وجؤمينا فلانكبتنا ومين ثياب لناروتزابهل لقطران فلائليسنا ومزيل وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخُرْجُقِ لِلْ الدَّالِمُ النَّهُ فَيَخَتْ الْمِينَ الْمِينَ ا فضالج الرعيب التي الم أهيلين فالانبال قال ابوجعغ عليته لوبيلما لناس مبعظم خاها المساع وقال بوجعني لوحلفت لبربث راسم لشاكا عظم فلدخل مها فا ذا دعوتم فاجتهد وافي الدغافا تنرمن مكنون لعلم واكتوه الأمن هله وليرم إهله المنافقون المكذبون الجاحظ اسألك سفآنك كلدالله تراف سنلك مريجالك بأخيادوك بمالك بمبل اللهم إيواسنكك يجالك كلواللهم إيتات

(29)

ئَالَ مِ جَعَلَىٰكِ بِأَعْظِمِهُ أُوكُلُّ عَظَيْكِ عَظَمَ لِهُ اللَّهُمَّاكِ أَنَّا يعِظْبَكَ كُلِّهَااللَّهِ مَرايةِ اسْأَلْكَ مِنْ بُوْرِكَ بِأَنُورٌ وَكُلِّ بُوْرِكَ بَيْرًا لَأَ كُ بنوركِ كُلُّهِ اللَّهِ أَنْ أَسَالُكُ مِنْ يَرْهَمُنْكَ بِأُوسِعِهَا وَكُلُّ لِمُرَّلِيةِ أَسُالِكَ بِرَحْمَيْكَ كُلُمُا اللَّهُرُّالِةِ أَرُّ وكلا كجلنانك نامتة اللهتجاتي استألك بيجليا يلت كله لَلَّهُ مَا إِنَّ اسْأَ لَكُ بِنْ كِمَا لِكَ بِأَخَلَ وَكُلِّكُمَا لِكَ كَامِنٌ ٱللَّهُ آلَااُ كالك كُلُوا لَلْهُمْ لِيَّاكُ أَلْكُ مِنْ اللَّهُ الْكَالِّأُولُ اللَّهُ الْكِيرُوا وَكُلُ السَّمَا لَكُ أ لَلْهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ ﴿ إِنَّا كَالُكُ مِوْجَ الْكَ مِ وَكُلُّ عِزَّلِكَ عَزَرُوا لِلْهُمَّ إِنِهِ السَّالُكَ بِعِزَلِكَ كَلِمُ اللَّهُمَّ إِنَّ السَّلَا كُلُّهَا اللَّهُ مُرَاحِ أَسْأَلِكُ مِنْ قِلْ رَبْكَ مِا لَقُلْ رَوَّا لَوَّا شَبِّطُلْتَ عِمْ شَيْ وَكُلُّ فَلْ دَلْكَ مُسْتَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ لِجِّ اسْأَلْكَ بِقِنْ كُونِكَ كُلِّهُ كَ مَا نَفُكُ وَكُمَا يَعِلْكُ مَا فَكُ الْلَهُمَّا يَدَا لِكُ تَّمَا فِي أَسْتُلِكُ مِنْ قُوْلِكَ بِأَرْضُا وَكُلِّ فُولِكَ رَ ألك بقولك كلِيا للهرَاجِ اسْألكُ مِن مَسَا

(o·)

وَ أَسَا لَكَ نِتُمْ فَكَ كُلُهُ لِلْهُرَادِ ۚ إِنَّسَالِكُ مِنْ سِلْطُ اللَّهِ ا كُمْ السَّلْطَانِكَ وَأَثِمُ اللَّهِ مِنْ الدَّاسَ الكَ فِيلُطَانِكَ كُلُولَةِ الدَّلَةِ لَدَا الْغِرُوكِيَا مِلْكُكُ فَاحُ اللَّهُ لِإِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُا بُكُ النَّعِنْ عَلَوْكَ بِأَعَالُهُ وَكُلُّ عَلَوْكَ عَالِ لَلْهُمُرِّكِ آسَالُكُ بْ كَلِمَا لِلْهُمْ إِنَّ أَسَالُكُ مْرْ مُنْكَ بِأَقْلُمُهُ وَكُمَّا هُمَاكَ قَدْ كُلَّالُمْ لك بمِينك كله اللَّهُمُ إِنَّ إِسَالِكُ مِنْ يَانِكَ بَا كَرَهِمَا وَكُوا يالِكَ كَرَيَةُ ٱللّٰهُمُ إِن إِسَا لَكَ إِلَا لِكَ كُلِّهَا ٱللَّهُمُ لِهِ ٱسْتَلْكَ عِلْ آلَا مِيرَ الشَّآن وَالْحَرَوْتِ وَاسْتَلْكَ بِكُلِّ شَآنٍ وَحَلَّهُ وَجَرَوْتٍ وَحَلَّهُ لْهُثَمَّ إِنِّهَ اسْأَلْكَ عِمَا بَجَبِينِي بِعِيجِهِنَ مَسَالِكَ فَأَجِبْنِي إِلَّهُ وَاسْلَطَاطِ زُعًا الْحَرِّيبِعَىٰ مِنْ الْحَرِيرِ لِبَالَى تُعرِيمِضَالَ دوا ابوجعُ الطَّيِّي دغاى ديكرازا دعية محرهجا ممارمضنا شخطوسي درمصباح روابتكرة اعْلَىٰ فَكُرِيةُ وَالْصَاحِيهِ فَشَارَ فِي وَالْوَلَةِ فِي مِنْهُ وَبِاغِيادِ فِي بِيِّ أَنْتُ السَّاتِرُ عُورِتِ وَالمؤمِرُ. رَوْعَتِي وَالْمُثَمِا عَرْكَ فَاغْفِرُ لتح اللهم إن الك خشوع الإبمان قال خثوع أَحَدُ بِا فَرْدِ يَاصَمَ لَ يَامَرُ الْمُبَالِدُ وَلَمْ يُولِلُ وَلَوْ مَكُو الْكُلُو الْحَدُّ الْمَد

(01)

كَ مِنَ إِنَّادِهُ لَأَمَقًا مُالْسَحِهِ مِكْ مِنَّ إِنَّادِهُ لَأَمَقًا مُ الحائف المستحره لامقاغ المحزو والمكروب تُوجِةُ الفَرِقِ هِ لَا مَقَاءُ مَ ۚ لَا يَحِلُ لِذَ اللَّهِ لِللَّهِ لَلَّهُ لَذَ اللَّهُ

or

بَلُ لِكَ الْحُدُ وَالْمَدِ أُوا لِنُفَطّ العين والإغتاط تؤم الحيرة والتكامة تنض وحه وَ رُفِيهِ الْوَجُوهُ الْمِنِّي مِنَّ لِفَرْجِ الْأَكْرَابُ الْكَ الْمُشْرِعِيْوُمَ تَفَا لُوْبُ وَالْأَنْصُاوَالْنَشْرَىٰ عَنْكَ فِإِقَ الدَّبْنَا الْجُذَّ بِثِمَا لَدَّجُهُ أَرْجُومُعُمْ جَبُودِ وَاعْيَنُ ذُخِّرً البَوْمِ فِاقَةِ أَلْحَدُ لِتُمِالْنَ الْمُحَادَعُوهُ وَكُلَّ رغَهْ تُغَدُّهُ لَحُدُّ لِهُ عَلَوْ أَلِحَدُ اللَّهِ الْمُرْكُ أَرْجُو أُوكُا الْحِوْغَرُهُ وَلُوزَجَ عَيِّهُ لِلْعَلْفَ رَجّا لِمَا لِيَالِمُ لِيمِ الْمُخِيلِ الْمُخْلِلْ فَصْلِ فِي لَجَالًا لِ وَ إنى صَعِيفُ عَلَى النَّادِ فَلانعَادُ أَي بالنَّادِ بْأَرْتَارُحُمْ دُعَا يَحُوفِ وَذُلِيَّ وَمَسْكَنَهُ وَتَعُويِدِى وَتَلُويِنِي إِرْبِيالِيِّ ضَعِيفًا طلب لتننيا وأنث واسغ كرثم اسألك بارتب

أي كالناير م: بذقك لحلال الطبيب أي ربي ميذك عَبْ وَالْمَالَدَارِحُ وَإِنْتَاهَلُ ذَلِكَ لِأَرْجُ غَرُكِ وَلَا أَتُونُ رَحُمُ الرَّاحِيرُ إِي رَبِّ طَلْتُ نَفْسِهِ فَاغْفِي لِوَارْحَمْهِ فِي عَافِي إِمَاكُ كُلْصُوبُ وَيٰإِجامِعُكُلُّ فَوْتِ وَيٰإِنَّارِئَ النَّفُوْسِ بَعِنْدَا لَوْتِ يَامَرٌ. لظلَّاتُ وَلَا تَشْنَهُ مُعَلَّمُهُ الْأَصْدِ النَّوْلَا يَتْعَلَّهُ شَّوْءٌ عُرَّ شُوَّ أعط غلاصا الدعك والدافضا ماسئلك وأفضل ماسنكث نَتَ مَسْنُولُ لَدُ إِلَى تَوْمِ الْقِيمَةِ وَهَيْكِ الْعَالِيَةُ حَوْ تَهِيْكُ الْعَدْيَةُ وَاخْتُرُلُّو كُنَّهُ حَتَّالِانْكُورُ لِللَّهِ لِلَّانِوْكُ لَلْهُمُّرُصَّهِ عَاقَتُمْتُ عَةً لِالسِّنَا ٱحَدُّانُسْنَا اللَّهُمُّ صَلَعَلَ عَيْرُوا لِيَعَيِّرُوا فَعَ لِمِرْانَ وَرُ حَمَيٰ رُحْمَةُ لِانْفُأَنَّ فِي بَعْدُ هِاأَمَلُ وَ لِلرِّنْنَا وَأَكْاخٍ وَوَارِزِ تَهُ مِن نضلك لواسيع رزقا حلالاطيب كالفقة في إلى حديقة في سواك زر لكَشُكُ اوالَيْكَ فَاقَةً وَفَقُرُ اوَيِكَ عَرَّ. سِوالدَّعِنُ وَتَعَفَّقُ النامنغ بالمفضل بالملك بالمقتدرص أعلى بحروال بحروا تركُلَةُ وَاقْفِ لِهِ الْحُسْمَ وَبَارِكُ لِي خَبِيعِ امُوْرِي وَاقْضِ لِمِبَيِّ

ل ُسَهُ وَسَهَلَ لَى مَا اَخَافُ ثِنْ وَنَكَهُ وَنَفِيرٌ عَنَّ مِا اَخَا ضَيْقَهُ وَكُفَّ عَيْ مِا آخَانُ عَرُواصُ وَنَعَيْ مِا أَخَافَ بَلِيَّنَهُ لِالْزَحْرَ اللهم املاتلي خيّالك وخشية منك وتصديقًا لك وامانًا بك وَفَرَةً ينك وَشَوْقًا لِيَكَ يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِحْدَاعِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَى حَقْوةً تَصَدَّتَ عِنَاعَلَ وَلِلنَّاسِ بَبَلِ بَيَعَاتُ فَتَمَّلَهُاعَةِ وَقَالُ وَجَيْتَ لَجُ ضَيْفِ قِرِئُ وَأَنَاضَيفُكَ فَاجْعَلْ قِرْايِ لِلَّيْلَةَ لَكِئَةَ يَاوَهُمَّا لَا كُنَّةٍ يَا وَهَابَ الْمُغْفِرَةِ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةً اللَّابِكَ رَعْلَمُ احْرُ رِوا وَعِنَا الزَّارُ ع الصّادق بيرغى برفي لتحر دعاى ديكرا ذدعا هاى بحرباً مُفرَعِ عِنْكُ كَرْبُرُ وَ باغة ب عنك شِرَعِن وَمِكَ الْنَعَ لَهُ عَلَى الْنَعَيْثُ وَمِلْ لَلْفَ لَا الْوَدِّ بدالدُوكُا ٱطْلُتُ الْفَرَجُ الْأَمْذِكَ فَأَعِنْهُ وَفِرَجٌ عَنَى إِمْ اَعْبَلُ لَلْبَرَ وتغفوع الكبئراقيك متخ اليببرواغف عن لكيرا بكنانك الغفورالزي هُمَّ إِنَّ السَّالِكَ إِمَا نَاسًا شِرْبِهِ قِلْمُ وَيَقِينًا صَادِقًا حَوَّ أَعَلَى ٱنَّهُ لَيْضٍ ماكنت لم وَرُضِوْمِنَ لَعَيْنِ عِمَا صَمَتُ لِي لِارْجُمَا لِرَّاحِبِي لِاعْدَةِ وكهية وباصاحيف شرق وباولوج يغية وباغيان ورغة الأ اتِزْعُورُنْ وَالْأَمِرْ، رُوعِة وَالْمُعْيِلْ عَرْيَةٍ فَأَعْفِ لِمُعْلِينَهِ الْأَرْتُحُ كمرفئ لتفابع لملسلؤة دوع عن لضادق والكاظم عليما السلام ان طمالا لمنع نراعقيب كلفريصترف شمالقنيا اذختومثاق وختتوكا ظءمنعوليت كربعدا ز

- ﴿ فَالْمُعَيِّدُ مِنْ مُثَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

وَهُوشَهُ وَمُنْظَا الْنَهِ أَنْزَكْتَ فِيهِ الْقُرْانَ هُمَّكُ لِلنَّاسِ فَ فغانسلدذنوبه المايوم العيايته ارحضررسول مرهيب هركبخوا نالسدغاراسان

الله مَانِ الفَقهِ وَاتَضَرَّعُ اللهِ كَاللَّهُ المَنْكَةِ وَالْبَعْ الْبَلْكَ الْمِعْلَاءُ الْمَالِمُ الْفَقْدِ وَالْفَلْ اللّهُ مَنْكَلَةُ مُرْفَعَتُ لَكَ الْمَالُهُ مُوافَعَ وَالْفَالُولَ الْمَالُهُ مُوافَعَ الْفَالُمُ وَعَقَرُ لِلْكَ وَالْفَكْ وَالْمَالُكُ مَنْكَلَةً مُرْفَعَتُ لَكَ الْفَالُهُ وَعَقَرُ لِلْكَ وَحَمْلُ وَالْفَكْتُ لَكَ الْفَلْمُ وَعَقَرُ لِلْكَ وَحَمْلُ وَالْفَلْكَ فَعَلَمُ وَعَقَرُ لِلْكَ وَحَمْلُ وَالْفَلْكَ فَعَلَمُ وَعَقَرُ لِلْكَ وَحَمْلُ وَالْفَلْكَ فَعَلَمْ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَالْفَلْكَ فَعَلَمْ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَالْفَلْكَ وَاللّهُ وَعَلَمْ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

 « فاعال الميال في المعال الميال ال

ڵڷػڔؘؠؗٳڴؠ۬ؠٳڰڔؠؙؗٵڲۯؠٚٵڲؙؽؠٝڎؙۄؖٵۯ كَ وَثَمَامٍ مِرْ بَغِينِكَ وَكَالِمِنْ مَعَافَائِكَ عَلِي بُحِينَ وَالْبُحِينِّ وَهُبُ لِي حَقَّكَ صَلَّعَلِي بُهُنَّ وَالْبُحَيِّ وَهُـ وصَاْعَا عَلَى عَلَى وَالْمَعَلَّى وَهُمُ لِي حَقَّكَ وَصَلَّعًا عَيْرٌ وَالْعَمْرُوهِ لِّ عَلِي حَيِّ وَالْ عَرْوَالِ لِلْهِ عَالَا لَيْهَ وَوَ هِ اللَّهِ الرَّهْمِ الرَّحِيمَ اللَّهُمُّ مَلَكُ صَمَّراً وَلَ يُومِ دَ، وَقَلْ فَرُصَتَ عَلَيْنَاصِيامَهُ وَٱنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرَّالَ فَتَكُلِلِيِّكُ

ئتكَلُهُ مِنَّاوَسَكُهُ لَنَافِينِهِ مِنْكَ وَعَافِيةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُمْ أَنَّهُ وَقَدِيرٌ خ إقل يوم م شهر معناد إن بعيب لصائم طي اسه كفّام ما الوردوان كَى بِكُونَ إِذَا لِشَهِر وبَيْصِدَق بعِدها وصلوة وكعنين لدحول شهر ومصار بقرأ في · الأولى أنافغنا وفيالثانية مااحت ليعضعنه التوبي بالمنا لتئة ومكور وحوذا مثر الىمثلها منقاد وعالم أنخرع إلتي اكله تراجك لمسيامي فيد صيام لصَّاتِينَ وَيَامِ فِيهِ قِيامُ الْمَاعِينِ وَيَجْنَى فِيهِ عَ إِنْ مَوْمَةِ الْعَافِلِيرَ هَبْ لِحَرْمِي نِهِ مِيا الْهُ الْعَالَمِينَ وَاعْفُ عَنَّى إِعَانِيًّا عَلَى كُمُ مِرَ ﴿ فِاللَّهُ النَّالِينِ وَيَرْشُكُ ﴾ فالوسائل عمالتي متقل فسطيه والدمر بسكي فيفاادبع دكفائ بالجروا لقدرعتهن مَّة غغرافِّىله ووتع على د وقه وكغ إمرسننه وادع ف هذه اللّيلة بمألمُ الدُّحا، لْهُ الْأُولُونَ وَالْأَخِرِينَ وَالْهُ مُرْبَعِةً وَالْهُ مَرْبَطِي رَبِّ السَّمَوٰ ابِّ بَيْعِ وَمَنْ بِهِينَ فَالِقَ كَيْصِبَاحِ وَجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكُنَا وَالنَّمَرُ وَالْعَيْمُ بْأَنَالِكَ الْحِينُ وَلِكَ الشَّكُو وَلِكَ الْمَرِّ وَلِكَ الطَّولُ وَأَنْكَ الْوَاحِدُ نَّحَذُ الْعَمَدُ إِسَّالَكَ عَلَالكَ سَتَكُ وَجَالِكَ مُولاَي انْ صَلِاعَا مِيَّ وَالْحَيِّرُوانَ نَعِغَهُ وَتُرْخَعَ وَيَتَجَاوَزُعَهُ إِنَّكَ أَنْكَ الْعَهُ الْحَبُمُ نطاءا لبؤكم للثاني دفاى دونديتم عنالبتي مرترغا يعلو فاكتخلونا \$\$\$ فجعع عادة سنة صائما كفادخا فانتا ليلها وحوط لاالمفاهي

# - ﴿ فَانْجَالُ لِلْيَالِكُ لِأَكْالِمُ لِهِ ﴿ وَالْحَالُ لِلَيَالِكُ لِكَالُكُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِمُ اللّ

نك برخمنك الرحية الراجير؟ للثلة الثالثذ حرثشك تحبِّينِهٰاالغسل كما خام. إيال لأفرادم بثم رمضان وفي لوسائل عرابيَّة ٢ وصلّح اللّيلة الثّالثة منه غشردكناك الجدوا لنّوحيل حسين مرّة بودي وم القيمة انه عتبة م التاروندعومها بالرعاء المروى عرالية صرّا لله عليه والدوقو باالة إبراهيم والداشخة والديعقوت والأساط ورت المالائكة وَالرَّوْجِ السَّمَيْعُ الْعَلِيمُ الْحَلَمُ الْكَرِّيمُ الْعَلَمُ الْعَظْيُمِ لِلْنَصْمَتُ وَعَلَى بِدَيْكَ فكأن والماكنتك اونث والنك انكث والنك كمصبر وأنت لرة وْنُالْجَهُ وَوْنِ عَلِي الصَّلُوةِ وَالصِّياحِ وَلَا غَيْرِجِ بُوْمَ الْقِيْمَةِ اللَّهُ لاتخلف ليعاد حفاالبوم لثالث دعادون تيم النه صآاله على ولا 🙈 مرقرأ فما الرَّعَاء في البوم التَّالث بين له بيت فرانجيَّة 🏿 🎥 🛪 لتمويه واحتا لحاصيام كاخم تزلديه محددك بالحود الأحوك ليُلة الرَّابِعِيِّي ورشِتِ عِمَارِمِ ﴾ ﴿ يَحَدُثُ في لوسانل عرالية صلى الشعليه والدمر صلى بيها ثمان دكعات بالجل والعدد عشين رة لبرجع عملد بسبعة انبيًا ومن بلغ رسا كاحت دبّه وان يدعو كلِذَا الدَّعَا المروّى عاليَّتِيَّ

(7.

بارخن لذنياوا لأيزة ورجيمها وباجبادا لذنيا ومالك لملؤليو بَارَارَقَ الْمِبَادِهُ لَلْشَهُرُ النَّوْبَةِ وَهُ لَا شَهُرُ النَّوْابِ وَشَهُرُ الرِّجَاءِ وَآثَ لتبيغ العكبم أستكك أن تجميكم فيعيادك الصالحين ألدين المخوف ؠٛؠٛۉؙ؇ۿ۬ؠٛۼڒؘۏ۫ڹۉٲڽٛٮٛٛؾ۫ڒؽؠٳڵڛڗٝٳڷۮۜؠ؇ۼٛؽٮٛڬۉۼؙۘڶؚڵۊؘ نِيَبِكَ الْتَي لا رُاغُ وَتَعْطِبُونِ مُؤْلِي وَنُلْخِلُهُ الْحُنَّةُ بَرْحُمُ لِكَ وَانْ الْمُرَّعَ لِي ذَبِّ الْمُاغِفَرْتَهُ وَلَا هُمِّ اللَّهِ فَرَجِّنَهُ وَلَا كُنْ مُهَ الْمُكْفَعَمُ ا لاحاجه الافضيتها بجق مجدوا لإنجارا نكأشا لأجل الأعظم رغاالبوم الزابع دفاى دوذجها دمء البتي صتى تشعليه والدمن قراطذا للفافي لبوم لرابع منه يعطي فجنة الخلب ببال لف سررعا كأبررج راوو وعلااقامة امرك واذقني فيوحلا تحة . فيفاالغسا. وفي الوسائل عن إليتم شرم. صلاّ ركعت بر ما كما والله -لَيْ عِلَىٰ لَبُوَّ صِلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الدِّمَّا مِنْ النِّي مَا عِلْيَا ا وتدعوني خاذا للبيلة بالتعاا لمردى باليتيص آبشعليه والدوهو

المحترية المن المنظمة المنظمة

، تَغَفَى إِذْنُوكِ لَلْيَلْ فَذُنُوكِ لَهَا رِوَذُنُوكِ لِيرِودُنُوبَ الْعَلَانِيَةِ إِ نَا قَلُ رُبًّا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا صَمَّ لَيْ اَوْدِوْدُ بِاعْفُوْرُ بَارَحَمُ نَا غَافِرَ الدَّبْ افاماً إلنَّهُ مُ شَكِّ مِنَا لَعِقَابِ ذَا الطَّوْلِ لِآلِهَ إِلَّا أَنْتُ وَحَكَ لَا لِا بكِ لَكَ بِيْنِ وَمُنْتُ وَمُنْتُ وَيَحِيْمُ وَأَنْثَ الْوَاحِدُ لِقَفَّا رُصَا عَلَى تَجَلُّوالَ عَلَى وَاغْفِرْ لِهِ وَارْحَمْنِي الْلِّكَ النَّالْرَحْمِنُ الرَّحْمِيلُ الرَّحْبِيلُم الف قصعة في كآبضعة الف الف لون من الطعام إلله الزَّجْرُ الرَّجُمُ لَلُّهُ مَّ احْجَهُمْ فِيهِ مِنَ الْمُنْعَفِينَ وَاجْعَهُمْ فِيهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ لِقَانِينِينَ وَاجْعَلِنَى فِهِ مِنْ وَلَيَا لِكَ لتميغ العليروانث الواجرة الكريم وأنث الالذالصمك · بقِدَدُ نِكَ وَدُحُونَ الْأَرْضَ بِعَرَّ بِكُوانَشَانَ السَّحَا<del>ءُ</del> هُ كُنَّ الْجِارُكُ لِطَانِكَ يَامَ أَسَيْحَتْ لِدَا. لِتِبَاعْ فِي لَفَلُواكِ بِامَلِ لِلْتَغَوْ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الشَّمُواكِ السَّبْعِ وَ الأرصبن الشبيع بامن نبيخ لذا التمواث ومن فب

## س مع فاعَالِالنَّالِ عَلَا يَامَ اللَّهِ الْعَالَ اللَّهِ الْعَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ن نهنَ يامَرُ لايمُونُ وَلا يَبْغَى الْآدِيْهُمُ الْجَلِيلُ الْحَتَّارُصَا نحِرَوْالِهِ وَاغْفِرْ لِمُ وَادْحَهُ فِي وَاعْفُ عَنَّى إِنِّكَ الْعَفُورُ الرَّحَبِمُ بعاءاليوم الشاح متى دغاى دوزشهم بالبق صلى الشعليه والد وليعرض معصيلك وكالضربني بيط الغثيا دم مؤجباك يخطِك يمِيْك وَآياد بِكَ يَامُنْهَىٰ رَغْبَ مرالليلز الشابعني شتهفتم ل وفيا لوسائل عرالية ۾ مرصلة جهاا ديغابا كجروالقد دئلا بإصريخ المسنصرحين ويامغتج كرب للكرؤس وبالجبب عقوة المضطرت بإكأشِفَ لَكَ رَبِ لَعَظِيمَ لِاارْخُمُ الرَّاحِينَ صَلِّ عَلَى عُرَّوًا لِيَعَرِّدُ كَيْفُ كُرِيْدِوَهُبِي وَغِيَ فَانَّهُ لِأَيكِيْفُ ذَالكَ غَرْكِ وَتَقَيَّلُ صَوْمِي وَ اقص ليخوأنج وابعثني على الأنمان مك والصديق بتكابك ورثوات وَحُيْلُا ثِمَيْهِ المَهْدِينِ اوْلِي الْأَمْرِ الْذَيْرِ أَمَرْبُ بِطَاعَهُمْ فَانِ قُلَّا مَا ثُمَّةَ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَىٰ عَيِّرُ وَالرُّعَيِّرُ وَادْحِلْى فِهُ كُلِّ خَرَّا دُخَلْتَ مِه تُحَمَّا وَالْ يُحَبِّرُ وَاجْعَلْمُ مَعَهُمْ فِي لِلنَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ لِلْفُرَّيْنِ ٱللَّهُمُ ڷۣۘۼڵۼۜؠؚٞٞۯؙٵڵۼؘؠؚۧٙۏؾؘڡٞؾۘڷڝۘۅۛؠۊڝڵۅ۬ۨڹۯٮؙڹڰ؋ۿڵٳٳۺٙۿ

#### س المحضية المنظمة المناهدة المنظمة ال

رحمالواجين حفاالهم السابغ دغاي دودمنزع إ اللهُ مَعِلاَشَهُ كَالَّذِي أَمَرُكَ فِيهِ عِنْادَكَ مِالدُّعُ آوَضَمَنْتَ كَمُإِلَّا وَالْرَحْمَةُ وَقُلْكَ وَإِذَا مَنَاكَ عِلْادِي عَنَّى فَاقَ قَرِبِيًّا جِيكَ عَوْمًا الظادعان فأدغوك للجبب دغوق المضطرين وماكاشف حاعلُ اللَّمَا سَكُناوَ الْمَرْ لِا يَهُوتُ اغِيْرِ لَمِرْ بَهُونُ مَلَّادِتَ عَنْتُ وَاوْتُ وَدُرُونِكُ فَلْكُ لُنَانَ نُصُلِّ عَلِا كُنَّهُ وَالْمُحَلَّرُوْ اللَّيْهَ إِذَا يَغِيْرُونِي النَّفَادِ إِذِا بخرة والاولي وآن تكفينه ماافين ونغفز لم ايك النت حِلِقُوالرَّمْنُ الرَّبِ الدَّغَالِينِع عملہ بعل المن صدّبق ومو بيّسي

اكله مّاذ ذبنى بديرتعة الكيثام واطغام التلعاج وايشثا لام وضحية المصرام بطولك بالملجيَّا الأملير. لزالناسِعتِ درشِكُ أَكُمْنَ كالسِّكَ اللهِ بتحة بغاالنسل فالوسائل فالبتي صلى الشحليه والدمر صلى ببهاست ركنات سرر العشائين بالجرواية الكرسى سبعا فإذاسة صافي على لنتي والدخسين مترة صعدهم لدكعل القعأل والمستيفين والشائحين ثم تلعوبا للخاا لمروى عي لنوص تم يتدعليه والرو باسبلاه بارباه ياذا أنجلال والإكرام ياذا العرش لتكى لاينام و ياذاالغزالذي لابزام بافلضا كأمور بإشاف لصدورا جعلهم مَرْى فَرَجًا وَتَخْرَجًا وَاقْدِنْ فَ رَجَّا نُكَ فِي قَلْمَ جَيَّ لِلا أَرْجِ احَدُّا سِواكَ عَكَيْكَ سَدِي تَوَكَّلْتُ وَالِّيْكَ مَوْلِايَ انْكَتْ وَالَّيْكَ لَصُرْابُسُلُكَ يا إلْدَا لَا لِمُهَا وَلَا جَيَّا رَائِمَا رَهِ وَإِكْبَرَا لَأَكَارِ الْدَى مَنْ تَوْكَلُ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَكَانَ حَسْبُهُ وَبَا لِغُرَامَ مِ عَلَيْكَ تُوَكِّلُكُ فَاكِفِيهِ وَالَّيْكِ نَكُتُ فَارْحَهُ فِي وَالِيْكَ الْمُصْرِفَا غَفِرْلِهِ وَكَانِتُوَّدُ وَجَهِي يَوْمَ نَسْوَدُ وَجُو وَتَعْبَصُ وَبُوهُ اللَّهَ النَّالُهُ لَعَرِيزًا لَحَكُمُ اللَّهُ مَّ وَصَلَّ عَلَى غَيَّ وَ البختك واذعني وتجاوزعت إيك اتك الغفورا لاحيه كبم الثاسيع تتادوزنهم عالنتئ مرفرنر فيرليعلى ثواب بناسلانهل حيواللها تؤقمن الرتجيم للهنم اجعل بي ني يضيبا مِن رَحَمَٰ لِكَ

- ﴿ الْخُنْصَانِينِيَ الْخُنْصَانِهِ الْحُدَا ﴾ -

الخامعة تحكك باأمل المشتاقين \* ﴿ صَاوَةُ اللَّهُ لَمُ الْحَاشِرَةِ مَا زِشْتَ كَحَتْمُ ﴾ في لوسائل عنه مرسل بهاعدين ركمة بالهريمة والوحيد ثلاثين وتعاهر عليهزقه ركان من لنانزيس وتدعومها الآغاالمربت عرالية صدّ الشعليه وللدومو لَهُ مِنَا سَلَامُ بِالْمُؤْمِنِ بِالْحُيْمَ لِلْجَيَارُ بِالْمَتَكَمَّ لِالْحَدْنَاصَمُ لَمِنَا أَحَلُنا يَاغَفُورُمَارَجُهُمْ الْوَدُورُدُمَا حَلَهُمَ ضَيْ مِنَ الشَّهُ الْمُنَارَكِ الثُّكُثُ وَ لنادرى سيكما صنعت وحاجج هلغفرب لميان أستغفرتها نَطُولُ لِي وَإِنْ لَرْتُكُمْ غَفَرْتِ لِي فَواسُوا ثَاهُ فِينَ الْانِ سَيَلُ فَاغْفِرْ لِيَ رَحْمَهِ , وَتَفْعَلَ ۗ وَكُلاَتُحَالُ لِهُ وَأَفِلْهُ عَثْرَكِ وَاسْتَرْنِ بِسِتْرِكِ وَاعْفُ عَنِي بَعَفُوكَ وَتَخَاوُزُعَمْ بِقِلْدُرَتِكِ نَكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضُمُ عَلَىكَ وَآتَ عَلِي كُلْ ثَنِي قَدُولِ رَبِيمُ الْمُولِ الْعَاشِرُ وَعَارُوزُومِ مِنْهُ نِيرِينُعُمُ إِنْ مِعْ لَهُمُ اجْعَلْنَي فِهِ مِنَ الْمُؤْكِّلُ عَلَيْكَ وَاجْعَلَنِي فِيدِمِيَ الْفَالْزِيرِ. كَ وَاجْعَلْهِ فِيهِ مِرَ ٱلْمُعْرَبِينَ إِلَيْكَ بِإِحْسَائِكَ بِإِغَايَةَ الْطَالِبِ وَ منظ صلوة اللَّه لالحاد بَرَعَثُي غاذ شب ما ذَرْهَمْ مُنْ تَعِيبِهِ ا وفيه عنه ثرم صلى فيهادكنس الجارترة والكوثرعنزين لربتبع بذنب فملك لبوح وتلعوفها اللَّهُ مَّ إِنَّ اسْتَأْنِفُ لَعَلَ وَأَرْجُوا لَعَفُو وَهُذِهِ أَوَّ لِلْلَّذِيمِ أَيْبًا لَى

لتَلْتُهُ أَدْعُولُ بَاسُمَا ثَلْكَ لَحْسَمُ وَاسْتَعَهُ بِلَ مِنْ نَارِكَ الَّتِي لِانْطَفَ ألك أن تْغَوِّيّْغَ عَلَىٰ قِيامِهِ وَصِيامِهِ وَانْ تَغْفِرَ لِوَرَّخْفَى اللَّهُ إغْلَفْ لَمْ يَعَادَ اللَّهُمَّ رَحْمَكَ لَهَ وَسِعَتْ كُلِّ مَنْ يَتَمُ الصَّالِحَاتِ وَ عَلْمُا اتَّكُلْكُ وَأَنْتَ الصَّمَدُ الدِّي أُرْيِلِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ كَالْرَكِرُ لِلْهُ لَفِرُ الْحَدّ سَلَّعَلَّا مُعَدِّدُوا لَهُ عَنَّ وَاغْفُرُ لِي وَارْحَمْنِ وَتَعْاوَزُعَنَّ إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَات الريجيم حفااليو الحاح المجيش دغاى دوزيان ده عن ليق مرق أجه هذا الدغا يكت له جَّهْ مقولة معالبِّق وهوا للَّهِ حَرَجَبْ إِلَىَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ وَكُرُّوا لَيَّ بيه الفنوق والعصيان وحرم على نبيه التعط والبيران بعولك أعتاك \* - وصلوة الليلزالة الينكشر عارشك واجهم الله \* فيالوسانل والبتي صلى لشعليه واله مرضل نبهانان دكغات بالجدمرة وسوده العدد ثلاثين مرة اعطى توابل فياكرين وكان وم القيمة م إلغا نرين ويدعو في هذه الليلة جدا اللهنة أنث الغريز الحكم وأنث العفورا لرحم وأنث العكرا لعظم لك كُخُرْخُذُكُ بَيْغِي وَكَا يَعْنِي وَانْتَ الْحَيْ الْحَلِيمُ اللَّهِ بِنُورِوَجِيكَ الْكَرِيمُ وَ عِلَا لُوجِهِكَ الَّذِي لَا بِرَامْ وَبِعِزَلِكَ الْبَةَ لِانْفَقَمْ إِنْ نَصُلَّا عَلِى فِيزَ وَا لِ مُحَدِّدُ وَأَنْ تَغَفِّرُ لِهِ وَتُرْحَمَّهُ إِمِّكَ أَنْتَ أَرْحُمُ الرَّاحِينَ حِعَاءاً لَيْوَم لثّانبَيحَشّر دغادود دواد دم عن النجّ من مزيد هذا المفاجع الله ما المثلّ من ذنيد وما نأخّ وبيدّل الله سيّنا نه حينات وهو

مرالخضرة المنضاكة

لَلْهُ مَّرَنَيْ نِيهِ بِالسَّتْرُ وَالْعَفَانِ وَاسْتُرْنِ نِيهِ بِلِبَاسِ لَقَنُوْ وَالْكُفَّافِ وَاحْلِنَى فِيهِ عَلِيًّا لَعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَامِنَى فِيهِ مِنْ كَلَّا كُلِّي مَا أَخَافُ بِعِهِمَاكَ بِاعِهْمَةَ الْحَافَةِ بِيَ وورد صلولا الله لذالثالث فيعشر غائريت يزجهن وجو فالوسائل عرالنة مآمر صأبهاا دبعركلاك بالجديرة والتوحد وخرا وعشين ترة مرعلى لقبواط كالبرق الخاطف وايضًا دكعنين بالجامرة ويؤبي في الأوني وفي الشَّأَ ناخيادًالتَّهُوٰاتِ وَحَيَّارًا كُلَّادُصِينَ وَمَامَ. لَهُ مَلَّكُونَ الشَّهُوٰاتِ وَ مَكُوْتُ الْأَرْضِينَ وَغَفَّارًا لِذَنْوُبِ وَالشَّمِيعُ الْعَلَيْمُ الْغَفُورُ الْحَيْدُ رْخَيُمُ الضَّمَلُ الْفَرْدُ الَّذِي لِاشْبِيهَ لِكَ وَلَا وَلِيَّ الْكَ أَنْكَ الْعَلِيُّ لأعلى وَأَلْقَهُ يُوالِقَا دِرْ وَأَنْ النَّوْابُ لِرَحْمُ أَسْأَ لِكَ أَنْ تَضَلَّمْ عَلَمْ عِن وَالدِ وَأَن تَعْفِرُ لِي وَتُرْجَعُ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحُمْ الرَّاحِينَ لا ساء لت عشر دغاى دونسبرده عماليق مر قرانيه هذا الدّغاء بعلى بكل مجرومد دحسة ودرجة فالجنّة وهوا للّهُمَّ طَهْرُدٍ فِيهُ مِمَّ اللّهُ وَالْأَقَالَادِوَصَيْرَنِي نِيهِ عَلِىٰ كِأَيِّنَا رِيَالَا قَالَ رِوَوَفِقَتْهُ فِيهِ لِلنَّهُ ۗ ننتذ وضحبة الأبرا ربغونك يافرة عين لساكين تنته وصلوة الللذالا اعتهتك مانسجها ردهم

فيالوسائل مالنبحكمن صلي مغاست وكعاث كآرك فمرالج ومرة واذاذ لزلت ثلاثين ىرة ھۆناڭىمايدسكرانالموٺومنكرونكيروآيضًاتشى[ارىعركىانكل وكعنين بالجدوير بترة فاكلولي وفالثائية بالجدوالتوحييية ويتلعو فيفاعل االدعاء مَا وَلِيَّ ٱلْأَوْلِياَّ وَيَحِيَّا رَاكِيا بِرَةٍ وَمَا الْهَ الْأُوَّلِينَ إِنَّكَ خَلَقْنَ وَلَهُ ٱلْدُشِيئ وَأَنْكَأَمْرَتْنَي مِالْطَاعَةِ وَالْمَعْتُ سَيِّدِي بِقُلْ دِحْهِ لِكُونَا (كُنْ تَوْالْمُنْ خُطَاتُ أُونِينُ مُنْفَضًا عَلَى سَتَكُوكُ لِمُقَطَّعُ رَحَالًا فَالْمُهُرَبِّ بالرخمة واجمع ببني وبأن نئى الرحمة فخرير غبيها لله صلة الله علب وَالِدِ وَاغْفِرُ إِنَّكَ أَنْكَ النَّوْابُ لِزِّيمُ حِغَا الْبُومِ الرَّالِيحِ دغاى دوذجها ددهم عن البتيض مرقه نهرنيه فكأتماص المتبيتين والشهلاء الله ه للانوا خِيْ بن بيه بالعَمَّا بِ وَأَفِلْهُ مِيهِ مِ الْخَطَايَا وَالْحَفُواتِ رُلاَ تَجْعَلَنَهُ فِيهِ غُرَضًا لِلْبَلاَيَا وَالْأَفَانِ بِعَزَٰئِكَ يَاعِزُ الْمُسْلِمِ. ه صلاة الله الخاصيم عارش الزرهن المراجعية فيالوسائلعنه مرمدصلي فبهاا دبع زكفات بالجديترة والتوحيدما نزمرة والإوليدج بالجرمرة والنوحير خمس فالأخورس غفرت دنوبه ولوكان مثل ذبال لبحرور ملطالج وعددنجوم المتماء وورق لشجر في اسرع من طرفة عبن معما لدفي لمزم وعنل تسوايسًا عرالتبادق عليكم مرصل بهاعن قبرالحسبن عثر وكنائ مربع والعشام غبره للوللل فككردكعة لفهرترة والنوحيدعثرا واستجادا لسمل لنادكنيه الشعتيعا مل لنادولم

#### مَوْدُ الْخُصَّةِ لِيُقَالِكُهُ مَا لَكُوْدَ الْخُولِمُ فَصَالِكُهُ مِنْ الْخُولِمُ فَصَالِكُهُ مِنْ الْخُولِم مُولِمُ الْخُصِّةُ مِنْ الْخُصِّةُ مِنْ الْخُصَالِكُةُ الْخُصَالِكُةُ الْخُصَالِكُةُ الْخُولِمُ الْخُولِمُ الْ

، حتى برى في منامه ملائكة بسترونه بالميّنة وملايكة يؤمنونه مرا الكَنَانِ أَنْ سَيْدًا لَمْنَانُ النَّامُولِا يَا لِكُرَامُ أَنْ سَيْدِي لَعَعُورُ تُ مُولاء إلْحَلْمُ إِنَّ سَتَكَ الْوَهَا لِ النَّامَولاي لِعَرِ وَالنَّاسِدِ، لْفَرَكُ أَنْكُ مُولَايَ الْوَاحِدُ أَنْكَ سَيْكَ القَاهِرُ أَنْكُ مُولَايَ الصَّمَدُ أَنْكَ يَّدِي لِعَرِّزُ أَنْ مَوْلاً يَ صَلَّعَا لِيُغَدِّدُ الدَّوَاغُفِي لِوَادِ حَمْدُونَكُ أَوْل عَهَ إِنَّكَ أَنْتَ أَكَّا جَلُ الْأَعْظَمُ رَعْا الْوَمِ لِخَافِي يَصْرُوعًا عَدُودًا رَدْمُ عرالبتئ مرقرته يقضي له ثمانون حاجة مرجوا بجالدنيا اللهم إرزنونم به طاعَةُ الخاشِعِينَ وَاشْرَجُ مِيهِ صَلْتُرُوا الْمِهِ الْخُنْسُرُ بِأَمَالِكُ إِلَّهِ الْمُؤْكِرُ \* ﴿ صَاوَةُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ في لوسائل عن لنَّحَ مرصل فيها اثنةِ عِشرة ركعة بالحريرَة والمَّكَّا يُواثَنَعُ عِشرة مرَّة خ كآركعة خرج من قبره ربان ويتاكئا الثّهادة فيؤمريه المالجنّة بغيريتنا وتدعونيها تَشْهُ بِالشَّهُ مَا أَشَهُ بِالشَّهُ بِالسَّمْ إِلَيْهُ إِلَا لَشُهُ بَا أَشْهُ مَا أَنْشُهُ إِلَ حَمْنُ رُ : إِي رَحْمُرْ الْمُرْحُرُ الْمُأْرُ الْمُحْرُ الْمُرْدُ الْمُحْرُ الْمُحْرُ الْمُحْرِيلُ وَحُمُولًا وَ ٳۜۯڿؠٛٳٳۯڿؠٛٳٳۯڿؠٛٳٳۯڿؠٛٳٳۼڣۅ*ٛ*ۯؠٳۼڡٚۅؙۯؠٳۼٙڡۅٛۯؠٳۼڡؘۅۯؠٳۼڡؘۅۯ يَاغَفُورُ مَا عَفُورُ مَا عَفُورُ مَا رَؤُفْ يَارَؤُفْ مَا رَوْفُ مَا رَوْفُ مَا رَوْفُ يارَوْن يارَوْنُ يارَوْنُ ياحَانَ ياحَانَ ياحَانُ ياحَانُ باحَانُ باحَانُ باحَانُ الحَالُ الْمَاحَانُ يُلِحَثَّانُ يَاحَثَّانُ لِلْحَنَّانُ لِمَاعَلِيٌّ لِمَاعَلِيٌّ لِمُعَالِّ زُلَاعَلِ ۖ كُمَاعَ لِمُل

### - ﴿ فَاعْالِ اللَّيْالِي قَلِكُمْ أَيْمُ ﴾

(v-)

ياعِلْ صَلَعَا لِهُمَّةَ وَالِهُجَرِّ وَاغْفِرِلِي الْكَانْتَ الْغَفُوْ الرَّحْمَ رَغَا الْبَصُ لشاويثرع تثر دغاى دوذشا نزدهم عن البتئ من قريرفيه بعطي فرقبره بؤراساطنا يمثى بوحلة يلبها ونافة يركها ويبغى مرشراب لجنة وهوا للهاخر وَفَقِني لؤافقة الأبرار وجينبى فبهر مرافقة الانثرار واوع فيه برخميك الى دَارِالْقَرَارِبِالْحِيْنَكَ ﴿ صَلَوْقِ اللَّهُ لِلْإِلْسَالِعِنْجَاشِرٌ ﴾ الْ إِلَهُ العَالَدِينَ غارشب هفاهم فالوسائل والنيخ مرصية فبهادكتين والأولى الجروما بيتربعدها وفالثانية بالجهرة والوحيد فأمرة ويبلل بعلالتبلهمأة اعلمظ الفيالف خجة والفيعرة والفيغزوة ونلعوفيها بالدعاالمروى عراكبتي وهو اللَّهُ مَ هٰذَا شَهُ وَمَضَارًا لَهُ يَ نُزَلْتَ فِيهِ الْقُرَانَ وَأَمَرْكَ بِعَارَةِ الْمَصِيا بيه وَالدُّعَا ، وَالصِّيامِ وَالقِيامِ وَضَمِتَ لَنَانِيهِ ٱلْإِجَابَةَ فَعَرِاحِتُهُ لَهُ الْ وأنت أغنتنا فاغفرلنا بيه ولانجغله اخ العهد مينا واعف عناظي رَّبْنَا وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ سَبِيْكُ نَا وَاجْعَلْنَا مِنْ بَيْقَلِبُ إِلَى مَغْفِرَ بْكِ وَرَضُوالِدَ فَإِنْكَ أَنْكَ أَلَا جَلُّ الْأَعْظُمُ رِغَا الْمِنِ السَّا بَعْ تَكَثَّرُ دِعَارِوزِ هِفِ هِ عالبتى مرقرته فيه بغفوله ولوكان مرانحاسري اللهم اهدية فبيه لصالج الكخال وافض لجبيه الحوآئج والامال بالمريا تخانج إلى لتقنبر وألتُوال اعالمًا عالم عنه ورالعالمَن صَلَ عَلَى عُمَّدٌ وَالِمِ الطَّامِرِيّ \* ﴿ صَاوْعُ اللَّهُ لِمَا النَّا الْمُناكِسُ عَارَسُكِ هِيمُ لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللل

#### - ﴿ وَإِنَّ فِي الْحَالِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

في لوسائل عن لبيَّي مرجليٌّ فيها اربع ركعات كلِّ دكعة بالجريرة، وسورة الكوثر لك لموتبان تقراخ عنه وتدعو فيهذه اللّي رْشِهِ الذيلُ كُرَمِنَا بِثَهُ مِنْ الْمِيْلُ وَاتَوْلُ عَلْنَا فِيهِ الْفُرْارَ وَعَهِ فَنَا نَقَّهُ وَالْجُلْ بِيُبِعِلُوا لِيَصِيرَةِ فَبِنُو رَوْجِهِكَ بِالْطِينَاوَ إِلَّهُ الْأَنْ الْأُولِيز زَمْنَافُهُ النَّوْبَةُ وَكُلاتُحْنُ لَنَاوَلا تُخْلَفُ ظُنَّنَا مِكَ انَّكَ أَنْتَا لَحِلْهُ لجثار ريخااليم الثام بتشرج عادوذ معدهم البوس فبربعط توالاتق للهُ مَنْهِي فِيهِ لَبَرَكَاتِ أَسْعَارِهِ وَنُوِّ رَفِيهِ قَلْمِ بِضِياءً أَنْوَارِهِ وَخُلْ كُلَّ اعْضَالَنْ إِلَىٰ اِبْتِاعِ اثَّارِهِ بِنُورِكَ يَا مُنَوَرَقْلُوبِ الْمَارِفِينَ ٥٥ منافع الله الأالناسغيش عارشب توزدهم مستقياد والوسائل عرالتنق مرصل فيفاخس وكعة كآدكعة مالجدمرة واذاذ لولت ــبنكانكرنجما احجة واعترما اعمق وتبل ايرعمله ونال لمجلوث ولعل المرادانه يقرأ الزلزال فكل دكعترم والافترانة الفبن وخسمالة سورة في ليلة واحدة مشكلة والاولى في هذه اللّيلة وليلة احترُ وعشين واللّيلة النّاليّة وَ لعشرين بصيآ دكعنين الجهرة وفلهوالشاحد سيعافا ذافرغ استغف التسبير تره عوالبتى صلحا تشعليه واله من صلِّيها ليلة القدر كابقوم من مقامد تتخيم الشاله وكابوبه وبعثا تسملانكا يكتون لدالحتتنا الىسنة اخى وبعثا للداله ملانكة المالجنان يغربون لها لأنثجار وبببؤن لما لقصور وبجرون لمالانهار

#### 

(VY

﴾ ﴿ ﴿ كُلُّهُ وَلا يَحْرِجِ مِنْ الدَّيْبَاحِقِّ برَى ذَلِكَ كُلَّهُ وَمَدْعُومُهُ يا ذَاللَّهُ يَكُانَ قَبْلُ كُلِّ ثَنَّى مُ خَلِّقَ كُلِّ شَيًّ مُنَّمَّ سِعِي وَبَقِيلَ كُ يًا ذَا الَّذَى لَيْمَ أَفِي الشَّمُواتِ الْعَلَىٰ وَكُلُولَ الْأَرْضَانَ السَّفَلَ أَكِمُا ولاسهن ولاتحهن إلد بعث غيرة لك الحدَّجيَّ لا يقير على إخصا اأنت ويتحت فيطن التيلة ولبلة احكروعثين وثلا لنزوعثرين دغ بالقرارع ابيجعفة نأخذا لمصحف وهنوالليالي فننشره ويضعه مين يديله خبت دوليالي قدوتوسل بتران وان جناكث كربكتا بعفران ومكذال ودرمغا بلخو دويكويدا لكفئها فآيأ لك بكتابك المذل ومنا نيدونيدانِمُكَ الْأَكْرُ وْأَنْهَا وُلْدَالْحُنَّيْجُ مَا يُخَافُ وَيُرْجَىٰ أَنْ لِّهَ مِنْ عُنَفًا لَكَ مِنَ لَنَا رِرَتِهُ عَوِمَا لِلنَّاسِ حَاجَةُ وَعَ الصَّادَتُ هُمْ بَعِقَ هِذَا الْقُرَانِ وَبِحُوَّ مِنْ إِرْسَلْنَهُ بِهِ وَبِحُقِي كُلُّ مُؤْمِرٍ. وَ وتحقَّكَ عَلَىهُ فَالْالْحَكَ اعْرَفْ بِحِقْكَ مِنْكَ بِلَيْ مَا مْزْعَشْرًا مِالْحُسِّرِ، عَشْرًا مِالْحُسُنِ عِثْرا بِعَلَى بْن ن عَسْرًا بِهُيْلُ رِعِلِي عَسْرًا بِجَعْفُرِ بِنَ عِلْ عَسْرًا بِمُوسِيَ بْرِجْعَفْرِعِسْرًا ؠڹ؈ۅٛڛؽڠۺ*ڒؠۼؗ*ٳٙڕؘۜۺؘۼڸٙۼۺۯٳۑۼؚڸؾؖؠڹڿڷۣۼۺٵٳڵڂۘ؊ۛۑڹ على عثزا بالمجتنج عشؤاخ مشئل لماجنك تقضاننا المستغانى وتلعوف لليابى

## 

، عَلَا ذَاخُ الْأَامَ لِكُ لِنَفْدِ نَفْعُ صَوفَ عَهَالَوَءُ الشَّهَلُ بِلِأَلْكَ عَلِى بَغَيْرِوَا عَنْرَفِ لَكَ بِضَعْف قُوَّرُ لَةِ مُصَلَّعَكُ مُجَرِّدًا لَ مُجَرِّدًا أَخِيرًا مِا وُعَدَ بَهِي حَجَيْعًا لَمُ بِ مِرَ المُغَفَّرَةِ فِي هَا إِنَّ اللَّيْلَةُ وَاتَّمْمُ عَلَّيْ مَا النَّيْنَةُ فَإِ لْنْتَكَيْرُ إِلْضَعِيفُ الفَقِيرُ المَهِ بِنَ اللَّهُ مُلَّا سًالذكذكَ فِمِاأُولَيْتُهُ وَلَالْإِحْسَانِكَ فِمَاأُعْطِيتُهُ وَكُوَّانِيًّا بَلَا ۚ إَوْنُوْسِ إَوْنَعْما ۗ ءَانِكَ مَبْهُمْ لَدُعا ۚ وَابِصَامِ عَالَ لِهَا لَمَا لِعَدِدِ ﴿ زِنَائِرُهِ لِلْحِينَ رَبُّ فِلْ إِلَّا لِمَا يُومُونُ أَلَّعَيْنَ ﴾ ﴿ وَنَائِرُ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ - يَابِنَ رَسُولِ اللهِ السَّلَا خَعْلَيْكَ يَابِنَ أَمَّهِ المُؤْمِنِينَ كَ يَابِنَ لَصِدَيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَالِطِّرِّسَيِّكَةِ سَأَوْا لَعَالَمَ ۚ إِلَٰتَ مُلَكُ مَا مُولاً يَ إِلَا مُاعَدًا لِللَّهُ وَرَحْمَةً اللَّهِ وَيُركَا لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ لَا اقَتْ الصَّلَوْةُ وَانْلَيْ الزَّكُوٰةُ وَأَمْرِثِ بِالْمُعْرُونِ وَيَقَلَّنْ عُرِا

# ٧٤ ١٤٤ نيارة الحسين القَدُ وَيُوالغُيْلَ ١٤٥

وَتَلَوْتَ الْبِكَانَحَقَّ بْلْأُونْهِ وَحَاهَ لْدَنْ فِي اللَّهِ حَجَادِهِ وَصَهَ نَا لأذى فجنبه مُحَتَّبًا حَقَّ آتِيكَ ليقَيرُ الثَّهَ فَإِنَّ الْهَرَجَا حارَثُولَدَوَالَدَّنَ حَنَالُولَدَوَالَّنَ سَ خَلَاوُلَدَوَالَّنَ سَ خَلُولَ مَلْعُونُو رَجَالٍ لِـ لامى وَقَلْحَالَ مَرا فَنَرِي لَعَرَ إللهُ الطَّالِينَ لَكُمْ مِ الْأَوَّ لِينَ الْأَوْلِينَ الْأَوْلِينَ وَضِاعَفَ عَلَيْهُمُ الْعَلَا كِلَّالِيمَ الْمَيْنَكَ بِالْمَوْلَايَ مَانِيَ رَسُولِ لِلْهِ رَآوُرُ رِّلْهُ عَادِفًا بِحَقِّلَ مُواليُّا كِلاَ وَلِيَانِكَ مَعَادِيًا لَأَعَلَّا لِكَ مَ اللزيأنت عليه عارفابضلالة مرخالفك فاشفع لم عيد رمك ر انك على لقبر وضع حدّل عليه وتحول الي عندا لرأس وقل بريجينا يخولا برقبردددی خود دا بران کناریس رویجاسسرمفدس دیکوا کمشکل خمیّد تا باخیّد الله في أرضيه وتتما أنوصلي الله على روحك الطبيبية وحب بلا الظام وعُكَيْكَ لَتَلامُ إِمْوَلا يَ وَرَحَهُ اللَّهِ وَبَرَكَالُهُ مُ الكَّهِ عِلَى الْعَرِوبَيْلِهِ وَ الخب الى عندالوأس فصل دكمنين للزّبارة مصل بعدا لوكمتين ماليترلك تم تحوّل ال لين وزدعلى رائحسبنى وقل بسريجيبال خود دائقبروسوس لزا ويكذارصوت خودرابران وبكردبجانب ربس ووكعت غاززيادت كمذار وغاذكم بعدا ذان دوكعت يترشود توراير إزان روبهت باوزيارت كرعلى برالحسر عليلا وسكه تَكُامُ عليكَ يَامُولُا يَ وَابْنَ مُولَا يَ وَرَحَمَةً اللَّهِ وَيُرَكَّا يَهُ لَعُرَّ اللَّهُ يُظَلِّكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَتَلَكَ وَصَاعَفَ عَلِّهُمُ الْعَلَا بِلْكَا لِيَمْ مِنْ مِنْ

### مع في عالِ للالالقال المحاس

( التما الصَّدَ بقورَ السَّلامُ عَلَيْكُ النَّهَا الشَّمَالِ الصَّايِرُونِ انكمرجاه تتمفي سيا الله وصرتما الادوب خيالله عَمْ لِلْهِ وَلَرَسُولِهِ حَتَّى أَيَّا كُواْ لَيْقِينَ النَّهَ لَأَلَكُمْ احْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ رُزُقُورٌ فِي الْمُاللَّهُ عَرِاكُاسُلامِوالْهُلِدافِضُلُّ جَاءِالْمُحِسِينِ رَجْمَعُ لله بنينا وبنيكم في مجل لتجيم توجه اليحصرة المباس دف عليه وخال ؞ حرم حصرت عَبَاسُ شده وباليت بران وبكوا لَسَّ **لأمْ** عَلَيْكَ يَا مُرَا جَبِر لمؤمنين كشلام عكيك أيتما العبذالصالخ المطبع يتيرو ليسوله أشهذ أنك فلاجاهدك وتضعف وصربت حتى أتيك اليقين لعن المته الظالمين لتضمم الأوكين والأجرين والحقه مدبر دليالج جبير رتغا البوم التاسيح تحشره عاى دربوزدهم عل لتتى من مربرت السنعفراد ملانكه التموات والارضين دبيعون له وهوا للهُمُ وَفَرْضِهِ حَظِي مِرْ يَرِكُمُ لَهُ لمرا لمخيزانة ولاتحرص قبول حيه اياها ديا إلى الحق المدر فالوسائل علابتي صلوالشعليه والدمر صلونها تمان كغاب بمانيترعم لدوتد يحجا اسنغفرالله بمامض مرذنوبي فنستهاؤهج متنتة على بحصهاعلى لَكُواْ مِرَاكُكُمَا يَبُونَ مِا أَفْعَلُ وَاسْنَغُفِرَا لِلدَّمِرِ مُوْمِقِاتِ الدَّنُونِ وَ

#### - ﴿ فَأَعَالَيْنَا لِلْ لَقَّ كُلْ لَهُ ﴿

(VI)

سَنْغَفُرُهُ مِرْ مُفْظِعًا لِللَّهُ وَبِ وَاسْنَعْفِرُهُ مِمَّا فَرَضَ عَلَى فَوْ انْبَيْهُ نَغْفِرُهُمْ بِيالِ لِتَيْ اللَّهِي اعْدُومِن رَبِّواسْنَغْفِهُ مِرَالْزَ والضَّلالاتِ وَمِمَّاكَتُكُ يَدِي وَاوْمِ لَيهِ وَاتَوْكَ إِعَلَىهِ كُمُّ اوْ سننغِفه وكاستغفه وكاستغفره واستغفره واستغفره واستغفره واستغفره واستغفره وأستغفره وبثااليئ الغشرك دعادو زبسترعوا لنتثمر قريرفيه يكذ ماكت لكلِّمر جنام شهر رمضان سنِّين سنة مقبولة دهوا للَّهِبُـمُ الْمُخْلِي فِي أبواسا بخينان وأغلق عمى بيروابواب النيران ووفقني فيوليلادة ﷺ لقُنْ أَنْ إِمْنُولَا لِتَكِينَةٍ فِي تُلُوْبِ الْمُؤْمِينِينَ ۗ كَيْبُ « و اعال لليلت لخارة بقالعين دراعال بين في بن « وهؤ لبلةالعتدكا يغهم والأخبادالكثيرة وليتحي بهاالعسل مؤكّن اوالصَدّنة و احياؤها وذيارة الحب عثيل وصلوه تمان دكعات مانيتر لغيرله ابوا التماء و ستجب لعالمتعاء وصلوه ركعنبن كامرية الليلة التاسعة عشرو تدعونها بجذاالة تُنْهَدُانُ لَا الْهُ اللَّالِلَّهُ وَحَدُهُ لِأَشْرِبِكَ لَهُ وَاتَّهُمُ دُانَّ حَيَّلُاعَهُ وَالْهُ وَأَنَّهُ لَانَ الْجِنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارِحَقُّ وَأَنَّ النَّاعَةُ البِّهُ لأَرْبُ مَهَا وَ أرَّ اللهُ يَبْعَثُ مُنْ بِذِا لَقَنُورِ وَأَشْهَا لُ أَنَّ الْرَتَّ رَبِّى لَاشْرِمَكِ لَهُ وَلَاوَلَمَ لَهُ وَلِا وَالدَّلَةُ وَأَشْهَدُ لَا تَهُ الفَعَالُ لِمَاءُ مِنْ وَالْقَادِرُ عَلَى كَلْ يَعْوَالْكِيا لِمَا يُرِيدُوا لِفَا هِرْمَنْ يَثَاءُ وَالرَافِعُ مَنْ يَثَاءً مَا لَلِكَ لَمُلَكِ وَلَاذِيْ مَعِيرٌ فَهُ لِيَارَقِ الْهَرِ لِلْوَمِّنِ بَيْنَ ﴾ ~ VV

اتَنْفَكُأُنَّكَ سَتَكُكُرُ لِكَ وَفُونَ ذَلِكَ لِأَسْلُغُ الواصفُونَ وُ مُصَلَّعُلِ عُيَّدُوا لِجُنَّرُوا هَيهِ وَلَا ضَلَّمَ يَعْدَا ذِ مَدُيْتُمْ إِنَّكُ أَنْكَ الْمُنَّادِيُ الْمُهَادِيُ هُ ذَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّ فُي الْحَاكُ وَالْعُسِبُ مِنْ الْحَاكُ وَالْعُسِبُ مِنْ مِنْ الْحَاكُ وَالْعُسِبُ مِنْ مِنْ الْحَاكُ وَالْعُسِبُ مِنْ مِنْ الْحَاكُ وَالْعُسِبُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وفيعتة الزائر للسلحدي تتكمستنكا الحاسيدين صفوان صاحب سول العمة قال آكاكا يأيوم للزى قبضر فيه وصى رسول تشاميرا لمؤمنين ارتج الموضع بالبكا ودهنز إلناس كبورتبض البيئ وغارجل بالدوهوم ترجع مسرع وهويقول اليوم لافة النوّة حتر وتفعل بإب لبيت لّني فيه اميرا لمؤمنين عليك وقال رَحَلَ الله يَاأَبَا الْحَدُ كُنْ أَوَّلَ القَوْمِ إِنِيلَامًا وَأَخَلَصْهُمْ إِيمَا مَا أَوَاشَتُهُ يقينا وَأَخُوهُ مُرْشِدِعَ وَجَلَ وَٱعْظَمَهُمْ عَنآ ۚ وَٱحْوَظَهُمَ عَلَى سُولِ اللَّهِ ۖ وَامَّهُمْ عَلَىٰ اَصْحَابِهِ وَانْضَلَّهُمْ مَنَا قِبَ وَأَكُرْمُهُمْ سُوابِقَ وَأَرْفَعَهُمْ دَكَّةً قرَيْجَهُ مِنْ رَسُوْلِ لِلْهِمْ وَأَشْجُهُمْ بِهِ هَذَا إِوَخُلْقًا وَتَمْتًا وَنِيْلًا وَ شرفه م مرَّلةُ وَأَكْرَمْهُمُ عَلَيهِ فَعِزًّا لَيَا لِتَهُ عَرَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُمْ وَعَرْبَ الليووغل لمشيلهن خيرا فوكيت جهن ضغفنا ضحابة وترزت جين أنتكا وَهَصَتَ حِينَ وَهَنُوا وَلَرِمْتَ مِهَاجَ رَسُولِ اللَّهِ اذِهُمَ أَصْحَا لَهُ وَكُنْتُ خَلِفَنَهُ خَفًّا كَرْتِنَا زَعُ وَلَمْ تَضَيَّعُ بِرَعِمَ لَنَا فِقِينِ وَعَيْظِ الْكَافِرِينَ وَ

اومضبت بنورالله إدونفه افاتتعه ك فهنروا خَفَظَهُ صَوْنًا وَأَعَلَا هُمْ فَوْنًا وَأَقَلَهُمْ كَلَامًا وَاصْوَيُمْ نَظْفًا وَٱكْرَضَ أشجعهم فلباواشكم يفينا واحتهم عكلا واغتمهم بالإمو نُذُوَا لِللَّهِ مَعْمُو بُالِلْدَى وَكُوْ وَاحِرًا الْأُولَ حِينَ تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ لاخ حس فَشِلُوا كُنْ لِلْوَ مِنْ أَبْارَجِيمُا اِدْصَارُواعَلِكَ عِي فحلت أثقال ماعنه ضعفه اوكفظت مااضاعوا ورعيته ماأهملوا وشمرت إ داجمَعُوا وعلوت الدَّهُ لَعُوا وصَرْبُ الْدَاسْرُعُوا وَالْدُرْكُتُ وتارماطكه اونالوامك مالونحك وكنك للكافرين عذا ناصتارف للومنين عثلاوجصئا فطرت والتسيعنا غاا وفرت بجياها وأخرزت سَوابقهاوَ ذَهَبُ بِقِصَائِلها لَرَتْفَلَا حَجَيْكَ وَلَمْ يَرِغَ قَلْبِكَ وَلَـمَ تضعف بصِيرَاك وَلَرْخَان نَفْسَكَ وَلَرْجَدُ كُنْ كَأَلْجُبَل لَاعْتَكُهُ لعواصف وكث كمافال عليه التلام امرا لناس في حينك وذاب يَدِكَ وَكُنْتُ كَمَاقًا لَ عَلَيْهِ السَّلامْ صَعِيفًا فِي بَدَيْكِ قَوِيًا فِي أَمْرِا شَيْهِ منواصِعًا في تَفْسِلَ عَظِمًا عِنْ لَا لَهُ بِينَ الْمُأْنِينَ نُرْبُكُ لَاحَدُفُكَ ثَهُمْ وَكَالِقَائِلُ فِلْكَمْعُمْ وَكَالْأُحَلُّ فِلْكَمْعُمْ *ۊۜۘۜ*ڵٳڵؘٛڂۑۼؽۮڬۿۅ۠ٳۮۥٛٛٵڵڞؘۼۑڡٛ۬ٵڶۮٙۜڸۑڵۼؽ۬ۮڬۛۊۣٙؾؽٛۼۜڗڕ۠ڂؾٙ۬

~ ﴿ زَاٰرِيُّالْأُمَيْزِيَّوْمُ شَهَادَتُهُ ﴾ • (ال

ئَاخْذَلَهُ بِحَقِّهِ وَالْقَوَىٰ الْعَزِرْعِنَدَكَ صَعِيفٌ ذَلِيلٌ حَيَّ ٱلْخَلَهِ الْحَوَّا لَعَرِبُ وَالْعَدِينِ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ سَوْآ اسْأَنْكَ لِحَ وَالصَّا وَالرِّنْقُ وَقُولِكَ حَكُمُ وَحَثُمُ وَٱمْرِكِ عِلْمُ وَخَرْمٌ وَرَأَيْكَ غِلْمٌ وَعَرْمٌ فِيمِا فعكت وَقَلَ يُجْجَبِكِ السَبِيلُ وَسَهُ لَ بِكِ الْعَسِيرُوا الْمُفِينَ بِكِ البَيْنِ ا وَاعْنَدَكَ بِكَ الدِّنْ وَقَوَى لِينَ ٱلْإِسْلاَمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَبَقْتَ سَنَهُ بعَيدُ اوَانْعَنْتُ مَ. بَعْلَكُ نَعْنَاتُ مِنْ اغْلَلْتُ عَلِ لَيُكَاءُوعَهُ رَزِيُّنُكَ وَ إِلِيُّمَا وَهِمَا تَكْ مُصِيِّنُكَ لَأَنَّا مَا ثَالِلُهُ وَإِنَّا الْنَالِحُونَ رَضِينَاءَ الله قَضَانَهُ وَسَلَّنَا شِيامَرُهُ فَوَاللَّهِ لَنْ بَصَابَ الْمُنْكِوْنَ بمثلك أنكأ أكنث للؤمس كهفا وحصنا وتنتة ذاسياوعا الكافين غِلْظَةً وَغَنْظُافًا كُتُقَلِّكَ لِللَّهُ بِيَدِيهِ وَلَا أَخْمَنا أَجْلَدُ وَلَا أَضَلَّنا أَبْعَلَكُ كمنانقوم حتى انقيض كلامرو بكي اصحاب سول الله خرواضيًا ، ثم طلبوه فلرسا دفوه المؤتم للخاص والغشرون روزيبيت وكيريت نيه الاكادس الطّاغات لمنا وددمن طرق منعدّة من إن يوم لبلة القدد مثل ليلنه دوى إنّا إمّا عبدالله المآلم أغغ من صلوة الصيوم هالما البوم خوساجةً لوقال لا إِلْهُ إِلَّا أَنْتُ مُقَلِّنُ القَلُوبِ كَاهُومِن كُورِفِ لِاقْبَال روآيت كَيْجِون صَرِيا بَاعِيلاشَةُ اذغاد صحام وزفادغ شدسريجين تعاده وكفث كاإلذا لآاتك مُقَلِّبُ العُلُومِبِ جنانجه ددا قبال مذكوراست وسكأ شرعوا لنتح من قريزفيه ليتوالله قره ويتبض

## معرف فاتعال لليالحة لكايام > ٥٠

والعواطكالبق الخاطف وعوا للهم اجعل فيدا للمرط مَيِلًا إِمَّا فِي ﴿ صَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ النَّانِيمُ الْعُشْدِكِ نما فرمثت ملستف حاقرم يستحت ومياا لغيبل وصيلوة نمان ركعاب لِاظْهُوا لِلْأُحِينَ صَلَّ عَلَى نَجَدُوا لَجَنَّرُوكُ لِي حِصْنَا وَحَزَا بِالْهُفَّ لسيجين صَلْعَلِ بَعِدُ وَالْجَدُوكُ لِ كَهُمْ اُوعَضَانًا وَنَاصِرُاوَ ؠٳۼؽٳٮٛٵڶڛۼؘؿڹڹ؈ڝٙ<u>ڸٙ؏ڸۼڕ</u>ٙۏٳڸ۫ۼڕؘۜۅٙۘػڋؠڶۼٳؿٚٲۅۼ۬ؠۯٳؠٳۅڮٙ لمؤمنين صلَّ عَلَى فِيزُوا لِغَيْرُوكِي لِوَلْيَا يَا عِبَعْصُوا المومنينَ لْيَعِلَى عِيْرُوا لِيُحِدِّرُوا جُرِعْصَةِ وَنَفِيْهُ هِمَى وَاسْعِلْهِ فِي هِذَا الشَّهُرُ لمباركنا لعظيرسعادة لاأشغ بعن هاياأرجم الراحين جفاليم **لْنَا وَ كَالْخَيْرُوكِ مَحَا**دُودُبِيتِ دَوْمَ عَلَانِقَ مَوْبَرَيْرُفِيهِ يَوْنِ عَلِيهِ كراك لوك ومنكرا ونكرا وبتعنه بالقول الناب وموا للهدم أفيخ لي فهييه بوات فضلك والزل على فيه بركائك ووقيته فيهلوجياه ضانك واسكي فبدبخو حاب جنائك بالمجبب دعوة المضطرين واللنالياليالياليان وعلالك المنابية هى ليلة القدد على كأظهر وعلامة ليلة القدد العطب يجها والكائف فبترد

### - عِلْ الْمُلْلِلْ لَقَالُ الْهِ مِنْ الْمُلْلِكِينِ الْفَالُ فِي الْمُلْكِينِ الْفَالُّذِينِ الْمُلْكِينِ الْ

دفئ وان كانث في تريدت وفي والية المامّة لأحادّة ولاباددة تطلع الثّمري يحب ينها النسل مؤكذا فياقدا الليل واخره وزبارة الحسين وفضلها أكثز مرار بحضى كاترفي الليلة التاسعة عشرج صلوة ثمان دكمات بمانيته لنغتوله ابواب التماء دبيت احياؤها والنصدق فهاوا لاستغفار وقرائة الرومروا لعنكوست ليعفل قاديينا الجتبة البتيه مرغيل سنثناء وليتجب فرائة الكمخان وليتحب قراته العك الفترة لبصيرفاريماوموشديل ليقين الاعتراف بمايخنق فاصلا لبيث علمهم كتا يحبّان بدعى فيهاب غاالجوش لكبروان يدعى فرطينه الليلة فائمًا وفاعلا إكفاوسا جذاوط كآلحال واخرابلة من هذا التهربل ف كل وقت من الدهر تعوَّل مدتجيل للدنتاء ليتيم للعوالوخل الرتجيم بهيئة والصلوء علىابت مَرَ. لِوَلَيْكَ لِخُوْمِينَ لَحْتَ مُصَلُّوا اللَّهِ عَلَيْقِ هُذِهِ السَّاعَةِ وَخِكُمْ عَرِوَلَيُّا وَحَا فِطْأُوقًا ئِلَّا وَنَا صِرًّا وَدَلَّالُا وَعَنْا حَتَّى لَنْكُنَا رَضًّا طَهُ عَالِّمُنِعَةُ فِيهَا لَمُو مِلاّ دينِ والسِّنَا يَا مُذَبِّرًا لِأَمُو وَمَا إِعِثَ مَرَ-الْعَنُوْرِيَا نَجْرِكَ الْمُحُورِيَا مُلَيِّنَ الْحَرِيدِ لِلَّا وْدَصَيْلَ عَلَى حُرَّةُ وَالْحِيْرَ وانعل يحكناوكذا الليلة اللبلة وتدعونها ابيثا اللهتم أجعلني مورأ عِيَادِكَ نَصِيمًا مِنْ كُلُّ خُولَ نُزَلْنَهُ فِي هِنْ اللَّلَةَ أُوانَّكُ مُنْزِلَةُ مِ ٷ۬ڔۿۜٙۮؠؠ؋ۣٳٷۯڂٛؠۧڎٟؾؙۺٛۿٚٳٲۏۯڔٛڗؾؘڡۜٛؽٚؠؗٛۮٲۉؽڵٳۥؠٙڵۮڡؙڬؙۮؙٲۉ يُوَتَكَيْفُهُ وَاكْتُبْ لِي مَاكَنَبْتَ لِأَوْلِيا لَكَ الصَّالِحِينَ الَّذَيِنَ

## مع فاعاللنالق لايام > مع فاعاللنالق الماليام

إمينك التؤاب وامنوابرضا لدعنن مينك لعفاب باكريميا المُجَنَّدُوا لَهُمَّ وَافْعَلَ فِي ذَلِكَ بَرْحَمَاكَ مِا وست وجهاره بستت معاالغيا وثمان دكيات بمانيترع النقصر مرسآه كان كمريج واعتم وتلعونى حذوا لليلة بالتعاءا لموتى عرالية صآ إنشط بدؤالة لُلَّهُ مَّانْتَ أَمْرِكَ بِالنَّهَاءُ وَضَمِنَ الْأَحْايَةُ فَدَعَهُ فَاكَوْ فَكُنَّ عَ وَمَوْ امْأَنْكَ نُواصِينًا بِيَهِ لِدُوامِّتَ دَيْنًا وَنَحْ إَعِبًا ذِلْهُ وَلَرْسَنَا الْمُثْ لك وَنَزْعَبُ الِّيْكَ وَلَمْ يَرْغَبَ لِخَلَاثِيُّ الْمِثْلِكَ يَامُوْصِعَ شَكَةً لشائلان ومنته كالجا الزاغي ولاذا الجروب والمكلوت وبا لْطَانِ وَالْعِزْ إِلْحَيْ لِاقْتُوْمُ لِأَاارُ الْإِرْ خِيْمُ لِاحْتَانُ لِامْتَانْ بِيا ربع التموات والأرض باذا الجلال والأكثراج باذا التيموا لطو لَذَى لَا بِزَامْ صَلَّ عَلْ عُنِّرُوا لِهِ وَاغِيْرِلْ إِنِّكَ أَنْكَ الْعَفُورُ الرَّحِيهُ حْعَاالْمِيُّالِ الْحِوالْحُيْرُونِ دَعَادوزببت وجِهَادم من مَهْرف ليعلي علا كلشعرة على دأسه وجسده الف خادم وغلام كاليا قوت والمهان وهوهلدا - ﴿ الْعُنْصَالُهُمْ رَمِضًا ﴾

مَا يُرْضِكَ وَاعْهُ ذُيكُ مَا نُؤْذِيكَ لنَوْمَوَ بِيهُ لِأَرْ الْمِيعَكَ وَكُلَّاعَصِكَ لِأَجَادَا لِسَأَمَّلُهُ ه صلالاالليالالاالمونز المستركة المست وسخيم الله يحَدِّينِها الغيل وثمَان دكمَاك بالجِروا لَوْحِه عِنْزًاع إليَّ صِلَّ إشْعَليه و ير صلاطاكت له ثواب العامدين وتدعو مهابالدغا المردي عن لنتي وهو رَكَ اللَّهُ أَحْدُ إِلَيْ الْعَالِقِينَ خَالِقًا لِخَلْقَ وَمُنْتُهُ } التَّخَابِ وَامِرُ لرَّعْلَ أَنْ بُسِيَّةِ لَهُ تَنَاوَكَ الْذَى سَلِحَ الْمُلْكُ وَهُوَعَا الْجُلْشَةُ ۚ مِثَلِّ لَنَى خَلِقَ آلْمُوتَ وَالْحَيُوةَ لِيَبْلُوكُواْ أَيَكُمْ آخَهُ إِنَّكُمْ الْكُرِيرُ اللَّهُ اللَّهُ زَّلَ الْفُرْةِ إِنَّ عَلَيْ عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالِمَينَ نَدَرُّ التَّارَكَ الْآنَى لَنْ الْ مِعَلَ لِلَنَجْرُ إِمِرْ ذَٰلِكَ تَجْرِي مِن يَجْتَهَا الْأَنْهَا ذُوْجَعِلَ لَلْنَصُودًا حدَرُ إِلَىٰ الْقِينَ رَعَاء الْيُوَ الْخَامِطُ الْحِيْرُونِ مَعَا مِعْتُا لِأُولِيا لِكَ وَمَعَادِيًا لِأَعَلَا لِكَ مُدَ نَّةِ خَاكَمَ انْبُيا َ لِكَ إِعَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِيبِ } صلة اللياذالة الأساد المشرك غاز شبيت ششم بخبّ بنهاالنسل وفي الوسائل عرالتي صلّ الشعليه والدمر ب وكغات بماتيته فخث لدابوا بالتماء وتدعوف فمنه اللّيلة بالمفاا لمرق عثروهو

## مع في عال لليال قلايًا م

لْهُ مَّرَايَكَ عَيَرْنَ أَقُوامًا عَلَىٰ لِينَانِ بَبَيَكَ صَلَّوَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَقُلْتَ قَلِ ادْعُوا اللَّهِ بِي زَعْمَهُمِ دُونِهِ فِلا يُمْلِكُونَ كَتْفَ الضَّرّ عَنَا وَلَا يَغُولُا فِيَا مَن لا يَمَلَكُ كَنْفَ الْفَرِعَنَا وَلا يَخُولُا فَمْرَا صَلَّ عَلْ عَبْرَوَا لِهُ عَبِّهِ وَاكْثِفْ مَا بِي مِن ضُرِّ وَحَوَّلَهُ عَنَّى وَانْقَلِي فِي هُذَا لثمرا لعظيمون دل المعاص إلى عزالماعة يا ارحم الزاجيين زغا البعي الشام الغشن دعاى دوربه في شتم م قرنه فيه ليناد فالقية لاتحف دلاتول نقد عفولك اللهم أجعل سيعي فيدمشكو راودنني فيد بغفورًا وعَلَى فِيهِ مَقَوْلًا وَعَنِي فِيهِ مَسْتُورًا مَا اسْمَعَ الشَّامِعِينَ ﴿ صلوفا الليلالسَّا بعِنْ الْعِيْدِانِ غَارْشِيْكِ فِي فَعَمْ الْمُ ليتحت فيها الغسل مؤكما وفي الوسائل عرالبتي صالي أشعليه والهمر جها تبغا اربيا بالجدء تبادل والوحيه خسئا وعشين غغرانس لدولوا لديه وتدعوفها بالمروة غنيرو لَلْهُ مَا نِيَ اَسْأَلَكَ وَافْسِمْ عَلَيْكَ بِكُلِّلْ شِمِ هُولِكَ مَمَّا لَدَ بِدَاحُمُنَ لقِكَ أُوالسَّنَا ثَرْتَ بِهِ فَعِيْدًا لَغَيْبِ عِنْدَ لَدُوَاسْتَلْكَ بِالْهِكَ أَكْلَامُ لَّذَى حَقَّ عَلَيْكَ أَنْ بَجْبَ مَنْ دَعَاكَ بِهِ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ عَمَّ وَالْجَرَّةُ رَنْتُعِبَهِ فِهْ بِهِ اللِّيلَةِ مُعَادَّةً لِأَاشْقُ بَعْدَهُ أَبِّزٌ بِالْزَحْمَ الرَّاحِينَ مغاالبي السنا بع وَالعُشِ مِن مَعَادود ببت وهفتم وفرنه فيه لينى له ♦ الف مدينة في الجنّة من الذهب والفضّة والياقوت والزمرد

### معر المن المناهدة المناهدة

بْمَعَادِيرِي وَحُطِّعَةً لِلذَّنْبُ وَالْوِزْرِيَارَوْنِا التوحيد والكوترعشراعشرا فاذا فرغ صلآجك التي والدمانير ترقي غفرله وتدعوف لَلَهُمَّ إِنَّ اسْنَلْكَ أَنْ تَصْلَحُ عَلِمْ لِجُكَّرُوا لَهُمَّ وَأَنْ تَمَلِّكُ قَلْبًا خَاتِعًا وَ لينائاصا دِقًا وَجَسَلًا صَابُوا وَتَحْعَلَ ثَوَا مَنْ لِلسَاكِحَتَةَ يَااَ وَحَمَا لَوَاحِمَ هُ مُوفَرِّجَطٌ مِهِ مِنَ الوَّافِلُ وَاكْرُمُو مِهِ بِاحْصَادِ الْمُناآنُلُ وَفَرَّ لَلْكُمْنَ بَيْنَ لُوسَاتِلُ يَامَرُ لِايَثْغَلَهُ الْحَاحِ الْمُحِينَ وي صلولا اللَّمامة التَّاسَعَة وَالْعُشْونِ وَ عَادِشَيْفِتِ وَهُمَ لَيْهِ كَلْتُ عِلْيَ السِّيْمَا لِذِي لَا يَعْلَيْهُ آحَكُ تُوكِلْتُ عَلَى الْحِيَّارِ الَّذِي كَا رْهُ أَحَدُ تُوَكَّلْتُ عَلَىٰ لَعَزِيرا لِزِّيمِ لَذَى يَرا بِيجِينَ اغَوْمُ وَ نْقَلّْهُ فِي السَّاجِدِينَ نَوَكَّلْتُعَكَّمُ أَنْجَ لِلَّذِي لَا يَوْتُ نُوِّكُلْتُ عَلَىٰ بيده نؤاصُي لغيباد تَوَكَلَتْ عَلَى ْلَجِّيَّ الدَّى لا بَغِلْ يَوَكَلْتُ عَلَى ْلَكُمْ

### معظ فاعال لليالي وكالأيام الح

(17

الْذَى لايَجُوْرُتُوكَلْتُ عَلِي الصَّمَالِ لِلدِّي لَوْبِلَدُ وَلَمْ وُلَدُوْ لِلَّهُ وَكُلَّتُ عَل الْفَادِدِالْفَاهِمِ الْعَلِّي الصَّمَكِيمُ مَعُولٌ تُوكَلِّكُ عُسُرا بِي. دِعَا الْهِمِ النَّاسِعِ وَالْحَسْرِ فِي رَحَادُ وَدِيبِتِ وَحُمْرٍ قِرَبُهُ وَيُ فالجنة الدَيناكان مثلهاا دبعبن مَنْ اللَّهُ مُ غَيِّبَى فيدِ بِالرَّحْمَةِ وَارْزُنْنِي بيدا لنونق والعضمة وطمز قلى من غيام للهمة أيارجمابياد لْوُمِينِينَ ﴿ صَالُومٌ اللَّيْلِمُ النَّلَاثُونَ مَا نَشِيِّطِمٌ ﴾ في الوساطل ع البَيَّ من صلى فيها النق عشرة ركعة كلِّ دكعة بالجديمة والتوحيد بعثرين مرَّة لمصل على النوصل المعليه والدماة مرة خترله بالرحمة وتدعونها غيذا ا كَلْهُ مَّ دَبَّ شَهْ رَمَضانَ وَمُنْزِلَ الْعَرَانِ وَهُ لَا شَهْرُ رَمَضانَ فَلْفُحْرَ ى دَبِ انْ اغُوذِ بِكَ وَبَوْجُهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ يَظِلُّمُ الْغِيْرُمِ ( نَبْلَتَيْ هِلِيْ وُجُزْجَ شَهْ وَمَضانَ وَلِكَ عِنْكُ تَعَةَ ٱوْذَنْتُ تُومِنُ الْدُيْرَةُ مَنْعَا ٱلْقَالَةُ الِلَّاغَةُ تَهُ لِي بَكُرُمَكَ وَجُودِكَ يَا أَرْبُهُمُ الرَّاحِينَ اللَّهَــةَ لَ عَلَىٰ عَجَدِ وَالِهُ عَمَدُ الْمَكَ مَبِيدٌ بَعِيدٌ ماكُوْمِن قُولِكِ بِالْمُدَرِّزَا كُلُمُودِ الْحُ ادكوبدددابن شياملا برالأموريا باعث من في العبوريا فجزت لْبُوْر يَامُلِينَ الْمُكَرِيدِ لِلْأُورُ دَعَلَيْهِ السَّلامُ صَلَّعَلَى عُمَّةَ وَالْمُعَرَّوَ افعكم بحككا وككنا اكشاعته لشاعة تقول ذلك حتى يقطع النفس ولفظ السّاعة انقدد بكوبدكه نفس قطع شود دعا البخي الثّلاثون دعًا دودسي مر

## - ﴿ ارْعِكُ الْآلِكَ امِرُ ﴾ -

للهثم اجعل صيامي فبدوبالشكر والقنول على ماتزضا ويرضاه لرَسُولُ عَكَمُّرُ فَرُوعُهُ بِالْأَصْولِ بَجْنُ سَيْتِدِ نَاغَيْنَ وَالدالطَّاهِرِنَ والخذبتدرب العالمئين

#### مع الاعترالات ام الله

بارت أضبحت لاأر حوغترك ولاأ ذعوبواك ولاازغب لآلهك لااَ تَضَرَّعُ إِلَاٰعِنْدَ لِنَهُ وَلَا ٱلوْذُ إِلَاٰ بِفِنَا لِكَ إِذْ لَوْ دَعُوبٌ غَلِجَ لَأَفَلَهُ دَجاني وَأَنْتُ ثِقَتِي وَرَجاني وَمُولِائِي وَخَالِغِي وَكَارِني وَمُصَوِّرِي نَاصِمَهُ بِيَدِكَ يَحُكُمُ فِي كُنُ نَشَاءٌ لِأَامَلِكُ لِنَفْحِ مِا أَرْخُ وَلِا أسنطيغرته فعما أخذ وأضيحن فمزهننا بتعلى وأضجوا كأفر سباغير اللهنة إنى آضَعَفْ أشْهِ ذُكْ وَكَفَى بِكَ شَهَدٍ دُا وَأَشَهُ دُمَا لُا نَكُلُتَ وَحَمَلَةَ عَرِشِكَ وَٱنْبِيانَكَ وَرْسْلَكَ عَلِي أَنِ ٱقْزَلِيْ مِنْ قُرُلَبُّ كَا وَ اَئَبَيَّ : مِينَ نَبَرَنْتَ مِنهُ وَاٰوْمِنْ بِمَا أَنْزَلْكَ عَلَى أَنْبِيا ٓ وَلَوْلِكَ فَا فَخَ مَسْا مِعَ قَلْبِي لِيَكُرِكَ حَتَّىٰ النَّبِّرَكِا كِلَّا مِكَ وَاصْدِقَ رْسْلَكَ الْمِنَ بَوَعْدِكَ وَاوْفِ بِعَهْدِكَ فَانَّ أَمْرًا لَفُلْبِ بِبَدِكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَعْوِدُ ت مِرَالمَنْ وَطِمِن رَحْمَاكِ وَالْيَاسِ مِنْ زَافَاكِ فَاعِدْ فِعِ النَّا

 $(\wedge \wedge)$ 

النزلي والزنب والتغاق والزلاء والتمعك واجتليخ رىم: سۇ ولايغلن فيزك فغافغ م واغفِره لِي فَارِنْك كأشِف الْغَيّة وَمُغَرّجُ اللّهُمْ يَارَهُنَّ الدُّنيا وَالْافِزَة مِيمَ وَدِينُ عَلِصَلُوا أَنْكَ عَلَيْدِوَا لِدَ ٱللَّهُمَّ احْفَظُوٰ وَ الموانعتني تؤتم تبغث الخ جَمَٰئِكَ فَاتِّي أَسْنَلَكَ خَبُرُهُ وَخَبْراً هُلِهِ وَاعْوُذُ بِكَ مِنْ سَرَّةٌ مثله وأعؤذ بلئ مِن تنمعه وتبَرو وبَهِ ورِخلِه كَ إِمِنا عاجزا عزجا ذك ويحل مناؤك ولاإله غزله ألله خراؤالله ٲ*ڬ*؆ٞڒ۬ڎٙۼؘ؈ؘۅٳڝؚؾڶڷٵ؞ڣۮؠٛڔػڵڞڶۏ؞ۅؘٳۺؽڵػڂؠۧڔؠۜۏۼ

الطان الله الذي لأيقفر ولانبنك عا لكن باللبا وتغزن بالفاروشرما تخز تمر خاء البوك الثابي مفاء روزدوم اللهم الكائم الكافعات لَهُ مِرَأَنَّ لَكُ فَقُرِي مَنْ كُنُهُ إِنَّا لِنَّا اللَّهِ مِنْ كُنُهُ إِنَّا لِنَّا اللَّهِ ال عَلَيْ عَلَى عَلَى وَالِ مُعَدِّدُونُونَ فَصَاّاً فَكُلُّ مَاجَدُ لِ اوتنسيها عليك وتغرجاليك فإف لزاصنة فَظَ إِلَامِنكَ وَإِنْ بَعَرُفِ عَنِي سُوَّ فَظَاعَبْرِكَ وَلَا ٱنْحُولِا مُزَلِّ وَقَ يوالدَ بَوْمَ تَغِرُ ذِ فِ النَّاسُ فِي حُفَرَةٍ وَأَفْضَى إِلَيْكَ مَا كُوبَمُ ٱللَّهُمُّ خْسَيَا وَتَعَبَّا وَآعَلَ وَاسْنَعَدَّ لِرَفَا دَوْخَلُوْق دَجَاءَ دِفْق وَظَلْنِا لِم وَجَا نُزَيِّدٍ فَإِلَيْكَ الرَّتِ تَعْبِينًى وَاسْنِعْلاَدْي رَجَّا ۚ رِفْلاَكُكُمْ لاللك وجائز لل فكأت ذعافي المربج المجتب كمن السائل ولا ناثل فابني لتزالك ثعنة ببتمل صالح عَلِكْ وَلا لِوَفَادَهُ إِلَّا فلؤني دَيَوْنُلْدُ اَ مَكْبُلْتَ مُقِرًّا بِالْحُاسِلَامُ لَالْعَلَىٰ فَلْنَصْ الظَّلِمُ لَمَا مُعْزَقًا

(1)

ان لاحجة لي ولاغذ رأملنا عكر الخاطئين فلم تمنغك طول عكوفه رعلاعطم طهر مارت لذ كرة عَضَاك الإحال ولا فدعاني تعرفه الإجابة و لتمث بي عَالَ وَي وَا عنفي الملى إن وَضَعَتْنَهُ فَرَ : ذَا الَّذِي رَ نَعْمَ وَإِنْ بِضِ وَانْ الْمُلَكِنَّةُ فِينَ ذَا الَّذِبِ لَعْرَضَ لَكَ فِيعَا بَسْنَاكْ عَنْ أَمْرُهِ وَقَدْ عَلِمْكُ أَنَّهُ لَكِسْ فِهُ خُلِكَ ظَلَّا وُلِافِ تَقِينًا عَجَلَهُ وَإِنَّمَا بَعِكَ مِنْ يَعَافُ لِعَوْثَ وَلِمَا يَعْنَاجُ إِلَى لَظَلَمَ الصَّعَيفُ عَ فَذِيَّعَالَيْنَعَ: ذَالِتَ عُلُوًّا كَيُرًّا فَصَلْعَا إِجْلَوْا لِجَرَّوا لِجَلَّرُ وَإِنْصُرْ هَد بِي وَازْحَمْنُ فَهِ الْتُرْنِي وَازْزْقِنِي وَأَعِنِّي وَاغْفِرْ لِهِ وَتُنْبِ عُلِّيَّ وَ يتجف لجبجهع ماسئلنك وأرده بي وفتزه لي وتب ٩ وَاللَّهُ لِي فِيهِ وَتَفَضَّلْ عَلَىَّ بِرَوَاسْعِدْ فِي بِمَا تَعْطِبُوهُ وَذِد بِي مِن فَضَالِكَ لُوا سِعِ سِعَةً مِن نِعَكَ الدّائمَ لِوَواصِ إَلَهُ ذَالِكَ كُلَّهُ بِخَيْلُ فِرَهُ وَمَعْبِهِ إِنَّا أَرْحَتُمُ الرَّاحِينَ رَعَاءَ الْعُي النَّالَثُ 91

<u>, ذوزسق</u> نامَنْ تَخْسَلْ بِهِ عُقَدُا لَمُكَارِهِ وَمَامَنْ بُفْخَا بِهِ حَلَلْظُكُمَّا لمخنج إلى دَوْجِ أَلْفَرَجِ ذَلْكَ لِقُذْ دَمْلِنَا لَصِّعْا ابْ وَيَمَ يَ مِعْلُ رَبِلْنَا لَفَضَا ۚ وَمَضَا تَ الْأَسْيَاءُ فَهِي بَسِّتَاكَ دُونَ قَوْ لِكَ مُوَّ تَمَرَّةً وَمَا رَادَنِكَ دُونَ لِمِنْكُ مُنْهَجَ وَ"أَنْكَ الْمُدْعَقِّ لِلْهَاكِ وَأَنْكَ الْمُفْرَةُ فِي الْمُلَاكِ فلأتكأ دنيقيلة والمري مافل فكظف مم آؤرَدْ تَلْ عَلَيَّ وَبِهُ لِطَانِكَ وَجَهَنَتُهُ الْيَ فَلَامُضْلِدَ لِمَا أَوْرَدُهُ المصادف لماوجحَكَ وَلَا فَاتِحَ لِمَا ٱخْلَعَنْ وَلَا مُغْلِقَ لِمَا فَعَنْ كُا لِمَاعَتَنْ وَلَانَا صِهَلَ خَدَلْكَ فَصَلَّ عَلَى كُلِّكُوا لِهِ وَا فَخُ لِمِنَّا ابَ الفَرَجِ مِطْ لِكَ وَاكْشَرَعَةِ إِسْلُطَانَ الْهُمْ يَجَوْلِكُ وَأَنِلْنِ حُسُلِهُ مِهِا شَكُونَ وَآذِ قَبْحُلاوَةَ الضَّيْعِ فِهَا سَنَكْ وَهَبْ لِي مِنَ لَامْا وَوَجَاهَنبِنَا وَاجْعَلْ مِنْ عِنْدِكَ تَغْرَجًا وَحِيًّا وَلاتَنْغَلُو بِالْإِلْا عَنْ تَعَاهُهِ فَرُوضِكَ وَاسْنِعَالِ سَنَئِكَ فَعَلْصِعَتْ لِمَا نَزَلَ فِهٰ إِنَّ وْكْ بَجْلِ الْحَدَّتُ عَلَيْ هَنَّا وَأَنْكَ الْقَادِرْعَلَ كَثْف بنهث بيد وَدَنْهِما وَقَعَتْ مَبِهِ فَانْعَلْ فِذَلِكَ وَإِنْ لَرَاسَنُوحِتْ نك يا ذَا الْعَرْمِ وَالْعَظِيمِ وَذَا الْمِنِّ الْكَوْبِمُ مَانَتُ فَادِرٌ لَمَا أَرْتُمُ الرَّاجِمَارَ

المبنَ دَبَ العَالَمِينَ <del>لِمُ يَعَولُ بِنَ مَكُوبُهِ بِنِ</del>مَا لَسُوا لَحَيْراً لِنَجَمِ لِإِذَا الْعَرْبِ الكريم والشلطان العظيم إنخبرة ضكؤنابه وخدنا وباخترين كشزالذ بكفنا تنشكك اللهم أن الممكنا الخبر وتعطيناه وكان تضرف عناالتم وتتخفيناه وآن كذيح عتاالشيظان وتتبيدناه وآن تززقنا الفرز وكرة تِحِلْنَاهُ وَأَنْ تَسْقِبُنَا مِنْ حَوْمِنْ مِحَتَّ وَالْ مِحَدَّ وَتُورِدُنَاهُ مَدْعُولَتَ مَارَيَّنَا تَفَعَّ وَمِنِعَةُ وَرَغْنَهُ وَرَهْنَهُ وَخَوْاوَ طَعَا إِنَّكَ سَهِمُعِ الرَّعَاءُ وَصَلَّىٰ لِلَّ عَلَى حَيْنَ وَالِهِ ٱللَّهُمْ إِنَّى أَسْتَلَكَ بَعْرَمَ يُومَنَّا ذَيِكَ مِنْكُ لِحَالِكِ عِزِكَ وَاسْلَظُلَ بِفِبَنِكَ وَاعْلَصَمَ بِجَبْلِكَ وَلَا بَقْ إِلَا بِكَ إِلَى الْحَرِبِ كعظايا ياقطاك الأسارى آنك كمفرع فيالميابات وآنت المدعوليما صَلَّعَلَىٰ خَلُوْالْ جَلَّا وَاجْعَلْ لِحُرَجًا وَعَزَجًا وَارْزَقِنِ رِزْفَا وَاسِعًا مِمَا شِنْ إِذَا شِنْتَ كَيْفَ شِنْكَ لِأَلْرَحُمُ الرَّاحِبِينَ وَعَاءَ الْهِجُ إِلَّا بِعِجَ دعا ووزهاوم بالكهف حبن تغيين المكناهب ومكجأ بحبين تقول وأكيا وَالْمَالِ نَتَحَلُّهُ وَحَدَّ بِي وَكَنْ عَنْ خَلْقِي غَيْبًا وَالْمَوْتِدِي التَّصْرَالِي آغذائي وَلَوْلانصَرْكِ إِمَّا كَكُنْتُ مِنَ المَغَلُوبِينَ وَمَامُفَهِ لَ عَثْرَتِي وَلَوْ لاسترك غؤدة لكنك مين المفضوحين وبالمرسيل الزماج من معادفا وَ إِنَّا شِرَالِبَرُكَانِ مِنْ مَوَا ضِيمًا وَإِ مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِنَّهُ وَجَ الرِّفَعُ فِإِذِا بِعِرِّهُ بَهُ مُّزَنُونَ وَلَمَا مَنْ وَضَعَ نَهُ إِلْكُ لَلْمُعَلَى آغْنَا فِالْمَلُولِيهُمْ مِنْ لِمُؤْ

94

الى ما يخب وَتَرْضِ وَنُورَالْفَلْبِ تَفَكُّمُهُ لِمَا يَخِبُ وَتَرْضِ وَذَكَا

92

اَلْفَلْبُ وَتُسَمِّعُكُ لِمَا تَخِتُ وَ تَرْضَىٰ وَضِياً ءَالْفَلْبُ تَوْفَلُ ﴿ نَسْنَ الْأَمْنِ وَإِبِمَا اللَّهُ مِمَا نِحُتْ وَ قَرْضٌ إِلَّمَ : مِدَ للخرالفُلُبِ آصِٰلِحَهُ لِى يَا مَنْ سَلِيهِ سَلاَمَةُ ٱلفَلْبِ فَاجْعَلُهُ سَالِا سَئُلُنُكَ وَتَغَضَّلُ عَلَىَّ مِمَا لَمُ ٱسْنَا ﴿ ٱلَّهُ مِرَّا ذِ ذُفَّنَّى مِ ملك وسيعنك وخود لا وكثرة فاثلك مااكث اخاذا الآلئ لْزَنَّفَادِّرُهُ لِي وَسَهَّا لِهِسَياً مِارُزُقَّتُهُ مِنْ لُمُ مِغْصالِحُا أَغَطَيْكُهُ وَلا تُوقِعُني فِهُ شَرِّ اسْكَنْقَذَ بَخِي مِنْهُ نجيع خلفك آلللتم صلِّ عَلى هُلَّ وَالِهْ كَلَّ وَمَتِّعْنَا مِا شَمَّا عِنَاوَا بَصِمًا وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنَّا فَإِنَّهُ لِأَخْلِ وَلِأَوُّو أَلِا لِهِ لَيْ كُمَّا الْهِيُ سَّا كَرْسُلْ دُعًا ۥ رُوَرَتُشَمْ مِا خَبْرَ مِنْ وَجَهَكُ اِلنَّهِ وَوَجْهِ فَهِ مِاخِيْرَ فروَحْدَ بْي دَبَاخَبْرُ مِنْ شَخَصَنْ إِلَيْ وِسِيصَهِ مَا مَنْ نَاجَيْنُهُ فِيسِرَجُ بَاخَبَرُمِنْ بَسَطُكَ النَّهُ وَمَكُمُ إِلَا خَبْرُمِنْ دَحُوتُهُ ف حاجى اخْرَمَنْ مَكْرُب مِيهِ بقِلْقِ الْحَبْرُمَنْ الشَّرْب إلنه مِبكِوّ اِخِعَلْ أَفْضَلَ صَلُوا الْكَ عَلِى أَفْضُلْ خَلْفِكَ مُحَكِّرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَيْهِمْ السَّلَامْ وَاجْعَلْهُمْ وَإِنَّا لَاوَمَا تَعْضَلْتَ بِهِ عَلَّهُمْ وَعَلَيْنَا فِ كَفَيكً وَجْرِ زِلْتَ وَكَفِالْمِيْكِ وَكَلاْ مَنْكِ وَسِنْزِلِدَا لَوْا فِي مِنْ كُلِّ سُوْدٍ وَمَعْوْفٍ

(90)

لَالِيَا لِمُنْتِكُوا وَأَنْتُ الْمُرْجِيَّ لِلْأَخِوْدُ وَالْاوْلِي ٱللَّهُ مَا أَلَكُمُ وينعذوا ظؤل خزبيان لمرتغلض فأغتر وأعرجتنا ب وأخفأ زَلَّ لِسَانِي إِنْ لِأَنْتُنْكُ وَأَوْضَعَ حَكَ جَالِهُ لَمْ ثَيْرٍ التَّنْبِ لِكَبِيرِوَالْجُرُمِ الْعَظِيمَ اَنَا الَّذِي لِلْعَنْبُ بِسَوْ شَفَتْ قِنَا عِي وَلِمَ بَكِنْ بَلْبُحَ بَلْبَتَكَ حِجَابٌ لُوارِسِي مِنْكَ فَلَوْ عَامَّلُونَ عَلْقَدْ رِجْ بِهِ لَمَا فَرَجْتُ عَنِي طَرْفَزَعَنِي اَبِدُّا اللَّهُمَّ اَنَا الذَّلْ ٱڠڒؘۮ۬ وَٱناۤالضَّعِهْ فَالَّذَى قَوَّبْ وَٱنَا الْمُوْزِالَّذَى سَنَرْتَ فَالسَّكَزَتْ

بغتك ولاادتين حقك ولاتركن مغصنتك بالخاشف كزنيا وباسامة صوب بونين المتضروب وفالؤ التجرلب بايزابيل مؤسئ وَمَرْ مَعَهُ ٱجْعَينَ ٱسْتَلْكَ ٱنْ صَلِّي كَالْحِكْ وَالِيْحَلِّ وَالْحِكْرَ وَاجْدَا لى مِنْ أَمْرِ عُزَجًا وَعُزَجًا وَلْهُنْرًا مِرْخَمَيْكَ مِالْأَرْخَمَ الرَّاحِمِينَ فِي اللَّهِ ك القامِن دعاء رود مشترا للهُمَّ إني لا آجِدُ مِن أَعْالِيعَكَ ٱعْتَمِدْ عَلَيْهِ وَ أنغرَّبْ به إلَيْكَ أَخْصَلُ مِنْ وَلا يَنْكَ وَوَلا يَةِ رَسُولِكَ وَالِدَسُولِكَ القببين صكوالك علنه وعلبه فأجعين اللف تراف تقرّب إبلاعها وَّالِ عَكِّ وَأَتَوَجَهُ مِهُ إِلْبُكَ فَاجْعَلَىٰ عِنْدَكَ الْإِلْمِ مِكْنَ مِهُ وَجِهْ إِذَالِهُ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفْرَمِينَ فَإِنَّى فَلْ وَصِيفْ مِذَ لِلتَ تَحْفَدُ وَكُوا مَدٌّ فَأَيَّهُ لإ نخفنة ولأكرًا مَنْهُ أفضَلْ بن رضوا بِكَ وَالنَّعَيْمِ فَحَ الِلدَمَعَ أَوْلِيَّا ۖ وَأَهُ لِطَاعَيْكَ اللَّهُمَّ اكْرِنْنَ بُولَا يَبْكَ وَاحْتُرْ فِي ذَمْرُهِ إِهْ لِيَكِيْدِيْكِ اللهُمَّا حْجَلَى فَ وَدَاهُ لِكَ الْهِي لَانْفَيَّعُ وَلَا لَوْدَ بْحَالِمُ الْجَعْلَ وَجَيِّنَ مَنْ أَوْجَنِكَ حَقَّكُ عَلَيْكَ وَاسْتُلْكَ أَنْ تَصْلِكَ عَلِيْ عَلِي كَالِيْحَالُ وَتَعِجَّلُ وَتَعِجَّل فتج البغل وكرَجِي مَهُمْ وَفَرَ كُلِ مُؤْمِن وَمُؤْمِينَهُ بِرِحَيْكَ الْمَرْجَ الرَّاحِينَ كُنَّاءُ الْيَوْمُ إِلنَّا سِنْعَ دعاء رؤزنهم الله عُراعَ فَرَلْ ذَج فاغصنم كمكح واخيقلبى واشرخ صنددى وكيتزل إتري وججود فتجى خفف ونُدى وُامِن حُوفِي وَثَيِّت جَنِي وَادْنِط جاشِي وَيَبَيْرِعَ ﴿ وَكُلْفُكُمْ

(9V)

آحوالي وأوسغ على فيرزق ومآ مِ: عَطَالُكَ لَا وَلَا فَعُرَكُ الْعُدَالُ مِنجبيعِ ما آنا فيدِمِنَ لِمُكُرُوهِ وَالْحَكُودُ وَالْسُقَاِّحُ وَعَ بَالِهِ ﴾ أَرَخُولِدَ فِهُ ذَلِكَ عَنْيَ أَحَدُّامٍ أَجَلَعْكَ فَكُمْ: مَا ذَالْكَا ندَا حْسَرَ طَنِي لِكَ وَامْنَ عَلَيَّ بِذَٰ لِكَ وَعَلَى كُلِّهَ إِعِ دَعَاكَ مَوْلِاتِ مِنَ لَوْمِنِينَ وَإِنْكَ سَتَكَ آمَرَكَ بِالنَّعَاءِ وَضَمِنْتَ الإجابة ووَعْدُكَ الْحُوالِلَهُ لِلْأَخْلَفَ فَدِو رُعَاءُ الْمِحْ الْعُ وِرُوزِدِهِمَ اللَّهُمَّ يَامَنُ بَطُلتُ لُهُ شَدِيدٌ وَعَنْوُهُ فَكَرِيمٌ وَمُلكَدُثُ لطفنه شدبديامن سترعلى لفيجروظهر مابجبل وكوتعجل بالعفور مَنْ آذِنَ لِلِعِبَا وِ بِالنَّوْرَبَّةِ مَا مَنْ لَوْ جَبْنِكِ لِيَشْرَ لِذِى الْفَصْبِحَةِ مِا مَنْ لِمَا فِي عَدِغَرُ إِي إِجَامِ كُلَّ كَسِهِ إِيمَا وَي كُلِّهِ الرِّبِ الْمَا ذِي عَا فِي كُلُّو

دنوالغفي والفقر وسيدلن مفادبرا لجذلان فدين وكناي وادك لحيد الخزي واولا الْخَوَّلْنِي اللَّهُمَّ وَأُوْسِعْمَلَىَّ مِنْ رِزْفِكَ الْحَلَالِ وَفِكَ ا بَيْمِنَ النَّارِوَا دُخِلُوا لِجَنَّةُ مُخْمَنَكَ دَارًا لَفُ الْأَلَكُمُ إِذْ أَعْدُ ذُ لاخرُ و وَبُوانِقُ الدَّفِرِ وَمُصِيبًا كِاللَّا لِإِلَا لِكَالاً فماأ المغبران عابناك وسنرلج أهت الملح كمنوذ سؤروجه ك الأيك شرقب بد التمواك والم لظكة عنعيا ولدمن أنجل سخطك لكالعلى يخفي كمضافا

99

سْتُ وَيَعْلَالِرَضَا وَلَاحُولَ وَلَاقِةً فَإِلَّا بِكَ ذِعَا الْهُوَ النَّالِيّ دعاء زوز دوازدهم اللهدة غارت بخوخ سمائات ونا آنامك وهكات أضوات عبادك وأنعامك وكلأسكا لملاك عكن اَنُوابِهِا وَطَافَ عَلَيْهَا خُرَّاسُهِا وَاحْتِكِمُ اعْرَدُ لِيَنْكُلُهُ حَاجَةٌ فائدةً وَإِنْكَ الْحُرِجِيُّ قَبُّو مُلِانًا خَنْهُ سِنَةٌ وَلاَنُومٌ وَلاَلْتَعْلاَكَ أَنَّهُ يَ غَيْرِ هِخُوْ إِلَىٰ وَفُوا مُّالْكِلَا . سَالِكُمَّا غَدْ بَحْظُ ، ازْ كُلَّ ك آنك إلهي لك رثم الذي لا نزدْ سانا دُمِرَ المؤمِنين لِكَ وَلا يَعْجِفُ عَنْ أَحَامِهُ مِنْ أَزَادُكَ لا وَعْزَلِكَ وَحَلالِكَ لا يُخَالِّ الطضها آحده غرك اللهرة وفلاتزابي ووفوفي إل لتنعكأ سربرني وتطلع علىما فيقلى ومانضل بدأم اخِرَىٰ وُدْمُنا كَاللَّهُمَّ إِنْ ذَكَّرُتُ المَوْتَ وَهُوَ لَالظَّلْمُ وَالْوَفُوفِ مَنِنَ بَدَ مِلِيَّ فَعَنْهِ مِظْعَهِي مَشْرَجِ وَاغَضَّنِي رَيْفِنَ ٱلْلَهُوٰعَنْ وِسَادِي وَ مَعَنَى دُفاد يَكِنَفَ بَيَامْ مَنْ يَجُافْ بَيَاتَ مَلَانِهُ لَوْبُ فِي طُوارِقَالِكُول وَالنَّهَا رِبَلَ كَيْفَ بَنَامُ الْعَافِلُ وَمَلَكَ الْمَوْثِ لَا بِنَامُ لَا بِاللَّبُلُ وَلِمُ الْمُثَا وتطذبة فمض دوحيه بالبتبايلة وفائاءالسا غايث تماسيد والعنوجل بالنّاب وفل بسيجن كن وصورُ خود دا برخال كذار ومكواَ سَتَلَكَ الرَّوحَ قَ

الااحتة عِنكَ لَمُؤتِ وَالعَفْءَ عَذْ جِينَ ٱلْعَالِيدُ وَعَاءُ الْهِي التَّالِيخِ نورسېږهماللهمم إتياد بن على الحاعيات وولامه مُحَازَّ مَبتك وَولا ىن خىفىرۇغلى نومۇسى ئەخىڭ يۇغلى دۇ آعِلا هُيُرُواد فَعْرَعْنَ وَلَيْكَ وَخَلِفَاكَ وَ لمعظم لخزمنك والمعترنجنك والناطؤ بخكك وعنيك الناظرة واذنك لتناميت وشاجدالمخهد فيطاعنك واجعك في وُدىعَالِتَالَٰہٰىٰ نَـٰنَيَهُ وَأَبَاهُ بِعِنْ لِكَ النَّالِيةِ ٱعِنْدُواَ عَرِعَنْ وَوَ اجتلنى وكالِدَى وَما وَكَثَ وَوَلَى فَعِنَ الْاَبِنَ مَنْصُرُونَهُ وَمَبْلِيَ فَرِدَ بدف للتناوا لأخرة واشغت بدصنك اوارتق بدفقك االلخ أميذ يه الجُوْرُودَ مَيْم عِن نَصَبَ لَهُ وَآفِتِم بِهِ رَوْسَ الصِّلالَهُ حَيْلاً لَدُحُ عَلَىٰ لِأَرْضِ لَهُ دَمّا رَّا في عالم البحى لرا بع عَيْسُ دعاء رؤز حَهارهِم لِعِهِ لاَنْذِ بَي مِنْهُ بَيْكَ وَلاَ مَكْرُبِهِ فِحَهِ لِيَلِتَ مِنْ ابْنَ لِمَ الْخَبْرُ الْرِيّب ولابو عَبْلَةٍ مِنْ عَبْدِ لِنَهُ وَمِنْ أَنْ لِهَا لَهُاهُ وَلاَتْنَظَاعُ إِلَّا لِمُعَالَّلَهُمُ

آختة إستنفي غنلت ولاالكه جاساء خرتج مين فمل والميكا وَإِنْ كُنْ يَطِيعُ احِينَ مَنْ عَوْ فِي وَالْحَوْلِلْدِ الَّذِي ٱسْتُلْوُ فَيْعُطُ عَيادُهِ، بَسَنُعْرَضَهُ وَالْحَلْ لِلْهِ الْآرَةِ وَكُلِّهِ السَّهِ فَالْكُمِّنَ وَلَوْ مُكُلِّهِ إِ الناسرة بسنزني والجؤن للدالذب تحتت إلى وهوغني عني الكهم لاأخلشا فيع مُعْفِضًا مَّالْكَ فَغَيَّا مَ: قَصَدَ النَّهِ المُضْطِّرُ وْنَ اسْتَلَكَ مُعْرَابًا لَفُوْةَ وَالْحَوْلُ وَالْفُلْرَقَانَ تَحْطَعَنِي وَزُرِيَ الَّذِي قَلْحَتْ ظَهْرِ وَقَعْصِهُ فِي إِلْهُو يَ الْمُتُلَطِّعَلِي عَقْلِ وَقَعِمْكَ بِرُ إِلَّا بَالْتِحْمَامُ لِطَاعَيْكَ <del>﴿يَكَاءَالْبُومُ لِ</del>َخَامِسْ ِ<del>عَ</del>َثْرُ *بُطَاءِ دُودُ لِانْ دَحَ*م بِاذَا الْمِيَّ وَالْا خسان يامَّا انجَلال وَالْأَكُولِ مِرْا ذَا الْحُودِ وَالْأَفْضَالِ بَا ذَا الْطَوْلَ الْإِلَالَةُ إيخانت آنت ظهر اللاجين وآمان الخائفين إن كنت كلبنني فأم أليكا شَيْتًا فَاكْلُوْ عِنْدَكَ سَعِيدًا مُوَقَفّاً الْخَيْرُوا فِجَالِيمُ الثِّيقَاءِ عَنْ فَإِنَّكُ فَا في ليّاب لنّه أنزك على نبيّك صلوا الك عَلَيْه وَ الدَّ بَحْوا اللهُ ماكناً وَبُثِيتَ وَعِنْدَهُ أَثُمُ الْكِيَابِ لَلَّهُمَّ ارْوَقَىٰ طَبَّ اوَاسْتَعْلَمُ حَالِكًا ٱللَّهُمِّنَ عَلَىَّ بِالرِّزْقِ أَوْا بِيرِ الْحَلَالِ الطِّيِّبِ بِرَحْمَيْكَ مَّكُونَ لِكَا لْمِنَّذُ كُلَّ تَكُ لى غَيِّى مَنْ خَلفِكَ خَالِصًا لَكِبُ الْأَحَلِ مِنْ جَلَاكَ مِنْ لَهُ ثُمْرَ بَعْرَلِكَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلَا تَغَنَّغُنِي مَوْمَ التَّلَاقَ ٱللَّهُ تَمْ إِنَّا سُنُلُكَ التَّعَدُّ فِي

لنبئ الترف فها وآسنناك لأهك فحالة ثنا وَاعْوُد، لتَّ دِنْقِ وَبَادِلْ لِي مِنَا رَزَمَنَهُ فَيَ لَا يَحُوجِنِ إِلْمُ احْسَ لَفُوَّهُ عَلَا جِنا مَعْكَ لَلَّهُمَّ عَافِنا مِنْ بِلَاثَكَ وَازْزُهُ لِكَ وَنِجْنِي مِنَ النَّارِيعِفُوكَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَلَانَ يَغِيدُ مِا تَعِمْ إِيْمُ حبرما كأخير خبرن اللهم مارز فني من بدق فاخعلا حلا ك وَعَامِيَةٍ اللَّهِ تُم سُدًّا فَعْرِجٍ فِاللَّهُ أَوَا خِمَا غِيَايَ جُعَلَ رَغَنَى مَا غِنْدَ لَدَ ٱللَّهُمَّ مَبِّنْ رَجَالُكَ فَقَلْمِ الْطُ رَجًا في عَنْ خَلْفِكَ حَتَّى لِا ٱرْخُوآ حَدًّا غَبْرَكِ الْرِيَّ الْعَالَمَ بَنَ ٱلْلَهُمَّ وَ سَغَرِج وَاصْلِي أَخَلَعَنى فَهِمَا رُوَقَنَى فَبَادِكَ لِي وَفِيَسْنِي فَوَلِلْهِ فَ فَأَيْ

# · معلان المنظمة المناهم المناهم المناهم المناهم المناطقة المناطقة

حِينَ ذِعَاءُ الدَّحِمُ لِنَّا فِرَعِهُ بِينَ دِعَاء زُورُهُ عِيهِ ٱللَّهُ أَنَّ الْأَ قَوَاوُلاَهُ ٱلْرِبَيْ وَإِلَهُ الْعَلْ لَكَةَ عَادَوْالْهُ فِي الْكَثِي ظَلْمُ الْحُلَلُ لِنَعْن حِينبِعَلَئِنِمُ عَذَا بَكَ وَاسْتَأْصِلْشَاْفَكُمْ اَلَكُمْ إِنَّكُمُ الْخُلَطُ الكَ دِوَلاً وَعِبْا دَلَ حَوَلاً فَا كَفْفَ مَا سَهُمْ وَأَوْهِ لمؤمينين وخالف بن فلويهم وسَيْرًا أمرهم وَا ؠٲڹڔؽڵڶۏ۫ڡؚڹڹؘڋڡٵ*ڰؙؠٛۯۊڂؙڹٛڰؠؙ؈ٚڬ* للنرص لقل فحارك والهجر ألله تراناته مذبوم القبامة وتبرم مَّةَ إِنَّهُ لِمُنْذِنِبُوالَاكَ ذَنْبُا وَلَرْ يَنْكُوا لَكَ مَعْصِيَ لك طاعَزُواَنَ مَوْلِاناوَسَيْكَناصاحِبَانِقَان الهادِي لَهُنُكِ التَّقِيَّ الزَّكِيِّ الرَّضِيِّ فَاسْلُاتْ بِناعَلَىٰ بَهِ مِنْهَاجَ الْمُلْدَىٰ وَالْحَجَّ ٱلْعُظْم إفق اَعَلِامُنا بَعَتِ بِهِ وَادَاء حَقِيهِ وَاحْشُرْنَا فِي عَوَا نِهِ وَاَضْارِهِ اِنَّكَ سَمِيْعِ الدَّعَاءِ كُعَاءُ الْبِحِرُ لِكَاسِجِ عَشِيرُ دُعَاءِ رُوزِنورُ دهم ٱللهُمَّ لِجِنْ

اَسْتَلْكَ بِإِنْكَ لِأَلْهُ إِلْمُ إِلَّا أَنْتُ وَيُعْلَ لَئِلًا شَرِيكِ لَكَ ثَانَ حُيَّلًاهُ مِنْ رَحْمُ الدِّينَا والأحْرَهُ تَعْطُ مَهِ إِنَّا بَعَلِي بَعِنَ وَالْ جَلَّ وَأَنْ يَخْصَا فِيمَا نَقَصْهِ وَيُقَارِّ مُنْهَجُ مِنْ خَيَاجِ مِنْبِنَا عَالِحُ إِمِ الْمُتَرُورِ عِيْهُمُ الْمُلْسُجُ ين في نعنسهم وآدبانهم وآهالهم وأولادهم و رُوَ وَكُمْ إِنَّا مِأْمُدُا مِأَا يُقْبُلُتُهُ فِي نِينُهُ مِنْكُ وَء لَّهِ مِنْ جَبْيِمٍ وَبِنِتَةِ خَالِصَةٍ لَكَ وَسِعَةٍ فِي ذَالِ مَلَى وَقَوْهُ فِي مكرن غلى عجبيع اموري اللهتم من طلت حاجيكة إلى أحدم المخالا قبن فَانَّ لِالْأَطَلُبُ حَاجَحِ إِلَا مِنْكَ وَحُدَكَ لَاسْرُوكِ لَكَ أَسْتُلَا بَأَنْ صَلَّى عَلَيْ عَكِ وَأَسْتَلْتَ أَنْ تَجْعُلَ لِمَانُ ٱغْضَ بَصَرِهِ وَأَنْ أَخْظُ فَرْجٍ فَ أَنْ كُفَّ عَنْ مَخَارِمِكَ وَانَ أَعْكُمُا ٱخْدَنْ وَانْ أَدَءُ مَا سَيَحْلِكَ دِعْا لَبُوحِ الْعِشْرِينِ دعا . رُوزِ مِبْسِتِم اللَّهُ تَمَّ إِنِّي أَسْتُلْكَ مِا يُبِمِكَ لِيَخْزُونِ الطَّامِ الْمُطَرِّرُ فَإِمْ إِنْ شَجَّابَ لِأَبْغُضِ خَلْعِهِ الْبُعِ إِذْ فَالْ اَنْظُرُ وَ إِلاَّ وَهُ بُغِنُونَ فَا فِي لِا أَكُونُ أَسُوءَ حَالًامِنْ وَبِهَا سَئَلُنُكَ فَاسْتَجَرُ لِجَ فِيمِنا دعؤنك وأغيطني لارت ماستكفك يقائسنكك ماستدى وبضك عَلَيْ عَيْرٌ وَٰ الْهُجَارٌ وَانْ تَجْعَلُنِي مِينَ مُنْضَرْبِهِ لِلْهِنْكَ وَتْقَالِلْ بِهِ عَلْ وَكَ ٠٠٠ - ﴿ يُعَالِّنَا لِمُ اللَّهِ اللَّ

نَاعَارِفُ بِرَيْوُ بِيَّتِكَ مُعَرِّ بُوَخْدًا نَتَنَاكَ ٱحْطُكَ لاالدالا آنئ فقلك لفكؤك الانصار لاالدكالا أنت خالفا كخلوا نِكَ الذَّيْرُ لَا إِلَهُ إِلْاَ انْتُ مُنْدِئُ الْخَلِّىٰ لِابْنَقُصْ مِنْ لَمُكِكَّنَةُ فَالْا اَنْ الْعِنْ مَنْ فِي الْفُنُورُلَا الْمُرَاكِمُ الْمُنْ مُلَكِّلًا مُوْرِلًا الْمُرَاكِمُ الْمُنْ دَيَّانِ الدِّينِ وَجَنَّادُا لِجَارِولِا الْهُ إِلَّا ٱنْتُ عُمْرِي ٱلْمَاءَ فِالصَّحْمَةُ الْعَمَّ لاالة وكاأنت مخيص الماء في لتناب لاالة ولاأت مُكُون طَيْم الثّما المالة إلا أشتغضى عَدَهُ العُطِرةِ مِناتِحُكُ السَّحَابُ لا إِلْهُ عَنَدُ مَا تَجْرِعِ الرَّبَاحُ فِي الْمُؤَاَّدِ لَا لِلْهَ لِيَثَا ٱنْسَعُضِي الْفِي الْمِيالِ

بإبراغ الذايخ آنت عشيره أبدث فبظائ لبادوق آطيان اَسْتَلْكَ بِالْمُمَلِكَ لَنْهِ سَمَّتُكَ بِهِ نَفْسَكَ أُواسَنَا تُرْتَ بِهِ وَعَلَمُ عِنْدَلَدُ وَاَسْتَلْكَ بَجُلِّلَ اِسْمِ سَمَّا لَدَ بِدِاحَكُمْنَ خَلْفِكَ مِنْ بَيْرًا وْه أَوْشْهِبِدِأُوْٱحَدِمْ مِلْأَنْكُلُكُ وَٱسْتُلْكَ مِا سُلِمًا لَذَبِهِ إِذْ اجَنِثَ وَإِذَا سُنْكَ بِهِ اعْطَيْتَ وَٱسْنَالَكَ يَعِقِّكَ عَلاَ جُكَّرُواً لوالمك علمهم وتركا لكنع بحقهم الذي وجبته على نفيك وأمكا فاخْتِلْى كَلْ كُلَّ وَالِ حَلَّ عَنْدِلْتُ وَدُسُولِكَ لَالْاعِ إِلَيْكِ اطِيمِينَ عِبادِكُ فِي أَرْضِكَ وَسَمَا نُكَ وَحَمِّلُكُ وَحُمِ مالمَينَ وَنُورًا اسْتَضَاءَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَكِتْسُرٌ مَا يُخْمِلُ ثُوَّا مِكَ وَأَنْذَكُمْا بَمِنْ عِفَا بِكَ ٱشْهُلْ آنَدُجآءً بِالْحِنِّ مِنْ عِنْدِآ كُيِّ وَصُدَّةً فَالْمُرْسَلِينَ وَٱشْهَدُانَا لَذَيَنِكَذَّبُوهُ وْالْعَوْا الْعَنَا إِنَّا كَالِيمِ أَسْتَلْكَ لِالشَّهُ لِأَلْمُهُ عَالْمُنْهُ مِا رَبُّهُ هُ مِارَتُهُ هُ مِا رَبُّهُ فِي اسْتِيدِ عِلْمُ سَيِّبُكُ فَإِسْتِيدِي فِلْ عُرِيدُ مَوْلَاىَ إِمَوْلِاَى حَلْمِهِ الْعَلَاٰةَ ٱنْ صَٰكِلَ عَلَىٰ عَلَا وَالِهُوَ وَٱلْجَعَلِمَ مِنْ أَوْفِرِعِيا دِلْدُ وَسَائِلِهِ لَى نَصِيبًا وَأَنْ ثَمْنَ عَلَى بِعَكَا لِيدَوْبَنِي مِنَ الناولها ديحتم الزاجبين وآمشنائك يجبيج ماستثلثك وما لمراستالمك في عَظِيمِ جَلَالِكَ مَا لَوْعَلِنْ لُسَنَلْنَكَ بِدِ ٱنْ نَصَلَّى عَلَى عَلِيْ وَأَمْلِ لَهُ إِن وَأَنْ أَاذَنَ لِفِيْجَ مَنْ فِيرَجِهِ مَرْجُ أَوْلِهَا مُكَ وَٱصْفِهَا مُلَكَ مِنْ خَلْفِكَ فَ مر ارنعیتالاتیا من ہے۔

ڏام ذجمع ماسٽائنا. لغاجا الآنها واڄا الآخرة مام هُوَاقِرِيكَ مَرْ إقلاع ننفذ افليذيقضأ خوامج باخالع وبادازة وباماعتر وشجا بِي هِيَ يَهُمُ مُ لَا يُعَلَّوُالَ عَلَا الْمُعَلِّدُ اسْتَبَا لِي مَا لَمُ الْمَرَالَ الْمِيرَ لموالنا ذخالغيث دغار وربيت وموكنها تسا مَهُ وَلاَكِهُ وَلاَ يَغَفَّا عَلَيْنَ مُنْ إِلَّا لِإِنْ فِيلَاقِ الْتَمَّاهُوا لَيْجَانُصُوكُونُ لأهوالغزز الجكيمن الشعاالية مارئ التسميط الله لصُوِّاتِ الله عَالِينَ لأَزْوَاجِ كُلُّهَا سُخَااللهِ حَامِل ظَلَّانَ الْوَرُكُ لِقَالَحَبُ النَّويُ بِعِاللَّهِ خَالِوْكُلُّ شِي كُنَّا اللَّهُ خَالُوْ مَا رُحُ مَا لارُى تفالقه متلاكلانه كخاالله درت لهالكرج فاليوم لتالش لعبترين عَادِوزِمِدِيْتِ سِيَمُ بِيُحَالِقُوا لِنَ مِينَتْنَى لَيْنَا لِيَفَالَ كَيْجِوُ الرَّعْنُ عَلَى وَ

(1.4

فينار اللداقة ينمنك كأخنا نم وَمَفِيرٌ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ إِلَىٰ جَلِمُ النب رعاء البوم الخاص العشرة ا مَعْلَامًا فِي الشَّمُواكِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونَ مِنْ مَنْ نَشَاءُ وَنَيْزِ عِلْمُلْكَ مِينَ بَشَاءُ وَنُعِزُمٍ: يَشَاءُ مَنْ تَشَاءُ الْيَاقُولِهُ مُنْجِاتُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ نَ تَعْوِطُا ثَلَاثًا سِهُ مِرْتِهِ لتنابع فالعشفهن ذعاء زووبيث مفترشنجان التيا مُوَوَتُعْلَمُ ۗ ا فِي لَبُرُوالِبَحْ الحِقولِهُ سَخِانَ مشورات دعاء روزميسك وهشتن شنحان الليالذي المضبئ يدخنه الغانلئ وَلاَيخرِج بِالان السّاكِرِوُن وَالْنابِدُونَ وَخُوكُا مَالَ وَ**وَثَى** مانغول الخوله سنطاق للورتب إلغا لمبن بقوطا الاأاسدريد

#### - الرعية الأكتابر الله-

كأدض كماتخ يخطيها الحاقوله نسيحان اللورت لعالمس نفط سرمرتبه كوبد فهاءالبوم الثكثوب دغاء وغذسجام اللهر زَّحَرُالِوَّامِينَ لِالْدَلِمُ النَّاتَثَ تَفَضَّلْتُ عَلَيْنا هُكَ مِنْتَنَا وَمُنْفَ نُعِرُّ فَنْنَا وَٱحْبَيْنَا لَيْنَا فَأَعَنَيْنَا عَلَى إِدَاءِ مِا فَرَضِكَ عَلَيْنَا مِنْ صِدًّا مِعلَّدُ كَلِّها عَلَىٰ جَمِيعِ نَعَا مُكَ كَلِّهَا حَقَّ إلحاما تجتب وترضاه وكفالا خزيؤم من تهريمضان فإذا انقطى اختمك كنابالِتَعا دَهِ وَالنَّهَا دَهِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمُغَنِيرَةِ وَالرَّذُقَ لُوا سِعِ الْكَبْرَاطِةُ الَّذَى لأحساك فيدوكاعَذا سَعَلَيْهِ وَالْتَرَكَةِ وَالْفَرْ: بِالْحَيَّةُ وَا النَّا يُلاَتَحِنُكُ احْرَالِعَهُ دِمِنْهُ وَأَحِلَّهُ مِا فَضَالَ لَحَرُ وَالكُرُا مَدْ وَالسَّوْدِ عَلَىٰ وَعَلااً هٰإِ وَوْلِدِهِ وَذُرِّتُهُا كَرَمْ اللَّهُ مُعِلَّاتُهُمْ رَمَضَانَ لَيْهِ نُرَكْ فَبِ الْفُرْانَ هَلَكَ لِلتَّايِنِ وَبَهِّبَالِيهِ مِنَ الْمُثْكُ وَٱلْفُرْفِانِ وَمُنَّعَّ نؤذيؤجهك لكتريمان تنبب الشمئن من هاذا البؤم اؤتطلع الغزم في إ للُّهُ لَهُ وَلَكَ قِبَلِ خَنْبًا وَشَيِعَةٌ نُومِدُ أَنْ تَعَيِّرَ بَيْ عَلَمْهُ ابْوُمَ ٱلفَّالَيَا عُمُ تحدبد للإودعك بالستلاء أن كاشف لكزب لفظيء عن أبوت صلّ عل عُوِّدُ وَعَلَىٰ هُولِ مِينِهِ الْمُبَارِكِينَ الْآخَبَارِ وَسَلَّمَ سَبُبًا الْمُعِمَّمُ لِلْمُ وىباسنا دمعتبريأن لتتجا دوالبا وعليهاالشلام كاناتقركان فمكل وج

تهرمضان هذاالتفاء بسندمعترمنقولسنكرحمرك وإمام يحتبا فرطبهما الشلام درجرد وزماه مبارك ايندعا وامنجوا ندند ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَا شَهُرُ بِيَضَانَ الَّذَبِ مَا نَزَلَتَ فِيهِ الْفُرَاثِ سِرْجَبَيِّنَابِ مِرَ الْطُنْ مِي وَالْفُرْفَانِ وَهُذَا شَهْرُالِصِّيامِ وَ إشهرالفيام وهذاشهرا فانابغ وهذاشهرالة بأبي وهذاشه لْمَاشَهُ الْعِنْوُ مِنَ النَّارِوَالْفُوْزِبَالِحِنَّةِ وَا نُهُ وَبِهِ لِنَالُهُ الْفُلُورَالِي هِيَ خُيرٌ مِنْ ٱلْفِيشَهُمَ ٱللَّهُمَّ فَصَالًّا بوبافضاعونك ونفيضه لطاغيك وطاعنرسولك وعلهم وفرزغني فبدلعيا دنلك وذعائك وميلا كَابِكَ وَعَظِمْ لِي فِيهِ الْمَرَكَمْ وَأَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَافِيةُ وَأَحْزُ ذِلْحَ أحقر لي فيه ويكني واوسع لي حبيه رزق والفوضية ماأهمين فأ بْيُ وَمَلِيغِنِي فِيهِ رَجَا بِيَ اللَّهُ مُ صَلَّى عَلَى حُكِّرٌ وَالِيُعَيِّرُ وَأَقِيمُ والنُّعَاتِ وَالْكُسُلِ وَالسَّامَةُ وَالْفَئْرَةُ وَالْقَسْوَةُ وَالْغُفْلَةُ وَ جِّينى فِهِدِ العِلَكَ وَالْأَسْفُامَ وَالْهُوْمَ وَالْأَحُوْانَ وَأَلَاعُواضَ *فَالْأُ* وَالْحَطَابَاوَا لِنَّ مُوبَ وَاصْرِفَعَتِي فِيهِ السَّوْءَ وَالْفَصْنَاءَ وَأَجْعُ كَالْبَلَاءَ وَالنَّعَبَ وَالْعَنَاءَ إِنَّكَ يَهِنِعِ النَّعَاءِ ٱللَّهُ ٓ صَلَّ عَلَىٰ حَكِّرُوَٰا لِيُحَيِّرُ وَآعِنُ فِ

111

مُضَرَّعُ وَالْحُسُوءَ وَالرَّيَّةُ وَالنِّيَّةُ الوئحا منك والرتعاء كك والتوكا عكنك والنقية مك الأأ لأسقيم ولأغفله ولايشبان بل إيقام والعَفَظ لكَحُ فيك الرّعا ك ووَعْدِكَ مِرْحَدِكَ بِالْرَحْدَ الرَّاحِبِينَ اللَّهُمَّ والمفككوا قيثملي بأخشا ماتنيئ ليبا دلاالعابي لَمَا تَعْلِمُ فَالِبِائِكَ لَمُفَرَّيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَٱلْغَفِيْرَةِ وَ ثِي وَالْمُاجِابَةِ وَٱلْعَفُووَالْمُغَفِرَةِ الدَّاعَةِ وَالعَافِيةَ وَالْفَافَاهِ وَالْعِنْقِ

(111

منَ النَّارِوَالفَوْزَ بِالْجِينَّةِ وَخَبْرِالدِّنْيَاوَالْاخِ وَالْكُثْبَ والأنجك ووفقة فبولكيلة القذرعا أضراحال تجة وَرُقْتُ أَحَدُ الْمِينَ لِلْغَيْمَةُ وَاللَّهِ لَى إِمَا مِنْ عَنْمَا مُكَ مِنْ جَعَتَمَ وَطُلَقَا لُكَ مِنَ النَّا وَصُعَالًا مَا ، وَرُحَمُ لِكَ وَرَضُوا لِكَ لِأَا زُحَمَ الرَّاحِينَ ٱلْلَهُمِّ صَ على عَكِرُوالِ مُعَلِّرُ وَارْزَقْنَا فِي شَهْرِنا هَذَا الْجِتَّرُ وَالْأَجْمُهَا دُوَالْفَةِ وَ النشكاط ومانخت وتزصئ لله تردبتا لغز ولبال عشر والمثنغ لوَيْرُ وَرَبِّ شَهْرِ وَمُصَالَ وَمَا الْوَلْتُ فِيهِ مِنَ الْقُرَانِ وَرَبِّيًّا كابنِلَ وَاسْرَافِيلَ وَجَهِيمِ الْمُلَائِكُوا ٱلْفُرَيِنَ وَرَبِّ إِبْرَهُمُ وَانِعْمًا إينطئ وتغفوب ورتب موسى وعبيلى وبجهيج التكبان والمرسلاق ، صكة الله عكثيد وعكمهم الجمعين وآ وَنَظُرُكَ إِلَى نَظُرُهُ وَحِبَمَةً تُرْخِطِهِا عَبِي دِضًا لاستَعَطَّعَلَى مَبْدَهُ الْأَلْ (117)

تُدالَثُكَ ذَرُنام: دُنوسافص يَهْ ضِعَ شَكَّهِ يَ إِلْسَائِلِينَ وَلِإِمْنِينَ لِمُ اجْتُهُ الرَّاغِينَ وَمِ لننفيثين وكالجببة عووالمضطرين وكالمكحة الهاديين لمنتضعفين وناكاشف كزيا لمكأو وَبَا فَارِيجَ فِيمَ الْمُمُوْمِينَ وَمَا كَاشِفَ لَكَرْبِ لِعَظِيمِ مَا اللَّهُ مَا عَلَىٰ عَلَى الْ يُحِكِّرُ وَاغْفِرُ لِهُ ذُوبِي وَعَنُوبِي وَإِسْانِي وَطَلَّحِ مُ بِي َ ارْزِقِنِي أَضْلاَ وَرَحْمَنْكَ فَانْدُلا مُلَكُمْنا خغرل كلّاسكف من ذنوبي واغضمه فهابتي لَّ وَعَلاْ وَالْدُيَّ وَوُلْدَى عَقْرَائِنَى وَأَهْلِ حَرَا نَبِي وَمُنْ كَانَ مِنْيِهِ نين وَالْمُوْمِينَابِ فِي الدَّبْهَا وَالْأَخِرَةِ فَإِنَّا ذَٰ لِكَ كُلَّهُ سَدَ لَـ نَوْتُ

إن كنت قَصَيْت قي هذه الكيّلة تُرَّل المكلّكة وَالرّوْج فيها أنْ عَ حَسَنَهُ وَيِقِي عَنَاسًا لِتَارِوَانَ لَهُ مَكُرٌ بِصَّنَكُ عَلَىٰ لَهُ تَنَزُّلُ لَلَائِكَذِرَالرُّوحِ فَصَلِّعَلَىٰ عُرَّرُالِ عَلَيْ كَا يَحْلِ وَالْحَالِدَ وَاثُرْقَىٰ فَهَا ذِكْرَادَ وُشُكُرادَ وَطَاعَئِكَ وَخْنَرَعِنا مَزْلَكَ فَصَلِعَلْ تحكِّرُوا لِهُ كُلِّهِ أَفْضَلِ صَلُوا لِكَ الْمَارْحُمُ الرَّاحِينَ الْمَاكُمُ الْمَصْمَلُ الْمِرْبُ مُحَلِّدًا لِيُحَتِّوا غَضِبْ لِبَوْمَ لِحُكِّرً وَلِأَبْرَا رِعِتَمْ بِدِ وَافْلُ آغَالُهُمْ مِدُدًا خصِهم عَدَدُ اولانكُ عَلَيْظُهُ إِلا رَضِهُمُ أَحَدًا ولانَعْفِرُ فَمُ اللَّهُ باخلفة النيبين انشا وحشم الزاجين البدبي البديغ لَتُبْرُكُمْتُلِدِشِي وَالدَّاثُمُ غَبْرُ الْعَافِلُ وَالْحِيَّا لِنَهُ لِأَيَّهُ مِنَانَكُلَّ يٌ فِ شَانِ اَسْنَحَلِهُ مَا نُحَرِّرُونَا صِرْجَكِرُومُفَضِّ لْحِيَرُ اَسْنَلْاَ أَنْكُفُرَ

(110)

لمِفعَلَيْنِ مُصَرِكَ مَا لَا إِلْدَالِا ٱلْأَكُولُوا لَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا عالما غفزالك وَرَحْمَاكُ مَا أَرْحَرَالُوا حِينَ وَكُولُكِ لَاسْتَبْكَ تُشَاءُ اللَّفِيُّهُ صَمّا عَلا يُعَلُّ وَالْجَلَّ وَارْدِقِي الْحَبَّرَ لغرة فيعامنا هذاوفي كلعام وتطؤل عكى يقضاء بمبيع خواتج للا وَالْاحْوَهُ تَهْرَ تَعَوُّلُ ثَلَاثًا بِيرِهِ مِرْسِهِ مِبْكُونِي أَسَا إِنَّ رَبِّ رَجِمٌ وَ ذُوذَ ٱسْنَغَفُرُ اللهَ دَبِي وَا وَنِالِبَهِ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ٱلَّا غفرُ لم وَازْحَنِي أَيْكَ أَمْنَا دَحْمُ الرَّاحِينَ دَسِيا يَنْ عَلْفُ سُوَّ وَظُلُّكُ فصَلِّ عَلَى عَلَى عَلَى وَالْ عَلَى وَاعْفُرِ لِي إِنَّهُ لِأَنْفُوْ الذَّنُوتَ لِإِلَّا أَنْكَ أَسْفَفُوا لله الذب لاإلد إيلافؤا لخزالقَبُّوم العَظِيم كَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْحَكَمِ الْعَصَّارُ ليلعظيموا تومياليته استغفرالله إقالله كان غفورا رحبًا تَعُولُ بِيَلَ بِنِعَاجِوْانِ اللَّهُمِّرَا فِي ٱسْتُلْكَ أَنْ تَصُلِّ عَلَا كُيْرٌ وَالْ خُيْرُ وَ آن تَجْمَلَ فَهَا نَقَضَى قَلْقُلْ لَمِنَ لَكُمْ إِلْعَظِيمِ أَلْحُنُومٍ فِي لَبُلَدُ الْفَادِرِمِنَ الفضاءَ الذَّي لابُرَدُّ وَلابْيَدَل اَن تَكْنُبُوَ مِن يَجَامِ مَبْلِكَ عَزَّامِ الْمَرْدِ تجهُّهُ الْمُشْكُورَسَعْهُمُ الْمُعْتَعُورِ ذُنُو بُهُمُ الْمُكَفِّرَ عَهُمْ سَيِيتًا ثُلُهُ وَٱنْتَحْبَلَ

وبخث لااختر وصرآ التدعلا بحثر والدوسلم تث بمضان قرائز هذه التسطاك لعشرة ومتعت إسك خوامدن ابن سبحا <u> بوزماه رمضان وازحض صادق مغولیت کرمسخت است در</u> ردوزحوامان ابن سبيحات عشره وإن أبيث تخيارًا لله ماري الله منطان لليالمصور سنطان للوحالوا لأزواج كلها سنطان اللوجالي الظلمان والتؤر شبحان الله فإلن الحتب والتؤى سنجا تالله خالل كلُّنْئُ سَيْعاً طَالِقِهِ حَالِوْما برى وَما لاَيْر يُسْخِانَ اللَّهِ مِلْادَكُمَّا اللهِ أبنات الليرزت إثعا لمبكن سنجان الليرالتنميع الكنب لكنس تثني انتماخينه إنكم مَن قَوْفِ تَرْشِهِ مَا تَحْنَسَنْجِ أَيْضِ بِنَ وَكُنِهُمْ مَا فِظِلَا لِلْ أَوْ لتجروكيتمكم الأنبن والتكوى وتنتمغ اليتروآ خفئ وكنتمئ وسأاؤ لصّا ذُروَتُعْلَمُ خَانَتَهُ الْأَعْبَن وَمَا تَخْفِي الصَّدُودُ وَلَا بِصِمَّ سَمَعَ ٢٠ صَوْتُ ٧٦) سَبْحَانَ اللهِ بَارِئُ النَّسِيِّ سَنِحَانَ اللهِ ٱلمُصَوِّر سَنِحَا اللَّهِ خالِيَٰ الْأَوْاجِ كُلِمُهَا سُبُحَانَ اللهِ جَاءِلِ الظَّلَاثِ وَالنَّوْرِ سُبُحَانَ اللَّهِ (11)

لتري سنطاق للبوخال كآبشة سنطان الله ما بري وعالان ه منيخانًا ملّهِ رَسّالُعًا لمَبَن سُنِعًا مَا مَلِهِ البَصِيلِةُ ببصرم وفؤائر شدما تخنئسنيرا كضن ولنه ت ما في قلب و الانسَتَهُ مِنْ له صَغيرُ وَالْأَبَرُ وَلا يَجْوَعُ لَيُوسَى لأرْض وَلا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذَجِ مُصَوِّزُ كُورُفِ الْأَرْحَامِ كُنْفَ يَسْأَ ۚ لَا اِلْهَ ال لتكثر تشيطان الله فإوى التنت شنطان الله المضوّر منحان الله خال الأزواج كآلها سبخان الليجاع لالظلاث والتؤرشيخان للوفال انحت والنوي سنفان الله خالئ كملتنة شنفان الله حالي مابرى ولماك نيخان الله ميلادكلا ليدشبطان الله دكت لعالمين مشبطان الله الله بنسخ لتخارًا لِيْفَالِ وَلْبَيْحُ الرَّعَلْ بِحَلْ عَالَمُكُونَ وَالْمَلَانْكُونُ مِنْ جَبِعَنْ لِهِ وَنُرْسِلْ الصَّوَّ فَيَصُبِبِ خِلْمَنْ كِنِناً \* وَنُرْسِلُ الرَّاحَ لُشِرًّا مِينَ مَنَّ كَوْمَنِ بِهِ وَمُنْزَلُ الْمَاتَحَ التنماء ببكلينه وَنبُدِئ لنَاكَ بِعَنْ لَا يُرْوَلِهُ فِطَالُودَقَ مِبْلِهِ مُعَالَ اللَّهِ الَّذَ الانْجُزْلِ عَنْدُ مِتْعَالَ دَرَّهُ فِي لَأَرْضِ لَا فِالسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرْ مِنْ ذلِكَ وَلَا ٱلْذَوَاتِ فِكَا بِمِنْ بِينِ رَعَى سُنِحَانَ اللَّهِ بَا رِعَ النَّيَمَ سُنِحًا نَا اللَّهِ

كمصوّر سنجان اللوخال لأزواج كلّها سنيحان اللوجاعل اظلما وَالنَّوْرِسُنِطَانَ اللَّهِ فَالِنَّ أَنْحَتِ وَالنَّوَى سُنْطَانَ اللَّهِ خَالِو ، كُلِّ شَيْحٌ سُنْطً التبخالن مأبؤى ومالابؤي شنجان الله مذاد كما ماله شنجان الله دية العالمين شنعان الليا آنزى تبنكرما تخاكل نشؤوما تغبض كادخاخ وكا مالقا لأنمعقات من من بن برومن خلفه بجفظ فتزمن مرابة للهِ الذَّبِيمُ بنك لأخياء ويجني المؤتى وتعلم ما تَفْضُ الاَ وض فينم وَلَتِرُ فِي الْأَرْحَامُ مِنْ أَيْشًا } إِلِيٰ أَحِيلُ مُسَمِّى (٥) مُنْحِلُ نَالِقِيلُ وِيُ الشَّيْمِ مُنْكِلُ الله ألمصّة رسنجانا للدخال كأززاج كلِها ملحان الله جاعل الظلمائ التؤرشنطانا للوفالوا كحتب والتؤى بنطائ الليخا للخل شؤ منبطا والله خالئ مانرلى مالابرى سنحا زايله ميلاد ككاين شطاق اللودتيان المابرك شخانًا لله مالك الملك توفي الملك من مَنْ أَوْ وَيَرْجُ الملك عِنْ سَاءَ وَتُعِزِّمَنُ تَسُا ۚ وَمُنِولُ مَنْ تَسَاءً بِبَعِكَ الْحَيْزُ إِنَّكَ عَلِي كُلِّ شَرَّ فَدَرِّ وَإِرْ الكَبْلَ فِي النَّهَا رَوْنُولِهُ النَّهَا رَفِي للَّهُلِ وُنْغِيجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَسِّنِ فَيْ يُهِيَّةٍ مِنَ لَحِيِّ وَنُوزُقُ مِنَ تَشَاءُ بِغَبْرِجِهَا بِ دع ، سُجُانَ اللهِ الرِعْ السِّيِّ منجان الليا كمضوّر شجان الليرخالي لأذواج كلما شبطان لليرجاعل

مع ارْغَيَالِلنَّهَايِّنَ ﴾

طَلِّلُانِ الْوَرُسُكِ اللهِ فَالْوَالْحِينِ لِتَوَى مُنْ اللهِ فَالْوَالْحِينِ اللهِ فَالْمُوالْوِ ارئ مالارئ سخاالله مداكلا ندسخا بحال للدالذى عنده مفاع العنك يعكفا الاهووك والتخويما شقطم ورتعة إلانعلها ولاحتبفظات كارض طِبُ لايابر للإفي كَابِ سُبِن مُنْ اللَّهُ مَانُ النَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بالتيخا أواكأ ذواج كِلَهَا تَخَالله خاع الظَّلَافُ لَوُرُسُخًا لْوَالْحَيْثِ النَّوْيُ مُنْكِنا اللَّهِ عَالُو كُلِّ شِيخُ النَّهِ عَالَوْمَا رُقُ مَا لَا يَرْ منتخا الله مكرا كلانتهنجا القد الغالمة بسخا الله للكوكل بحضرم لمح لقائلؤ فالانحي الامراك أكروا المامة وعوكا فالوقوقا والله مُنتِيَاكِا أَنَّهُ عَلَى لَهُ فَهُ لَا يُحْطِنَ فَقَدُ مُرْعِلُهُ لَا مُأْمَالُهَا وَمُعْتَكُ تَمِوا والأرضَ وَلا يُؤَدُهُ خِعُظُم اوْهَوا لَهُ إِنَّا لَعَظُمُ (٨) سُحَا السَّمَارُ لنتمسط الليالم ومن السخال كأذواج كلفاش السخاعل الظلآآوالنوركن لحائ لقيعالق لحتث النوى يخاالله خالا كأثنئ بخااللي خال مايرى مالابرى فيجاالله متلاكما فرشخا الأرتبط المأز بنحان لليالنة يغكر كما يلج في الأدخ و ما يخرج مِنْ فاو ما يُنْزِلُ مِنَالِتُمَا ۚ وَمَا يَعَنُ جُهِمَا وَلَا يَغَلَهُ مَا يَلِمُ فَى لَاَ رَضِوَ مَا يَخْرُجُ سْهَاعًا يُنْزِلُ مِنَ الشَّمَاءَ وَمُا يَعِنُ فِيهَا وَلَا يُشْعَلُو كُمَا يُنْزِلُ مِنَ الشَّمَاء

يَمْرُحُ فِهِ أَعَا لِلْهُ فِي لَا دُضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْاَبَتُنْعَلُهُ عِ و بَسْتُ عَرِبَهِ لِقِ شِي وَلا يَغْظُ شِي عَنْ مِنْهِ بارئ النسية شيحان لليوالمصور سنجان الليوخالق الأزواج إلها سبطان الليخاع للظلاب والنؤر شيطان الليفاله إلحت والمؤى سيحان الآيه كِلَّا لِيهِ مُنْعَانًا لَلْهِ رَبِّ لِعَالَمَ يَ مُنْغِانَ اللَّهِ فَاطِرَ الْمُمَّوَّ الْبُ وَالأر ڣٵعِلْلَلْأَنْكَارِيْسِلُدُ اوْلِكَاجْنِيَةِ مَتَنْفِيٰ وَقَلَاثَ وَزَيَاعَ بَرِيلِ فَأَلِمَ بَشَانُواتَ اللّهُ عَلِيكُلّ شَيْرٌ فَذُ برُّما أَبْغِيرًا الله لِلنَّاسِ مِن رَحْمَة وَفَلا مَنْ لْمُنَادِّمِنَا بُنْسِكُ فَلَا مُرْسِيلًا لُمُ مِرْبَعِيْكِ وَهُوَ الْعَرَبْوَكِي مِنْ عَلَيْهِ رَبِي سُنْحَا بارئ التسيم منبعان الله للصور سنجان الله خالف كأرواج كلهاسج الكيخاع للظلمان والتؤرسنطان الليفالخا كحتب والنؤى سنحان اللي خابئ كخل فتطشخان اللوخالئ ما برى ومالا برئ بخان اللوملا ذككآ شيطان اللورتبالعا كمبن شيطان المتيا آلن حبكم مما في التمواب مما في أكلا رص مالكون من يخوى ثلاثة والاهورا بغهم ولاحسَد إلا هرسالا ولااد فامن ذلك ولااتكر لأهومته كابتماكا نواتم ببيتهم باعلوا ألينبئرانًا لله بِكُلِّقُ عَلِيمٌ كَلْ يُصَمَّا يستعنُ هِ فَالصَّلُوانَ عَكُلَ

٥٠٤ أرْعَيْنْ النَّهُارِيْنُ ١٠٠٠

ودوهره وزجع وإبام سال يجؤانن إنّ اللّهُ وَمَلَأ مَكَنْهُمُ عَلَىٰ لِنَقِي الْمَهَا الَّذِينَ امَنُواصَلَهُ احَلَىٰ وَكَيْلُوْ اتْسُلِمًا كَتَلْتُ اللَّهُ الْكَ تَ وَمِنْ اللَّهُ أَلَّهُ كُرُّصًا عَلِي كُلُّهُ وَاللَّهِ مَا الْحِلُّ وَمَا وَلَهُ عَلَيْهِمُ لَ لمَنْ عَلَى رَبِي فِي الْعَالَمَ بِي ٱللَّهُمَّا مُنْ عَلَىٰ الِ يُحِينَ كِمَا مَنَنْكَ عَلَى مُوسِى وَهِرُونَ ٱللَّهُمُ صَلَّاعَلَىٰ عَلَىٰ وَالْجَرَكَا هُتُكُمَّا ٱللَّهٰ وَصَلَّى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُوالِ عَنْ كَا ثُمَّةُ فَنَا بِهِ ٱللَّهُ مُسَلَّمَ عَلَىٰ عُلَّ وَالِ عُكِّرُ وَإِنْعَشَهُ مَقَامًا عَمْهُ دُّا يَغْبِطُهُ بِرَاكُوْ لُوْنَ وَالْأَحِوْنَ عَلِي كُلُواْ ڵۘۮمُ كُلَّا لَمَلَتَ نَصْمُدُ أَوْغُرُبُ عَلَىٰ عَكَرُوا لِدَا لَسَلَا ذِكُلَّا ظُرُفَ وَوَ قِنْ عَلِيْ عَلَى إِلَهِ السَّالِ وَكُلَّا لَكُرُونَ عَبِنُ أُوذُ دَقَّتْ عَلَىٰ حَلَّهِ وَالإِلْسَلَا كُلَّا سَبِّحَ اللَّهُ مَلَكُ وَفَلَّ سَهُ السَّلَامُ عَلَى حَكَّرُوا لِهِ فَأَلَّوَ لِهِ السَّلَامُ عَلَا عُكَدَ وَالَّهِ فِي كُنْ حِرْينَ السَّلَاءُ عَلَىٰ حَيْرُوا لِهِ فِالدُّنْبَا وَالْمُحِرُّواكسَّلا حُكِّ وَالِهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَيَرِكُا لَهُ اللّٰهُ عَرِيبًا لِبِكَهِ أَخَاجٍ وَدَبِّ الرَّكُوجَ المَّهُ وَدَتَا يَحِلْ أَلِحُنَّا عِلَيْهُ مَنِيَكُ عَلَا وَالدِّعَنَّا السَّلامُ اللَّهُ ٓ اَعْطِ حَكَّا امِنْ لَهُ والترثي والتظمط والككرامة والينبطة والوسيلا والمتزكة والمتأمرة لتركض والقضتووالشفاع يعندك توتما أليئامة أضنا مانشغ أحلأا

وْخُلِفِكُ وَأَعْطَعِيرٌ أُوالَهُ فَوْقَ مَا تَعَطَ إِلِحَالُونِ مِرَاكِمٌ ا لأنخصها غبرك اللهرمك كالمعكرة المعتراطب واظهرواذي واكفناكم الصلينك كاكميمن الأولهن والاجرب وعلا إحدم خلفا لأأرخم الزاجبين أللهم صَلِّ عَلَى عَلِي آمِبرا لمؤينين وَوَالِهِ مَنْ وَالْاهُ وَعَالَيْ عاداه وصناعف العذاب على شرك في مد الله صل على إلين نَيْتِكَ عَلَيْ عَلَيْدِ وَالِهِ السَّالَاهُ وَالعَنْ مَنْ إِدَىٰ بَبِتَكَ مِهَا ٱللَّهُ رَحِيلَ كَي تخشر فبأ كخشش إماتئ لشيلبن قطالهن والاخا وطاوين عاذا خاة فتنا كقذاب على تنشك فية مها اللهرَّ صَلِّ عَلَى عَلِي بِن نَحْبُنِ اوَإِ والمُسْلِدِيّ وُوالِمُنْ وَالأَهُ وَعَادِمَ وَمِا اللَّهُ وَصَاعِف لَعَذَا بِعَلَى مَا ظَلَهُ اللَّهُ فِيلًا عَلَيْهُ لِنَهُ مَعِلَى إِمَامِ الشَّلِينَ وَوَالِمَنْ وَالِ وَخَادِ مَنْ عَادَاهُ وَصَاعِفِ ٱلْعَلَاابَعَلَىٰ مَنْ ظَلَهُ ٱلْلَهُمُ صَلِعَلِ عَبْفَ بْنِ هَيْدًا مِلْ إِمَّالِمِ ٱلْمُسْلِمِنَ وَوَال مَن واللاه وعادين عاداه وضاعف لعذات على بظلية أآله بصل علاموت ابن يجتنزلمام المثيلين قواليمن والاه وعادمن غاداه قصاعيب لننذآ عَلْمُنْ شَرِكَ فِهَمِيدِ ٱللَّهُ صَلِّ عَلَى عَلَى نِمُوسَىٰ مِلْمِلْلِنِلِهِ بَهِ وَالْمَنْ والاه وعادمن عاداه وضاعف العناب على شرك في براللهائية صَلَّاعَلَىٰ خُذَنْ عَلِمًا مَا مِا لَمُسْلِمِنَ وَوَالِمِنْ وَالْا ، وَحَادِمِنِ عَادَاهُ فَيَا لعذاب على ضَطَكُ اللَّهُمْ صَلِي كَلَّيْ مِنْ عَيْرًا مِلْمِ الْمُسْلِمِنَ وَوَالِ مَنْ

وظاغ وكل دابته أنت أخِذ بناصِبَها إنك ننك شأربًا تَنْكِلاً وَأَيْضًا مِدْعُ فِيلَا النَّعَاءِ فِي لِلْهِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَرُوارْجِ دعاهاى مردوزماه مبارك البنث كهستدين طاوسر وهفضه غَالِكَ بِأَهْاهُ وَكُلِّ فِمَا لُكَ مَهِ ۚ ٱللَّهِ ۗ قَرْلِقَ ا

إِنَّ ٱشْتُلْكَ مِنْ جَلَالِكَ مَا حَلَّهُ وَكُمَّا يُحَلَّالِكَ مَ كُ مِزِجُمُ الكَ مَاجْمَادِ وَكُمَّا جُمَا لِكَ جَمِيهِ عَلَالكَ كُلَّهُ اللَّهٰمُ إِنَّا لبكا وعَلَنْفَيْ تُمّ بِعُولِ بِيرِ هِ اللَّهُ مِرّافِيّ إَسْتَلْكَ مِرْجَ فَطَسُكَ بِالْحَظْمِاوَ لمسَاكِ عَظِيمَ ﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّ ٱسْنَاكَ بِعِظْمَاكُ كُلِّهَا ٱللَّهُمِ إِنَّ ٱسْنَاكَ مِ أَفَّا وْ لُهُ فَهُمَّ اللَّهُ مُرَّا فِي أَسْتُلْكَ مِنْ وَكَ كُلُّواْ لِلَّهُرَّا وَأَسْتُلَاكُ يه سرم شركة اللهر الذا دغوك كا تفيف فاستَعِف لم كاوعَلَ نُولْ ثَلَاثًا يِزَهِ عِرِيْهُ رَكُولَا ٱللَّهُ رَّايَةَ أَسْتَلَكَ مِنْ كَالِكَ مِأْ كُلُّهُ وَكُمّا كُاللَّه اللنخ إنى أشنك بكا للتنكله اللنخ إن استنكث م بكلاه لك أتك وَكُمَّا كُلِّهُ إِنَّكُ نَامُنَهُ اللَّهُمْ إِنَّ أَسْتُلُكَ بِكُلَّمَا اللَّهُمَّ إِنَّ أَسْتُلُكَ ن اسْمَا نْكَ بِالْمَرِهِ الْحُكُلُ اسْمَا نْكَ كَيْرُو ۚ ٱلْلِهُ ۚ إِنَّى اللَّهُ مَا نَاكُ مَا سَانُكُ كوم اللهر إني دغوك كاأفرتني فاستخد ۼؙ<u>ۅۘۼڎڹؿؠٚٙڡۄ۬ڸ؈ؠڰؠ</u>؞ٱڵڵٲڔٙٳؾٲۺٮؙڵڬ؋ڹۼۧڒؘڮؚٵۼڒۿٳۏۘ يَعَزِينَ اللَّهُمَّ إِنَّى اسْنُلِكَ مَزْمَلُ كُلُّهَا اللَّهُمَّ إِذَّ آسَنُلُكَ مَ مَسْسَلًا نك ما ضِيّة اللّهُ مَا فَيْ اسْنُلُكُ بَمُسْتَعِكُ كُلُّهُ اللَّهِ مضاها وكالمشت وْ أَسْ الْكَ بُعْدُ رَبْكِ لِنَّاسْ نَطَلْتُ بِهَا عَلِي كُلِّتُ وَكُلِّ مُلَّا

- ﴿ أَرْعَيْلَ لَنَّهَا رِبِّيِّ

للَّهُ آِنَّ اَسْتَلَكَ مُفْدَرُهُكَ كُلِّهَا ثَمَّ مَوْلُ ثَلاثًا بِسِ لم كَا وَعَدَيْثِهُ مَعْوِلُ بِسِ كُومِدُ بغذه وكل علك نافذ اللهم أؤاسك سْتَلِكَ مِنْ قِولِكَ بِأَرْضَاهُ وَكُمَّا فَهُ لِكَ وَضَعٌ اللَّهُ أَذَّا رَفَّا فَ لِكَ كُلُهِ اللَّهُ إِنَّ أَسْتُلُكَ مِنْ مِسَا نُلِكَ مَاحَتِهَا لِللَّكِ وَ مُلْكُ بِمَدَّا تُلْكَ كِلْعًا ثَمَّ ريكي: اللَّهُ إِنَّ أَسْنَاكِ مِنْ شُرُفِكَ مِا شُرُ فِهُ وَكُمَّا مِثْرُهُ لِكُ شُرَعَكُ اللَّهُ مُ ، بِتُرْفِكَ كُلَّهُ أَلِلَهُمَّ إِنَّى أَسْتُلْكُ مِنْ أَسْلِطْأَ يِلْكَ مِلْأَوْمِهِ مُ اللَّهُمْ إِنَّ اسْتُلاُّ فِي مُسْلِطًا لِمَا يَكُلُّهُ اللَّهُمُّ إِنَّى أَسْتُلُكُ ڂ<sup>ٷ</sup>ٳڵٲڹؖؠٞٳڐؙۣٲڛؾؙڵػؠٛڶڮڶڬڴٳ**ڋؠٙڡٚۏڶؠ**؈ اللُّهُ ُ إِنْ أَدْعُولَ كَأَا مَرْبَيْهُ فَاشْيَحِنْ لِمَ كُلِّ وَعُلْ بَنِي ثُمْ تَعْولِ لِينَ ا ٳؾٚٱڛ۬ٸڵؾٙڡڹۼڵڒڶٮٙؠٲۼڵٳٛ؞ۅٛڮ**ٚڷۼڵٵٛڡٵڶٱڷڵ؆<sub>ؖڴ</sub>ٳؾۧٵ**ٛۺٵ مَلاْ لَمُكَ كَلَّهُ ٱللَّهُ مَ إِنْ ٱسْتُلْكَ مِنْ مَيْكَ بِٱلْلَاَمِهِ وَكُلَّ مَتِكَ مَا لِجُ ٱللَّهُمَّ إِنْ ٱسْتُلْكَ بَمِنَكَ كَلَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتُلُكَ مِنْ الْجَا سنلك بأيالك كلهاتم تعول ألأت بتحرز الله تران

(177

ة تغولُ بِرِيكُودِ اللَّهُ ٓ إِنَّى اَسْتَمَلْكَ مِنْ فَضَلِكَ بِأَفْضَالِهِ وَكُلِّ فَضَ سَالْتَ بِغَضْلِكَ كُلِّهِ ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَلُكُ مِن دُوْفِكُ وَكُلِّ رِزْ فَاكِ عَامُّ اللَّهُمَّ إِينَ ٱسْتَلْكَ بِرِزْ فِكَ كُلَّهُ اللَّهُمَّ إِينَ ٱ عَطْائُكَ بِأَهْنَا هُ وَكُلَّ عَظَائُكَ مَنِي ۖ ٱللَّهُمَّ إِذَّ إِسْنَاكَ بِعِطَائُكَ كُلَّهِ للَّهُمَّ إِنِّي أَسْنَلُكَ مِنْ خَبِلِتِي الْحِيلِهِ وَكُلِّ خَبِلَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنَّالُهُ لَهُ كَلَّهِ اللَّهُ رَّا وَ أَسْنَاكَ مِنْ إِخِسَانِكَ مَا حْسَنِهِ وَكُلَّا إِحْسَانِكُ ﴿ خيانك كالداللهُ وَإِنَّ اسْتُلُكُ مَا يَحُدُهُ ج اَدْعُوكَ فَلَحِنْهِ بِالْأَلِلْهُ نُعَرِّدُعُو فَكَ بِاللَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّى أَسْتَالُكَ مَا أَنْكُ مِنَ الشُّؤُن وَأَلِحَدَوُنِ كَالِمُهُمَّ إِنَّ أَنْسَنُكُ كُبِكُ شُأَن وَجَرَوْنِ ٱللَّهُ اِنِّ ٱسْنَالُتَ بِتُنَا فِكَ وَحَبَرُوْ لِمِنَ كَلِمُهَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱسْتُلَكَ مِمَا يَجْهُنُوجِهِ أسنكك برفأ جنني فاكتذ صياعلى فيتكروا لكفكرتم سلحاجنك وفلاير مرحاجب كردارى طلب بكواللأم صَلِ عَلَى عَلِيَّ وَالْحَكِّرُ وَالْحَكِّرُ وَالْعَنْيَ عَلَىٰ لَكُمُّ بِكَ وَالنَّصَدُ بِنِ رَسُولِكِ وَالولا بَزِلِعِلَى ثِنَ اَسِطَائِبِ عَلَبُهِ السَّلَامُ لانفاع بالإنتزمن ليحكرة أتبراسة من علائم وأفي كدرصبك المِرَبِ اللَّهُمُ صَلَّ عَلَىٰ جُلِّو وَالِيْحِيِّ وَأَسْتَلُلُ حَبِّرا لَحَرْدِضِوا لَكَ وَالْحِكَ وَآعُوذُ مِكَ مِن شَرِّا لِشَرِيمَعَطِكَ وَالنَّاوِ الْلَهُمَّ صَلَّاعَلَىٰ عَلَيْ وَالِهُ عُكِّرٌ وَخُطْ مهارَعِيتَمَالنَهَا زِنَبُرْ بِهِ - (v)

أَسْتُلْكَ مِنْهُ , وَمَ لِهُ وَمَا وَلَدَا وَلَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا فِ برهاوان تخيركنا بالصالخان فأن تغضى كنا ثخاحا مُعَدِّ وَالرُحُيِّرُ امبِنَ امبِنَ امبِنَ امبِنَ ماشَاءَ اللهُ كَانَ وَلِم لِيَّ لَعَظِيمِ شَجَانَ دَيِّكَ دَبِّ لِعِزَّ فِيعَالِهَ عِنْ وَ أنجكن يليه وتباؤلعا لمبن ومتهه بلت وامل بغفك

الخابئروابلت ومثاك وقل بيؤدسها دايجانبا سان بلن كمي ،خود وكرم كن واكركر براك نمايدخ درايك وبكئ الاإلماكاكا أثث استكك بخزمن حقال عكيك عنفه الإإلا نَتَ اسْتَلْكَ يَهُا ولا إِلْدَاكُوا آنْكَ مَالا إِلَدُ إِنَّ اسْدَارَ مَالُدُ وَالْعُالِدُ إِلَّهُ الْعُالِدُ ويخ أنَّتُ بِالْالِمُ إِنَّا أَنْتَ أَسْتَالِتَ بِنُو رِلَالِدُ الْإِلَا لَا الْهُ الخانت فالوالد والماتن كشنك بيظير لالدايخ انت يالال والخان استكك بتوليلالداتا أنت بالايالدايو أشتكت بشربيع إلدالا اَنْكَ بِالْأَالِدُ إِلِمُ النَّكُ سَتَلُكَ بِعِلْ وِلَا الدَّالِحُ النَّبَ بِالْالِدُ إِلَّا أَنْتَ ٱسْتَفَادَ بِإِذَ لِلْمَوْكُ ٱسْتَفَا لِأَلِلْهُ لِكُاكُتُ مِنْ وَإِنْ مَا زُواْ وَحَيْنِهِ ا نسرايف ومكوبه فانغش فاكند بسريكوب بوجان حالئ كمهود كردن كج كردة بسؤ دوش جيا سَنَاكَ يَا سَيِّرِي الْكَذْمَا رَبًّا ه مَعْولِ خلك الزاماة بدبك متن عفك على نتبك للابسريج بغلع التفرا بغلا كتقكش وك بالمجوبه باستباله فامتولاه فاغياناه ماملياه بالمنتهج فايتر وغشاه يا دَحْمَ الرَّاحِينَ ٱسْتَلَكَ مِكَ فَلَيْرَ كَمُثَلِكَ شَيْءُ فَاسْفُلْكَ بِكُلْ حَوَا تشغفا بزدعا لذجا يَعَهُ رُسِلُ أوْمُلَكُ مَعَرَبُ وَعَيْدُ مُوْمِ فكنئه لملابمان واستحثثة عونثرمينيه واكوكنه البك بجيك بميتن بتيابة معاني المتارث المارك المتارث المعادرة المتاريخ المتارك المتارك

وأفكة منه متن بكرئ تواجح بالمجتن ما رَسولَ الله ما يرآنت وأ ملسًا لِيَا لِلْهِ رَبِّكَ وَدَيِّخُ افْدُمُكَ مَيْنَ بَكِنْ يُحَوَّا بِي مِارِيًّا أَسْنَالُكَ مِكَ فَلَدُ كَمَثْنَاكَ بَيْنَ زُوْ ٱذَ حَهُ إِلَيْكَ يَحَلَّا لهاد مَبْرُواْ فَكِنَّهُ مُهُمْ مَنْ مَكِنَّ مُحَوَّا بَعْ وَأَسْتَلَكَ لَلَّهُمْ بَعِيوْ لِكَ ا لَنَاكَ عَظِيمُ أَنْ يَصَلِي عَلَى عُلَى وَالْ مَحِكَ قَسْلَ كَالْشِيعُ وَبَعَلَى مْفِّ وَعَلَ دُكُلِّ شِيٌّ وَزِنْذُكُما بِشِيرٌ وَمِلْا كُاتِّشِيرٌ ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَسْنًا عطي فحكر عندك المضطغ ورسوالت المزيض وأمينك المضد بشبرليتراج المنبروعل فيانبيد الكيتبن الطاحين المعتم بنالأخط ٤ُ نُؤُدُ وَعَلِهُ لَائِكُاكَ لَذِينَ اسْتَغْلَصْهُ لِمُ لِيَسْ لِلَهُ جَسَبْهُ عَنْ خَلَفِكَ وعلىأنبنا للكالذين بتبتؤن بالصنف عنك وعلي اوليالعاليهن كنفكهُمْ فِيدَعْنِكُ ثُمَّ تَرَّالْهُنك بِمَالِوَّاسِّد بِنَالْمُطَهَّر بِرَوْعَلِي تحترض ومبكاش وأشرامل ومكايا كمؤب ورصوان حايب الجتناتي لمالك خاذينا تنا روَدُوج العُنُسِ وَحَمَلُهُ الْعَرْشِ وُمُنَكِّرِ وَنَكِيرِوَعَ اللككَدُّنُ كَافِظَهْ عَكَ الصَّلُوا لَوَ يُحِيُّانَ نَصَلِّي العَالَمَ مُ مَلَوةً لِبَنَةً مَنا رَكَةً زَاكِبَةً نَا مِبَةً لِمَا حِرَةً شَرِعَةٍ فَا ضِلَةً شَبِنَ إِلْعَلَا

رَبِّ دَ بَنِّي وَأَمَا نَبَى وَضَعْرَعَةٌ وِذِرى وَلا يَخِلِّهِ مِا لَأَ طَا قَرْلِي بِرِمَا كُلْخُرُأُ دُخُلَكُ فِيدِيُحِكُ ٱوَّالَ كُعَيَّ وَٱحْرِجِنِي مِنْ كُلِّسُوًّا نَوْ بَنْنِي وَبَنْنَهُمْ مُرْفَزَعَبُو أَمَدُ أَ فِالنَّهُ الْوَالاَحِيْ فِعْلِمُلا أَ له ٱللَّهُ إِنَّ أَسُنُلُكَ قَلْمِلَّا مِنْ كُثْرِمَةٍ حَاجَيْرِ فِالْيَهِ عَظِمْرُ وَعَنَّاكَ ةِجِنا وَمِنَ لُوِلْأَنِ الْخُلْلَ بِكَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكَنُّونٌ فَٱخْدِمْنا وَمِنْ كَالْمِ بجتنة ويخوم العكزفا كغيننا وكمن ثاب لشنثن والحرروا لاستكرت كبشنا وكبَلَدُ الْعُلْدُووَعَجَ بَبْلِكَ لِمُحَرَّامٍ وَقُلْلُاخِ سَبِيلِكَ مَعَ وَلِبَّالِثَ

- ﴿ اَنْ عِيتَالِلْهَا إِنَّةِ ٢٥٠

فُوقُونْ لَنَاوَصَا يُحَالِدُعَاءً وَالْكَسْنَلَةِ فَاسْتَحِيلِنَا مَاخَالِقِيَا اسْمَعْ كنا وَإِذَا جَمَعَكَ آكَا وَلَهِنَ وَالْأَخِرِينَ بَوْمَ الْعِبَا مَدْفَا زُخْه ة النَّادِوَامَا نَّامِرَ الْعَدَابِ فَاكْتُ لَنَا وَفَيْجُمٌّ فَالْاَتْجَعَلْ تُقَرَّنَا وَوْهِ وَاللّهُ وَعَذَا لِكَ فَلَا تُعَلَّبُنَا وَمِنَ الزَّقَرْمِ وَالضَرَيْعِ لمثننا وتفالثارعلا ويخوهينا فلاتكنبنا وين ثيناب لنا دوسرا ببلالة للنشناؤمذ كأسوء بالاالداتا أنشيخ لاالدبي أتنافئيا شَنَّلُكَ وَلَوْنَنْتُوا مِنْتِلْكَ وَآرُ غَنْ إِلَيْكَ وَلَوْ نُوغِنَ إِلَّا مِنْلِكَ مشنلذالسائلين ومننهى رغيته الماعب أسنلا لَلْهُمْ مَا فَضَلِ النَّمَا مُكَ كُلُّهَا وَأَنْجِمُهَا مَا اللَّهُ مَا رَحْنُ وَمِا سُمَكَ الْخَزْدِ: وْنُ لِأَكْتِرَا لَا حَلَّا لَا غَلَمِ الَّذَبِ يَعِتْ لَهُ وَهُوا أَهُ وَتَرْضَىٰ عَمَّ: رَعَالَـٰ دْعَانَهُ وَحَقٌّ عَلَيْكَ اِ رَبِّ أَنْ لِا فَخِرْ مِسَا مُلْكَ اللَّهِ مَ كَ بِكُلَّاشِمٍ هُوَلَكَ دَعَالَدَيِهِ عَنِيذٌ هُوَلَكَ فِيرَّ إِوْ يَحْزَاوْ أَوْجَبُلَ وْعِنْدَ بَيْبِالْكَاتِحُرَامِ الْوَقْ ثَنَى مِنْ سِسَلِكَ فَادْعِدِكَ دَت دُعَاء مَرُ: فَلَا شُنَكَتُ فَا قَنْلُهُ وَعَظَمُ خُوْمُهُ وَصَعْفَ كَلُحُهُ أشرَمَنْ عَلَى إِلْهَا كُذَّنَفَنْ لَهُ وَلَرَسُوْ النَّيْ أَمِنْ عَلِم وَكُرْيَحَدَا الْهُوَ مِسَادٌ اوَلَا لِنَنْبِهِ عَافِرًا وَلَا لَعِنْزَتِهِ مُقِبِلاً غَبْرَكَ هَارِيًا الإَا ¿ ذَا مِلْتُهُ مُعَدِّدٌ الكَ عَبْرِمِنْ مَنْكِفِ لَا مُسْتَكْبِرُولُا

(ITT)

لْ إِلَّهُ وَقُوْمُ إِلَّهُ مُسْتَحِمُ اسْئِلُكُ مَا أَلَيْهُ مَا رَجْنَ مَا كَتَالٌ مَا مَنَّا ربع التما الأوا لأرض بإذ الحلال والأكامأ وأق لَهُ قَدُمُةُ وَطَيَّكُ مُمَا رَكُونًا مُامِنَّةً زَا كَنَهُ شَرَيْفَتُرَاسُمُ إِلَى اللَّهُمِّ أَ رَكِ فِهُرَجِ هَٰذَا وَتُرْحُنُونَ تَعِنْقُ رَقِبَةً مِزَالْنَارُ وَتَعَطِّينَ فِيرَحُ للت أحدًام: خلقك وَحَيْرُمَا انْكُ مُعْطِيهِ وَلاَنِعْمُ لكُ مُنْهُ: اسْكُنْهُ أَرْضُكَ الْيَافِ فَي مِي اجْعَالُهُ عُلِيًّا أَيُّتُهُ نَعْمُهُ وَأَعْتَمُ عَافِيهُ وَأُوسَعَهُ (رَقَاوَاحُ لَهُ هَنا مُاللَّهُ مَا أَدُ أعُوُ ذِيلِنَ كَ بَوْجِهِ لِنَا لَكُرْيَمِ وَمُلَكِكِ الْقَدَمِ لَثْمَيْرُ مِنْ يُوْمِ هِنَا أَوْمُنْقَصَى بَقِيَّهُ هُنَا الْهُ مُرَاوَ لَعَا لَفَحُرُمِنُ لَيْلِيَ هِلِإِ أَوْ يَخْرُجُ هَٰذَا الشَّهُرُ وُ لَكَ قَبَلِ مَتَعَمُّ أَوْنَهُ أَنْفَا يِسَاءُ عِمَا أُوتُو الْحَدَدِيمُ الْوَيْوُ فِفَيْ عِمَامُوا خِرْيِ إِلْكُنْيَا وَٱلْأَخْرَةِ أَوْتَعَكِّرْ بَنِي يَوْمَ الفَاكَ فِالْحُمْمَ الْرَاجِيرَ لْمُنْرَافَ اَدْعُولَ طَمَ لايُفرَّجُهُ عَنْرُكِ وَلَحِمَةِ لاَتْنَالَ إِلَا لِكَ لِيَ رب لايكشفه ألا امن وكوغية لائتلغ الألك في كاحتركا تقضو وَمُكَ اللَّهُمُّ فَكَاكَانَ مِنْ أَنِكَ فَازَدْتَنِي مِرْمُ سُتَلَيْكَ وَجُنَيْ تَهُ وُكَ طَلِيَكُ اللهِ شَا لِلكَ الْإِسْتَعَالَتُهُ لِي فِيمَا دَعُوتُكَ بِرَوا لِغَاهَ لِي فِي فَرْغُتُ لِيكَ مِنْهُ المَامُلِينَ الْحَدَى بِدِلْا وُدَهُ أَيْكَاشِفَ الْضَرِّوَ الْكُرُبُ اَدْعَيْنُ النَّهَا رُبِّنِي ﴾ - ﴿

حِبْ كُلِّحْسَنَةِ وَمُنْهُوكُمْ رُغَيْدٍ أَعُوْدُ بِكُلُمُ مَّاكِ مِن شَرِّما حُلَوَّ مَنْ شَوْءً ٱللَّهُمَّ عَاضِي فِي تَوْمِ هُلَّا ئ مُرَكَّةٌ بُوْ مِهِ إِمَا مُانَزُ لِ صَاحِمِ عَافِهُ وكدى وأهد وعالى وكهل وانغ ومن أخبث وأحتبى وأحتبي وُوَلَدَ فِي اللَّهُمَّ إِنَّ اعْوُدُ مِكَ مِنَ السِّلْتِ وَالْكِيْرُ لِنِ وَالْحَسَدُ وَالْبَخْوَ لِحِبَّةِ وَالْغَضَالِ لِلّهُ مُرْتَالِهُمُ الْإِنْ لِسَّامِ وَرَثَّ الْأَرْصِينَ لِسَّ لعَرْبِ الْعَظْيِصَلِّ عَلَى مُعَكِّرُوا الْعَلَا وَاكْفِوا مِنْ أَمْرِهِ بِمَا يَسْتَفَ وَكَفِّ عَشِيثُ ثَمَّ اقرأً الْجِينُ الْمِالْكُرِسِي فَلْ يُسِخُوانِ

### ٠٤٠٤ اَيْرَالِيَّا اِرْسِيِّهُ الْمُعَارِسِّيِّةً الْمُعَارِسِّيِّةً الْمُعَارِسِيِّةً الْمُعَارِسِيِّةً الْمُ

(172)

ن خَلْقِكَ لَأَبُوضِي بَأَنْ تَعْدَيَّبَ آحَدًّا مِنْ أُمَّتِهِ دَانَكَ بُوا لَائِهُ متمزمن كفل بنيه وإن كان من نيا خاطِتًا في ارجهت م فَآخِرِنِ بِارَتِ مِنْ يَجْنَمُ وَعَلَاهِا وَهَنْ يَخِذُ وَالَّ عَمَرُ بِالْرَحْمُ الرَّحْمُ ما حامعًا مَنْ أَهِمَا ٱلْحَتَّةُ عَلِيا إِلَّا لَفِيهِ كِالْفَلُوْبِ وَسِيْرٌهُ الْحَتَّةُ وَفَالِ العيل من صنويهم وَجاعِلَهُمْ إِنْوَانَا عَلَى مُرْدِيْتَفَا بلبن وَلاجامِعً ىيْنَ ٱهْلِطَاعَيْهِ وَمَنْ مَنْ خَلَقَهَا لَهُ وَنَامُفَرَّجُ حَنْ كُلِّ نَحْزُونِ وَ باراجي فبخريب وفي كالخوالي بحشرا كيفط والكلاز مغيتة ما بيم َ الضِّنْ وَانْحُو نِ صَلِّ عَلَىٰ خَذَ وَالْحَكَرُ وَاجْمَرُهُمُ وَمَيْنَ أَحِتَهٰ 6 فَا دَيْ وَسَادَىٰ وَهُلَا يُ وَمُوَّالِكَ الْمُؤَلِّفَا مِينَ الْأَحِيَّاءَ عَلَى حَيِّرُوالِ حَيِّرٌ وَلا تَعْجَنُومِ إِنفِطاءِ رُوْبَةٍ حَيْرٌ وَالنَّحَرِّ عُولُا بإنفيطاع زؤبخ غنهم فبكل مساملك مارت إدعوك بالطيء استحث عك إثاك إأزيم الزاجبن اللئم كالتأكث إنيطاء بخيى ووجوجنك أَنْ نَعَفِرَ لِمَ ٱللَّهُ مُنَّرِّ إِنَّ أَغُوذُ مِكَ مِنْ جزي نَوْمِ الْمُحْشَرُومِنْ بَهُمِّ إِنَّهُمُ الدّهْرِوَمِنْ يَرِّ إِكَاعْدا وَصَغِيرِ لِفَنا ٓ وَعُضا لِاللَّاءِ وَخُبَيِّهِ الرَّجَآ إِ وَزُوالِ النِّعْيَرُ وَنُجُامُّزِالنَّفِي لِهِ اللَّهِ مُعَاجِبَلُ لِهِ قَلْبًا يَغِشُاكَ كَأَنَّهُ مَلَّا - ﴿ إِلَىٰ بَوْمِ مَلْفُاكَ ﴾ -صّ فبلل لانطارة شهر رمد

# مع النااله نقب النظافة المالك المالة المالك المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الم

تتواد الدمرج الأرض لاالد فهماغرك مرج الأرض لأجنار فهماغزك واست وَ بَمِلِكُكِكُ الْفُنِي إِلْحَيْ بِالْفِيقِ مِلْ الْحَيْ الْفِيقِ الْمِولِا لدعاشه قتابها كَنْ عَسُلُو إِلَا وَلُونَ بِصِلْكُوا لِأَجْرُو بِلِحَيَّافَةِلَ كَالْحِ فَعِلْمِيّا يتعادن مختوال بحروعا هكانجروا المجتر ، كَاوَهُ أَنْ يَهُ وَلِمَا مُكَ أَهَا طَاعَنَا فِي أَمْ مُرَّمًا لمنعمضك المك عجة ولاهاد وللثالخ كا أكالتآن بكها التيتواوا لأرض نضِرَعَر بَيناء فأمنن عَلَي رِحْنِكُ فِالْحُمْ لَرَاحِ مِن تقل لَ فهر. كإرالة ادتعليتك يقرأها المفاء بعلالغ كض النوافا كآليله مركا لى لعشاركه حريثي ريفضاً كفعي درخات يترسكوا

نلكره كهمضرب صادة علي درجرشيا ذوهدا نوبعدا ذفالض نواظ بنجانداَ لَلْهُ تَمَوا يَعَنَّا حَقَّ مَامَعَنَى مِنْ شَهْرُ مَضَانَ وَاغْفِرَ لِمَا مَعْضَرَ فِا ف وكَشَكَّهُ مِتْنَامَقُهُ وَلَا ثُوَّا إِنَّهُ نَايِا شَرَافِنَا عَلَىٰ نَفِيْسَنَا وَاجْعَلْتُ مِنَ الْمَرْخُومِينَ وَلَا يَجْمَلُنا مِنَ الْحَرَوْمِينَ فِلْ ذَابِ كَ فَالْلَيْكَ وهحكترخ منها دراداب فن متناست وان بساراست ادانجاللفار سُث النَّلْقِينَ اعْلِمُنْهِ الولْحَا وَمِنْ أَمِرُ مِعِمَانِصُ لِنَا الصَّولَ ومذهبه بارضمصولها ذالريكن مانعمن يتتبه ويحوها وآلالفنه إبنجونول مبخ تاخبن كندولي مبتث متزايا كسراكدا وتعيكن براتكي ل مانندكفن إستمع إفهت ملت تراث بإفلان ين فلان اوبا فلانته فلان صاابن على المعهدالذي فارقنا عكسيه من شهاده الأاله الإالله وكعلا شيلب لد وان عِمَدًا عبده ورسوله نبيّلت وان عليّاا مِرْكُوْ ستبالوصيبن مامك وفلان وفلان الحاخزلا تأترة مهتهم وانمأ جاء برمين حنى واتالموك حق والبعث حق تم بعول فهمث ما فلان تتلك الله بالفول لثابت وهما لطالله الحصراط سنقبم عزن الله ببنك ببن اوليائك في مُتنفرّر منه اللهرّ جاف كلارض عن جنب واضعارتُهُ البك ولغد منك يرهاماً اللهم عفوك عفوك والاحسن ولبنتريما ذكره العلام المجليق وصور لمرملكوره في لهامش مل حالما أبح

# - ﴿ عالىٰ لِنْهُ عِيدًا لَفَظِيرٍ ﴾ • ﴿ عَالَىٰ لِنَهُ عِيدًا لَفَظِيرٍ ﴾ • ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عن لنية سفار وكعن من لغرب والعشّاء ليلذ الحنير ما كي مره لكوسى وانجحدوالوحيد والمعوذ لمن كلهاخيا وكذاخاك فرع تستغفا بتدنعنا هآمره واحعل ثوامرلوالديك وفدا دسيحقهم يستحت فرهناه الليلة الغسل وصلوة ركعنين بقرافه الأولى بعيدا كجدة للهوالله احلالف مترة وف دفايترماة مرّة وفيالثّانية مرّة واحدة ثم يجدوبيّول أنّوبُكّ الله مَا الرَّامُ مِنْ مِنْ وَلَا لَمْنَ وَالطَّرْلِ فِالمُصْطِيعِي ثَجَيِّكُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِصَلِعَلِي عَرِّوا لِمِوَافَعَلَ لِمِكَا اللَّهِ مَا مِينكُمِا حِنهُ مَا مَعْطُ ويغفرله ثمترفع راسك وتغول متحبّت دلاين شبخسل ودوكعت نماذ درركعت وليعلاد حماهزادم تبه نوحيد وبروايق صلعرتبه ودرركعندي يم تبه وبدلاذان سجن ميكخ وصلع تبه ميكوي أتوُبُ إِ كَاللَّهِ وميكوبُ يًا ذَا الْمَرِّ. وَالطَّوْلِ الْمَاحَةِ بِهِ عَاجَان خود را ارْخَلَامِبِطِيقِ بِي ازانْ سَرَادَ بِا أَشَدْيَا أَشَدْيًا أَشَدْيًا رَحْمَنْ مِا أَشَدْيًا رَحِيْمِ مَا أَتُلُهُ يَا مَلِكُ يَا أَتَلُهُ بِأ عَلَى وَسْ مَا أَتُلُهُ بِإِسْ كُوْمُ إِلَّا لِلَّهُ فِإِضْوْمِ إِنَّا أَلَيْهُ فِإِ مُصْمَرٌ إِمَا أَلَتُهُ فإعرَبُ يَا اللَّهُ يَا جَبًّا زَيا اللَّهُ مِا مُنكِّمَرُ مِا اللَّهُ يَا خَالِقٌ يَا اللَّهُ يَا أَللُهُ يَا نُصَوِّرُ مَا ٱللَّهُ بِإِعَالِمُ مَا ٱللَّهُ بِاعْطِيْمُ مِا ٱللَّهُ بَا عَلَيْمُ إِلَّا لَلَّهُ بَا لَكُمْ باحكه باأتنه باحكه باأتفه بإسمبع باأتثه بابصر بايتفه باقريط أنفه

(ITA

ئا بخيٺ يَا اَللهُ يَا جَوَا دَيَا اَللهُ يَا مَا حِنْ يَا اَللهُ يَا مَلِ مِنَا اَللهُ يَا وَفِيَّ يَا ٱللهُ يَامُولَىٰ يَا اللَّهُ يَا قَاضِي اللَّهُ يَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَم يًا رَوْنُ يَا اللَّهُ يَا رَقِيكُ يَا اللَّهُ يَا جَمَلُ إِلا لللَّهُ يَا حَمْنُ إِلَّا للَّهُ مَا خِيلًا يُا اللهُ السِّدَال الشَّاكةِ إِلَّا للهُ إِلَّا وَلَى إِلَّا للهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا لللَّهُ إِلله يَابًا طِنْ يَا ٱللَّهُ يَافَاخِ مَا ٱللَّهُ يَا قَاهِمِ مَا ٱللَّهُ يَارُمًا هُ يَا ٱللَّهُ فَارْتًا هُ مَا ٱللهُ يارَبَّاهُ يَا ٱللَّهُ يَا وَدُودُ يَا آللُهُ يَا نَوْرُ بَا ٱللَّهُ يَا ذَا فِعْ يَا ٱللَّهُ يَا مَا نِعْ يَا أَللَّهُ يَا ذَا فِحُ يَا أَلَّهُ يَا فَأَخِ يَا أَلَّهُ مِا نَصْاعُ فِي اللَّهُ يَا جَلَّكُ فِيا أَلِّهُ فَإِحْمَا فَإِلَيْهُ فاشصِّكْ مَا اللَّهُ مِا شَاهِكُ مَا اللَّهُ مَا مُغِثُ مَا اللَّهُ مَا حَمْثُ مَا اللَّهُ مِن فَا طِرْبَا أَتَشُنَا مُطَهِّرُ بِالشَّهُ فِي السِّيا الشَّلِيا مُقْتَدِ زُبْا اللَّهُ فَا قَابِضٍ يااتقه بإماسيط بااتله يامخج بااتفه كائميث بالقه فإماعث ياأتله سا زارِثْ يَا أَشَدُيَا مُجْلِحِ مِا لِشَيْا مُفْضِلْ يَا ٱللَّهُ يَا مُنْعِمْ إِلَّشَا يَاحَةً إِنَّا ٱللهُ يَا مُسِنْ فِي اللَّهُ يُا لِجَبِ فِي اللَّهُ فِي الْحَدْرِ ، إِلاَ لَهُ فَا حَجْلُ اللَّهُ ف مُبِدئ يَا أَتَهُ بِمَا مُعِيدُ يَا أَتَهُ يَا بَارِئ يَا آتَهُ يَا مِدَيْمِ الْمَدْيَا هَا ٢٠ يَا ٱللَّهُ يَا كُلُفَ يَا ٱللَّهُ يَا شَا فَيَا ٱللَّهُ يَاعِلَ ۖ إِنَّا لَلْهُ يَا كُنَّا اللَّهُ يَا كُنَّا يا ٱلله يَامَثُانُ يَا ٱللهُ يَاذَا الطَّوْلِ يَا ٱللهُ يَا مُتَّعَالِي لِمَا ٱللهُ يَاعَدُ آيَا ٱلله ياذا المعارج ياآتك ياصادق ياأش ياديان ياآتك ياباق ياآتك يافاة يَا ٱللَّهُ يَاذَا الْجَلَا لِ يَا ٱللَّهُ يَاذَا الْإِكْرَامِ يَا ٱللَّهُ يَا حَوْدٌ يَا ٱللَّهُ يَامَعُو ﴿ وَعَالَيْلِمْ الْفَضِلِ ﴾

ٱللهُ يَا صِانِعُ مِا ٱللهُ يَا مُعِينَ يَا ٱللهُ يَا مُكَوِّنَ مَا ٱللهُ يَا فَعَا لَنَا أَ لَطُنُونَ إِنَّا لَتُهُمَا عَفُورٌ مَا أَلَّهُ مَا حَلَىلٌ مَا أَلَتُهُ مَا سَنَكُورٌ مَا أَلَّهُ مَا فَوْر يَا اللَّهُ مَا حَيَّانُ مَا أَلِيْهُ مَا قَلَ مِرْ مَا أَلِيُّهُ مَارَتًا وْمَا أَلَيْهُ مَارَتًا وْمَا اللّه رِيًّا هٰ يَا أَشَدُ يَارَتُاهُ يَا اللَّهُ بَارَتُاهُ يَا اللَّهُ يَارَبُاهُ يَا اللَّهُ يَا كَلَّهُ هُ مَا اللَّهُ مَا دَيَّاهُ مَا اللَّهُ مَا دَيَّاهُ مَا أَللَّهُ اسْتَمَاكُ أَنَّ مَصَلَّمَ عَلَيْحُكّ وَالِ عِيْرِوَتُمْنَ عَلَيَّ بِرِضَالَـ وَتَعَفُّوعَةٌ بِحَلَّكَ وَتُوسِّعُ عَلَيَّ مِنْ رزقك الحلال لطبيع في المنتث وم: حث كاأ فَا يَغَيْدُكَ لَيُمْ كِلَكُمُ سُواكَ وَكُلَاكُمُ لَاسْئُلُهُ عُرُكَ لَا الواحي بن ماشاءًا لله لأفوّة الآبايليوا لَعَلَى لَعَظِيم مُنْ تَعِد دَمُولَ ر بعن مروی دمیکون یا آنشهٔ یا آنشهٔ یا رت یا آنشهٔ یا رَبّ با آنشهٔ یه ت الأَنْلُهُ المُنْزِلَ الْرَكَاكِ مِكَ نَنْزُلْ كُلِّ الْحَاجِةِ اسْأَلْكَ كِلِّ سِيم في تخروُن الْعَبْبِ عِنْ لَدُوا لِأَمْمُ أَوْالْتُهُو وَالْإِعْنِينَ الْكُوِّ عَلِي اللَّهِ إِذِن عَرْشِكَ أَنْ نُصُلِّمَ عَلِي أَعِيلَ وَالْ غَيْرُ وَانْ نَقْتُلُ مِنْ تَهُرَّ رَمَّضَانَ وَتَكَنِّيمُ مِنَ إِلَوَافِلِ نَ إِلَىٰ بَيْنِكَ الْحُرَّامِرُوْتُصَغِّعُ لِمُ عَنَ لِذَنُوبِ لِعِظامٍ وَكُنْتَغِرْجَ لِي إِرْبَةِ كُوْزُكَ اِرْخَمْ. وجهدف للك الكيادعلي الإعمال المشالخات واكتشاب لخيراب والنفريح الحادبة و 

# الله المرابع المستاني المنطق المنظمة المنطق المناسطة المن

مع زياريخ الحسكر عليتل والمنطوران اذا اودت ذلك نغف بناب كحرم الشريف واومرط ظن غوا لتبرمستأذ نأوقل ذيارتحضرتامام حسبن درشب عيد فطروا ضح يحون اراده كني زيادت الخضورا دراین دوشب پر پایست بردرتیه مطق و ونظر سفکه بچانت فرویکه بچیداست پای يامولاي ياأباغي لقيان رسول المدغيد لدوابن منك الذبيل مَنْ يَكُ بِكَ وَالْمُصَّمِّ فِي عَلْوَقِلُ رِكَ وَالْمُعْبِّ فُ جُقَّكَ حَالِمُكُ مُسْتَعِيرٌ ا بكِ فَاصِلَا لِلْ حَرَمِكَ مُتَوَجِّهُا إِلَى مَقَامِكَ مُتَّوَسِّلُو إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ لِمِ -َ أَدِّخُلْ لِأَمُولُا يَ-َ أَدْخُلْ لِأُ وَلِيَّ اللّٰهِ-َ أَدْخُ**لْ** لِإ**مَلاَئِكُوْ اللَّهِ لَكُوْبَ** مِنَ بهذا الحركم المفيمين وهاذا أشهك فالخص تلبك وجرع دمعك فادخل تةج رجلك ليمني وقل يراكردلت خاشعرشد وحيثمت كربان شدداخل شوومقكم يإى داسترا وبكوبشه الليوريا لله وفي سببل لله وعلى ملة وسول الله اللَّهُ مَّ أَنْزِلْوْ مُنْزَلًا مُنَارَكًا وَانْتَ خَبْرًا لَمُزْلِهِنَ مَقِل بِي بِواَللَّهُ ٱكْبُرُ كِبُرًا وَالْحِدُ لِيهِ كَثِرًا وَسِنْحَانَ اللهِ بَكَرَةً وَاصِيلًا وَالْحَلُ لِيهِ الْفَرْدِ الْفَك الماجيا كأحيا لمنفضّيل لمناي للطوّل أتحنايا لذب من تطوّله سهّل لى ذِيارَةً مُولاً يَ بِاحْسَانِهِ وَلَوْجَعِلَمْ عُرِّ زِيارَنه مَنْوَعًا وَلاعَنْ فِمَنْهِ مَدُفوُعًا بِلَقَطَوَلَ وَمَنَعَ مُ ادخل وقف عادَيًا للفَيرِخاصَعًا خاشعًا وقل بس كماخل ووجون عبان دوصه دسيكابايت عاده قرمطة بإحال حضوع وكربه

ضرّع دبكوا كُتُلامْ عَلَيْكَ يَا وَارِتْ ادْمٌ صَفَّوَ وَاللّهَ لَتَلَامْ عَلَيْكَ فارث نوج امبراشها كسالاء عكيك باوارث إبرا مبرخليل شير مُلِّيكَ بِأَوْارِثُ مُوسِحُ كُلِّم اللَّهِ الْسَّلَامْ عَلَيْكَ بِأَوْارِثُ عِدِيمٍ رَوْ. لَتُلَامْ عَلَيْكَ يَاوَارِثَ ثَعَيْنَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّحِيدِ عَلَيْكَ إِوْارِثَ عَلِي حَجَّة اللهُ الْتَكْارُ عَكَيْكَ أَيْمَا الْوَصَيْ ۚ إِلْمَرَا لِيُقَالَنَ عَلَيْكَ بِالْمَارَاللَّهِ وَابْنَ ثَارِهِ وَالْوِيْرَالْهُ وْرَاشُهُ لَا نَكَ قَدْ الْعَنْتَ تَبْتُ الزُّوَّةُ وَاتَّرْكِ بِالْعَرُوبُ وَنَهَنَّتُ عَلَى لَنْكُرُ وَحَاهَدَكَ فِي ا يوحق استبير كرمك وقبلت مظلوما أم أعدر للك دامعة عينك تمقل به بابت نزد سرمقدس درحال تضرع وكربه به بكو كَنَالُامْ عَلَيْكَ يِاأَبَاعَهِ بِلِي لِلْهِ النَّالَامْ عَلَيْكَ يَا نَ رَسُولَ لِلَّهِ لَتَ لَامْ عَلَيْكَ يَانِنَ سِيَلَ لُوصِيِّ بِي السَّلَامُ عَلَيْكَ يَانِي فَاطِّمَزُ الرَّهُ إِنَّ سَيَّ والعالمين لشلام عليك بابطل المسلي بامولاي أشهارا تا كنك ورافي الأصلاك لقامخة والارحاع المطرقرة أرتغي كالج أنحابها ولزنلسك مرمدكمات ثياها وأشهدا تكم دع لدِّن وَأَرْكَأُنْ لَلْهِلْمِ وَمَعْقِلْ لَوْمِينَ وَأَشْهَدُا نَكَ لَإِمَا لَهُمَا لُنَّةِ ۚ إِلَيْقِ ۗ الرَّغِيْمِ الرَّكِيُّ الْهَا دِيْ لِلْهِٰكُ وَالنَّهِ لَأَنَّ الْأَغْرُمُ وَلِيُ كَلِّهُ النَّقُوى وَأَعْلامُ الْمُنْكُوا لَعْرَةُ الْوَثْقِي وَالْحُجَّةُ عَلَى هَلِ اللَّهِ

(127)

مُوقنُ بْتَرابِعِ دِبِنِي وَخَوَانِهِ عَمَا وَقَا كَ فَقُرُّا فَأَغِنْ رُسَيِّلُ وَمُولاً } إنْ مُولاً حِدًا لماتك لتالى لكالله وامير إيتها لداع إ لَهُ عَظَمَ الْحَسَنَةِ لَعَرَ اللَّهُ امَّةً ظُلَّنَكَ وَلَعَرَ اللَّهُ امَّةُ سَمِعَتَ الْحَلَّا رَُّضِنَتْ بِهِ تُرْصِلُ عِنْ لُواسِ كَعَنِينِ وَقُلْ بِعِنْ لِسَلَامَ بِهِ دِورِكُعَتْ مَا أَرْزِد بجروج وسلا كفني كوالله متراتى لك صَلَتْ وَلِكَ زَكُمُ يَ سَكِنْ وَحْدَادَ لَا شَرِيكَ لَكَ لِأَنَّهُ لَا يَحْوِزُ الصَّلَوْةُ وَالدُّوْءِ الك لأنك أنت الله الذي لااله الإانك عَلْ خُتُ وَا لِحُنَّ وَاللَّهُ مُرْعَةً أَفْضَلُ السَّلَامِ وَالْتَحَيَّةُ وَادْدُدْعَا الأة اللَّهُمُّ وَهَانَانِ لِرَّكُمْنَانِ هُدِيَّةٍ مِنَّالِي سَيِّكِ الْحُسُنُ مِنْ لغلى عثروعليه وتقتلهما ميووأج يدعلهماافض كَ وَجِ وَلِيْكَ يَا وَلِيَ المُؤْمِنِينَ مُا نَكِ عَلَى الْتُ وقبلدوقل يسجيبان ودرابرقبوطهروبيوسانيرا وبكو

كالالكتابة الثمدانة ولك والأرو كَانْ كُوَّةُ لَا أَكُوْمِنْ فُكُوْامِنْكَ وَخَمِّيْكَ يَهُ سَيَلًا مِنَ السَّادَةِ وَقَائِلًا مِنَ الْقَادَةِ وَاكْرُمْ لَنَّهُ مَوْ أَرِبَ لِلْهُ لِمَا أَوْرَحَ لِلْهُ حِجَّةً عَلِي خَلِفْكَ فَأَعْذَرُ فِي لِدَهُا ۚ زَعْنُ النَّهِيعَةُ وَبُكُولَ مُجْنَهُ فِبِكَ حَقَّى عادكم الجهالة وحنه والصّلالة وقُلْ تُوازُرْعَلْيْهُ مَرْعَ تَرْالْهُ وَاعَحَظَهُ بِرَا لَاجَ وَإِلَاّ دَيْ وَتَرَدَى ﴿ هَوَا هُ وَاتَّخَطَكَ الْعُظُ بَ وَاظَاءَ مِنْ عِيادِكَ اوْلِي لِتَعَانَ وَالنِّفَانَ وَحَمَلَةَ الْأُوذَادِ جيدا لنارنخا هركه فيك صابرًا عُتَسَامُ فَالْأَعْرُ مُلْ وَكُ مَهُ لَانْ مِنْ الْمُفْلُ وَ طَاعَنْكُ دُ لَلْهَ وَإِلْمَنْهُمُ لَعُنَّا وَبِهِ لِأُوعَانِ بَعُمُ عَلَا بُا أَلِيمًا تَشْرَامِهِ إِلَّا الموقل يربكرديخانسعة برالحيه؟ وانجناب بِ يَاى مِبَارِكِ المَامِ حَسِرُنَاتِ بِهِ بِكُوالْسَالِمُ عَلَيْكُ مَا وَلِيَّاللَّهَا عَلَيْكَ يَا بِنَ رَسُولِ شَيِاكَ أَنْ وُعَلَيْكَ يَا بِنَ خَاتِمَ الْبَبِبِي أَلَيْكُمُ بَانِيَ فَاطِمَةَ سَيِّعَ مِنَا إِلْعَالِمِينَ كَتَلامُ عَكَيْكَ مَا بَنَ الْمَوالْلُوْمِنِ كتلائ عكيلنا تيرا الكظلؤم التهبديا بدائت وانتي عثيث سعبلاو

(122

فنلت مظلهٔ مّاشَّهملًا ثم توجّه لي تبورا لشّه لا وقل يس دوكن بسوي لله عليه ومكوا لسّلا مُعلّمُ أَيُّها الذابِّذُ رَبِّحَ. يَوْ ح صبرتم فنغم غقيط الثادباك أنثرواني فز ت نزدجوج شرضا نحناب ومكما لسَّلاحُ عَكُمُ لَكَاعَمُ لصالخ والصديق المؤاسط شهذا نك امنت بالقدونص ت الله وَدَعُوْتَ إِلَىٰ سِمَا اللهُ وَوَاسَتَ سَفُسِكَ وَ مَنَ لَتَ مُخْرَاً ، فعَكَهُ لَكُمِرَ إِللَّهِ اقْضَلُ الْتَحَيَّةُ وَالسَّلَامِ مَنْ كَعَلِ الْعَرِولِ بِرَجِيبًا لَ خودبالببروبكوباكي أنث وائجي إانا صرويرابله اكتلام عكيك ياناص ئية الصِدَّيقِ لِسَكُومُ عَلَيْكَ فَانَا حِرَّا كُمُ بِنَ النَّهَ بِدِعَلَيْكَ بني لسلام ما بَعِبْتُ وَبَقِي اللِّيلُ وَالنَّهَا زُمْصَا رَكُمْ يُوعِدُ الْمُوارِدُ نقرامة المذالة فااللهم ليذلك صليت ولك ركعت الأفريج ويخيط دودكعث نماذ نزدسر المحضوث بحاسا ورويخاد بعيلادار إسدعارا أللهم إية لكت لَلَيْتُ وَلَكَ دَكُفُ الْأَخْرِينا نِهِ دَوْلِحَيْفَ لَكُنْ شَدْتُمْ تَرْجِم لِلْمُشْهِلًا لِمُشَهِّلًا لِمُشْهِ منالدماشت وككنه ليختبان لاعجله مكان مبينك واذاار دينان تودعهقف عنلالزأس وتقول وانتفحا لةبكاء بسركرد بتؤمنه رحبث وعار دررد الخضرتانجه خواهم مكرانكه ستحتب كم انجازا مكان ببونه يعني وايكاء قرارتك

# - ﴿ فِي لَهُ لِمُ عَمِيلًا لَفُطُ وَالْمُاتِ

چون خوام و داع کو ایخض ت دابایت در نودسرو مکو آا خال کو مه اکست لِكُ مَا مُولَاءً سَلامً مُودِّعِ لا فَالْ وَلا سَيْرُفَانَ انْصِرِ فَـٰ عَرْ مَلَالَةِ وَإِنْ أَمُّ فَلَاعَرْ شُوء ظَر بِمَاوَعَكَ اللَّهُ الصَّا الاجعَلَهُ اللهُ الرَّالِعَهِ لِمِينَى لزيارَنكَ وَرَزَقَى العَوْدَالَيْكَ وَا وتزميك والكون فيمتثهك لذامين دتثا لغالمبن نمقبل اخرج شه بجبع بدنك فيكوراما أالك مرجبع البلايا ولتكرعن مخروجك مستقبل لقبر الشرب واستقول بسبوس وعراوجهم بدن خود دابران بمال بهرستيكران المال وحرذ تواست وبرون يرواز نزدامخضرت بطوديكردوب بجانبق باشدد يكوا لتكلام عكيف ياباب لمقاح اكتلام عكيف بالقرمك لفران لَتَكُوْمُ عَلَيْكَ لِاحْجَّةَ الْحِصَامِ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِاسْفِينَةَ النِّحَاهِ السَّلْ عَلَيْكُ نَامَلاً يُحْكُذُا لِللَّهِ لَقُمِينَ فِي هَنَا الْحُرِّالْتُلَامُ عَلَيْكَ بِعَنْتُ وَبَعَى ۚ اللَّهَ إِنْ وَالنَّهَا رُسْمَ مَل مِهِ إِنَّا لللَّهُ وَإِنَّا الْهُ وَاحْجُونَ وَلاَحَوْلَ وَلاَ نُوَّةً إِلَّا إِللَّهِ الْعَلْمِ الْعَظِيمِ زِنَا يَوْ الْحَسَّكِينَ عَلَيَّا لُولِ عِيدِلُ لَفَظِي اللهِ \*

وه ركمتان نقرافي الأولى بعلالجد سورة الإعلى ترة ثم تكرّخ سر مرّاب وتعرأ بعبد كآتكيزهان الفنوت نمازع بخطره ان دوركعنت دردكعت تمكروسورة اعلا

بخواند وبعدا ذان ينج تكيبريكورب وبع ﯩﺎﻧﻪﺗﻜﯩﺒﺮﻳﺎﻥﻧﯜ ﺗﺮﺍﻳﻨﯜﺍﻧﺪﺍﮔﻠﯩﻨﯩﺮﮔﯩﻤﯩﯔ يهُ دِوَالِحِهُ وَتِ وَاهَا ۚ إِلْعَقُو وَالْحَرْنَوَاهُ لتَّغَوْءُ وَالْمُغَفَّرَةِ أَسْئَاكَ بِحَدَّ هِلَا الْهُ مِرَا لَنَّ يَجَعَلْنَهُ لِلْمُ لْحُنَّاصَلَةً اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ ذُخْرًا وَشَرَفًا وَكُنْ بِبُلَا انْ ضَيِلَ عَلِيْ خِيَّا لهُ كُنَّ وَانَّ تَلْخِلُو فِي كُلِّ خَرْ إِذْ خَلْتَ فِيهِ نِجَيِّزًا وَالْغِيرُ وَانْ حَضِين كُلِّ سُوِّه أَخْرَخَتُ مِنهُ نَحَكُمُ أَوَّا لَ نَحَرُّ صَلُوا لَكَ عَلَيْهِ مُهُ اللُّهُ لِيَاكُ اللَّهُ خَيْرُمُا سَأَلَكَ بِهِ عِيادُ لِيَا الصَّالِحُونَ أَعُو كَ مِرْ. شَرَّمُ السَّعَا ذَمِنْ مُ عِبَادْكَ الصَّالِحُ وَيَنْ بَكَرِ النَّهِ التَّادِسِ تركع وبعدا لزكوع والتجه دتقوم للزكعة النّائية وتقرّأ بعدا لجدسورة الثّمه مرّة ثمّ مكرا دىغا ولغنت بعدكل تكبركا لزكعة الاولئ تم تكرسا دساوتركع ناذا وخذمن لوة تتيح بتبيع المقراع بس ككبوششهكوبدودكوع دودوبعدا ذوكوع وسجود بوخزد بوكمت دوتم وبعدا وحمد سوره والتمريخواندير جهار تكبير بكوب وبعالة متكبري مان تنوترانجواندويون فادغ شدتكبرينج بكويدوبركوع دوديس نماذوا تمام كندوب باذم المهج حضوت ذهراعيلهم والغرستين

#### \* ﴿ وَإِنَّا لَهُمُ خُرِي لِقَعْلُ الْكِامِي اللَّهِ \*

صَلُوعً يُومِ الْمُحَلِّمِ تَحْتُ الْمُعَلَّمُ فَالْا تِبَالُدُو يَا مِدَا لِمِنْ النَّرِيةِ وَالْمُحَلِّقِ النَّاسِ مِنْ النَّوِيةِ وَلَمْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ النَّوْيةِ وَلَمْنَا

كآنازيدا لتوية فغال صآي لشعليه والداغتسلوا وتوضئوا وصلوا دبع دككا وإفراف كلركعة الجريرة والوحيد ثلاثا والمعود تدمرة رّة ثما ختوا بلاخولَ وَلا قُوّةَ الآبارِ للهِ الْعِلْمَ الْعَظِيمِ مَ تُولُوا يَا عَرِ مُن يَا غَفَاذَاغِفِرْلِهِ ذَنُوْبِ وَذَنُوْبَجَهِ عِلْمُؤْمِبِ بَنَ وَالْمُوْمُنِابِ فَا نَّهُ لَا بغفرا لذُنون للاامّن تُمّال مُمّال عِيهِ إِبْرَامِيِّ عِلْمُ اللَّهِ وَدِي مِنْ التماء ناعيدا للداستأنف لعمله فانك مقبول لنؤية ومغفورا للآنوب ويورايتلبك وعلىاهلك وذرتيك وتريص خصما ولديومرا لقيمة وتموت على الأيمان لايساب منك للدين ويفيح في قبرك ويتؤرفيه وسيادى يرضى ابواك واركانا سأخطين وغفركا بوبك والدولارتيك وانث فيسعة مرالرزق فمالدنيا والاخرة ويتكا جوشاج اناالذي لتلهم ملك لموت وامره ان برفق بك ولابخد شك الزالوت تماتخج الروح مرجيدا سلااى دفق الحديث تمالطاهرات الاستعفاد والمستعفاد والمتعدد لتفايترا بعلالصلوه فيتكل فيم خشير بخشرت فمزجي لقعم الأدعوثو دحواكا دض وفي المفايتح يستحب صويحا والأشنغال بالعبادة وذكرابله تبارك دتتا فاليلهاونهادها واستمال لغسارمها وصلوة ركعنبر عىلالفح بقراء كآركمة لاغد سورة والشمر خمر مرات وبعدا لمسلام بغول لأحول ولأقوة الإلماليم لعظيم ببعودهوا يامهيل لعتزات فلي عثرك بالمحسأ أتخا وخفون بإساميحا لاصواك يتمغ صوب وارتمني وتجاور

## - ﴿ فَالْمَابُ يَوْمُ لِلْمَافِينِ ﴾ -

(12A)

لب وماعنهٔ ماذالعُلال والا فعة الزّائردوىع للعلّ برخيع على لمشادق عليمك فيوم اليَروذقا ل ذاكان يوماليرودفاعشل والبرانطف ثيابك وتطيب اطيب طسك وتكور ذلك لثو صائمافاداصليت لتوافل والظهروا لعصريض ليعيد للناريع ركغات تقرفاول دكعة فانحة الكتابيمة وعشرم إئ آيا انزلناه في ليذا لعدد وفي النّائية فانحذا لكتاب مرة وعشرمرات قل ياانجياا لكاخرون وغ الثّالثة فانحة الككار بمرّة وعشرمرًا ست قل هوا تساحد وفي الرابعة فاتحة الكابيرة وعشرم إك تل عوذ برب الفلق و قلاعو ذبرتبا لناس وبتجاب بعدفرا غلب من لركعات بحدة الشكر وتدعو مهالهذ المتناء بغمالك ديوب حسب سندالمتغا اللهب مرصل على بجَرَّرُوال بِجَأْرُ وصياا لمرضتين وصل على جميع أنساءك ورسلك بأنص لموانك وبارك غلهم بافضا كركاايك وصل على رواج والخيط مَ الإِلْ عَلْ هُنَّ وَالْ هُنَّ وَالْإِلْدُلْنَا فِي تَوْمِنَا هُذَا الَّهُ وَضَلِكُ رمنه وشرفنه وعظت قلرة اللهرمارك لميغ ماانعت بعل أشكرائحلاغترك ووسيغ على فرزية باذا الجلال والإكرام مُرَّمَاعَابِعَنَّ فَالْابِعِيْبِ عَنِي عَنِي جَوْنِكَ وَحَفَظْكَ وَمَا فَقُلْ نَصِنَ شَيِّ فَالْانْفَقِلُ بِي غُونِكَ عَلَيْهِ حَةَّ لِإِنَّاتُكُلِّفُ مَا لَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ

ماذا الجلال والايكرام وتكرس بإذا الجلال والإكرام وم ْ هُوَّ وَالِدِ الطَّيْسِينَ الطَّاهِرِيَّ وَنِيْلِ الْجِلِبِي فِزاد المَادد و الكت لغيرلشهورة تكثرونك لقويلهم جازا الدغادع بعضهرنقوله ثلثمائد وت وستين ترة وهو لمانحة لُ الْحُولُ وَالْأَحْوَالُ فَوَلَ حَالْنَا إِلَى الْحُسَرُ. حال دف دواية اخرى إمْقَالْسَا لْفُلُوْتْ وَالْأَنْصِيا لِإِمْرِ اللَّهِ لِيَ لنَّهَادِيَا نَحُولَ الْكُوالِ وَالْأَوْالِ وَلَا الْمَالِيَا أَخْسُرُ جَالِ د ف دؤابة نعول بعددايام السنة الكهتم هله فسننة جكرمة وأنت ملك الكُخْرُ هَاوَخُرُ مَا فِيهَا وَأَعُو ذَبِكُ مِنْ شُرِّهِا وَشُرِّمَا فِهَا تنكفنك مؤننفا وشغلها بإذا الحلال والإكرام اسي

« ﴿ فِي عَالَ شَعْرُنِي لِحِينًا لِحَامِنَ ﴾ •

ف منخب الأعال في اعال ذي لحجة انترزل الوقاح الأمين على وح الله في لشركاول مرذى لحجة ومعدخسة مرايا دعية وفيهانه مرجرا المتقا الأوّل مانة مرة تفضل حسائه على حسات جمع الحلائق ومرقرا المقالقال مائة مرة كاركر قرا الورية والانجبل عشرمرات ومن قرأ المتغاالناك مانه مرة كتب له عشرة الأف حسنة ومحى عنه عشرةالاف سيئة ورفع لمعشرة الاف درجة وصلة عليه سبعونا لف من الملانكة ومربترا الدغاالو ابع مانة مرة نظرابله تقثا اليدوم بنظرابله نعالى اليدلر بيدة بهثم فالعينق ماثواب من قرا المثغا الخامس فالجبرئيلة هذا المتفالئ لأفطته

فكيان توابه وهذه الادعية الخبية مروتية عوالمثياق ومنتولة مريكابيلا تبال لابن طاوس ذَوهِ جِنْهُ (1) أَشْهَلْ أَنْ لِالْهُ الْآأَ لِلَّا لِللَّهُ وَحَلَّهُ لَاشْرَ لَهُ لَهُ الْمَالُ وَلَهُ الْحِمْنِ بِينِ الْخَيْرُ وَهُوعَا إِكُلَّ بِثُونَ قَارِيرٌ إِنَا اللَّهِ نَ لَا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ لَا شَرَبُكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَوَ يَتَحَلَّ صَاحِتُهُ وَ لأوَلَدًا ٣٠ الشَّهَ مُأَلَّ لا إِلْهَ أَرِكَّا اللَّهُ وَجِمَا لَا شَرِيلَ لَهُ أَحَدًا صَدًّا أَمَا وَلَوْهِ لَلْ وَلَوْمَكُمْ لِلْهُ كُونُ الْحَكْمِ الْحَدِّ فِي أَشْهَا لَ الْوَالِمَا لِأَمَا وَخَدُهُ لَانْتَرَ مِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ لَكُلُّ غِنْ وَكُمِيتُ وَهُوَجْ يَا يَوْ يَنْ الْخُوْ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شِيْعَالِهِ (٥) حَبْيَ اللَّهُ وَلَهَىٰ سَمِعَ اللَّهُ لِنَ دَعَالَيْنَ وَزَاءَ اللَّهِ مُنْفَعَى اللَّهِ مُنْقِيمِ ادْعَاوَاتَهُ بُرَى مِينَ بَيْنَ وَرَ أتَّ بِشِياً لَاخِرَةً وَالْاوْلَىٰ وانِسُا عِرَانِ كُلِّ ومِصِهٰنَ الشرُّوهُ نَا الْهُلِلَّا وحى فالمفايغ منقولة عرامبرالمؤمس باليدالسلام والاولى فرائها في كل يُؤعثر مرآ اِلْهُ اللَّالسُّمُعَدُدَ اللَّيْ الْمِي وَالدَّوْمُ وَلِلَّالِمُ اللَّهُ عَدَدَامُواجٍ بْعُورُلا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحْمَنُهُ خَيْرُمِيًّا بَجْعَوْنَ لِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ مَ لتَّوْلِيُ وَالشِّيْرُ لِإِلْهُ لِكَاللَّهُ اللهُ عَلَدُ الشَّعْرُوا لُوَيَرُ لَا لِهَ الْمَاللَّهُ عَلَدَ الحِيَّوَالْمُدَّرِيلًا اِلْمَاكِلَا اللهُ عَلَى دَيْجِ الْعَبُونِ لِلْاالِمُ الْكَاللهُ فَاللَّهِ إِل إذاعَسْعَهُ وَالْصَحَافِ النَّفَسَّ لِلْ آلَهُ الْأَاللَّهُ عَلَى دَالرَّبَاحِ فَالْبَرَّاحُ والضُّورُلاالِهُ اللَّهُ مِنَا لَبُومِرالِي بَوْمِرْسَغُ فِي لَصُوْ رِ

فصلوة كأليلنم يجشرن كالمجنن فالاقبال عرصقين عدة عراجيرة قال إبغ كانزكن اوبضله كآبيلة منهابين لمغرب والعثاء ركبتين تعرا فيكآ ركعة الحدرتل هوالله احدمة واحدة وهذه الايترو واعدنام وسي ممكث و لَيْلَةٌ وَأَتَمَنَّاهَا بَعِشْرِفَتْمَ مِيقًاتُ رَبِّهِ إِرْبُعِينَ لَبِلَّةٌ وَقَالَ مَوْ سَىٰ لإنجيه هرؤن أخلفني فأوث أضط ولانكتغ سيبل المفشيدين فاذا فعل ذلك شارك الخاج ف ثوابهم وال **ارتخ و انضاً ا**ستحر اوّل بومِس ذي لجّمة صلوة فالجمة سلاما تشعلها وهوعل مانقلعالسيّد في الأميال انه يصآلي دبع دكعاك بتسليمتين مثل صدوة اميرًا لؤمنينُ كُلُّ دَكُمْ الْحِكْمِ ترة وخسبن يرة قل حوا لله احد وبعدا لسلام لبتج تبيع الزعرا سلام الشعلها وبتو حان ذي لِعرالشّا عِي المُنْفِ شِخانَ ذِي لِجَلَّالِ البَّادِجُ الْعَظِّ بَعَانَ ذِي لَلْكُ لِلْأَلِ لَمَا خِرَالْقَبْدِيمِ شَعْانَ مَنْ مَرْى أَثْرًا لَمُّلَةً فِي الصَّفَاسُبِيمَانَ مَنْ بَرِي وَقَعَ الطَّبْرُو الْمُؤَاءَسِيمًا نَ مَرْ هُوَ هَٰكُنَّا تَلَاهَكُنَا ﴿ زِيَارِةِالْحُسُنَ لِبَلِمْ عَوْمِ وَمِعًا ﴾ غَيْرُهُ فيعلة الزائرعرا لثيخ المغيددة قال اذا اددت ذيادته في هذا اليوم فاغتيام الامكك الآفن حيث امكك والبراطه ثيابك واقصد حضوته القربغية انتعى كينة ووقارفا ذابلغث الخائز فكترا للدنع الى وقبل مَّذَا كَبْرُكِيرًا وَلَكُنْ يَتْبِيكِ رَا وَسْخَانَ اللهِ نَكْرَةً وَأَصِيلًا وَأَكْنُ لِيْمِ

لَذَى مَنْ نَا لَهِٰ ذَا وَمَا كَنَا لِنَهْتَكِ لَوْ لِا ٱرْ هِمَا نَا اللَّهُ لَعَ لَهُ جَا لتلاغظ رسول شدصا الشعك والدا كُتَالُامْ عَلِ فَاطِئُ الرَّهُ إِلَّهُ مُلَّاءً سَيِّلَةً بِنَاءًا لَعَالِيرً لحَدَّةِ وَالْحُسُرِ السَّلامُ عَلَى عَلَى مِن الْحَسْرُ إِل لْتَالَاءْعَلَىٰ جَعْفَرِن عَجِيّالْتَالَاءْعَلِىٰ مُوسَى يُرْجَعُفَالَتَ لأمعلى الخلف الصالح المنظ ألة عَلَيْكَ فِإِنَّا مَاعَيْلِ لِتُعِالَتَ لَا مُعَلِّيكَ كِابْنَ رَسُولِ لِلْمُعَيْدُكَ وَابِنْ عَنْدُكُ وَانْ امْنِكَ لَمُوالِي لُولِيكَ لَمُعَادِي لِعَدُ وَلِدَانَتُعَارَعَتْهُمْ زَيَّقَ تَبَالِيَ اللهِ بِقَصْلِ لِمُأْلِكُونَ لِللهِ الْدِي هَمَا لِي الوَلَامَاكُ وَكُلْمَاكُ فَي ِالْرُنْكُ وَسَهَّلَ لِي قَصْلُ لَـُنَّا دخل وقف تمايل لرَّاس وقل يه ذاخل ب سرشريب ديكوا لَسَالا مْعَلِّيْكَ يَا وَارِثُ ا دُمِّ صَفَّةً لَسَّلامْ عليكَ يا فارِثَ نَوْجٍ بَوَ اللّهِ السَّلامْ عَلَيْكَ اوْارِثَ ابْرَاهِمَ خليل للهاكتلاء عكيك ياوارت مؤسى كليم للفياكتلام عليكا رئَ عِيبِيْ رِزْجِ اللَّهِ الْمُتَالَامْ عَلَيْكَ يَاوَارِثَ نَعِيَّا حَيْبِ اللَّهِ كتلام عكيك ياوارث أبيرا لمؤميبن كتلام عكيك ياوارث فاطِئُزَا لِرَّهْ إِذَا لَسَلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ عُيِّرًا لْمُصْطَعْ لِكَسَلامُ عَلَيْ (104)

بْنَ عَلِيَّ إِنْ يَضُولُ لَتَالَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْزَاءِ اكْسَالُ عَلَيْهُ . خَنْ عَدَّا لَكُمْ عَا لَتَالَامْ عَلَىٰكَ يَا ثَارَا لَيْهِ وَابْنَ ثَارِهِ وَالْوَتَوْأَ هَذَا نَكَ قَلَا قُتُ الصَّالُوةَ وَابَّتُ الرَّكُوةَ وَأَمْرُتُ بِالْمُرْوُفِ لْنُكِرُ وَأَطْعَتَ لِلْدَحَةُ أَتَّا لَذَا لَيْقِينَ فَلَعَدَ اللَّهُ لَنْكَ وَلَعَدَ اللَّهُ أُمَّةٌ ظَلَنَكَ وَلَعَرَ اللَّهُ أَمَّهُ سَمِعَتْ بِإِللَّكَ مَوْلاَى إِا أَيَاعَيْدَ لِشِهِ أَشْهِيلُ اللَّهُ وَمَالَا مَكِنَهُ وَأَ لتالاء عكنك كأبن خاتم النتس وابن برَجَانِ إِمَامِ المُفَتِّى وَإِنْ فَأَمَّلُ لَغُوا لِمُحَجِّلُهُ الْمُ مِيرِوَكِيْفَ لِانْكُوْنِ كَذَالِكَ وَانْتَ بَالْلِلْمُ ثُلُ وَامِاءُ النَّوْجُ أ بِهُ عَلَا أَهُمَا الدُّنْيَا وَخَامِهُ أَهُمَا الْكَسَابَ نك وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَاصَرِيمُ اللَّهُ عَيْدًا بيبية الزانية لعراشا أمتة استقلت منك كحادم و تخرمة الإيالام ففنانت صلاً الله

102

صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فِيكَ مَوْتُهُ رَّا وَاصْحَوَا اللَّهِ بِفَقَّ رْ بَبَيْكَ وَعَلَىٰ لَمُسْتَشْهَدِ بنَ مَعَكَ وَعَلَىٰ لَالْأَوْكِذِ الْخِافِيرَ بَ وَالشَّاهِدِينَ لِزُوَّارِكَا لَوْمَنِينَ بِالْقَوْلِ عَلَى إِذْ عَلَّاءِ شَعَا كَ وَيَحْمَةُ اللَّهُ وَوَكَا نَهُ إِلَى نَكَ وَانْجِي يَا بْنَ رَسُولَ لِلَّهِ بِا تت والحي يا أباع بعش لقائ عظت الرزية وجلت المصيدة عَلَيْنَا وَعَلَىٰ جَهِيعِ الْفَلِ لَتَمُوانِ وَالْأَرْضِ فَلَعَنَ اللَّهُ الْمُدَامَرُ مت وَغَيَّاتُ لِقِنَا لِكَ مَا مُؤلَائِ مَا أَمَاعَ لِللَّهِ قَصْلُ نُتُحْرَّمَ نَيْتُ مَشْهَدَكَ اسْتَالُ لِلْعَبَالَةُ أَنِ لَذَى لِلَّاعِنْ لَهُ وَمِا لَحَالَ إِلَّهُ لكُلِّدَيْهِ أَنْ يُصِلِّى عَلَى غَيِّرُوا لِنْعَرُّواْنُ يَعْبَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدِّنْيِ وألاخ قيمينيه وجؤده وككرميه تمتلالقهيم وصل عنالزارهتي مالالاوميخواندران دوركت مرسورة كدخوا هي وون فارغ شوي كمو لَهُمَّا يِنْ صَلَيْتُ وَرَكِعَتُ وَسَعَلْتُ لَكِ وَجَلَ لَا لَا شَرِيكِ لِكَ لِأَنَّا لَصَّلُوةً وَالرَّكُوعُ وَالنَّهِ وَدَلَائِكُونَ إِلَّالِكَ لِإِنْكَ أَنْتَالُهُ لاالْدَالْانَكَ ٱللّٰهُرْصَيْعَلْ عَيْرُوا لِنْعَدِّواَ بَلِغُهُمْ عَنَّ اَضَلَ لتَّلَامِ وَالْقِيَّةِ وَادْدُدْعَلَ مَنْهُمُ لِعِيَّةَ وَالسَّلَامَ ٱلْلُهُمُ وَحَالَانِ

(100)

لِا كَعْتَانِ مَا تَلِيْ مِنْ إِلَا مُؤَلِّلًا يُ قَالِمًا مِي الْحِسْلُ رُجِعِكُمْ عَلَيْمَا ل بحِل وَتَعَسَّلَ دُلكُ كَ مَا بِنَ رَسِهُ لِ لِللَّهِ السَّلَامِ عَا بْنَ بْغَاشِهِ السَّلامْ عَلَيْكَ مَا بْنَ أَمِيوا لْمُؤْمِنِينَ لَسَّلامْ عَلَيْكَ مَا يَمْ إِلِيْتُهِ لِللَّهِ لِمُعَلِّكَ أَيْمًا الشَّهِ لُوالِهُ الشَّهَ لَ النَّهُ لَا لَتُلَّاءً يَهُا الْمَظْلُومُ إِنْ الْمَظْلُومِ لَعُرًا لِلهُ أَمَّةٌ قَنَكَنْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أَمَّرُ ظُلَنَكَ وَلَعَرَ إِنَّهُ الْمَنْ سَمِّعَتْ بِإِذَ لِلْتَ فَرَضِيكَ بِهِ ثِمَا مَكَ عَلَى الْعَبِرِهِ تَبَلَهُ وَالْ ببغكر وقررابوس وبكوا كتلائم عكيك ياولي الليوق تِالْمُصِينَةُ وَحَلْنَا لِي زَيْهُ مِكَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهُمْ يِبِنَ فَلَعَرَ إِللَّهُ أُمَّةً فَنَلَنْكَ وَابْرُءُ الْمِالْمِينَالِينَاكُ مُعْمَقًا السَّاسُ مُعْمَقًا ا المالقهلاء فزدهروقل برمتوجه بسوى شهلاوز بارت كرانحا داوبكر تالا مُعَلَّنْكُمُ ما أَوْلِنا وَاللَّهِ وَأَحِيثاً نَهُ الْسَالِامْ عَكَنَكُمْ مَا أَصْفَينا يَّأَنَهُ الْتَالِامُ عَلَيْكُمْ يَا انْصَارَدِ بِرابِتُهِ وَانْصَارَ نَبَيِيهِ وَانْصَ ببن وانضارفا لمِنَرَسِيكَة بنِيآ العالمَين لَسَلامُ عَلَيكُمُ

أنصارا بنجه بالحسر الولق لتاجع لتتلاه عليكر النضار اللظُّلُوْمِ صَلُواتُ لَقَدِعَلَيْهِمْ أَجْعَبُنَ. وَطَابَتِ لَأَرْضُ إِبِّهَ مِهَا دُفِئْمُ وَفَرْتُمْ وَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا يَا لَيَتَهَوْكُنْ مَعَكُمْ فَأَغُوْزُمَعَكُمْ فِي لَخِينَانِ مَعَ الشَّهُ لَا وَالصَّالِحِينَ وَحَنْرَ اوْلَيْلِا رَفِيقًاوَا لِسَلامُ عَلَيْكُ مُورَدَّمَ له اللهِ وَيَرَكَا لَهُ ثُمَّ اصل إلى من لعثاس برعلج عليهمتاكم فاذا البينه فقف عليه وقل يربروبروض ودداغابادىت وبكوالسَّالأمْ عَلَيْكَ أَيْمُا الْعَبْلُالصَّالِحُ الْمُطْبِعُ لِيُو**وَلِرَ**رُ رَكِيْمِيرِلْفُوْمِينِهِنَ وَالْحَدَّرَ وَالْحُسُونِ عَلَيْهِمْ السَّلَامِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَرَكَأ ومغنة نذعلى رؤحك وبكربك انثهانا تشدأنك مضنت علاما عَلَيْهِ الْبَدْدِيَّوْنَ وَالْجَاهِيدُونَ فِي بَبِيلِ شَوالْنَاصِحُونَ فِجِها دِ عَلْ ثَهِ النِّبَالِغُونَ فِضَ قِ أَوْلَيٰآئِهِ فَخَرَا لِنَاللَّهُ الْفُسَلَ لَكُوٰآ وَالَّا جَزَا ۚ اَحَدِيمِ ۗ أُوفِ بِبَبْعَنِهِ وَاسْتَحَابَ لَهُ دَعُوتُهُ وَحَشَرَكِ مَعَ النَّبِّيمُ لشُّهُ لَا وَالْصِّدِيقِينَ وَحَسْرَ إِوْلِيُّكَ رَفِيقًا ثَرْصَ لَرَكَ مِينَ عِنْهُ لرأس وادع الله بعدهما بمااحبيث فاذااردت الخروج فودعه وقل نماذكن نزدسرمبادك ومطاكن خلاذا مبلاز نماذ بايجد خواه ويحون خواهي روى پر ٩ داع كرابخضرترا ويكو استو دغلتا لله واسترعيك وأفر بحكياً لتلام امتنابالليوويرسوله وعاغ آيرعنبا للواكفرا كنثنا معالقا

لَلْمُ لَا يَعْنَاهُ الْحَالْمُ هُنُ مِنْ دِيَارَةِ قَدْرُولِيكَ وَابْنَ جَيْبَيكَ فَ زِيارَتَهُ مااَنْقَيَنْتِي وَاحْتُرْجِ مَعَنْهُ وَمَعَ الْإِيَّةِ فِي الْجِيْانِ وَادَعِلْنَهِ لوالديك ولاخوانك لؤمنين ودعاكن بزاء جودووالدبر جودورا درار مؤمنين خود تمتى اخرج الخامشه لمانحتكن للوداع فاذا اددت وداعه فقف عليه كوقوفل ،مَق رقل پربروبروضئرامام حسينَ بجهة وداع ويونخواه و داع كۆلىخىرت دايىر بايىت مثلايىتادىن درىرتبە أولى ويكوا كَتَالْامْ عَكَمَاكُ يَا وَلِيَّ اللَّهَ السَّالَامْ عَلَيْكَ بِالْمَاعَيْلِ لِللِّهِ انْتُ لِي جُنَّةُ مِيَا لِعَيْلُ بِ وَ منا أوان انصرا ف غَيْرًا غِبِ عَنْكَ وَلَامُنْتَبْدِلِ بِكِ سِوا لَـُ وَلَا وَ يُوعَلِّكُ غَيْرًا وَلَازًا هِيهِ قُرْبِكَ أَسْتَكُلُ اللَّهُ تَعْالِحًا وَلَا يَعِيلُهُ لْعَهْلِمِنَّى وَمِرْ دِيْوُعِ فَإِسْتَلْ اللَّهَ الْهَجَازَا بِنِهَكَا مَكَ وَهَلْإِ لِمِعَلَيْكَ وَلِزِ الْإِرْكِالِيَاكَ أَنْ بُوْرِدَ بِي حُوصَنَكُمْ وَيَرْزُفَتَى مِرْافَقَكُمُ لَكُ إلجنان مكمأ بآنك لصالجين تمسلم على لنتي والانتة واحدًا واحدًا وادع حببث پرسلام كن برسغيرة وائمة و يكي بكي ودعا كرا يخد خواهي ثم تحوّل جمليا لي قبورا لشَّمَا لمُ ودَّعهم وقل بير توجِه كربيوي شهال ووداع كرابها را و بواكسًالا مُعَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَتَرَكَّانَهُ اللَّهُ يَلَا يَعْدَلَهُ إِنَّا لَعَهُ مِنْ ۪ۑؙٳۯڣٳێٳۿؠٛۉٳۺٛڔڮڹٛڡۜۼؠٛؠٛڣڝڵٳڿٟڡٵٳڠڟؘؽؠٛؠؙٚؠٛڡٙڸ؈ٛٚۄۣۿؚؠٳڹڽٙ نَبَبِكَ وَجُجَّنَكَ عَلَى خَلْفِكَ ٱللَّهُ مُ اجْعَلْنَا وَإِيا هُمْ فِجَنَّيْكَ مَعَ النَّهَ لَأَه

# ره ﴿ ﴿ وَعَالَيْلُوَّعَ وَفِرُوالِمِعَيْنِ ﴾ ﴿ وَعَالَيْلُوَّعَ وَفِرُوالِمِعَيْنِ ﴾ ﴿

وَالصَّالِحِينَ وَحَسْرَ إِوْلَيْكَ رَفِيقًا اسْتُو دَعْكُمُ اللَّهُ وَأَقْرَءْ عَلَيْكُمُ السَّا للهُمَّادُدُونِي لِعُودًا لِبَهْمُ وَاحْشَرُهُ مَعَهُ مُواارَحُمُ الرَّاحِيرِ شآخرج ولانول وجمله عرا لعبرحق ببسعن معايننك وقف على لباب مترج الىالقبلةوادع بمااحبت واضرف انثاالله تعظ يرخارج ووروى خودرااز تبرينكودان تاينا منودان مقابلة خودوبا يستبردم درد دحاليكه رومتيليش ودعار اغه \* ﴿ فَصَالَ عَالَ لِلْهِ كَالْمُ اللَّهِ \* روى لسيددة في كلاقبال على لتيئ انه قال ال ليلة عرفة يستخاب فهاما دع تنجيم وللعاما فيهابطاعةالشتكاجهانة وسبعين سنةوهى لبلة المناجا وبهايتولك على تالكافونية على لشادق يوفعه المالبرج اته قال مردعا ليلة عرة اوليا الجمهنا التفاغفالله وهوتقول ازحضرت صادق روايت كرحضرت بغبن فمودخركا مكى دعاكند درشب عرفه يا دوشبهاجع حبيارت خذا ولأودعا الله مايشا هِدُكِل جُوي وَمُوضِعَكُمْ شَكُوي وَعَالِرَكَ لَجَفَيْةٍ نَتَهَى كُلِ حَاجَةٍ يَا مُبْتَكِئًا إِلْيَعِ عَلَى الْعِبَادِ بِالْكِيمَ الْعَفُو لِلِحَدِّ، لَتَّاوْزِبَاجُوا دُيَامُنْ لِابْوَارِي مِنْهُ لَيْلُ دَاجِ وَلاَ تَزْعِجَاجٌ وَلاَسَمُ بُولِجُ وَلَا ظُلِّمٌ ذَاتُ ارْتِياٰجِ يامَ لِ لِظُلْ أَدْعِ نَكُ صِيَّا اسَا لَكَ يُودِ وَجُهِلِكَ لَكُرَبِم لَنَهِي تَحَلَيْتَ بِهِ لِلْمَبَلِغَعِلَنْهُ دَكَا وَتَرَّمُونُ طَعِعَةً وبإسميك لذى كفف بعالتموات بلاعمة وسطف بعالارض

ل ويحة بحدًا أنَّ وَمِرْ. مَعَهُ وَمَاسْمِكَ لَنْ يَدْعَالَ بِذِمُوسِيَّ بْنِ عَزَّانَ مِنْ لَّذَى لَيْهِ فِي بِهِ عِدِيمَ مِنْ مَرْبِيمَ الْمُورْدُ وَيُتَكَلِّمُو لِلْمُهُابِ صَمِيًّا وَأَ باذنك وماسمك لمنء وعاك بدمكأ أيءن كُ عَلَىٰ صَلَّا ۖ إِلَّهُ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ اللَّهُ عَالْ إِنْهِيٰآ وْكَالْمُرْسِكُونَ وَعِيادُكَ لِصَالِحُ مِنْ هَا التَّمَا اتِوَا لِأَرْضِينَ وَبِابِمُكَ الَّذِي دَعَالَ بِعِنْ وَالنَّوْنِ اخِبًا فَظَرَّ إِنْ لِنَ تَعْدِرُ عَلَيْهِ فَنَا دَىٰ فِي لِظَلَّ اتِ

(17.

ان لا إله إلا انك شفائك إن كنت مين الظالمين فاستخت تخَيَنَهُ مِنَ الْغِمَ وَكُنَّ لَكِ تَنْجِلْ لُوْمِينِ وَبِاسْمِكَ لَعَظِيمٍ لَدَى عِمْطِكَ بهِ داوْدُوَخُولُكَ سَاجِيًّا فَعَفَرْبَ لَهُ ذَنْنَهُ وَمِاسْمِيكَ لَنْنِي دَعَنْكَ به اسِينه المرئة فرغون إذ قالك رَبِّ بن في عِنْ لَدُ بَيْنًا فِي الْجِنَّةِ وَ عِمْ فِرْعُوْنَ وَعَلِهِ وَجُنَّ مِرَا لِقَوْمِ الظَّالَمِ. فَاسْتَحَنَّتُ لَهَا دُعْ اشك لذى دغاك بداتة ساذحل بدالكا فأفغا منكة وا آخلة ومثيلهم متمهم وحمة من عينيدات ويكري للعابيرين وبابيمك الَّذِي دَعَاكَ بِدِيَغِقُوْبُ فَرَدِكْتَ عَلَيْهِ بَصِّرُهُ وَفَرَّةً عَيْنِهِ بُوسْفَ مَعَتُ شَمْلَهُ وَبِالْمِيكِ لَنْ يَ عَاكَيهِ سُلَّمَانَ فَوَ عَسْكُلُهُ مُلَّكُمُ تتنغ الأحكم وبغباه إنكأث الوهاث وباسميك لتنج سخرت بِهِ النِّرَانَ لَحُذَّا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ إِذْ قَالَ تَعَالَىٰ سَخِأً اللَّهُ نرى يَعِبْدِهِ لَيلَامِرَ الْمَجُولُ لَحُرَامِ لِلْ الْمَجُولُ لَأَنْضَاحِ قُولُهُ سِمُانَ لَّذَى تَخَوَّلِنَاهُ لَأَوْمُاكُنَا لَهُ مُقْرِنِهِنَ وَإِنَّا الِلْ رَتَبَا لَمُقْلِمُهُ فَي إِبْهِكَ لَذَى نَزُلُ بِهِ جَبْرَ مِنْ كُعَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمِا مِيمِكَ لَّنَهِ خَاكَ بِذِادَمْ فَغَفَرْ َلَهُ ذَنْبُهُ وَاسْكَنْ مُجَنَّكَ الْسَالَكَ يجَقَّ الْفُزَانِ لَعَظِيمُ وَيَقَ ثُمَّةً خَاتُمُ النَّبُ بِن وَبِحَقَّ إِبْرا هِبَهُ جَوَيْمُ يؤمًا لقَصَاءً وَيِعَقَ المَوَادِينِ إِذَا ضِيتَ وَالصَّعْفِ إِذَا نُثِيرِثُ وَجِيَّقَ - ﴿ رَبُعُالِيلُغَ فَهُوَ الْجِمْعَةُ ١ ﴾ -

بالمخزون في خزا منك الذي استًا ثُرُث مه في ع صُلْمٍ: جَلَفُكَ لَأُمَلِكُ مُقَرِّبُ وَكُو الك باسمك الذي شقَّقنع ل وَاخْلَفَ بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهٰ ارْوَجَوَّ السَّيْعِ اللَّيْكِ لقُرَّانِ لَعَظِيمِ رَجُوَّ الْڪِرامِ الْكَاتِينَ وَجُوِّ ظُمُّ وَبِلِي وَ سَوَّ وَجُو تَوْرِيدُمُوسِي وَانْجِيا عِلَيْ وَزُنُورِدا ا يَّاللهُ عَلَيْهِ وَالِدِوعَلَىٰ جَبِيعِ الرَّسْلِ وَيَافِيتِالسَّرَاهِ كُنْجُو لِللَّالْمُنَاجِاتِ لَهُ كَانَكُ مَنَّا نَ فَوْ تَحِيدًا طُورِسَيْنًا وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ لِلَّهِ لِقِبضِ الأَدْوَاجِ وَأَسْتَاكُ بِالْمُمَاكَ لَأَدُى كُنْتُ عَلَا بُوْ نِ فَعَفَنَا لِنَبِرانَ لِنِلِكَ لُوَرَقَةِ فَقُلْتُ لِم ألك باسمك لذى كننك علابرادة المحذوالك نَائِلُ مَامَرُ بِهِ نُسْتَعْار

الأعظه وَجَدَ لَ الْأَعْلَ وَكِلَا لِكَ لَنَامًا رَا لَعُلَى كُلِّهَا اللَّهُ رَبًّا وَمِادْرُتُ وَالدَّمْلَ وَمِا أَظَلْتُ وَالْارْضِ وَمَا أَقَلَتُ وَالشِّياطِ ما اصَلَتُ وَالِيَحَارِومَا جَنْ وَيَحَ كُلَّاجَ فَوْعَلَيْكَ حَ "وَيَحَةَ أَلِمُكُمَّا لَقْرَيْنَ وَالرَّوْحَانِيْنِ وَالكَرَّوْنِيِينَ وَالْمِيْعَينِ لِكَ إِللَّيْل وَالتَّهْ بَرُونَ وَيَحَ إِبْرَاهِيَهِ خَلِيلاتَ وَيَحَ كُلَّ وَلَيْ يُنَادِيكَ مَنْ الصَّاهُ والمزق وتشجيب لذ دعائدنا مخب اسالك عينها لانتكار بحث لتتخواسان نغفز كناماقكمنا وماائغ ناوما اسرزناوما اعكناوم آمد تناوما اخفتناوما اتف تفكن بيمينا إنك على كل شخ قار بويز عنك يَا أَرْجُمَا لِهُ احِمْدَ بِالْحَافِظُ كُلِّ عَرَبِ بِالْمُؤْدِرَ كُلِّ وَحِيدُ وَبَافُوَّةً كُلِّ ضعىف وباناص كل مظلؤم بالانق كل مخرفه مهامؤنز كل شر بإصاحبكل شافرنا عيادكل حاضرنا غافرك لذنك خطية وَبَاغِيَاتًا لَمُنْغَيْثِهِنَ إِحْرِيحَ الْمُنْصَرِخِينَ إِكَاشِفَكُنْ لِلْكُلِّ بإفارج فيزالمهمومين يابكربتجا لتهوات والأرضبن يامننهي غاي لقالبين يالجيئة غوة المضطرت باأرخما لزاهبين بارتبا لعالمبن يَادَيْانَ بَوْمِ الدِّبِي يَا اَجُودًا لِأَجْوَدِينَ يَا أَكُومًا لَأَكُومَ بِيَااسُمُهُ لتامعين بالضكالناطين باأفددا لغادين اغفرلي الذنورالية تُغَيِّرُا لَيْحَمَ وَاغْفِيلَ النَّوْبَ إِنِّي تَوْرِثُ النَّدَّ وَاغْفِي النَّنُوسَ لِيَّةً

م ﴿ رَعَالِيلُوعَ فَرَكَ الْمُعَيْنِ ﴾ و ١٦٣

ورث لتَقَمَّ وَاغْفِرُ إِللَّانُوْبَ لِتَي تَمْنِكَ لَعِصَمُ وَاغْفِرِ لِللَّانُوبِ لَةَ بَرُّذًا لِلْهَا ۚ وَاغَفِرِلَ الذُّنُوبَ لِتَى تَخْدِ، قَطْرَالمُّما ۗ وَاغْفِرْ. لْدُنُوْ كَالَّةِ تَغِيِّلُ الْفَنَاءُ وَاغْفِرْكِ الدَّنُوْكِ لِيَّةٍ تَخْلَىٰ الثَّقَارَ غَفْرِكَ الذُّنُوْكِ لِتِي تَظِلُّوا لَمُواءً وَاغْفِرِكَ الذَّنُوْكَ لِيَّ بَكِينِهِ لغطاء واغفرك الذنوك لته لأنغفرها غزك باأتدواخلا بْعَةِ لِأُحَلِمْ: جَلَفِكَ وَاجْعَلْ لِمِرْ آخِرِي فَرَجَّا وَنَخْرَجًا وَلَيْرًا وَإِنْ لَ مِّينَكَ فِصَلَّادُورَجَانَكَ فِي لَلْهُ جَيَّ لِأَارَجُوغَزَكِ اللَّهُمَ اخْفَطْهُ وَ عافه فمقاء هلاوافعيه فللإونهارى ومزبين يكي ومن وَعُنْ بَيْنِهِ وَعُنْ ثِمَالَى وَمِنْ فُوقِي وَمِرْ بَحْقِ وَيُتَرِلَ السِّ فُ. لِيَ النِّسْرُ وَلاَ عَنْ لَهُ عِالْعَسْرِ وَاهْدِ فِي الْحَرِّدُ لِهِ بَفْهِ خِالْأُمُورُولَقِتَوْ كُلِّسْرُورُواقِلْبُولِ لِياهَا إِلَا مُحَهُۥ اللهِ الْعَاجِلِ وَالْأَجِلِ إِنَّكَ عَلَا كُلَّ شَيٌّ قِلَىٰ وَارْزُقَهُ مِرْبَضًا يعْعَلَوَ مِنْ طَيْنَاكِ رِزْفُكَ وَاسْتَعْلَمْ فَطَاعَنْكَ وَآجَ فِي مِنْ عَلَا بِكُ وَنَا رِكُ وَإِفْلَتُهُ إِذَا تُو نَدَّتُهُ ﴿ إِنَّ أَجُنَّنِكُ بِرَحْمَنِكَ اللَّهُ مَا غُوذُ بِلِنَّ مِنْ ذُوْالِ نِعْمَنُكَ وَمِنْ يَخْوِيلُ عَافِينِكَ وَمِنْ جِلُوْلِ نَقِينَكَ رِيمِنْ نُزُولُ عَلَا بِكِ وَاعُوذُ بِكِ مِنْ جِهْ لِأَلَا وَدَرَكُ التَّقَاءَ ۗ وَ مِنْ سُوْ الْقَصْلَاءُ وَتَمْمَا لَدُا لَأَعْلا ۚ وَمِنْ شَرِّمَا يَنْزِلْ مِنَ لَهُمَّا وَمِنْ

منعا الاسلام والسنة بارب كاهتبهم صَّة كَاخِلُقَنَّهُ فَأَحْسَنْكُ خِلْقِ وَعَلَيْهُ فَأَحْسُنْتُ نْقُلْبُ وَمُقَامِ وَعَلَا هُذِهِ الْحَالِ وَكُلَّا جَالَ لَلْهُمَّا حِمَّا لبوم مرجرة تقتيم اوض تكثفه لتخزاونا لتمهان الأرض وأنثالوا لكَرْبُمُ الْمُعْطِى لِلَّذِي لا بُرَّدُ سآ مَٰلِهُ وَلا يُخَيِّبُ المِلهُ وَلِا يَنْقَصُ ناحِلهُ وَلَا يَفْنَكُ مَا عِنْكُ مِلْ يَرْذَا لُـ كَثَرَةً وَطِيبًا وَعَطَاءً وَجُودًا وَارْزُفَتِي

مِ: ﴿ أَثُنْكَ لَةَ لِاتَّفَيْ فِيمِ: رَحْمَنُكَ لَهُ اسِعَةً ازَّ عَلَمَا لُكُ لَهُ مَا \* •﴿ رَبِيَالِيُلِمُ وَمُرَوِيُومُهَا ﴾ • • فالمفاتيح يستت قرانة هذا الدغافي للةعرفة ويومفاوليلة الجوبه قرومهما اللَّهُ مُّومُ. تَعَتَّأُوتُمَّتَأُواَعَلُ وَاسْنَعَلَالُوفِا دَةِ إِلَى عَلَوْق رَجَّا رَفْق وكطلت نآئله وطآنز ناوفا لليك يارت تغببته واستغلادى دجاعفها وَكُلُكُ نَاتُلِكَ وَجَانِزُنْكَ فَلَا يَخْيَتُ دُعَالَىٰ نَامَ لَا يَخِبُ عَلَيْهِ سَأَلَا وَلاَ يَقْضُهُ نَا يَكُ فَا يَ أَوْا نِكَ ثِقَةٌ بِعِمَلِ صَالِحِ عَلَىٰ وَكَا لِوَفا دَةِ تخلوق رَحْوْتُهُ أَتَيْنُكَ مُقِرَّا عَلَىٰ فَنْهِ بِالْإِسْأَ نَذِوَا لَظَلِمُعْتَرَفَّا مِانَ لَا لاجْجَةً لِي وَلاعُذْرَاتَيْنُكَ أَرْجُوعَظَهُ عَفْوكَ الْنَهِ عَفَوْتَ بِدِعَنِ لخاطيين فأمينغك طؤل عكويهم علاعظم لخرمران عدت علبه بِالرَّمُّةِ فَعَامَ. رَحْمَنُهُ وَاسِعَةً وَعَفَهُ وْعَظَرُ مَا عَظَمُ مَا عَظَمُ مَا عَظَمُ لَا وأفخضبك الآجلك ولابغى من سخطك الآالفَة عُ إلَيك فقبَ باالمج فريجابا لقذرتوا لمتي نجؤ بمياميت البلاد ولاتفليكم عتأ تَجِيكُ وَنُعَرَّفُولُ لِأَحْامَةُ وَ مُعَلَّا وَأَذِقَهُ خُعَمَا لَعَافِيَةً إِلَّا مُنْهَمُ ا ؋ڵٳؿؿؠٮٛؠ<u>ؾ؆ڗٙٷڵٳۺڵٙڟ</u>ۿۼڷٷڵٳؿڲۧؽۿۄۯۼڹڠٳڷڷ۪ؖۯ ڽٛۅؘڞؘڡؙؠؘؽۺۯڎٚٳٳڷڒؘؠێۯڡؘۼۏػٳڽ۫ۮڡؘڠڹۜؾ؈ۜڗؙڎٳٳڷڒؠڝؘۼڣ

اعتاج الإلظلا لضعنف وقديقا ذلك غلوًّا كِبَرًا اللّهُ مَّانِ اعْوُذْ بِكَفَاعِدْ بِى وَاسْتَجْبِرِيكِ فَايِرْ رَزْقِنِي وَأَتُّو كُلُ عَلَيكَ فَاكْفَيْهُ وَٱلْمُنْصِرُكِ عَلَىٰ عَ ، دوى لمجلسودة في ذا دالمغا دعر! لِمَصَّاقَ آنَا لَيْرَ قَالَ لمآءإعلك دغاندعوبه بومرعرفنروهوم إدعية الانبيا الدسكا واقبل تقوله لاالة الأالله وَحَانُ لانتَ مِلْ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَرِيْجُ وَمُسْوَمِيْتُ بَبِيهِ الْخَبَرُ وَهُوَعَلِ كُلِّ شَيْءَ لَلَّهِ مَلِكًا لحَدُ كَالَّذِي نُفُولُ وَخَرَّامِيَانَفُولُ وَفُوقَ مَانَفُولَ وَفُوقَ مَا يَقُولُ لوني وبنك وتخياى وتمات ولك والمتوانوة تُحُولِ وَمَيْكَ تُوتِي اللَّهِ مَا يَاعُوذُ بِكُمُ الْفَقَرُمِ. وَسَاوِر لصِّدُ وروَمَن شَتَاتِ لَأُمْ وَمِنْ عَلَابِ لَفَتَرَالِلَّهُ أَنَّ إِنَّا لَكُ اُلْوَيْاحِ وَاعْوِذْ بِكِ مِن شَرَمِا عَرِّي بِيهِ الرَّيَاخِ وَاسْتُلْأُ ادِاللّهُمُ اجْعَلْ لِمِ فِقَالِي فُرَّاوَ فِهُمْعِي فُرَّا وَفَ بَصَرَى لجَى بُوْرًا وَبِي دَمِي نُؤَرًّا وَفِي عِطامِ وَعَرْفِقِ وَمَقا

~﴿ فِارْغَيَتْهُ فِي عُرَاحِيَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَل

مَقَعَدى وَمَدْجَلِ وَتَخَرَّحَى نُؤَدًا وَاعْظِمْ لِيَّا لِنُؤُرَ مِٰ إِدَبِ هُوْجَ الْقَا اتنك علاكل شئ قل برٌ وعن ارضاء في يوم عرفة تعوّل يتكدددونع فبرميكوني للهركاستزت علآما لأاغلافاغفرلى ليسعني عفولة وكابلاني بالاحسان إتمامينا الغفاان وكااكرمتن بمغرفنك فاشفعها بمغفرنك وكاعرة وخلانينك فأكرمني بطاعنك وكاعضمنغ بخالزا كأراعنصمينا الأبعضِمَيْكَ فَاغْفِرْ لِي ما الْوَشَيْنَ عَصَمَنِنِي مِنْ لِهَا جَوَادُ يا كَرَمُ إِذَا لجلال والإكراع وعي الكاظئ فيه مذا وانختر كاظئ دوايروذابها نقولت لله تراق عَيْلُ لَدُوا بِنْ عَيْلِكَ إِنْ تَعْيِنِهِ عَيْلِكَ إِنْ تَعْيَنِهِي مَبِالْمُوْرِقُ لَ سُلَفَتْ مِنْ أَمَا مِينَ مَنَ يُكَ مِلْ مِنْ مِنْ وَكِينَ وَإِنْ تَعَفَّى عَبَى فَاهِلُ الْعَفُوانَت يَا اَهُلَ لَكُفُويًا أَحَقَ مَرْ بَكُفُرْ إِغْفِرْ لِي وَلِأَخُوا بِي وَ الْأَمِالَ السَّادَعَا، خرذكره وايةان فيهاسا للعالم المعظم ودواقبال بنزدعاى ديكردية ووايق ذكر كرده كددابن دعااسم عظم خلايتي عيبا شداً لَهُمُ إِنَّ اقُولُ لِا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ لْعَلَى ۗ الْعَظْمُ لِلَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله الِلْهُ إِلَّا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَلُ لِالِلَّالِلَّهُ اللَّهُ مِيْهِ مِمْ الشَّمُوانِ فَأَكَّرُض لَلْهُمْ إِنَّ اللَّهُ الْكَيْهِ الْمُلِكَ لْعَظِيمِ لَذَى يَجَبُّتَ بِهِ مُؤْسِي جِينَ فَلْتَ باحِيَّا شَرَاحِيًّا فَإِلدَّهُوا لَبَاقِ وَالدَّهُوا لِحَالِي وَاسْأَ لِكَ بِغِيمِا فَعَيْدٍ

وَقُلْ دَمِّكَ عَلَى الْحَلَقَ فَانَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَلَىرٌ وَمَاشَمُ النَّا لَحُيْنَا لَلْغُ كَنْ خُمِلَ عَلَى حُكِرًا لِحُكِرًوانَ تَعْفِرَكُنا وَتَفْعَلَ بِيَامًا انْتَ ا هَسْلِهُ فَإِنَّكَ هَنْ لَعَفُولِا ذَا الْجَالَالِ وَالْأَحْذِ المِراغَفِر إِما قَلَّمْ يُخْتَمَا أَنَّةٍ وَمِا أَسْرُدُتْ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمِا أَمَدُ نَتْ وَمِا أَخَفَتْ وَمِا خَفَا غَلَاكُمُا وَلَمْ يَغِفَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ هَنْ التِّجَاوُزِوَ الْإِحْسَانِ اسْأَلْكَ بَاجَادُ يَاكِمُ آرُ يَجُودُعَا إِنْ بِفَضْلِكَ امِينَ بُارِتَ لَعَالَمُ بَنُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلْ فَيْزًا لِنَهَ وَا لِهِ المَاهِينَ وَسَلَمَ كَنْرُا اللّٰهُ لِلَا لَهُ ثُلُا أَيْلُ مُثَلِّلًا ثِمَّا مَعَ دَوَامِكَ وَ خالِرًامَعَ خُلُوْدِكَ وَلِكَ لَكُنْ كُمُّ ذَا لَا اَمَكَ لَهُ دُوْنَ مَيْتَئِكَ وَلِكَ كَخُذُ ذِنَهُ عَرْشِكِ وَرَضَا نَفَيْهِكَ وَلَكَ لَجُنْهُمُ لَا الْجَرَافِيَا نَلِهِ دُونَ دِطْتَا إُحْوَلَ وَلَا ثُوَّةً إِلَّا مِا لِلَّهِ قُوَّةً كُلُّ صَعِيفِ لَا حُوْلَ وَلَا فُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ عِرِّكُمْ ذَلِيلَ وَلا حَوْلُ وَلا ثُوَّةً لِلآيا للهِ عَنْ كُلَّ بْغَيْمُ وَلا حَوْلُ وَلا تُوَّةً لِلَّاللَّهُ عَوْدٍ كُلِّ مُظْلُومِ وَلَاحُولَ وَلَا تُوَّةً لِلَّا بِاللَّهُ مَلِيا كُلِّ مُمَوْمٍ وَلا وْلُولَاثُونَا لِلَّا بِاللَّهِ لَمُفْكُلُ مَعْوْمِ وَلاحَوْلُ وَلَاثُونَا اللَّاللَّهُ لَكَال كُلِّ اسْبِرُولِا حُولُ وَلَا قِوَّةً لِلَّا بِاللَّهِ مُؤْدِرٌ كُلِّ وَهُـ لِدُولًا حُولًا قُوَّةً الآياشه ذا فِعِرِكُلَ بِلَيَّةٍ وَلَا جُولَ وَلَا فَوْةً إِلَّا مِلْهُ عَالَمُ كَا جَفَيَّهُ وَلَا حُولُ وَلا قُوَّةً اللَّا بِاللَّهِ كَاشِبُ كُلِّكُ بُنَّةٍ وَلا حُولُ وَلا تُوَّةً إِلَّا اللَّهِ ۣۻڵڿٮۣڬؙڷ؊ؚڗ؋ۣۅٞڵٳڿؙڮٲۏڵٳؿؖۊۜٵڵۣڷٳۺڡٟڡٛۅٛۻۣۼڬؙڷڔڒٙؠڋؘۅؙڵڬۅؖ

- ﴿ صَلَوْهِ يَوْمُرَعَ رَفِي ﴾ -

فَةَ ةَ إِلَّا مِا لَهُ الْفَعْ الْمُأْمِرُ مِلْ فَالْحُولُ وَلَا فَوْهُ الْكُابِالِيِّهِ ذَائِتَ الْعِبَارِيَ نَوَةَ الْإِبَالِيْهِ عَلَا مَاخَلُو وَلَا خُورُونُونَةً الْإِبالِيَدِيْجَا كُلْطَالِبُ لَاحُولُ لَا فُوهُ بالله سَرِمَدُ أَنَّذُ الْأَيْقُطُعُ أَنَّا وَلَاحُولَ وَلَاقَةً وَ إِلَّا مَا لَسْعَكَ الشَّفُ وَانُوتُوا لَلْهُمَّ إِنِ اَسْأَلْكَ بِجُرْمَةِ هَٰذَا النَّاءَ وَغِرْمَةِ هَٰذَا الْبَوْمِ لِيِانَ نُصَالِي عَلِي نُجِيِّرُ وَالْحُبِّرُ وَانْ تَعْفِرُ لِي مَا قَلَّ مَتْ وَم , وَمِاانْشُرُزْتُ وَمَا أَعَلَنْ وَمِاابِدَابِتُ وَمَا أَخَفَتُ وَمَ عَلَىٰ بِهِ مِنِي وَأَنْ تَفَدِّدُ لِي خَرَّامِنْ نَفَدَ بِرِي لَيْفِيهِ وَتَكْفِينِهَا بَعِينَا تُغْنَمَ بِكُمْ وَجُهِكَ عَ جَمِيعِ خُلْقِكَ وَتُرْزُقَتَى خُسْرًا لِتُوفِيقِ وَ بق عَلَى بالرَّضَاوَالْعَفُوعَ الْمَضَاقِ النَّوْفَةِ لِمَا تَخِتُ وَتُرْضَىٰ وَنَهْيَرُ لِمِنِ كَرْيِ مَا أَخَافُ عُسُرَةٌ وَتَغَرَّجَ عَيْ الْحُمَّوَا لَغُمُّوا لَكُرُ وماضاق به صدروعيل به صرى فاتك تغارولا اغارونقيل د لْأَافُدْرُواَ نُكَعَلَّا كُلَّ شَوَّ ۚ وَلَهُ يُرْبِرُهُمَ لِكَاارْحَمَ الرَّاحِينَ فِي دلك وبكون بارزاعنا ليتماركعتين واعزب شعزوج آبد نوبه نال مانال لوافقو رخةمنا لفوز وغفرله مانفتكر مردبه ومانأتر فرفا يرتالحسكن علمته فالبلتي العيدين الفطروا لأخى وهيمه كورة فيخيط افرغام مسناك الولالحشكر كمليكل فالالانقدرويوما لعيدين لفطروا لاصحوات

## - ﴿ فَالنَّهُ الْمُعْلَىٰ الْأَخِيرَةِ الْأَضِيَّةِ ﴾ -

(IV.

نعتم ذكرها في عال ليالي لعد وصحيقك فمرّ المكاب فاقبرها مر. ١ يحنلنها لأضيحتنه الاتبال عرالصادق عليها دق منغولىت كهچون قرابى دا غرى دوى ناىقبىلەنما و دروتك ذبح هَ وَجِهِ لِلَّذِي فَطَرَالِيتُمُوانِ وَالْأَرْضِ جَنْفًا مُنْأً أُومًا يه المشركمة إنَّ صَالَاتَ وَنُبُكُ وَتَحَيًّا يَ وَمَاتِي لِلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ شربك له وَبِدِ الْكِ أَمِرِ فُ وَأَنَّا مِنْ الْمُسْلِمِيلَ اللَّهُ مَمِنْكَ وَلِكَ بِدُ لله وَاللهُ اللَّهُ أَلَّهُ لَهُ مَا مُنَّى ثَمَامِ السَّمْنِ وَلا تَغْمِهَا حَقَّى مُوتِ رَجًّا لـُاوَماأَنَامِ المُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَوْتِي وَنَنْكِي وَتَحْجُ مُمْ مِنْكَ وَلِكَ بِنِيا شِوَيا هَيُوا شُاكَ بَرَا لَلْهُمْ صَلَّ عَلَى خَيْرَا لِهِ . فلان بن فلان و تميل لمولود باسمه تم تدبح و نام فردندا برد \* ﴿ عَالَمُ لِنَا لَغَالِمُ ﴾ \* فعمة الزائر نقلأعن كثبا لتعوائات هذا المعامنوب اليلمة الغديروهو مِي يُعَالِيُلِيَالِكُ بَيْدُ كِهِمْ

(1V)

لَلْهُمَّ انَّكَ دَعَهُ تَنَا الَّهِ سِيلَ طَاعَنْكَ وَطَاعَةٌ مَنْكَ وَ وَصَرَّ عِزَنْهِ دُعَاءً لَمْنُورٌ وَضِياءٌ وَتَجَهَّهُ وَاسْتِينَا زُفِلَ عَانَا نَسَلُكُ لِهَ وَ يؤم غدرخم فوقفتنا للإصابة وستذه تنا للاطابة لدعائه فانتب كبك بالإنابة واسلنا لنكتك فلوبنا ولوصيه نفوسنا وكمادغوتنا لَيه عَقُولَنَا فَنُمِّلُنَا وُورَكَ بِإِهَادِي لَضِيلِ الْضِبِ وَالْبَعْضِ لمنذكؤا لغلوكل مينك أمبرا لمؤميس والايتية مين وكلاميث قَلْوْبِنَا وَنَفُوسِنَا وَأَلْبَيْنِنَا وَهُوْمِنَا وَزِدْنَامِرْ مُوالْلانِهِ وَتَحْتَنِهُ وَمُوَّدِّنْ لة والايمّة مِن بَعْدِيهِ زِيادانِكَا الْقِطَاعَ لَهَا وَمْ لَأَهُ الْآتَاهِ لَهُ الْوَاجْعَ نغادى لوليك من ناصَّهُ وَنُوالي لَهُ مَرْ أَحَيَّهُ وَنَامَلُ بِذَلِكُاعَكُ ياأرتم الزاجيين للهم أجعل عذا مك وسخطك على من ماصت ليك تحكى إمامته وأنكرو لأسنه وقرمنه آباء فيكنك وبحل عصروره وَأَوْانِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً تَكُمُوا لَلْهِ مَعِيَّةٌ عَمَلَ رَسُولِكَ وَعَلِيَّ لَيكِ والاثمَّة مِربَعِين مُجِّحِكَ أَثَيْت قَلْمَ عَلِيْ دِسْكَ وَمُوالْإِهْ أَوْلِيا لُلْكَ معاذا وأعلانك متخفرا لتأنيا والابز وتجعها لي تلاها ولوارم ﴿ وَلَا فُوانِيَ المُؤْمِنِينَ الِّكَ عَلَى اللَّهِ مَا إِنَّ الْأَمْ الرَّارِ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ الرَّامِينَ ﴾ يع مرالعك بروال النبوق المساح اذاكان ومالغدير وحضر عنلاميرالمؤمنين فيداوغ مجلالكوفةاوحيث ماكان مرالبلاداعتسابيف

(177)

<u>ؚ</u>ڡٮنەفادابقىللاروالىضفىناعترفلىصىلىرىكىنىن بىغ، فىكارىكىة قل هوالله احاعشر مرات والدالكوس عشرم اناا تزلناه عشرمرات فاذا سلمعقب بعدها إما وردم وتشيح الزهراة وخرد للنعرالمنفا *؞؞ۧؠ*ؾۅڶۯؠۜۜٮ۬ٵؽۜٮ۬ٵڛۧڡ۬ٵڡ۫ٵڋۑۘٵۑڶٳڮٳڶٳؖڽٵۅڹؖۅٳؠٙڮڰٙڡؘٵڡٮٚ رتبنافاغفرلنا دنونبنا وكقرعنا كسيانيا وتؤفنامع الأبزار زتياوات ماوعات أعلى رسُلك لانخرنا بوم القيمة انك لانحلف لمنخا ىٓ اشْهُ لِلْهُ وَكُفَى لِكَ شَحْسُلُا وَانْشَهِدُ مَا لَا نَكْلُكُ وَانْسِأَنْكُ وَرُسُلُكَ وتحملة عرشيك وسنكان سموانك وأرضيك بانكانك المدلا المألة اتَنَا لَمُعَبُّوُ ذُفَلَا يُعِيدُ سِوا لَـ فَنَعَالَيْتَ عَمَا يَقُولُ الطَّالِو رَجُلُواكِبُرُّ وَأَشْهِيْ أَرَّ بَحِيًّا عَمْلُكُ وَرَسُولِكَ وَأَشْهِيْ لَأِنَّ امْتُوالْوَّمِينَ وَعَمْلُ مَوْلَا نَارَيُّنَا سَمُعِنَا وَأَجَبْنَاوُصَدَّ قَنَا المِّنَا دِي رَسُولِكَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَّه وَالهاذْ نَادَى بِيلًا وَعَنْكُ مِا لَنَ عِلْمَزَّهُ أَنْ بِيَلِغُ مِا آنَوَكَ الِيهِ مِنْ وِلَا يَغُوْوَلَىٰ أَغِرُكَ وَحَنَّارَتُهُ وَأَنْكَ رَبَّهُ إِنْ لَوْسُلِغَ مَا أَخَرَتُهُ بِيهِ ارَ , تَنْخَطَّ عَلَيْهِ وَلَمَّا لِلْغَ رَسَالانِكَ عَصْمَنَهُ مِنَ النَّاسِ فَنَادِ ' ي بْلِغُاغِنْكُ لَامْنُ كُنْتُ مُولَاهُ فَعَلَّا مُولَاهُ وَمَ كُنْتُ وَلَهُ فَعَالَىٰ يَهُ وَمَرْ كُنْتُ نَبِيَّهُ فَعَلَى إِمِرْهُ رَبِّنَا قَلَ أَجَبْنَا ذَاعِيَكَ لَنَّذَبِّرِ حِمَالًا عَبْدَكَ وَرَسُولِكَ إِلَىٰ آلْمَادِي لَمُهَدِي عَبْدِكَ الْذَي أَنْعَتْ عَلَيْهِ

ووكتناوها دتنا وذاعتناوذاع اللانا سنقيرة تختتك لشطنا وسيبلك اللاع الكك رة هُوَوْمَ التَّبُّكُ مُوسَجُانَ شَيْعُ ايْثِرُكُونَ وَأَشْهَامُ أَنَّهُ الْأَمِا لَمَادِيلِرَشُلْأَمْلِ أَوْمَنْ رَالْتَوْجُكُرْنَدُهُ كَالِكَ فَانَكَ قُلْتَكُ قُولِكَ الْحَةِ ۚ وَانَّهُ فِي أَمَّا لَكِمَّا بِلِّكَ مِنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ٱللَّهُمَّ فَإِمَا فَنَهُلَ مِ لِـوَالْمِادِي مِنْ بَعْدِ نَبْيَكَ النَّانِ وَالْمُنْارِوَ صِرَاطُكَ السُّفَّمُ وَ منبن وفائدا لغرالمحكار وتخنك لنالغة ولسانك كَ خَلَفِكَ وَاتَّهُ القَائِمُ الْفَيْطِ فِيرَتَبْكِ وَدَيَانَ دِينِكُ خَا هٰ لِيَ أَمَنُكُ لِمُأْمَوْ أَلِمَا خُودَمِنَا فَدُومِينًا قُرْدَمِنُولِكَ عَلَم بجميع خلقك برتبنك وشاهيل بالأخلاص لك والوحل بنية و لْهَ وَمَنَّهُ مَا نَلَكَ مُنْكَ اللَّهُ لا إِلْهَ الْإِلْهَ الْكَ وَأَنَّ عَيْمٌ اعْمَالُ وَرَسُولُك وَانَ عَلِيًّا امْبُوا لَوْمِينَ جَعَلْنَهُ وَلِيَّكَ وَالْإِفْرَارَ بِوَلَا يَنْدِينَا مَوْمَلَ وَكُمَالَ دِسِكَ وَتُمَامَ نَعِمُنُكَ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلَقَكَ وَبَرَيَّنِكَ فَقَلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَوِّ الْبُوْءَ الْكَلْتُ لَكُمْ دِينِكُمْ وَرَّضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلاَعَ دِبِّالْلَكَ كَمْنُ مُوْا لَانِهِ وَاتِمَامِ نَعِمَٰ لِكَ عَلَيْنَا وَبِالْذَى جَدَّ دُتَ لَنَامِنَ عَمْدَكِ وميثافك وَذَكَرَتُنَا ذَلِكَ وَحَعَلْنَا مِنَ أَمْلِ لَإِخْلاصِ التَّصَديقِ

مزاكفل لوفاء مذلك ولمتغلنام اتباع المغير لَدُلُورَ ، وَالْمُخْرُفُيرَ أَوَالْمُتَكُمِّ ! ذَانَ الْانغَامِ وَالْمُغَيِّرِينَ خَ تَحُوذُ عَلَيْهُمُ إِلشَّيْطَانُ فَالْنِبْهُمْ ذِكْرًا للهِ وَصَلَّهُمْ أسنينه لألأثم لعرالجاح بنوا لناكثين والمغيرين لمنكنَّ بَنَ بَوْمِ لِلَّرِينِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فِي الْأَخِينَ اللَّهُمُّ فَلَكَ الْحَلَّ عَلَى يَعْ عَلَيْنَا بِالْهُنْ كَالِّذِي هَـَنْ بَيِّنَا بِهِ الْيَاوِلُ وَلَا إِلَى مِنْ الْعَرِينَدِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِدَا لِأُمْمَ الْمُلَاةِ الرَّاسْ مِنَ لَنَ مِرَجَعَلْهُمُ إِرْكِ لَذْحِينِ لَيُواتَنَّاعَ الْمُتَكِّمِرْ بَعِنْ بَعِيكَ لِنَّذِيرِ الْمُذَذِدُ وَأَعْلَامَ الْمُدَكِّ مَنَارِا لَفَلُوكِ النَّقُويُ وَالْغُرْفِ الْوَتِيْقِ وَكَالَ دِينِكَ وَتَمَامَ نِعْمَنِكَ وَ : عفرو مُوالان لم رضبت كنا الإسلام دبنًا رَبّنا فلكَ لَحَدُ امْناوَصْ ت عَلَيْنَا اللَّهِ وَلَا لِنَّا نِيرِ لَمْنَ نِدُوا لَيْنَا وَلَهُمْ وَعَادَيْنَا عَدَةُهُمُ وَيُرِّهُ رَ الْحَاحِدِينَ وَالْمُكُذِّمِينَ بَنُومِ لِلدِّبِ لَلَّهُمِّ يَكُمَّا كَانَ دَلِكَ مِنْ شَ صادِقَ لُوَعْدِيامَرُ. لايُخْلِفُ لَيْعَادُيَامَرُ هُوَكُلُ بَوْجِوْ شَارَاذِ لَتَشْئُلُنَ يَوْمَنْ بِعَلِ لَنَجْبِمِ وَقُلْتَ وَقُولِكَ الْحُتُّ وَقَوْمُهُمْ إِنَّهَ عُولُونَ وَمَنَنْتَ عَلَيْنَا بِيَهَا دَةِ الْإِحْدَ صِرَبُومٍ يَجِ وَبِيَانِينَا لَهُ لَاقِ كَنَبَيْكَ النَّذِيرِ لَمُنْذِيرِ لِيتَرْجِ المُنبِرِوَا كَلَتَ لَنَابِهُمْ الدَّبَرُوَا ثَمْهُ

(140)

عَلَيْنَا النِّعْمَةَ وَجَلَّدُتَ لَنَاعَهُ لَكَ وَذُكَّرْ نَنَامِيثًا قَكَ لَكُ أَخُوذُمِنَّا فِي اينلاء خلقك بانا وجعلتنا مراهل لإجابة وكم ننينا ذكرك فأتك فَلْتَ وَاذِا خَلَرَتِكُ مِن عَلْدَهُ مِنْ طِلْهُ وهُذِرْتَتُهُمُ وَأَشْهَا لُهُمَ عَلَا فَيْحِ لَتَ بَرَبِكُمْ قَالُوا بَلِي شَهِ لَمَا يَيْكَ وَلَطْفِكَ بِاتَّكَ أَنْكَ اللَّهُ لَا إِلْمَ انتكرتباؤ محل عبدل ورسولك وتبينا وعلى امنوا لمؤمين عملا الك انعمت بدعلتنا وحككة أية لكيك صابا لله عليه والهواينك لكرح واكتَبَا الْعَظِيمُ لَنَ يَهُمْ فِيهِ نَحْلِفُونَ وَعَنْهُ مَسْنُولُونَ لَلْهُمُ فَكَاكَانُمِنِ شَانِلِتَانَ اَنْعَتَ عَلَيْنَا بِالْمَيْلِ يَةِ اللَّهُ عَرِفَهُمْ فَلَيَكُوْمِنَ شَأَنْكِ أَنْضًكِّ لَ عَلِي حِينَ وَا لَحْيَرَ وَانَ تُنارِكَ لَنافِ يَوْمِينَا هَٰ لَا لَنَّ عِنْ كُمُ مَتَنَابِهُ وَذَكَّوْنَا فيهعه كماك وميثافك وأكمكت دمينا وأنمكث عكينا بغمنك وكمجكننا يميك مِنْ هَيْلِ لِلْحِابَةِ لِكَ وَالْبَرَانِةِ مِنْ اعْلَىٰ لِكَوَاعْلُ وَالْمَالِكَ لَكُلْ بَينَ بيوْ مرالة بن قَاسَالُكُ بارَبِّ تَمَاعُ مَا أَنْعَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَانْ يَغْلَيْنَامِ ٱلْمُوْبِيَ ولاللحفنا بالملكنة بين واجعل كنافكم صيف ق كالمنقير والمعلنا المفويز امِامًا بِوَمُ نَدْعُوكُلَ أَنَاسٍ إِمِامِهُمِ وَاخْشَرْنَا فِ زُمْرُوا هَلِ بَلْتِ بَبِيلِتَ لَأَئِيَّةِ الصَّادِةِينَ وَاجْعَلْنَامِنَ لِبُزَّآءِمِنَ لَلَيْنَ هُمْ دُعَاةٌ إِلَىٰ لِنَّارِوَيُومَ لقيمة فغمين لمقنوجبن واخينا على ذلك ما احكيتنا واجعل كنامع ارتنلو بلاواجعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقِ فِي الْمِخِرَةِ الْبَهْمِ وَاجْعَلْ كَحْيَا نَاخَبُرَكُمَّا وَعَانَنا

### م الم عَلَيْهِ مِلْلِغَالِيرِ لا مِهِ مِلْلِغَالِيرِ اللهِ مِنْ الْعِنْدِيرِ اللهِ مِنْ الْعِنْدِيرِ اللهِ مِن

(177)

خَوْالْمُاتِ وَمُنْقَلَبُناخِيْرَ الْمُقْلَبِ عَلِي مُوالْإِهِ اوْلِيا لَكَ وَمُعَادَاهُ اعْلَالُكُ يَّةُ بِوَقَانَا وَانْكَ عَنَا رَاضِ قَلْ وَجَبْ لَنَاجَمَّنَكَ بِرَحْمَنِكَ وَالنَّوْيُ مِنْ كُوا فَ ذَا لِلْمُقَامَةِ مِنْ فَضَلَكَ لَائِمَتُنَا مِنْهَا نَصْبُ وَلَا يَتَنَافِهَا لَنُوتُ رتبنا اغفرتنا ذنؤبنا وكفزعنا سيناينا وتوقنامع الأبرا درتنا واتياما وغذتنا على نسلك وكانخرنا بوح القيمة إماك لاتحلف لميغا اللها وَاحْشَرْنَا مُعَ لَا يَمُّةِ الْمُثَلَّ وَمِنْ الرَّسُولِكَ نَوْمٍ ! بِيرَهُ وَعَلاَّ بَيْهُمْ ميدهم وغائبهم اللهم إي استلك بالحو الذي يعكث عنده و بإلَّذِي فَصَّلْهُمْ بِهِ عَلَى لَعَالَمِ بَنَجَبِعًا أَنْ تَبَارِكَ لَنَافِ بَوْمِينًا هُـٰ ذَا لَّنْ بِي كُرِّمْتُنَا فِيهِ مِالْمُوْافَاةِ بِعَهْدِكَ الْذَي عَهِيْنَةُ الِيُنَاوَ المِيثَاقِ لَذَى وَانْقَتْنَا بِعِيرِ مُوالْا وْاوْلِيا لَئِكَ وَالْبِرَا نَدْمِ أَعْلَا يُكَالَّ لِكَالَّ لِمَ عَلَيْنَا نِعِمَنُكَ وَلِأَتَجَعَلَهُ مُسْتَوْدَعُا وَاجْعَلُهُ مُسْتَقَرًّا وَلِاسَتَلَبْنَاهُ أَبِكُ وَلا بخَعُلْهُ مُسْتَعَا دُاوار رُفْنَا مْرَافَعَةُ وَلِيْكَ لَمَا دِيلَ لَهَ لَهُ إِلَى لَهُ لَا وَعَنَ ٳ**۫ؽؚ؞ؚٷۏۯ۫**ۯؘؿڔۺٛۿڵٲۥٙڞٳڍڣڔۼٙڸ؈ؘؠڗ؋ۯ؞ؠڹڬٳ۫ؽٙػۼڵڮڷؿۧؗ؞ؙۧٷڵ۪ڗٛ

#### \* ﴿ فَا يَارَقُ عِيلًا لَحَالِاتُ ﴾ \*

فعدة الزّائوللسيّد حدد للكاظمة تَه قال لفيدره اذا ودت ذلك فقف على باللِقيّة الشّريعية واستأذن وادخل مقدّمًا وجلك اليمني على ليسري وامشرحةً نقنع على المَّرَى الشّريعية واستقبله واجل لقبلة بين كفيك وقل ذياوتا ميرا لؤمنه على تمل درووزع تُرّ

~ ﴿ زَوَّا رَقَالُوْمُ رُومُولُو الْحَارِيْرِ ﴾ ﴿ ﴿

ب بگذاری و راه روتامانی دوتو کونر لتلاغظ فخرت وللسخاع لنبت قسيد لمركس وصفوة رَبِي لَعَالَمَ بَنَ مِبْرِ الشِّيعَلِي وَعَزَّا فِمَ الْمِرْوِ وَالْخَانِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْفَالِيجِ استقبلُ وَالْمُهَيْمْ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَّا تُهُ وَصَلَّوا تُهُ وَخَيَانُهُ وَالسَّلاءُ عَلِ إِنَبْيا ٓ اللَّهِ وَرْسُلِهِ وَمَلاَّ نِكِنَهُ لَفَرَّبَسَ وَعِادِهِ لصَّالِحِيرُ السَّلَامْ عَلَيْكَ مِا امْبِرَالْمُؤْمِنِينَ وَسَيِّدًا لُوَصِيبَ وَوَارِتَ عِلْمَا لنَّبِيَةَ وَلِيَّ دَبِالْعَالِمِينَ وَمَوْلاًى وَمَوْلِيَا لُوْمِينِينَ دَحَمَا وَيَرَكَا تُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ الْمُولِاي لِا امْبِرَالْوْمِينِينَ بِالْمَبِرَالِشِّ فِأَرْثِيرُ َفِيرَهُ وَخَلْقِهِ وَحُجَّنَهُ الْبَالِغَةَ عَلَى عِبَادِهِ السَّلَامْ عَلَيْكَ بَادِينَ اللَّهِ لْعَوْمَ وَصِرَاطَهُ الْسُنْفِيمَ لَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَعَاالُبَا الْعَظِيمُ الْدَيْمُ مِيدٍ ئلأن دُعَلَيْهِ نِعْرَضُونَ لَتَلاحُ عَلَيْكَ يَا امْبَرَا لُوَيْنِ بالليوزهم منظركون وصكر فتبالحق وهممكية نؤن وجاه نكتفي وَهُمْ غِيْهُ نَوَعَبَدْتَ اللَّهُ عَلِيمًا لَذَا لَدِينَ صَابِرًا نَعْتَبَّ احْقَى آثاكَ لْعَبِنَ لِالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ لَتَلامُ عَلَىٰكَ يَاسَتِكَ لِمُسْلِمِينَ وَ وْبُ لُوْمِنِينَ امِامَ الْمُقَبِّينَ فَأَنِيلَ الْفِرِ الْحِيْلَةِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَانُهُ أخؤد سؤليا لليوقوصيته وفاديث عليه والميث كمعل شرعيه

(IVA)

مَّتُهُ وَأُوَّلُهُمَّ" إِمْرَ بِاللَّهُ وَصَلَّ قَيْمِا الزَّلِ عَلَىٰ بَبِهُ تُنْهَدُ لَا تُهُ قُلُ بِلَغُوعَ الشَّمَا الزَّلَهُ مَلَكَ فَصَدَّعَ بِالْمِرِهِ وَاوْجِبُ عَا ت وَوِلَاينَاكِ وَعَقَلَعَلَهُمْ إِلْبَعَةَ لَكَ وَجَعَلَكَ نؤمينين مِن نَفْيُهُمْ كَاجَعَلَهُ اللهُ كَانَ الكِثْمُ ٱشْهَدَا للهَ تَعَالَىٰ عَلَمْ فَقَالَ النَّتْ قَلْ بَلَغَتْ فَقَالُوا اللَّهُ مَّ لِلْ فَقَالَ لَلَهُمَّ اللَّهُ لَا كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ ال عَمِينًا وَحَايُمًا مِنْ الْعِبَادِ فَلَعَرَ } لللهُ جَاحِدُ وِلاَ يَنِكَ بَعْمَا لِإِقْرَادِ وَ ناكث عهدك تعترا لميثاق وأشفذ انك وفنت بعهد المدتعالي وا اللة تَعْالَىٰ مُوْفِ لَكَ بِعَهْ يِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَاعًا هَدَعَكَيْنُهُ اللَّهُ فَسُؤْمَٰ إِ عَظِمًا وَأَشْهَلُ اَنَكَ مَبُولُهُ فِي مِن الْحَوْ الْذَى ظَوْ بُولاَ مِنْ النَّهُ مِلْ وَاحْدُنُ لِكَ الْمُهَدَّ عَلَى الْأُمَّةِ مِنْ لِكَ الرَّسُولُ وَانْشُهَدْ أَنَّكَ وَعَلَّكُ وَ اَخَاكَ الَّذِينَ تَاجَزُنُمُ اللَّهُ مَنِيْفُوسِكُمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ فِبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ لمؤمنين آنفتهم واموالهم بإن كلم الحسّة يفا نلون فسببل للسم لُهُ نَ وَيُقَالُونَ وَعِلَّاعَكَ سَعَقًّا فِي لِنَّوْرِيلَةً وَالْأَخِيلِ وَالْقُرُّ وَمَنْ أَوْفِ عِنْهِ مِن اللَّهِ فَاسْنَشْرُوا بِمَنْعِكُمُ الْذَى الْيَعْتُمْ بِهُ وَذَٰ لَلِتَ هُوَا لَفُوزًا لَعَظِيمٌ آلْنَا بَنُونَ لَعَابِدِ وَنَا كَامِدُ وَنَا لِتَاعِهُ رَا لَا آكِيْهِ السّاحةُ وَالْأَمِرُونَ الْمُعْرُوفِ قَالْنَاهُونَ عَرَّا لِمُنْكِرُوا كَاذِا مُ نَ لِيُدُوْدِا شِرُوَبَشِرَ لِمُؤْمِنِهِ بَلَ شُهَا لُمَا الْمَبْرَا لُؤْمِيهِ بَا إِنَّا لِشَالَةَ فِيكَ

لرَسُولِ الْأُمِيرِجُ أِنَّ لَعَادِلَ لِكَ غَيْرُكُ عَا يَكْعُلُ لِلْهِ لذى ربضاه كنارت العالمن واكلد بولاينك يوما لَعْنَى بَقُولِ لَعَزِزالرَّحِيمُ وَأَنَّ هِ لَاصِرَالِمِ مِسْنَقِيمًا ولانتتعوا السبل فنفزق بكرعز سببله ضل والله واض سواك وعنكتم للحوم عادك لألمر سيعنا لامراء واطعناوا صراطك المستقرقاه منارينا لانزغ فلوبنا بعنا ذهب ثناال وَاجْعَلْنَامِنَ لِشَاكِينَ لِأَنْعِكَ وَاشْهِلْ لَكُونُو لِللَّهُوءِ مِخَا وَلِلنَّهِ ۚ هِا لَفَّاوَعَلَىٰ كُطُمُ لِغُنْطُ قَادِرُا وَعَى النَّاسِ عَافِئًا عَافِرًا وَا يَدْ ا غصة اللهُ سلخطًا وَإِذَا الْطِيعَ اللهُ راصيًّا وَبِمَا عَمِينَا لَبُلُّ عَامُلُالْاعًا تتحفظت حافظا كمااستودعت مبلعاما حيكت متنظرا ماوعل هَذَا لَكَ مَا اتَّقَتَ ضارعًا ولا امْنكتَ عَرْجَقَلَ جازعًا وَلا تمنعر بجاهرة عاصيك الكلاولا اطهرت لرصابيلاب م للمملاهي أولاوه أت ليا اصابك ببدل لله ولاضعة وكا عُ الْجَلْبُ حَقِّكَ مُرَاقِبًا مَعَا ذَا لِلْهِ أَنْ يَكُونَ كُذَٰ لِكَ مَلَ اذْظُلْتُكَ ك وَفَوَّضْتَ لِيَهِ آمَرُكَ وَذَكَرَ هُمَّ أَكَا أَذَكُرُ واوَوَعَظَيَّهُمُ مَا انْعَط وَخُوْفُهُمْ مُانَحُونُوا وَاشْهَالْ نَلْتَ الْمَبِرَالْمُوْمِينَ إِلَا مُنْكِلًا جهاده حتى دغالدًا شالل جواره وَمُصَلِّكَ لِيَهِ بَاخْتِهَا رِهِ وَأَلْزَ

(14.

اعَلَ لَكَ الْحِدَّةُ بِقِنْلِم إِلَّا لِتَكُونَ الْحِيَّةُ لِكَ عَلِيْمِ مَعَمَا لِلَّهِ مِنَا ا لِغَيْقِكُ إِجْمِعِ خَلْقُهُ السَّالَا مُعَلَّىٰكَ يَا امْرَا لَوْ مِنْبِنَ عَنَّىٰ تَنْكُ اوجا فمذنئ فالقيصا براؤخان تبيقيل مختسا وعلت بكآ وَاتَّبَعْتَ سُنَّةَ مَبْيَهِ وَأَقَتَ الصَّلَوْةَ وَامْيَتَ الزَّكُوٰةَ وَامْرَتَ بِالْمُعْرُونِهِ وَهَيْتَ عَنْ لَمُنْكُومًا اسْتَكَاعْتَ مُبْتَعَيَّامًا عِنْكَا للهِ ذَاعِيًّا فِمَا وَعَكَاللهُ لاتخفِلُ النَّوَاتَبِ وَلا يَقِرُ عِنْمَا لشَّكَ أَيْدِ وَلا يَجْزُعَ فَخَادِبِ أَفِكَ مَنْ فئت غرز الناكيك وافزى باط لأعكيك وأولى لمرجع تكعنك لقل ڂۭٳۿۮؾ؋ۣڸۺؗڿۊۧٳۼٛۿٳڍۉڝۘؠۯؾؘۘۘۼڮٲ؇ۮؽڝؠٛڗٳۘۘؗڡٛؾٮٵٮ۪۪ۅٙ ائتَ اوَّلُ مَنَّ إِمَنَ بِاللَّهِ وَصَلَّى لَهُ وَجِاهِ مَا وَأَبْدِى حَفَيْكُهُ فَا إِللَّهُ لِهِ وَالْأَرْضُ مِنْحُهُ نَهُ صَلَالَةً وَالشَّطَانُ بِعِيلُجْهُرَةً وَإِنْسَا لِقَائِلُ لَا نَيْكُ ثُرُةٌ النَّاسِ خُولِي عِزَّةً وَلَا نَفَرْقَهُم عَنْ فَحْتَهُ ۚ وَلَوْ ٱسْلِيَا لِنَا سُجَبِعُا اِ كُرْ مُنْضَرِّعًا اعْنَصَمْتَ بِاللَّهِ وَمُرَّزِنَ وَالرَّبِّ لَاخِرَّةً عَلَى الأوْلِي زُهِ بِي نَ وَاتِّينَ لَنَا لِسَرُوهَ لَا لَدَ وَاخْلَصَكَ فَاحْتَا الدَّمُا تَنَا فَضَتْ نَعَالِكَ وَكَالْخَنَلَفَ أَقُوا لِكَ وَلِأَنْفَلَيْنَ أَحُوا لِكَ وَلِا ادَّعَيْتَ وَلَا اخْرَيْتَ عَلَى اللَّهِ كَذَّ بَاوَلَا شَرِهِتَ إِلَى الْحَطَاحِ وَلِا دَتَّنَكَ ٱلْأَثَامُ وَلَوْرَكُ عَلَىٰ بَنَةِ مِرْ بَلِكَ وَبَعِينِ مِنْ أَعْرِكَ تَصْكُ إِلَىٰ لَحَقَّ وَالْحَصْ الْحِمْسَيَةِ سُنْهُكُ شَهَادَةَ حِقَ وَافْيُمُ إِللَّهِ قَدَّمُ صِدْقِ انَّ كُحُكُلُا وَالْهُ صَلَوالِللَّهِ

بْرْسَا ذَاتُ الْخَلَةُ وَلَنَّكَ مَوْلًا يَ وَمَوْلَى لَوْمِينَ فَإِنَّاكَ عَلَّى يْهُ وَأَخُوا لِرَسُولِ وَوَصِيْهُ وَ وَارِنْهُ وَأَنَّهُ القَائِلُ لِكَ وَالَّذِي امرَبِهِمُ كُفُّ بِكَ وَلِا أَفَرِّ بِاللَّهِ مَنْ يَحَمُّ لُهُ وَقَالِضَا بَى عَنْكَ وَلَمْ عَنْكَ إِلَى اللَّهُ وَلَا إِنَّى مَا لَا يَفْتُكُ مِكَ وَهُو قُولٌ يَ عَزُّوجًا وَانْ لَغُفَّا زُكْرٌ اللَّهُ أَلَى وَامْ وَعَلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَ لِحَالِيْ يْنِكَ مَوْلاَى فَصَلْكَ لَا يَجْهِ ' وَنُوْرُكَ لِأَنْطُفَأُ وَأَرْبَمُ مُجْعَرُكَ الظَّاوُ لأشقامولاي أنتالجية عكى لغيادوالهادي ليالتشادوالعثة لمَعَادِمَوُلايَ لَقَانَ فَعَ اللَّهُ فِي لِأُولِى مَنْزِلَنَكَ وَٱعْلَىٰ فِي الْأَيْزَةِ حَدْثُ وَيَصِّهُ لِدَمَاعِمَ عَلَىٰ مَ ﴿ خَالَفُكَ وَحَالَ بَيْنِكَ وَبَكُرْ مَوَاهِكَ لَلْمِلْكَ لكعر اللهممنتي الخرمة مينك وذائل ولخوعنك وأشهك أتفك ٱخْسَرَفِنَ ٱلْتَرْبِينَ لَلْحُوْوْجُوهُمُ النَّادْ وَهُمْ يَهَا كَالِحُونَ ۗ أَشْهَالْ لَكَ تظفت لاامشكت لآبآمر عرابته ورسوله فْلْتَ وَالْلَّهِ نَفْهِ سِيعِلْقَكْنَظُرُ لِيَّارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ ضَرَبُ بِالسَّنْفِ قُلُمُّا فَقَالَ لِاعَلِیُ النَّامِنِی بِیزِلْةِ هِرُونَ مِن مُؤسِیٰ 'أنَّهُ لا يُتَّعَبِّكُ وَاعْلِكُ أَنَّ مَوْتُكَ وَحَلُوتُكَ مَعِ وَعَلَى 'سُيَّتَ وَوَالْمُ ناكَّةُ النَّحُ لاكُذَ بِتُ وَلاَضَكَاتُ وَلاَصْلَاحُ وَلَا لَتَتُ مَاعَهَ لَهِ إِلَّا النكبة وَمَنَّنَهَا النِّينَ لِحَاتِنَكُكُمُ الطَّيْوِ الْوَاضِ الْفَطَّهُ لَفَظُ

(111)

صَدَ فَتَ وَاللَّهِ وَقُلْتَ لَحُوَّ كَلَكَرَ } لَكُورَ } للْهُمَرُ إِسْاوَالِذِيمِرُ. بْاوَالدَّوَاللُّهُ جَلّ المُنْقُولُ هَا بُسْتُهُ عِلْأَنَّ رَبِّعِلْهُ نَ وَالْآبِرَ لِلْأَبْعِلُمُ زُو فَلُعَرَّ اللَّهُ لُ مَ عَلَىٰ لَمِكَ مَرْ فَرَضَرَا للهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنْكَ وَانْتَ وَلَيْ اللَّهِ وَاحْهُ رَسْهِ لِهِ وَالنَّاتُءَ . دينه وَالَّذَى نَطُوَّ الْقُرَّانِ بِنَفْضِيلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْجِاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًّا عَظْمًا دَرَحًا تِعِينُهُ وَمَغْفَةً وَرَحْمَةُ وَكَانَ لِللَّهُ عَفُورًا رَحِمًا وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِحْمَلَهُ مِيقًا نَهَا كَا عِيارَةَ الْكَيْمِالْخُرَامِرَةِ إِمْرَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الْأَخِرُوجُ اهَدُّ فِي سَبِيلِ لللهِ لاتينة ونعنِدَالله وَاللهُ لابهَ كَالْقَوْمَ الظَّالِبِينَ لَذَينَ امَنُوا وَهَا رَكًّا وَجَاهَدُولِ مِسْبِلِ سَهِ مِامُوا لِهِمُ وَانْفِيهُمْ أَعْظُمْ دَدَحَةٌ عِنْكَاشَاؤُكُنَّا الفاتزون ببترهنم رتف يرخمة مثه ويصوان وتجناب كلهم فهالعا فييخالدين فبهاابَئاارَالِشَ عِنْكُ آجُرْعَظِيمُ اللهَ كَأَنَّكَ لَحَصُوصٌ حَةِ اللَّهِ لَخُلُطُ لَطَّاعَةِ اللَّهُ أُرَّبُّعِ مَا هُمَانُ مَلَ لا وَلُو تَشْرُكُ مِعْنَا وَرَبا ْحَمَّا وَإِنَّا لِللَّهُ تَعَالَىٰ الشَّخَابَ لِنَكَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّفِ لَهُ يَعَوَّ مَرَهُ بِاظْمِهَادِمَا أَوْلَاكُ لِأُمَنِهُ اعْلاً ۚ كِثَا لِنَكُ وَاعْلاَنًا لِهُ هَانِكَ وَ فنشا لألأبا لجيك قطعًا لِلمَا ذبرفَكَ الشَّفَوَّ مِن فَيْنَةِ الفاسِقِينَ وَ اتَّهَ إِنَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَجُرا لَيْهِ رَبُّ لِعَالَمَينَ بِالْبَهَا الرَّسُولُ بَلِّغُما ا نزل لِيُلْتَمِن دَبِكَ وَإِن لَمْ نِفَعْلُ خَابَلَغْتُ دِيبًا لُنَهُ وَاللَّهِ عِيمُكَ

وَ زَارِةِ الْمِيْزِيَةِ مِلْعَ لِلْعَالِدِ الْمِيْزِيَةِ مِلْلِعَ لِلْهِ

أَحَلَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ فَقَالُوْ أَبُلًا فِأَخَلَٰ بِيلِ وَقَالُمَ أَكُنَّا مُولًا والمَرْ، والأنْ وعادِمَ. عاداً، وانصرَمْ. بضَرَهُ وَاخْلُ امَّ: بما انز كَاللهُ فيكَ عَلَىٰ بَيِي كَمرُ، بَبِّلُ وَهُمْ كَارِهُونَ يَا ابْهُ مَنْ يَزِيْنَهُ مِيْهُ عَنْ دِهِيهِ فَسَوْفَ يَأْتِيا لللهُ مِقِوْمٍ بَجْهُهُمْ وَكَجِيْوَنُهُ الْذِلَّ مِينِنَا عِزَةً عِلَى لِكَافِرِنَ جَاهِدُونَ فِيسِلِ شَيْوَكُمْ يَخَافُونَ لُوْتَهُ لآجُ ذلِكَ فَضَارُ إِللَّهِ فُوْسِيهِ مَرْ بَيْنَا ۚ وَالْسُوَاسِعُ عَلِيمٌ إِنَّا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ وُلْهُ وَالْهُ إِنَّا اللَّهِ مِنْ يَقِيمُونَ الصَّلَّوٰةَ وَيُؤْتُونُ إِلَّهِ مَا وَهُمُواكُمُ رَ. بَتُوَكَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَا لَهَ بِنَا مَنُوافَانَ خَرَالِلَّهِ هُمُ العُ امتنايما انزكت وانتعنا الرشول فاكنينامع الشاهيدي تتب لَلْنُ ٓ إِنَّا نَعْلَاٰاتَ مَهْ لَمْ هُوَ لِحَوَّ ثُمِرْ عِنْدُكَ فَالْعَرْ مَرْ عَارَضَا ب يه وَكُفِّرُ وَسَيْعُلُمُ الَّذِينَ ظُلُوا انَّ مُنْقَلَبَ يَنْقَلِبُونَ السَّامُ عَلَيْكَ ببرج سَيِّمَا لَوَصِبَهَ أَوَّلَ لَعَابِيهِنَ وَازْهُمَا لِزَاهِرِيْ

(IAE)

ورُحْمَة اللهِوَبَرَكَ انْهُ وَصَلُواللهُ وَيَحِيّانَهُ النَّتَ مُطَعِمُ الطَّعُامِ عَلَىٰجُبِّ نزك الله تعالى ويؤثرون على كفيهم وكوكان بيم خصاصة ومن يؤ تُتَحِ نَفُنِيهِ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُ نَ وَأَنْتَ الْكَالِخِ لِلْغَنْظِ وَالْعَافِعَ إِلَيَام وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُيْمَنِينَ وَأَنْتَ الصَّابِحِينَ آلِيَالْمَا ۚ وَالضَّرَّا ۚ وَحِينَ لَيَاسٍ وَ آنتا لقاميم بالمتوية والعادل فيا لرعية والعالر بجن ودالله مرجميع البربة والله نغاليا خبرتمنا أولال من فضليه بقولها فكن كان مؤمية كَنَّ كِإِنَّ فِاسِقًا لِانْيَتُونَ أَمَّاا لَذَينًا مَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ أَا وَيُ زُلِا عِمَا كَا نُوايَعَكُونَ وَأَنْكَ لَخَصُوصٌ بِعِمَا لِتَنْزِيلِ فَحَكِم لنَّأُوبِلُ دِنْصَ الرِّسُولِ وَلِكَ لَوَا قِفْ أَشْنَهُو دُهُ وَالْمُقَامَاتُ لَمُشْهُورَةً لايام المنكورة بؤم بذروتؤم الاخزاب دزاعك لأبط اوبكعت ا لْقُلُوبُ لِحَنَاجِ وَنَظَنَّوْنَ بِاللَّهِ الظَّنُونَاهُنَا الْحَابَتُكِيَّ المُومِينُ نَ وَالْحُ ذِلْوْالْأَشَكِ بِنُلُو الْذِيَّوُلُ لَمْنَا فِقُونَ وَالْدَسَّةِ قَلُوْعِهُمَ مَنْ مَا وَعَلَنَا الله ورسولة الاغ وراوا وقالت طآيعة منهميا اعل ترب لامغام لَكِّحْمْوَادْحِوْاوَكِنْتَأْذِنْ فَهِ مِثْمُوْمُ إِلْيَّةَ يَقُولُوْنَ إِنَّ بُبُوتَنَا عَوْرَةَ وَمَا مِي بَغِوْرَةِ إِن يُرِيدُونَ لِآفِرَارُا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَكَثَارًا كَا لَمُؤْمِنُوْ نَ لْأَخْرَابَ قَالُوا هَٰ لَكُمَا وَعَلَى مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ

مع زلابرٌوالأمِينُ يَوَلِلْعَالِمَةِ ﴾ ﴿ ﴿ وَهُ

عَبْظِهُ لُوْمِنَا لَوْ لِخَيْرًا وَكُفِّي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِينَالَ مِكَ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَزِيزًا وَيُومَ الْحَالِ ذِيضَعِل وَنَ وَلاَ يَلُولُ وَعَلا إِحَدُوا لِسَوْلُ مَذَعُهُمْ لشركين عراكني ذات ليمين ذات النم الى عَنْكَاخَا بِفِينَ وَنَصَرُ مِكَ الْحَادِلِينَ وَبُوحَ عَلِي مَا نَطُقَ بِهِ النَّهْ مِلُ إِذَا عَمَنَكُمْ كُرْتُكُمْ فَالْمُغْرِجُنَكُمْ شَيْنًا عَلَيْكُوا لأَرْضُ بِمَارَخْبَتُ ثَمُ وَلَيْتُمُمْ لَهِ بِيَ ثُمَّ انْزَلَ اللهُ سَكِينَكُ عَلَى لِي وَعَلَىٰ المؤمِّنِ وَالمؤمِنُ وَ إِنْكَ وَمِنْ بَلِيكَ وَعَكَ لَعَبَّاسُ بِنَادِي هُزُمِينَ بِالصَّحَابَ سُورَةِ النَّقِرَّةِ بِالْهُلِّينِيَّةِ النُّحُرَّةِ حَتَّى إِلَّهُ النُّحُرَّةِ حَتَّى كُفُتُهُ إِذَا لَهُ نَهُ وَتُكُلُّكُ دُوكُمُ الْعُونَةُ فَعَادُوا السِيرَ مِرًا إلله تعالا بالتوبة وذلك قول الله حِلْ ذكر في ثم يتوك وْ يَعْدُولُكُ عَلَّامُ وَ مُثَا وَ وَأَنْتُ حَاثِرُ وَرَجَةُ الصَّبُوفَائِرُ بَعَظِيمٍ لِأَوْ ٳۺٮٛٛڿؙڗٳڵٮؙٵڣڡڹؘؖ قطع ۮٳؠڗٳڶػٳڣ*ڗڹۘۊٳڮۧۯ*ؙؠؿؖۮٮٙ لَهُ ، وَلَقُلُكُ انْوَاعَاهَدُوا اللَّهُمِ قَبْلُلا بُوَلَوْنَ الْأَدْبارَوَكَا نَ لانتيمتنولامولائ نتالجة اليالغة والمحتجة الواضحة والنغث الشابعُنْةُ وَالْدُهْارُ إِلْمُنْهُ فَهَنِّينُالِكَ عِلَاتِيْكَ شَفُورُ فَضَلِّ وَيَتَّالِينِكُ ذي لَجَهُل شَهِدُتَ مَعَ الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِجَبِعَ خُوْرِ رَمَعْ ارْبِهِ

(117

النفئ والبع غركة كاهلار آنك تحزت عمااليه اننه ضلة السالطان للالك و أَشْكَاكُمْ بِللنَّارُ بُوَّهُمُ وَامْزَىٰ مِقُولِكِ للمُعَلِّلُ قَالَ قَالَ مِنْ الْحُولُ الْقُلْبُ وَجِهُ الْخِيلَةِ وَدُوعِهَا الله فَيْكُمُ هَا رَأْيُ الْعَيْنِ لِيَنْهُ رَفِرْصُهُامَ لِلْجُرِيَّةُ لَدُوا اِلْرِيضَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخِيرًا لِبُطِلُونَ وَاذْمِاكُرُكِ النَّاكِيَّانِ نَقَالًا زُبِبُ الْعُنْرَةَ فَقَلْكُ خُ مْرْكَاما رَبْلِانِ لَعُمْرَةً وَلِكِرِ بَرْبْلِ لِ لَعَنْهُ ثَاثَةً فَأَخَذَتَ لَنَعَهُ عَلَيْهَا وَ مَدَّذَ تَالِيثًا قُ فِحَدًّا فِي لِيَغًا قَ فَكَ أَبَّهُ تَهَا عَلَى عِلْمِهَا أَغُفَّا لَا وَعَالَمًا وَ مَا انْنَفَعْا وَكَانَ عَاقِبُهُ أَمْرِهِمِ إِخْتُرَاثُمُّ تَلَاهُمَا أَهُلُ الشَّامِ فَيَرْبُ لِبَهُ بعَدَ لَاعِلْارِوَهُ لِايتَهُوْنَ دِينَ لِجَقَّ وَلَا يَنَدَبِّرُونَ لَقُرَّانَ فَعُرُرِعًا عَ صالون وبالذعازل على غرف ملككا فرون ولاها الجلافء ناج وْنَ وَقَلْاَمُزَالِلَهُ تَعَالَىٰ بِاِتِّنَاعِكَ نَدُكَ لَوْمِنِيرَ } لِيْنْصُوكَ وَقَالَ عَزَّوَحَلَّ الْمَاتَثِمُا الْدَيْنَ الْمُؤَالْقَوْا اللّٰهُ وَكُونُوْ امْعَ الصَّادِ قِبْنَ مَوْلاً يَ لْتُظَوَّالِيَةٌ وْقَالْنُكُونِ الْخُلَّةِ وَأَوْضَعْنَا لَكُورَ بَعْدًا لِلْأَوْسِوَالْكُسِ فلكَ سَابِقِي الجِهْ إِعَلَىٰ صَرِيقِ النَّزِيلَ لَكَ فَضِيلَةُ الْجُهَا وِعَلَىٰ

(\nv)

تحقة النَّأُول فَعَلْقُلْنَعَلُقُ اللهِ جَاحِدُ الرَّسُول للهِ يَنْعُوبُا طِلاً مَوْ } لَصَفَيْرِ الرَّوْاحَ الرَّوَاحَ الْمَالِحُنَةُ وَلِمَّاالْسَيْنَةُ فَهُمَّ اللَّهُ } لَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ ۚ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاحُ شَرَا مِكَ مِنَا سَيَاحُ مِنْ لَهُرْ. وَنِقَنُلْكَ لَفِئُهُ النَّاغَيَّةُ فَأَعْزَصِنَهُ أَنَّوُ الْعَادِيُّرَا فَقَنْلَهُ فَعُكَا إِكِالْعَادِيَةِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَلَعْنَةُ مَلَا نَكُنَهُ وَرُسًا آ سَنْفُهُ عَلَيْكَ فَ سَلَلْتَ سَنْفُكَ عَلَيْهُ مَا امْهَ الْمُؤْمِنَةُ مِنَ لشركين وَالمُنَافِقِينَ إِلَى تَرْءِ الدَّبِهِ عَلَىٰ مَنْ يَضِي مِاسَانكَ وَ لَمَرْ يكرهه واغمض غينه وأرنيكوا واغان عليك بيلاولسان وفعكم بضرك أوحكك غرالجها دمعك وعمط فضلك وبحكمة كأوعك كَ مَنْ جَعَلَكَ لِمُعَاوِلَى بِهِ مِنْ بَفْسِهِ وَصِلَّوَاتِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَحَيَّ وَيُوكَا لَهُ وَسَلَامُهُ وَتَحَتَّاتُهُ وَعَلِيًّا لِلْأَيْنَةِ مِنَّ النَّالِطَاهِ مِنْ لَهُ مزا لاعجب الخطب لافظع بغدي تجدل حقك غضالج للَّهَاهِرَةِ الزُّهُرَّاءِسَيَدَةَ الْمَيْئَا فَلَكَأُ وَزَّدَاثُهَا وَبْلِكَ وَشَهْا دَةِ السِّيلَ لالَيْكَ وَعِرَةِ الْمُصْطَعِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقَلَاعَكَ اللَّهُ تَعَالَا عَلَى الْأَمْةُ درجنكم ورفع منزلنكم وأبان فضلكم وتترنكم على لعالمين فاذهب عنكم لرَجْرَ وَلَمْ يُرَكُّونُكُ لِهِ بُوافًا لَا لَهُ عَزَّجُهِ لَّ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَا وُعًا ا ذِا

مَتَهُ الثَرَجُ وْعًا وَاذِامَتَهُ الْخَرْمَوْعًا الِآ الْمُصْلَيرَ. فَاسْنَثْمَ اللَّهُ تَعْ نيَبَهُ الْمُصْطَّفِي وَانْتَ يَاسَيِّهُ لَأَلْأُ وَصِيْبًا مِنْ جَبِيعٍ الْحَلْقَ فَمَا أَغَهُ مَنْ ظَلَكَ الحقُّ شَمَّ أَفْرَضُولَ سَهُمَ ذُوعِ الْقُرْخِ مَكُرٌ أُوٓ أَحَادُوْهُ عَ الْفَلْدِجُ رُا مُرَالِيكَ أَجْرِيقِهُ عَلَى ما أَجْرَيا رَغْيَهُ عَنْهُما مَاعِنْدَا للهُ لكَ بخننك بهايح الأنبيا عينكا لوحكة وعكم الانضاوا شختيع لييات على لفزاش لذَّبج عَلَيْهِ السَّلاَّ إِذَا جَبْتُ كَمَّا أَجَابُ وَأَطْعَتُكُمَّا اطاع اشمعيان صابرًا مُحنتيًا اذفالَ لَهُ بِانْتَى إِذَ أَرُو فِالْمُنَامِ أَوْ أَذْعُكُ فأنظرما داتزي فالكاابك فعل ماتؤ مرستحارد انشاء القامرا لصابترا وَكَمْنَالِكَ أَنْتَ لَمُنَا أَبَا لَكَ لَنَتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَأَمْرُكِ أَنْ تَضْجَعَ فِ رِّقَكُ وَاقِدًا لَهُ سَفْسِكَ أَسْرَعَكَ إِلَىٰ إِجَالِينِهِ مُطْبِعًا وَلِيَفْسِكَ عَلَى القَالِ مُوَضَّا فَنَكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ طاعَنَكَ أَلَارَعَ جَمَيل فِعْلَكَ بِقُولِهِ جَلَّا ذِكْرٌ ٱ وَمِنَ النَّايِرِ مَنْ بَيْرِينَفُ ابْنِعَآمَضَانِ اللَّهِ ثُمَّ يَحِنُكَ يَوْمُ صِفِّينَ لَّذُومَكُمُ افَاعْرَضَ الشَّكَ وَعْنِهَ الْحَقِّ وَانْتِبْعَ الظِّرُ ٱشْبَهُنْ يَحِنَة هُرُونَ إِذَا مِّرَهُ مُوسَى عَلَىٰ قَوْمِهِ فَنَفَرَّقُواعَنَهُ وَهُرُونَ يُنَادِي مِنْ وَيَقُولُ مِا قُوْمُوامِّنَا فَيْنَامُرِهِ وَانَّارَتُكُمُ الرَّحُمُ ا فَانتَّاهُونَ وَ كطيعوا امزي قالؤا أن نبزئج عَلَيْهِ عَاكِفِينِ حَتَّى يُرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى كَثَالِكَ نَكَ لَمَّا رُفِعَتِ الْمَاحِفُ قُلْتَ يَا قُوْمِ الْمَا فَيْنَا فَيْنَا أَفِينَا وَخُلْفُكُمْ فَعَصَوْكَ

(1/9)

ليهزفلااسفرانحة وسف خواذنبهم الهيا فنرقوه و وَهُمَ عَلَىٰ سِنَ صَلَالَةِ وَعَيُّ مِنَّازًا لَوْ أَعَلِّهُ إِ فتهر الله وبال أمرهم فأمات سنفك عاندَلَ فَشَعَ وَهُوء وَآخَ بَحَيْلَ مَرْسَعَدَ فَعَلَى مَ حُثُ الْحُلَّةِ عِنَّاكَةً وَإَخْلُصُهُ وَهَادَةً وَادْهَ عَرِالِرِرِ. إَفَلَتُحُا وْدَاللَّهِ بِحَمْدُكَ وَفَلَكَ عَمَا كِرَا لِمَا رِفِيرَ. لِهَ لح وُب بِينَانِكَ وَتُعَمَّلُكُ سُتُهُ وَالشَّيْهُ بِينَانِكَ وَيَكَمَّلُ الناطل وبصوع الجة لاتأخل والتدلوم عَرْ مَدْحِ المَادِحِيرِ . وَتَفْرِيطُ الْوَاصِفِيرَ قَالَ لِلَّهُ تَعُ مَدَّلَا النَّذِ مِلْاً وَلَيَّاداً مِنْكِنِي فِي لِمَا لِمَاكِنِينَ وَ لقاسطيرة المارقين وصدت قك رسؤل الليصلة الله عكيه واليه وَعَلَىٰ فَأُوفَيْتَ بِعَمْدِهِ قُلْتَامَا أَنَانَ نَحْضَ

(19.

ئَقْاهَاوَاثِقَاماَنَكَ عَلِىٰ بَيْنَةِ مِن رَبّ قَنَلَةُ اَنْبِيا لَيْكَ وَأَوْصِيّا آنِبْيا لِكَ بَجَيعِ لَعَنَا لِكَ وَإِصْ رَ عَصَبَ وَلِيَّكَ حَقَّهُ وَأَنْكُرُ عَهُ لَهُ وَجَعَلُ الْمِقِينُ الْمُقَارِمِا لَوَلَا لَهُ نَهُ مَا كَتُلَتُ لَذَا لِلَّهُ إِنَّا لَهُمْ الْعَرْ. مَنَكَدَ أَمِرا لِمُؤْمِن رَجَّ مَرْجُلَلُهُ والشّ ارففإلله خ العن ظالي الخبين وفاظيه والمثابع بن عَلْ وَهُ وَناصِرُ وَالرَّاصِينَ بِقَنْلِهِ وَخَادِلِهِ لَعَنَّا وَمِيلًا لَلْهُمَّ الْعَرْ أَوَّلُ طَالِمِظَكُمْ ا نحَرَّ وَمالِغِهِهُ حِنْوُ قَهُمُ اللَّهُ رَخْعَ أَوَّلُ طَالِرِوْعَاصِبِ لِإِلْحُكِّرَ اللَّوْرَةِ كُلِّ مُسْتَنَّ بَمِاسَةً الْمُ بُوْمِ لِقَيْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ثَهَيِّ خَارَجُ النَّبِيبِين عَلْيَهُ آسِيِّدِ لُوَصِبَ إِنَّ وَالْدِالطَّاهِ رِنَ وَاجْعَلْنَا بِعِهُمَّ يَكُرُ وَبُو مِرَ الْفَارِينَ الْأَمِينِيرَ الدَّينَ لَاخَوْثُ عَلَيْفِ مُولِا فَمْ يَجْبَ وَوْ و صَلُوا لَهُ احْرَبِ الْحِقْتِم فَإِلَا تِبَالُ صَلَّ رَكُونِ بِالْحَرْرَةِ وَالْوَحِي عثراغ تدعوونقول درنماز روزاخ ذمجيه دوركعت درركعت بعياز عهادة تترك تل هوالله احدوده مرتبه البه الكرييميخوا بن به خاكرده وصكوبي اللَّهِ فُرَّم ه عَلِتُ وَهِ بِهِ السَّنَهُ مِرْجَ لِهُ تَنْهُ عَنْهُ وَلَوْزُصُهُ وَدَيْتُهُ وَلَمْ نَشُهُ وَدَعُوْتُوا إِلَا لَنُوبَةِ بَعِبْ لَاجْزَكَ عَلَيْكَ اللَّهُ مُرَّفَادٌ إِسْنَغُوْلُ مُنْفَاغُوْم وَمَاعَلِتُ مِنْ عَمَلِ نُقِرَيْهِ إِلَيْكَ فَافْتِلْهُ مِنَى وَلَا فَقَطَعُ رَجَّا فِي مِنْكَ أَكُمُ

### - ﴿ فَصَالُوا وَلِلْلِهُ مَا لِمُحَمِّ ﴾ ح

تالالتيطان اويله ما تعبت في مان السّنة عدمه اجع عن الكلمات وشهدت له السّنة المناضية المعقم، درغادشات السّنة المناضية المعقم، درغادشات عمّر في المعقب البّع صلّ السّنة المعالمة والمعرض لسّنة فهو كمن يدوم على والوّحيل على عشرة وصام صبيعة اوهوا ول يوم من استة فهو كمن يدوم على الخيرسنة ولا برال محفوظ من السّنة الما قابل فان ما شرق في في المرق الحسنة المناس المن

قال فعلقا الزائر الزيارة الاولى ذيار تبعليه السلام في ليلة عاشورًا ويومحار وكيابن قولويه في لكامل بالشاصحوع ديدا لقفام على الشادق من ارتبر الحسس بوم عاشة غادفا بحقه كالكر ذادا تشوع شه وروى برطاوس فالمصباح بالثنامعت برعر الضاقة فالمر بإن عندة بالجسبق ليلة غاشو زالع الله يوم العيمية ملطحابهمه وكاتماقنل معه في عصة كريلا فاذااددت ذياد نرسلام الشعليه ولهادعات واوتوتما لَتَلاه عَلَيْكَ يَا أَبَاعَنِهِ السِّوالْتَلامْ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُول للمِ التَّالامْ عَلَيْكَ لِمَاخِرَةَا شَهِوَارِ جَيَرَ نِهِ السَّلامْ عَلَيْكَ يَابِرٌ ] مَه المؤمنين وَ بْرَ، سَلَا لُوْصِيِّينَ الْسَلَامْ عَلَيْكَ بَابْنَ فَاطِّهَرْسِيِّرَةِ سِيَّاءَ الْعَالَمِينَ كَتَلَامْ عَلَيْكَ يَاثَارَا للَّهِ وَابْنَ ثَارِهِ وَا نُوْتَوَا لْمُونَوْرَا لَتَلاَءْ عَلَيْكَ وَعَلَى لأنفاج البح حكت بفياآلك وأناخت برخلك عكيكر ميج يعاسلام الْفُوانِدُ الْمَابِقِبِتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا دُيَا أَبِاعَهِ لِالشِّلِقَ لَمَ عَظْمَ لِا لَرَبَّنّ

وَحَلَّتَا لَصُمَّلُةُ لِكَ عَلَيْنَا وَعَلِيجَبِعِ آهَلِ نُكَ فِي لَمَّمُواتِ عَلْ حَبِيعِ الْقَلِ لِلسَّمُواتِ فَلَعَرَ } للهُ امْتَ سَاسَ الظُّلْمُوالِحِ رَعِلْتُكُو الْمُلِّ لَيَتْ كُو اللَّهُ أَمَّةً دَفَعَكُمُ وَأَذَالُنَكُو ْعَرْ مُرَاتِكُو الَّهِ ۖ رَنَّكُمُ اللَّهُ فِيهَا وَلَعَرَ اللَّهُ امَّةَ فَنَلْنُكُ وَلَعُوا اللَّهُ الْمُهَدِينَ لَهُمْ إِللَّمْ نَكُور مِنْ قِيالِكُورُ بُونَتُ إِلَى للهِ ્રોડે<sup>ૹ</sup>ઌ૽ૹૢ૽ઌ૽ૼ૽ૣૢ૱ૣ૽ઌૺ૽ૻ૽૱ૣ૽ઌૺૡ૽૱ૣૺઌૻૹૣ૽૱ૣૺ المُكُمُ وَحَرَبُ لِمَرْ جَارَبُكُمْ وَوَلِيُّ لِمُرْ. وَالْأَكُمْ وَعَلَوْلُمْ عَاذًا كُورُ الى بومِالقِيمة وَلَعَنَ اللَّهُ الْ زِيادِوَا لَ مَرْوَانَ وَلَعَرَ اللَّهُ بَيِّي أَمْيَّةُ مُولِعُونَ اللَّهُ الرُّهُ مُرْجَانَةً وَلَعَنَّ اللَّهُ عُرَّهُ رَبُّعُهِ وَلَعِنَّ ا لعراله المتقا لنرجب والجت وكنفنت وتقيات لقالك ياأباعه لالله ، وَأَتِي أَعَلَهُ عَظْمَ مُطْءَابِكَ فَأَسْنَالَ لِلَّهَ الَّهُ ۚ أَكُرُمُ مَقَامَكَ وَ كزتف بليكان بززقني طكب ثارلة متحاماح منصور مزاهل بنب عراجي شاعكيه والداللة اجتلوع نكا وجهابالخ ترجالة ناوالاخ ستتكاياأ باعتبا شايقا نفتت إلى شوالى رسولي واليام المؤير فإلى فالطِنْوَالِيَ الْحُسَرُ وَالِيَّكَ مِوْالْانِكَ وَمِالْهَ إِنَّا يُقِيمِ اعْلاَ بُلِّكَ مِمَّا قَالُلُكُ نَصَبُ لِكَ لَحَرْبُ وَمِالْهُ النَّهِ مِمََّ أَسَّهُ السَّا كُوْرِعَكُيْكُوْاهُ لَا لَبِينِ عَائِزٌ ۚ إِلَىٰ اللَّهِ وَالِّي رَسُولُهُ مِرَّ السِّيرَ إِنَّا إِنّ

- ﴿ زِيْارِةِ الْحَشَّةِ لِنَّالِيَهَا النَّكُا وَقُومِهِمَا ﴿ حِدَامَهُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْ

إنى الكرب اعلانكذار بجعله معكروا لَقَامَ الْحَوْدُ الْدَى كَا عِنْ كَاللَّهِ وَانْ رَزْقَةَ طَلَّتُ الْأَرْدُمْ مَامِنًا اهراطة منكرواسنك للديحقكروا لشأن للكحاك نظم دَرِينَها في الإسلام وَفَجْعِ أَقُلِ التَّمُواكِ ا مُلامًا تَبْنَالُهُ بخناء تخياني والمجتر وتمات تمات نجبروال فمتأ لْأَبَّهُ ذُنَّتُهُ كُنَّ بِهُ مَنَّهُ امْتُكُةُ وَانْ الْكَلَّةُ الْأَكَادِ اللَّغَيْرِ إِنْ صلوانك عليه والهواللهم لعن أباسفيان ومعويا وَيزَبِدَبْنَ مُعْوِيَةً عَلَىٰهِمِ مِنْكَ اللَّفَنَةُ أَبِّدَا ٱلْأَبْدِينِ ۖ هَا

بِ إِنْ إِدِوَالُ وَإِنْ يَقِبْلُهُ لِمُحْدَى مَنْ صَلَّوا نُلِقِهُ عَلَىٰ ٱللَّهُمُ فَقِفًا عَلَىٰ للَّغَنَّةُ مِنْكَ الْعَنَّا الْأَلْمُ اللَّهُ ۚ إِنَّا لَهُ تُكَالُّكُ فَهُمَّا الْمُؤْدُّ مُعْيِ يختؤ ماليآ تأذنه والتعنن عله فرؤ بالمؤالات لنتيك اانتبك أَيْمُ مُ مَ تَقُولَ مِن يُونِي ٱللَّهُمُ الْعَنْ أَوَّلُكُمّا لِظِلْمُ فَي عَبُّوا لَهُ إِنَّا إِخ مَا بِعِلْهُ عَلَا ذِلِكَ لِلْهُمَّ الْعِي الْعُصَّا الْمُخْطَاهِمْ الْحُنَّةُ , وَيُسَابَعُنْ فَالْعَبْرُ نَعَتَ عَلَىٰ فَتُلَا لَلَهُمُّ الْعَنْهُ حُمَّتُ عَالْمُولَ لِلنِّمَاءَةِ صِيمِتِهِ مُ تَقُومِهُ كتَلاَهُ عَلَيْكَيًّا المَاعَيْنَ لَلْهُ وَعَلَى الْأَرْوَالِحِ لَيْخُ عَلَيْفِينًا لُكَ عَلَيْ ببكر الله أمثَّ أما يقدُكَ بِعَيَّ اللَّهَا وَالنَّهَا وَلاَحْسَا وَاللَّهُ أَخَ العَمَيْنُ لَزِيارَ بلَّ لأغا الجسدوعا على الجسروعا ولادالحسروعا المحتالك بأيقوا مَةَ صِدِينِهِ ثُمَّ نَفُولُ بَرْضَكُونِي اللَّهُ يَخْتُرُ أَنْتُ اوْلُطَالِمِ اللَّهِ مِنْ وَاللَّ وَلَاثُمُ الثَّافَ ثِمَ الْخَالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ لَكُمُّ الْمُرْ الْمُرْكُ مُعْتَوْجًا • فِيمِيْرِتَهُ تِيكُ تَمُول دِرِيجِهِ كَرُوبِكُوا لَلْهُمُ لَلَ الْجُنْ خُولَ لِشَاكُو مَ الْفَكُو اعراكج كالمدعا عظيرزنة اللهر أرزيج شفاغة ليتكئ وفح مثاداله عقوام كجا القيلاع لعالم الجليل عقرالج لكؤة تستن وبأسانيله تقدفني كأخا الها يحقينا مرقا فيؤنزا وغاشؤا وعدلك

#### مير فالخلطاناري<u>ة عاشط ك</u>ه⊶

يقرأمرة واحدة اللهكم لغن وكاطالم ظلم الباخرها وبعده لك يتول اللهم العنهرج يمانعنا وكيثعبن غرقة وبعده لك يقول اكتلام عكيف باأبا غيبا بليوقعلي الأدفاج التي حلتت بِفِيالِكَ الْحَاخِرِهَا ثُمَّ يَقُولِ الْتَكَافُمُ عَلَى لَحُسُنُ وَعَلَيْعِلَى ثِنَاكُمْ بُنُ وَعَلِ أَوْلادا لَحُسُنُ وَ عَلَىٰ صَالِ كَنِينَ مِسَعًا وتعين رَهَ كَان كَنْ قَالَ الْعَرِ. والسَّالِ مَا مُزمَرَةٍ مِنْ إوَّ لما الخاخرها ودرمتاذ التعطات اذكاب ضتكان غالرجليل محتبن حسطوس مترتين وبإسنا دمنعتده ازحضرت امام على لتقي عليليل لام دوايت مثن كرهركم ونيادت عاشو دابخواند وبعيلاذان يكرتب اللهم الغن أقبك ظالم ظكم لااليا حريخواند ويعلن ان ودونررت ببكويداً للهُ وَالْعَنْهُمْ حَبِيتًا وبعِلاذان بكويلا كَثَلامُ عَلَيْكَ يَاالُبا عبلاته وعلى الأدواج التحكت بعناتك الماخ وبعداد آن نود وسرم تبركويد النلام عَلَى الْحِسَرَةِ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى الْحُسَنِ وَعَلَى أَوْلَا ذِلْكُ مَنْ عَلَى أَصِحَا الْحُسَمِ مَا انكر إستكرهبن لعن وسلام زااذاول تااخرصد مرتبه خوانده است ثمرصل ركعنبن بعلالتجنة وادع ببدها بنفاعلقة وهوهنذ بهبداذ سيبداذ وركعت نماز

\* 📲 كروبخوان بعلازان دغاعلمه دراوان اينت 🏂 \*

ێٳٲۺ۬ؽٳٲۺ۠ؽٳٲۺ۠ؽٳۼؠڹۮۘڠۊۊٳڵۻڟڔٙڽؘؠٳڬٳۺؚڡػڮڔؙڶۣڵڬٛۏ؈ؚ ڽٳۼڽٳػڶۺؙڹۼۺؽؠٳڞڿٵۺ۫ڞڕڂ؈ۊڽٳڡڽۿۅٵۊ۫ڔؙٳڮٙ؈ٛ ڝڹڸڶۅؘڔ؈ؚۊڽٳڡڹۼۅؙڶۺٛڶڕٛٞۅۊڶڹ؞ۅؠٳڡڹۿۅؠٳڷؽڟٳڵڬڶ ڝؘڸڵۏڔڛۊڽٳڡڹۿۅٳڮؿڶڮڿڵڮڿڴؙٵڮڿڣؙٵۼڒۺٳٮؾۅؙؙؖڰؖؽٳڡؽ

أرالدي لهم عِندَ لدُوما لَقَدُوا لَدُي فضلنه م الله المالية وباسمك لذي عبك (19V)

ٱڵڴؙۯؖڗٙٵڵڷؠؙۧٞؠؙؙؙؙؙۧٙڡڹٳ۫ڒٳۮڹۮڹۏۣۥؘٛٷٙۯۮۣۄ۫ۅٙڡؙۯ فَكِنَّهُ وَاصْ فَعَنَّى كُنَّهُ وَمُكَدَّهُ وَ مَأْسَهُ وَإِمَا ابْيَّهُ وَا لْتُوَادِّ: شِنْكَ لَلْهُمُ الشَّغَالُهُ عَقِي بِفَقِرِلا بَحِيرُ فُومِي لائنةٌ وْ مَا تَهْ لِائتُنْ هَا وَنُهُ لا تُعْامَهُ وَ ذُلَّ لا نَعْزَهُ وَ اتخه كما اللهم أضرب بالذل تضب لفقرن منزله والعلة والتنقرة مكنهجة تثغك اذاغك واكنه وكرى كااكنيته وكرك وخابقتي يمعيه وا وليانة ومكره ورجله وقلبه وجميع بخارجيه وادخل عل مبع ذلك لتنق وكلاتشفه حقر يختما ذلك لذشغ لأشاعلا لأكاني سِوْالدَوَمُفَرِجُ لأَمْفَرَجَ سِوْالدَوَمُغِيثُ لأَمْغِيثَ سِوْ وَجَازُلاجَارَسِوالْ َخَابَعَنَ كَارَ جَارُهُ سِوالْ وَمُغِيثُهُ سِوالْ وَمَفْرَغُمُ إِلَى مِوالَدُومَهُمْ لِهُ إِلَى مِوالْدُومَلِكُمَّ أَلِكُ غَبْرُكُ وَ بَعَنَاوْتِ عَبْرِكَ فَانْتُ ثِقِبَى وَرَجَالَا وَمَفْرَعِ كَمَهُ رَكِ وَمَلْجًا إِي

(191

توسَّلُ وا تَشْفُعُ فَاسْئُلُكُ لِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْكَالِحُلْ وَ لتُكْرُوا لَلْكَ لَشْتَكُمْ وَأَنْتَ لَمُنْعَانُ فَأَسْأَ لِكُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لله يحة مجلُّ في المجلِّلِ. تصلي على عِبْرُوا المجيِّرُوان بَيْر وَلِفَيْتُهُ مُولَ عَلَاوِهِ فَالشِّفِعَةِ كَالنَّفَتُ عَنَّهُ وَفَرَسَعَ لَكُمُ لَا تَرَّثُ عَنْهُ وَالْفِنْهُ كِمَا لَفَنَنَهُ وَاصْرِفْعَيْ هَوْلَ مِا اَخَافِ هَوْ وَمَوْ نَدُمَا أَخَافُ مَوْ نَنَهُ وَهُرَّمًا أَخَافُهُمَّا لَكُمُ لَلُمُوْ نَدَعَلَ بَقَا مِنْ ذَلْكُ وَاصْرِفْنِي بِقَصْاْحُوا بَغِ وَهَالَةُ مَا الْفَيْزَهُ مُرْامُ الْحَالِمُ وَدُنيَايَ بِالْمَبْرَالُوْمُنِينَ وَلِمَا آبَاعَنِا لِلْهِ عَلَيْكَامِنَيَ سَلاَءًا لَيْهِ ائدًا ما بَعْبِتُ وَبَعَى اللَّيْلِ وَالنَّهَا وْوُلَاجِعَلَهُ اللَّهِ إِنَّا لِمِينَ مِنْ زِيَارَتِكَاوُلا فَرَقَا لِللَّهُ بَنِي رَبِّنَكَا اللَّهِ تَمَا حَيْهِ مَهُ فَيَرَّ وَ بننى تمانكه كوكوفني على ملتهزوا خشريوفي ومركتمولا فَرَقَ بِنِنِي وَبِنِهُمْ طَرْفَةُ عَبِنِ لِبُلْ فِي لِمَ نَيْاوًا لَاخِرَةِ بِاا عُبْلِاللَّهِ أَنْيَتِكَمَا زَائِزًا وَمُتَوَّسِّلُوا لِيَاللَّهُ رَدِّ وَرَبِّكَمَا وَمُتَوِّجًهِ الِيَيْهِ بِكُمَا وَمُسْتَشْفِعًا بِكَا الِيَاشِهِ في حاجَتِي ها يُعْ فَاشْفَعًا لِمَ فَانِيَّا عِنْدَا لَمُوالْمُقَامُ الْمُحَوْدُ وَالْجَاهَ الْوَجِبِهُ وَالْمُزِلَ الرَّفِيجُ وَالْوَسِيلَةُ

(199)

دَ انْقَلُ عَنْكُمْ أَمْنَظُ النَّخِ الْحَاجَةُ وَقَصْمُ الله في ذلك فالا خَتْ وَكَا لَكُورُ مِنْقَلَم مِنْقَ ا نكهُ. مُنْقَلَمُ مُنْقَلِّهُ الْمُعْالِيعُ الْمُفْلِمُ الْمُغْلِمُ الْمُنْقِلِمُ الْمُنْقِلِمُ الْ جَمِيع حَوَا بَعِي وَتَتَقَعَالِ لِيَ اللَّهِ الْفَلَا عَلَى الْمُأْتَ اللَّهُ وَ ْفُوّةَ اللّاباللهِ مُفَوّضًا أَمْرِي إِلَى اللهِ مُلْجُأَ ظَهْرِي لِللَّهِ مِنْ نُؤْكِّلُاعَكِي لِللهِ وَأَقُولُ حَبْبِي لللهُ وَلَقَيْ سَمِعَ اللهُ لِكِرْ وَعَيْ لِيُسْ وَرَآءًا لِللَّهُ وَوَرَّا نَكُمْ نَاسِنَا دَفَّ مُنْتَهُ مِناشًا وَرَوْ كُنَّارَ وَمَا لَهُ لَتَهُ رِيدٌ وَلَاحُولُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا مِا شِائَتُو دِعُكَا اللَّهُ وَلَا جَعَلَمُ اللَّهُ مَهْدِمُوْلِ لَكُمَا انْصَرَوْتُ مَاسَتِكُ مَا امْدَا لَوْمُوْسِرَ. وَعَوْلاءَ نَتَ إِا أَيَاعَهِ إِلَيْهِ إِلَى مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَضُولُ كَمَا الصَّا اللَّهِ مَا لنها ذواصلًا لَنْكَاذِلِكَ غَرْجُخُهُ بِعَنْكَاسُلاءِ إِنْثَاءَاللَّهُ وَ سُنَكُهُ يُحَقِّكُمُ الْ مِثَاءُ ذَلِكَ وَمَفْعَلٌ فَا تَهُ حَبِيلٌ بَيْكُمْ الْفِلْسِنِ سَدَى عَنْكَا تَانَّا حَامِلُاللَّهِ تَعْالَىٰ شَاكَ الْإِحِيَا لِلْأَحَامَةُ غَنْنَ رِيْرُ وَلَا فَانِطِ السِّاعَاٰ قِلْ الْجِعَا إِلَىٰ زِيَارَتِكُمْ غَرَوْاغِ عَنْكُاوْ لَا عَرْ، زِمَارَتِكُمَا مِلَ الْحِجْ عَا نِدُا نِشَاءَ اللَّهُ وَكُلَّ مَوْلَ وَكُلَّ فُوَّةً الإَلِم اللَّهِ نعِلى لعظيما سادق رغبث إيتكاوًا لى زيادً تِكَامَعُ مَا أَنْ وَهُدَا بينكاؤ في زيارً وَكِمَّا اهَلُ الدُّنيا فَلاحَيَّبَنِي اللَّهُ مِيَّارَجُونَ فَكُماأُمُّكُ

# ··· من فناية الانعان للحِنْ يَنْ اللهِ

فذلارَيْكُا إِنَّهُ فَرَبُّ كِيكَ فِصَلَوْمٌ بِوَمُوثًا لَكُ ٰ صَعَا نماذدوذستمصغر فالإنبال منصلى فيدكعتين بقرا فالاول الجديرة واشا نتخامرة وهالئانية المحدوالتوجيعية فاذاسآ صوّعلى لنتي صوّالله عليه والد مأة مرّة ولعر الجسفيان مأة مرة واستغفرماة مرة وسنل حلجته \* ﴿ فَإِنَّا لِمُؤْكُمُ الْعِينَانُ ﴾ ﴿ فعة الوائرةال لتهيدة قالعطاكننهع جابوين عبدالساكان صناؤيو العتبن من صغرفل اوصلنا الغاضوية اغتبل فج شربيتها ولبرقه چيئا كان معه طاعرًا ثَهِكَا لحامعك بنئ مرالكسياعطاقلتهم سعد فجعل منهعا وأسهوسا وسارجه تمشى خافياحتى وقف عندوأس الحدين وكرثالا ثاثة خمغشياعليه ولمآافات

معنه يقول افعطادوايت شده كمكفث بالحابرين عبلا شائطنا يودم دردوز ببتم صغريون بغاض تبرسيديم وذاب فرات غسلكرد ويبزاع بطاحري كآ يوشيدوكف انابا توجزى هستاذبوي خوشل عطا كفنها مرصعد هسابر فلتؤاذان كمجث وبوسوبدن بإشيدو يابوحنه وانبشدتا ايبتا ونزوس لط بنأ وسهرتبركهنا أفذا كمركوا فنادوبهوش لمهجون بموشا بمدشيككهم يكفنا لتكاذع كككرنا الاشواكتلاغ عكيكم ياصفوة المواكتلام عمليكمريا خِرَةَ اللَّهِ مِنْ جَلْقِهِ أَلْسَالُامُ عَلَيْكُمْ فَإِسْاذَانِ لَسَّادُ النِّ لَسَّالُامُ عَلَيْكُمْ يَا بُوْتَ الْعَاااتِ لَتَكُامُ عَلَيْكُمْ إِسْفِينَةَ الْفَجَاةِ أَتَا أُعِلَيْكَ إِلَا إِعْلِيْكُ

ورجمة الله وتركانه اكتالا عكنك باطارت علما كأنبيا عَلَيْكَ مِاوَارِثَ ادَّمَ صَفْوَةِ اللَّهِ لَنَّالامْ عَلَيْكَ مِا وَارِثَ نُوْجٍ تكافح عكنك باوارتكابرا هيم خليل شياكتكاف عكيك باوارم بِكَ الْوَارِثَ عِينِهِي رُوحِ اللَّهَ الْيَالِاخْ عَلَيْكَ مَانَّةٌ عَيْرُ الْمُصْدِ كَ يَابِنَ عَلِي الْمُرْتَحَةُ السَّلَّاءُ عَلَىكَ مَانِ وَالْمِ ٓ الدِّيهِ سَيْكُ أَنْ تَشْفِعُ إِلَى اللهِ بَجِيِّ لَدُسَيِّ لِمَا لِنَفْتِ رَبُّ وَ لمآ ديع دكعات تم خاالي جرعلى بن كحسبت فقال

مج شدبر قبرد وطرف تؤجو درا ماليد وجها دركمت نماذكرد بس مديز وقبر

(7.7

على الحسنَّ وكفت السَّالامْ عَلَيْكَ بِالْمُؤلاي وَابْرَ مَوْلاي فاللك وظالمك أنقرت إلى الله بحيتكم وأنرا لنفظ لیٰ قبو را لئّه لماء وقال به قبررا بور اذكرد وروكر ديقور شهلاوكف السالاغ على الأزواج المنيخة بقرابعتىل للوالحيان التالاغ علنكم بإشعنة الله وشبعة رسؤله يعَة أَمَرا لَوْ مِبِينَ وَالْحَبِّ. وَالْحُبِّرُ الْيَالُاءُ عَلَيْكُمَّا طَاهِ لأَخْ عَلَيْكُمْ إِمْهُ لِيَوْنَ إِلَيَّالاَخْ عَلَيْكُمْ الْأَوْازِ الْتَلاَخْ عَالَهُمْ وَعَلاَ مِلاَّ نِلْكَ اللَّهِ الْحَافِينِ بِقَبُو رِكْمَ عَنَى اللَّهُ وَايَا لَأَنْ فِمُسْنَقَرَهُ مِنَهُ الخ قبرالعثام بر. إمبرا لمؤمنير؟ فو قف عليه وحيّال برامديزد قرحصرت عباس واستاد ترد قروكه بالسكلام عكيك ياات هَاسِمِ لَسَّلَامْ عَلَيْكَ إِعَبَّاسَ بْرَ عَلَّى إِلَّيَّالَامْ عَلَيْكَ يَابْنَ ا مُع المؤمنير الشهد لقد بالغث في لنجيئية وادَّتْ الأمانَةُ وَحافَتُنَّ عَدْقَ لَهُ وَعَدْ وَاحْيُكَ فَصَلَواتُ اللَّهِ عَلِي رُوحِكَ الطَّيَّةِ وَجَوْاكَ اللهُ مِنْ إِنِّجَ خَبِرًا ثُمِّ صَلَّى كَعَنِين وَدِعَا إِلَى السَّوْمِضَى بِيرٍ وِ وَرَكَعَتْ مَا ذَكُو ودعا بموده بركث في صكوكا يوم النانية عشرم ربيع الاول نما ذروز دوازد م دسج الاوّل عرابسيّه بن طاوس صِلّه بكفنين بقراف الأولى بعِيد الحدائحدثلاثاوفي لثانية الوحيدثلاثاني حسكوكا ومالسة

### ﴿ زَارِةِ الْامْئَرَاقِ مُؤْمِولِ لِللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

نماذدوزهفدهم عندابضاعنا رتفاع المهاديصة بكعنين كآركعتها لجدم وإنا الزلناه عشرمَّ لِبُ وقِل هوالله احديثمُ إفاذا سلَّت فقلَ للَّهُمُّ إَنْ حَيْثُ رمون زيارة الأمترعلي ليومر محولا لنبي قال في عدة الزَّانِ روى أن جعفر بن عمَّل لصَّاق عليهما السَّالامِ زَارا مبرا لمؤمن برص كوًّا الشعلية هنذا ابوم بحذه الزارة وعلها الميترب القفي فقال ذااميت مثهد اميرالمؤمنين فاغتبا للزبارة والدر إنظف ثيابك شتمشينام الطيب وعليك التكينة والوقار فأذاوصلت لي بالبالسلام فاستقبل لعتبلة وكتراتك ثلاثة تكبيرة وتل زيارت دويم روزه فدهم شاريع الاوّل كرووز ولادت ختر بغير مثلا جون عبها ميلامير الومنين بان عداد الات كرو باكيره وين جام هانود را ببوش وقد دُنوي خوش بڳارسرڊ ٻر تو ٻا د ٻارام د ل وازام تن وڇون پردر روضهٔ ى دوىقىلەبايىن دسى مرتبەتكىرىكو دىر كو سَلامْ عَلَىٰ رَسُولِ لِللَّهَ السَّلَامْ عَلَىٰ خِبَرَةِ اللَّهَ السَّلَامْ عَلَى الْدَيْهِ لِرَّبَر لَيِّرَاجِ المُنْرِوَدُحَهُ اللَّهِ وَرَكَانَهُ الْتَلَامْ عَلَى لِطَهْ الطَّاجِ التَّالَا عَلَى الْعَلَمَ الرَّاهِ لِلَّهَ الْمُ عَلَى لَنَصُوراً لَمُؤَمِّلِ لَسَلامُ عَلَى إِذَا لَقَاسِمِ عَمَّ وَرُحَمُ اللهِ وَتُركَانُهُ السَّلامُ عَلَى أَنْسِاءً اللهِ الْمُسَلِّمَ. وَعِيادٍ ا لصَّالَى لَـُكُومُ عَلِي مَلَا بِكَدُ اللَّهِ الْحَافِينَ عِيلًا الْحَرَرُوعِ لَا الصِّيحَ لائلابن يديثمادن المالفتروقل بسزنديك قبرشريب برووبكوا كسألأمأ

عكيك ياوصى لأوصياا كبلاغ عكيك ياع ادا لأنفتا إاكسلا عَلَيْكَ يَا وَكِيَّا لِأُولِياءً السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيْلَ لِتُهَمِّلاً وَا عَلَيْكَ بِإِلَيْهُ اللَّهِ الْعَظْمِ اللَّهُ عَلَيْكَ يَاخَامِهُ الْهَيْلِ لَعَنَّا عَلَيْكَ يَافَانِدَا لَغُرَا لِحُمَّلَ وَإِلَّا نَقِياً لَيَكُومُ عَلَيْكَ يَا عِصَمُ لِلأُولِ لَلَامْ عَلَيْكَ يَا ذِينَ الْمُؤَخِدِينَ الْغَيَاءَ السَّلامْ عَلَيْكَ يَاحَا لِحَ الأحلاءا لتكلم عليك ياواله الاثمة الامناءا لتلام علية حِيَّا كَوْجُ وَحَامِلَ لِلْوَاءِ لَيَّالًا خَعَلَيْكَ مَا قَسَرَا كَيَّةٌ وَلَظَ الْتَلاْمُ عَلَيْكَ مِامِنْ شَرِّوْتْ بِدِمَكَةُ وَمِنِي لَتَلاَمْ عَلَيْكَ بِالْجَبْ لعلوم وهف الفقرآء السكام عليك يام ولل فالكعنة وز والتماءك للناء وكان شهود مااللائكة تَلاَهُ عَلَيْكَ فِا مِصْبِاحَ الضِّيَّ الْتَلاَهُ عَكَيْكَ فِامَرْجَصَّ بِهِ النَّهَ كَتَكُومْ عَلَيْكَ لَإِمْرَ لِإِتَ عَلَى فِرْاِرْ خَاجً الْأَنْبِياء وَ وَقَاهُ مِنَفُ لِهُ عَلَاءًا لَنَاكُمْ عَلَيْكَ مِامِنْ رِدَّتُ لَهُ التَّهُمْ وَمِنْ تَهْمُونَ لَصَّفَا الْسَلَامُ عَلَيْكَ مِامَرٌ أَبْخِيَ اللهِ سَفِينَةَ نُوْجٍ بِاسْمِ إخبيه حَيْثُ لَنَظُمُ لِمُناءَ خُولِمُنا وَطَيْ التَّلَامُ عَلَيْكَ إِلْمَا عَالِ تَمْ بِهِ وَمِا حَبِهِ عَلَىٰ ادْمَ انْ غَوْيِ لَتَكُلُّ مُ عَلَيْكَ يَا فُلْكَ لَغَاهِ اللَّهُ لَهُ بَغَىٰ وَمَنْ مَا نَحْرُعَنْهُ هَوْيِ لَتَالِامْ عَلَيْكَ يَا مَنْ خَاطِبَ

لْتَعْنَارَ وَذِنْتَ لَفَلَا لَتَلَامُ عَلَيْكَ فِالْمَوْلَوْ مِنْ وَوَجَهُمْ يَرَكُانَهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحِيَّةُ السَّعَلِي مَرْ يَهُرُوا مَاكَ ماء ذوى لألباك لتكاذ عكنك يامعا لَـُـلامُ عَلَيْكَ يَامَرُ عَنِينُ عِلْمُ الْكِتَابِ لَتَلامُ عَلَيْكَ يَا بِيابِاللَّهُ الْمُعَلِّيْكَ إِفَاصِلْ الْحُكْمُ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ لَسَّالْمُعَلِّيْكَ المُصَدِّنْ بِالْخَاتِّمُ فِي لِخِ اللَّ لِتَكُلُّ مُ عَلَيْكَ يَا مَرْ كُفِيَ اللَّ بنبر القِتَالَ بِهِ يَوْمَ الْأَحْ الِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَامَ الْخَلْصَ لُهُ حَالِ مَنَّةً وَأَنَاكَ كَتَالَاءُ عَلَيْكَ يَافَانُلُ خَبُرُ وَقَالِعَ آلِياً يك يامَن دَعَاهُ خَيْرُا لأَنَاحِ لِلْمِينِ عَلِى فِرَاسُهُ فَأَسُلُ بَفْسَهُ لَلْمُنْكُ جاسًا لَسَالامْ عَلَيْكَ يَامَنْ لَهُ طُوْفِي وَحَبْرُ مَابِ وَرَحْمُزا للهِ وَ تركانه التلام عليك باولئ عضمة الدس ولاستدا لسادات لتالاعكنك بإصاحي المنجزان لتالاغ عكيك يامن تؤكت بي فضا نُورَةُ الْعَادِيَاتِ لَتَلامُ عَلَيْكَ إِمْرَ. كَنْتَ اشْمُهُ فِي لِتَمَا إِعَوَالِيَرَ لتكافئ عكيك بالمظهر العجاتب والأياب لتلاثم عكيك يا كتلاغ عَلَيْكَ يَا نَخْرُا بِمَاعَبُرُوبَمِا هُوَاكِ لَتَلاغٌ عَلَيْكَ يَاغُاطِبَ لم لَفَكُوا لِلسَّلَامُ عَلَيْكَ بِاخْارَةُ الْحَصْحِ فَمْبَيْنَ الْمُتَكِلَا لِيَا مَلَيْكَ يَامَنْ عَجِبَتُ مِنْ حَمَلًا نِمِ فِي لَوْغِي مَلَّا بِكُمَّةُ التَّمْوٰ اِتِ الْتَ

(4.7

عَلَيْكَ يَامَزُ: بْاجَى لِرَسُّولَ فَقَدَّمَ مِينَ يَكَ يُخِوْاهُ الصَّدَفَاتِ الْ عَكَيْكَ لِمَا نَالِيَ الْمَيْعَةُ ثِا كَتَلامْ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِلْمِغَوْمُو رُوثَكَ شروتركانة الشكار عكيك باسيدا لوصيين لتلاغ عليك ياام نْقَينَ لَــُالامْ عَلَيْكَ يَاغِياتُ لَكُرُ وُبِينَ لَـُتَلامْ عَلَيْكَ يَاغِضَمَهُ نْوَيْمِينَ كَتَلَامْ عَلَيْكَ بِالْمُطْهِرِ لَيْرًا هِينِ لَتَكَلَّمْ عَلَيْكَ بِاطْهُ وَ ينَ التَلامُ عَلَيْكَ مَا حَبْلَ اللَّهِ آلْتِينَ لَتَلامُ عَلَيْكَ مَا مَرْ تَصَدَّقُهُ صَلُّونِهِ غِاتُمُهُ عَلَى لَيْكُرِ إِكْتَلاحْ عَلَيْكَ لِاقَالِعَ الصَّغِرَةِ عَلَيْكِ الفَّلِيهِ ومظمة المأيا كمعس كتلأغ عكيك ياعن الليا لناظرة ومكاه عَبَرَعَنهُ فِي رَبِّينِهِ إِجْمَعِينَ لَتَكَالْمُ عَلَيْكَ إِوَارِثَ عِنا تتودع عِلْهُ الْأُوَّلُنَ وَالْأَخِرِينَ وَصَاحِبُ لُوا أَوَالْحِيْدُ بِرْ. جُوْضِ خَاتُمُ النَّبْتِينَ } لَتُلاحُ عَلَيْكَ بِالعَسْهُ م لدَين وَفَا نِكَ لَغُرِ الْحَيْلَةِ : وَوَالِدَا لَأَيْنَةَ الْمَرْضَةِ رَوْحَةُ اللَّهِ وَ بركانة التلاغ على شيرالليا لرتضي ووجهه المنوس وجثه الفور حيراطيه التوي لتلام على الإمام النعق الخلص الصفي لتلامر عَدَ إَلَّكُوكَ لِلنَّذِي لَتَلامُ عَلَى الْإِمَامِ إِذِلِ لَحَسَرِ عَلَى وَرَحَمُ اللَّهِ بَرَكَانُهُ الْتَلَامُ عَلَىٰ آغِيَّةُ الْهَلَىٰ يُومِصَا إِبْعِ الدُّجِي وَاعْلا مِرْ - ﴿ زِلَا بِعَ الْأَمِينَ أَيْقِ مَوْلِلِ النِّينَ ﴾ - (٧٠)

نتغ ومناواله بمي وذوي لنتى وكهفيا لوزع الغروة لَحُنَّذُ عَلَىٰ الْمُعْلِ الدُّنْمَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيُوكَا نَهُ الْتَالَامُ عَلَى بَوْرًا بجَيَّةِ الْجَيَّارِ وَوَا لِللَّامِّيَّةِ الْأَطْهَارُ وَقِسَهِ لِكِيَّةُ وَالنَّارِ الْمُخْرَى مارالمكترعلى الكفارمستقيذا لتبعة الخلصبن من عظبه وذارائسًالاؤعكَ المخصوص بالطّاهِرة النُقيَّة ابْنَةِ الْحِنَاراً بنت ذي كأنسنا والمزقَّج في لتَّماءُ بالرَّةَ الطَّاهِرَةِ الرَّضِيَّةِ لمضيَّة اننَّة الأطَّفاروَرُجَة اللَّهِ وَيَرَكَّا نُهُ الْسَلَّاءُ عَلَى النَّسَارُ مَظِيمُ لَذَى هُمْ فِيهِ مُعَالِمُهُ نَ وَعَلَيْهِ بِعُرْضُونَ وَعَنَّهُ يُسْأَلُونَ لسلام على فورالله الانؤروضيا يرالاز فيرورهم ألقيو وركانه تالاه عَلَيْك مَاوَلَا الله وَحَمَّنَهُ وَخَالِصَةُ اللَّهِ وَخَاصَّتَهُ آشَهُ لَهُ ا ىَكِيَّاللَّهِ وَوَلِيَّ رَسُولِهِ لَقَدْجُامَ نَ تَحْسَبِيلِ لللهِ حَيِّجُهَادِهِ وَ بت منهاج رسول الله صرآ الله عكيه واله وحكلت خلال مَهُ وَيَتُرَعْتَ أَحُكُامُهُ وَاقَبَّتَ الصَّلَهُ وَانْكَتَ لَوْكُوٰةً وَأَمْرَتُ بِالْمُعْرُونِ وَنُمِّيْتُ عُواْ لِلنِّحْرُ وَجِاهَا لَتَ فِي ڸۣڵۺؗؠڝٳؠٞٵڹؗٳڝۼٵۼٛؠٙؽؙڵۼٛؾۜڹٵۘۘۜۜؽؚڹۘٲۺؠۼڟ۪ؠٙٳؙڴؙڿۛڔڿؖ۬ٵٞڹ۠ٳڬ لْيَقِبِنُ فَلَعَرَ } لِللَّهُ مَرْ. دَفَعَكَ عَرْجَقِكَ وَأَزْا لَكَ عَنْ مَقَامِكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنَ مَلِغَهُ ذَٰ لِكَ فَرَضَى بِهِ النَّهُ بِأَا لِلْهَ وَمَلَآ مَكِنَهُ وَٱنْبَيْكُمْ

وال لمر والأ كُ وَعَادِلُمَ. عَادَاكَ وَالسَّالُاءُ عَلَهُ لله وتركا له مهانك على لغه فقيار وكل يرخو درا بقريجيان وقر أنك تتمع كالام وقشه كم مقام والشهد لك ياولي ا لبكاغ والأذآء يامولاي بالحجة اللهاامين للماولي المسارة بتنو مَنَ لللهِ عَزَوَ حَلَّ ذَهُو يَافَلَ اتْقَلَّتْ عَلَى كُومَنَعَنْ مِنَ الوَّقَادِ وَذِكَ يْقَلْقِلْ إِحْشَانِي وَفَالْهُ رَبْنَا لِي اللَّهُ عَرَّوْجُلُّ وَالَّذَا يَفِيحُهُ مَرَّا أَنْمَنَّ عَلِيْ سِرَهِ وَاسْتُرْعَا لَـ ٱمْرَجَلْقِهِ وَقَرَّنَ طَاعَنَكَ بِطِاعَيْهِ وَمُوالًا لَكَ والاندكر إلى الله تنبيعًا ومِنَ لنَّا رَجْرُا وَعَلَىٰ الدَّهُ رِطْهُ رِثًّا نكت على لقم فقتله اصاوفل يه الذخود والقريج او قرواسوس وسكو ﺎﻭَﻟِﺪَّ ﺍﻟﺸﺪﺍﺧَﻨَّﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﻧﺎٽِﻄَﺔ ﺍﻟﺴﻮﻟﻴْﻚ ﻭَﺯَﺍﻧِﺮُ ﻟﻤَﻮَﺍﻟﻠﺎﻧِﺮﯨﻨ**ﺒ**ﺮﻟﺔ لنازن بفينا يك والمبخ رحله فيجوارك تشكلك أن تتفع لذا إلماته جَنه وَعِجْ طَلْبَنه فِي لِمُنْا وَالْاَخِ وَفَارٌ لِكَ عِنْدَاللَّهُ كُوا تُطْبَرُوالشَّفَاعَةُ آلْفُوْلَةٌ فَاجْعَلْنَمْ الْمُولِايَ مِنْ هَيْكَ وَأَدْخِلْنِي فِي لك وَالتَّلامُ عَلَىكَ وَعَلِي الْجَعَيْدِكَ ادْمَ وَنُوجِ وَالتَّلامُ عَلَيْكَ فَ عَلْ قَلْدَ يْلَا لْحَبِّ وَالْحُدْيِّنْ وَعَلَىٰ لَأَغَيَّةِ الظَّاهِرِيَ مِن ذُرَيْدِكَ وَرَحْمُ لَا لِلْهِ وَتَوَكَّأَ نُهُ ثُمْ صَلَّتَ ركمات لاميرا لؤمنينُ ركمني للزيارة ولادَ دكعنب كذلك وكذلك لمنوح عليهماالتلام وادع الشكثؤ بعجب لمليا فشاءا فتمتعتط

## ﴿ فَهُمُ لَا شَهُ عِلَا لِأَلْمُ اللهِ مِنْ ا

صلولة اربع ركعات صدي جادالاخرى درجهار ركعت نماز كردرماه جاديا لأخرحوا مه ميشود في الأقبال نقرأ الجدف الأولى مرة وايترا لكرسي مرة و لقلدخ أوعشرس مرة وفي لتانية الجلهرة والتكاثر مرة والتوحيا خشاوعتين يرة وفي النَّاليَّة الجديمة وقال إبهَا الكَافرون رَّة والفلوَّجْبُ اوعِيْرِين مرَّة وفي الرابعة الحدمرة والتصرمرة والناسخ بأوعشرن مرة فاذاسلت فقل سبحا والتلم وَالْحُونُ لِلْهُ وَلِا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ سِعِبِنَ مَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَ غَفْرُ لَلُوْ مِنهِ } وَالْمُؤْمِنَاتِ ثَهِ تَعِد دِتقُولَ ثَلاثًا يَأْحُقُّ مِا قَنُّو مُرْبًا ذَا كَالْأَلُ وَالْمُؤْكُوا مِي مَا أَتَلُهُ فِأَرْهُمْ لِلْأَرْجِمْ فِي أَرْجُمُ الرَّاحِمِينَ ثَمْ يَسْئُلُ لَسَ الى خاجنه وم بغل ذلك تشان نف وماله واهله ووله و دينه و دنياه لى مثلهام السّنة القابلة وإدمات في للك لسّنة مات على لتّهادة ومنه متكوفخ التشكر التي ينغيان يصأبهاء بدظفال نجترالي لدتتجا الناغة وآيام سردره كاغالغديروالماهلة وغوهام الإعباد وعندتجان كآل ية ومالبقت الشكرله دهيع إلصادق عليه السالام قال اذا انعما يسعلمك آردكمتان تقرأفيا لأولى بالجروالنؤحيد يترة وفالقانيذ بالجدرقل يا الكافرة ن وتقول خ الرِّكعة الأولى في ذرُّوعك وسيودك **الْحَدِّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُدٌّ** ٱ سُكُرُ اوَحَمْلُ وتقول فِالرَكْعَة النَّائِية فِي رَكِي على وسوداد أَلْحَمْلُ لِلَّيْهِ يزيزي الَدِي اسْتَجَابَ دْعَا بِي وَاعْطَا بِي مَسْتَلِقَ بِيهِ بَدِيْ

### سى المناع فَضَلِ اللهِ اللهُ الله

فضلخ زيازايتا مكوالمؤمنين صتلوا الله تعليا لمظلقة في لوسائل للشِّخ الحرالعاملي عن القهن يب باسناده عن ابجبلا لله علي تهل خال من ذارا ميللؤمنينَ ماشيًا كتبالله لمكرخطوة حجّة وعرة فان رجع ماشييًا كتباشله بكلخطوة جمين وعربين وخيوجة الغرى بالثنامعترع إلضادق وقلذكرعناه اميرللؤمنين فقال يابن ماردمن ذارتجل عارفابحقه كتبالله بكلخطوة حجةمقبولة وعرة مبرورة بابن ماردوا للدما يطع الله النار صدمنا تغتمرت في زيارة اميل لمؤمنين مالئيا كان وراكمًا يابن مارداكت هاذا الحديث مناء \* ﴿ زِيارِ وَ الرَّوْرُ فِي اللَّهُ مُرْعَلِينَ لِي ﴿ \* الدَّهُ مِنْ الدَّهُ مِنْ الدَّهُ مِنْ اذااردت زيارة اميرا لمؤمنين فاغتسل والبراطيرشابك وامثر على كميت ووفاد والمنتجلالله وتتبحه وتملله فاذا بلغث بالبالروان فقل مركاه الادمنان زبارىنامىرالمؤمنين راير غسل نماوسوش ياكيزه ترين حامرها خود راورا يوق درخالتيكه حمدخلا وتبهوتهليل ميكني وجون بددرواق رسيدي بكو لَتَكُوْمُ عَلَىٰ رَسُول شَيَامَيرا بشِيعَالِ وَحْيِهِ وَعَزَآجِ آخِروا نَعَايَمِكُ سَوَّ وَالفَايِجُ لِيَا النُّفْسِلَ وَالْهُ يَمْنَ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ وَرَحَمْ اللَّهِ وَ بَرَكَانُهُ الْتَلامُ عَلَى صاحِبِ لِتَكِينَةِ التَّلَامُ عَلَىٰ لَمَنْ فُونِ الْمَبَّةُ لَسَكُاهُ عَلَى الْمُنْصُورا لَمُؤَيِّكِ لَتَلا ءْعَلَىٰ إِنِهِ الْقَارِيمُ عَيِّرَبْنِ عَبْدِلِ للهِ ورَحَمُ لَمَا لِلْهِ وَبِرَكَانُهُ مُ الحَل وَتَم رَجِلْنَا لِيمَ وَمَل الدِي وَقَف عَلَ

باللقية وقل يه ذاخل شووناى داسترامقكة بلادوبودرروضها يست شَهْدَانُ لا لِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَانُهُ لا شَرَيْكَ لَهُ وَأَشْهِيدًا أَنَّ هُجَةًا إِ مُولُهُ خِأْءً بِالْحُوِّ مِنْ عِنْكُ وَصِكُ قُلْ لِمُنْكِلِيرٌ إِكْتَلَا مُعَلَّلُكُ كَتَلامْ عَلَيْكَ يَاحَبِبَ لِلْمِوَجِّرَيَّهُ مِرْجَلْقِهِ الشَّلامْ عَلَىٰ الْمِيرِ مِنِينَ عَبْلِاللَّهِ وَأَجِي رَسُولِ لللَّهُ مَا مُؤلَّا يَ إِياا مَهَ الْمُؤْمِنِ رَجَدُ ﴿، عَلَىٰ كَوَادِ الْمَنِكَ جَانِكَ مُسْتَجَهُ ابِن مَّنِكَ فَاصِدُا إِلَىٰ حَمَلِنَا تَوْجَعًا إِذَا مُقَامِكُ مُتَوْسَلًا إِلَّا لِللَّهِ يَعَالِمَا بِكَ وَأَدْخِلْ لِمَا مُولَائِ أَدْخُلُ بِالْمَهُ الْمُؤْمِنِينَ ءَادْخُلُ مَا حَيَّةَ اللَّهِءَ ٱدْخُلُ مَا امِّهَ. الله دُخُلُ إِمَلاَّئُكَةَ اللهِ لَقُمِينَ وَ لِمُكَا الْتَثَهُكُ لِثُمَّ بِفِ الْمُولاَكَ نَأْذَنْ لِيهِا لِنُّخُولَ أَضَلَ مَا آذِنْكَ لِأُحَدِمِنْ أَوْلِيا تَكَ فَإِنْ لِمَ كُـُ لَكُ الْمُلْأَفَانَتَ الْمُلَّ لِلْهِ لَكِ تُمْ تَبْلِ لَعَسَةِ وَمَدْمِ وَجِلْكَ لِمِنْ مَبِل لسرى وادخل وانت تقول يه عتبه زاسوس وناي زاستراه فلكردار وداحل درداحل شدن بكو بينم الليوق بالليوق في سببال لليوقع لم لم لَهُ رسُول للهِ ٱللَّهُمُ اعْفِي وَانْتَهْنِي وَتُبْعَلَى انْكَ انْتَ النَّوْابُ ارْتَحِيمْ سَمَّ بل قبرىيى إذرسيدن بضريح مقدّس وبكوالسّلام رَالِلَّهُ عَلَىٰ عُمِنَّ رَسُولِ لِلَّهِ الْمَبْرِالِلَّهُ عَلَىٰ وَخُنِيَّةٌ وُعَزَاعٍ أَمْرِهِ وَمَعْ

المَيَّة مِنْ وَلَكِ الْقَةُ الْمِنْ بِأَخْرِكُ مِنْ بِعَثْ ببنت رسۇل للدىكىتى نىنا عَلَىٰ لَا يَتِهِ إِلْكُ تُودُعِ مِنَ لَتَكُلُّ مُ عَلَىٰ خَاصَةِ اللَّهِ مِنْ - ﴿ زَيْارِوْالدَّقْرَةِ لِلْأُمْيُوَعِلَيْكُمْ ﴾ و (١١٠)

عَلَىٰ الْمُنْهُ مَتِيهِ } [كَتَالاً وْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَنَهِنَ قَامُوا مِا الأعلا الكلا فالذالمة أمار وين ثما امبرا لمؤمنين لسلام عليك باحببه عَلَيْكَ بِاصَفُوهُ اللَّهِ الْسَالَامُ عَلَيْكَ بِاوْلِيَّ اللَّهِ الْسَالْتَ لَاحْ عَلَيْ كتلاء عكيك مااماء الهنكا كتلاء عكيك ماعكرا لنقال اَبِهَا الْوَصِيْ الْمَرُ النَّقِيُّ النَّقِيُّ الْوَقِيُّ السَّلَّا وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ بَ إِلَيْنَا لِأَعْلَيْكَ يَاعُوٰدَا لَدِينَ لَسَكَا أَعْلَيْكَ يَاسَمَا لَاَجْتَ بن رَبِّ لِعَالَمِينَ وَدَيَّانَ بَوْءٍ الدِّينِ وَخَبِرًا لِؤُمِّنِ بِنَ وَسَ لصَّفَوَةُمْ بِيلًا لَمَّا لَنَتَى وَمَا يَحِمُّ وَرَا لَكُلَّكُ لِكُلَّا لِكُلَّا هَكَالنَّاكِيْنِ فِيسَلِّكَ وَالقَّاسِطِيرَ فِيخَكِلَّهُ المارة بن عَن إمْرك صابِرًا مُحْتَتِبُ الْأَنَّا خُذُهُ فِيكَ لُوَمُكُمُّ

لَلْهُمَّ هٰلَا قَرْدَلِيِّكِ الْدَى فَرَضْكَ طَ تُهُ أَعْنَاقِ عِنَادِكُ مُنَابِعِينَهُ وَخُلِيفِنْكِ اللَّهِ مِيهَ إ أده عِنْكُ لَدُوحِلِيا فَحَطِره لَكُ مَكَ وَقُرْبُ مَنْزَلْنَادِ مِنْكَ صَاعَلِ بركانه مُ تَبْلَالْفَرْ عِوقَفَ مُنَابِلَ لِأَنْ وَقَلَ بِمِصْرِعِ رَابُوسِ وْغِمَقْصُورُ وَأَنْهُمِ لَمْ إِنَّ كِلْمُوسَلِّ مِكَ غَرْخَاسُ وَالطَّالْبَ لِإِ نْمُ الْعُرْ قِبْلُدُ أَمِيرًا لَمُؤْمِنِينَ لِلْهُمَّ الْعُرْ قِبْلُدُ الْحُدْرِ وَالْحُدْرُ إِلَّا مَ أَنَكُ لَا لَا يُمَّا فِي وَعَانِيهُمْ عَنْلُ بُلِ أَلِمُ الْانْعَانِ بُهُ أَحَدًا مِرَا لِعُلْمَ عَلْاَبُكَيْرُ إِلَّا نَقِطَاعَ لَهُ وَلِا اجَلَ وَلَا امْكَ عِلْا اللَّهُ الْمِلْ وَاعِدَلَهُمْ عَذَا بُالْمُرْتُحِلَّهُ بِأَحْدِمِنْ خَلْفِكَ لَلْهُمْ وَٱدْخِلْ عَلَى تَنَالَةٍ

مع زارة الرقيق اللايع الميالية المالية المالية

لا فعلنك وعلا حد له واسك لسَّلا فعلن وع أشلاخ مكيك وعكى لأبئة من بنبك شمك لفتر الله يلئا لتزاب واؤخح بليا ليكاب وجعلك وأبالا وحتك

إَفْ عُنَّا فَا مِنْ النَّاسِ تَمْوَى إِلَيْكَ مَا خَارَ مِنْ مُسَّلِّكَ بِكَ لملتبن والأثمان وكلية الرشخر التكلاؤعلا القيشف على كملال وساواك لمؤمينين وارب علما لنتبت والحاكم يؤمرا نعوبى وسامع البروالتؤه في لتكلام عَلا حُجَّة الله أله لأماج الناجيوالزناد لقادح ورخمة اللهوتركانه لَكُرْبَعَرْ. وَجِهِ إِنَّ فَاصِمْ لَكُفَرَّةٍ وَمُرْغِ الْفَحْرَةِ أَلَنَّ ي كَ بَنْزَلَةِ هُرُونَ مِن مُؤْسِي لِلْهُمُ وَا لِكُورُ وَالْمَا ۼٳڍڡۯۼٳۮٳۥٛٷٳۻٚۯؙڞۯڣڞٷٷٳڂڵڮٛڡۯڿڒڶۮۅٳڵۼڔ۫ؠؖۻۜ واليق الدَّف عَالِلْالْمَ عَالِيَّا لِهُ اللَّهُ عَالِيَا لِهُ اللَّهُ عَالِيْلُ اللَّهُ عَالِيْلُ اللَّهُ عَالِيْلُ اللَّهُ عَالِيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللِّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللْعُلِمُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللْعُلِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي

لَهُ الْعَلَاوَةَ مِرَ الْإَوَّلِينَ وَالْأَخِينَ وَصَلِّعَلَيْهِ اَفَضَلَهَا صَ عَلِىٰ إِحَكِمِ أُوصِينًا أَنْبِيا يُكَ يَارِثُ الْعَالَيْنِ ثُمَّ عَالَىٰ عَنَّا ا دم ونوح وقل خ زیادهٔ ادم ۶ پس برکرد بجانب سرو در زاپاریت حضوت ادم ۶ بکو لَسَّلَامُ عَلَيْكَ مَا صَغَ اللَّهِ الْمُعَالِّدُمُ عَلَيْكَ مَا حَمِيكُ لِلْهِ السَّاكَ عَلَيْكَ ا يَّ وَاللَّهِ النَّالَامْ عَلَيْكَ مِا امْرَ اللَّهِ السَّلَامْ عَلَيْكَ مِا خَلِيفَهَ اللَّهِ فَأَرْضِ لَتَالِاءْعَلَيْكَ يَالَبَا الْمِثْرَالِتَلاَءْعَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَحِكَ وَبَرَيْكِ وَ عَلَى الْطَاهِمِنَ مِنْ وَلَاكَ وَذُرْتَنَكَ صَافَةً لَا يُحْصَهُا الْإِهْوَ وَرَحْ الله و بَرَكا نَهُ ثَمَ قَلَ فَزَادِهِ نوح ، ير دِرزارت نوح ، بكوالسَّا لمُ عَلَيْك يا بَيَّ إِنَّهُ لَسَّالُامُ عَلَيْكَ يَاصِفِي إِنَّهِ لَتَكُومُ عَلَيْكَ يَاوَلِيَّ اللَّهِ الْتَكُومُ لَيْكَ بِاحْدِكِ شِيالْتَ لِأَوْعَلَىٰكَ بِاشْخِا لَمُرْسِكُورَ إِنْتَالِاءْ عَلَيْكَ ميزابقه فيأرضه صلواظ مفه وسآلامه علنك وعلا روحك وَيَدَ نِكَ وَعَلَى الطَّامِينَ مِنْ فِلْدِكَ وَرَحْمَةُ اللِّيوَ يُرَكَّا نَهُ شَصَلَ ت ركفات وكعثان منها لزيارة المبرالمؤمنين تقريفا الركعة الاولى الحروسورة ا تزخم جه في لشّائية الجي وسورة بشّ ونشهّ مدوسة وسبّح نشبيرا لزّ هزاء واستغفاله عرقب وادع لنفسك وقل بسشر وكمت نماذكي دوركعتان براى زيار فتترامية درركمنا ولبعلارهم سورة الزهر بخوان ودر وكعندوتم حماد بن بخوان وتتبيع خضر زه ال بمخوان واسلغفادكن وبراى خود دغاكن و بكو.

وَلِكَ سِحَارِتُ وَحِمَّ لِأَكْلِ شَرِيكِ لِلْأَنْ لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ لِأَنَّكُ فَي الصَّلَاةُ وُ عَلِي هُمَدُّوا لَهُ مُكَرِّتُهُ مِنْ الْمُنْ ذِيارَتِي وَاغْطِهِ مُؤْلِهُ عُمَّلُهُ الْمَالِطُا وتمتأ الأربع ركع الأخرالي ادم وبنوح بمثم تتجد سجدة الشكروقيل بنها وجها ر ت يكورا منتبرك برائ ادم ويؤج ، پرسجدة شكريجا اور و درسيره بكو اللّهِ حَقَّاحَقَّاسَيَدُتْ لَكَ يَارَبُّ نَعَبُلُا وَرِقَا اللَّهُمُ إِنَّ عَهِ خَسِهُ فَعَيْ ڮٳ۠ػڔۜۑؠؗؠٳ۬ػڔ*ۜؠ*ؠ۠ٳػڔ*ؠ*ؠٛؠؖؗۼؖػڶڮڶؾۼۅۮۅڟڞٛۯؙٵڟۯڡڗۊٳڿۿڰٛٵڷڰ۫

### مع في القالمة على المائي المائ

فاتمروضع مسئلة واكثرص الإسنغفار فانتموضع مغفرة واسئل لحواج فاتد موضع الجابة وكلماصليت صاوة فرضاكانك ونفلاملة مقامك بمنهدا المؤمنينُ فادع بخِلَا اللَّمُعَا ومومرة يَحْعَةُ الزَّائِرِياسنا دمعتر بِهِ يُرَكِّرِدٍ بجود وصعمرتبه تشكزابكو وجهدكى دردغا كداين وضع الجابتت وبسيار استعفاركن كماين موضع امرنش كناها است وجوائج خودطلب كريكم وصغاجآ وسدا زمرنمازي فرصه ونافلها سدعا لايخوان اللهيئة اتأه لانكرمن لِدُوكُا بْنَهِمْ قَلَ رِكُ وَلَا نُتَهِمْ فَصَائِكَ وَلِأَحُولَ وَلَا ثُوَّةً الْإِلَاكَ تُرَمُّنا قَضَيْتَ عَلَيْنَامِ وَقَضَاءَ أَوْقَلَّ رَبَّ عَلَيْنَامِ وَقَلَ وَفَأَعْطِنَا سَّمُّ الفَّهُ أَهُ وَيَلْمَعُهُ وَاجْعَلَهُ لَنَّاصًا عِنَّا فِي يَضُوا بَكِ بَيْحٍ جَ حكنانينا وتفضيلينا وشؤدينا وشرنبيا وتجينا وتغمانينا وكزاما لينابى الدَّنْيَاوَالْأَيْرَةَ وَلَانْفَصْ مِنْ جَسَنَايْنَا ٱللَّهُمُ وَمَا اعْطَيْمَنَا مِرْجُطْاً لتنابه مِز بضيلة وأكرمتنا بهمِن كرّامة فاعطنامعً لمنكرًا هُ أُوهُ وَيَكُمُ غُهُ وَاجْعَلَهُ لَنَاصَاعِلًا فِي خِنُوانِكَ وَحَسَانِنَا وَسُونِيًّ وشرقنا وتغما تك وكراميله فيالتنا والاخ وولا تتعالدكا وَلَا مَكُرُا وَكُلَّا فِينَاةً وَلَا مَقَتًا وَكُلَّ عَلَا بَا وَلِلْجِزِيَّا فِي لِدُنْيَا وَالْأَحِرَةِ للَّهُ مَا يَانَعُونُ بِكِي مِرْعَثُرُةِ اللِّيانِ وَسُوءً الْقَامِ وَحَقِّمَ الْمِيانِ لَلْهُمْ صَلَّ عَلِي خُلِّرُوَالِ خُيِّرُ وَلَقِنَا حَسَنَا نِنَا فِي لَمْنَابِ وَلَاسْرِنَا

#### ٠٠٠ ﴿ فَ نِيَارِتُوالدَّوْرَتُوللانْمِتَالِيْنِكُ ﴾ ﴿ وَنِيْرِاللهُ الدَّوْرَتُوللانْمِتَالِيْنِكُ ﴾

اغاكناحكاب ولاغزناء ندقضا فك ولانفضفنا بسينا تناوؤن وَاجْعَلْ ثُلُو بَنَا لَنَ كُرُلِدَ وَكُلْمَنْنَا لَدُوتَغَيْنَا لَدَكَا نَهَا نُوا لَيَحَةٍ بَلْقَالَ لَلَّهُ مُصَلِّعَكُ عَلَى كُلِّهُ وَالْحُقِرُونَةِ لَاسْيَنَالِنَاحَسُنَاتِ وَاجْسَا نالناد دَجاتِ وَاجْعَلْ دَرَجَالنِا غُرْفَاتٍ وَاجْعَلْ غَرْفَالنِاعَا لِيَّ لْرُّوَاوْسَعِلْفَقُهُ نَامِرْ سِعَةِ مافَضَنْتَ عَلِي بَفْسَكَ لِلْهِ مَرْص عَلَىٰ عَنْ وَالِنْحُلُّ وَمْرَ عَلَيْنَا مِالْحُدَى مَا اَنْفَتَنَا وَالْكَرَامَةِ مَا اَخْتَنَا وَالْمَغَفِرَةِ الْأُوْفَيُتُنَا وَالْحِفْظِ فِيمَا بَقِي مَنْ عَمْ نَاوَالْبَرَكَةِ فِمِارَزُفْتَنَا وَالْعُورُ عَلِي مِاحْمَلْتِنَاوَالشَّاتِ عَلِي مِاطْوَ فَتَنَاوُلَا نُوْاخِلْنَا إِطْلِنَا لاتعا قِسْنَا يَجْهَلْنَا وَلَا نَسْتَكُ رَجْنَا يَخَطَّانًا نَا وَاحْعَالَ حَسَّهُ مِالْفَوْلُ ثاسَّاوْ تْلُوْبِنَا وَاجْعَلْنَاعْظَمَا ٓءَغِنَدَكَ أَذِذٌ فِي نَفْيِنَا وَافْعَنَا مِ عَلَشُّنَا وَزِدْنَاعِكًا نَافِعًا اللَّهِ مَوْلِةِ اعَوْدُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لِايَخْشَعُ وَ بِرِ: عَبْنُ لاَنْكُمْ عُوصَلُوهِ لاَنْفُتِلْ أَجِرْنَامِرْ بِهُو ِ الْفِتَى بَا وَلِي<sup>تَ</sup> \* ﴿ زَبَارِي الْمِرَ اللَّهُ اللَّهِ \* ﴿ دواخااس لهاوس باسانيدعد يدة عرجا برعرا لماقرة انعلى بالحسبق ذا وامبر المؤمنينُ بهٰنه الزَّبارة وهي إحسر! لزَّباراك سندًا ومتنَّا فال بعض إلعلمًا . فينيغ المواظبةعليها فيحبع لرؤضنا المقدسة للأئمة ةعلا الفائم عجج فان ذيارته لجاتمتك الى تغبريبض لالفاط لأشما لهاعل لإنتقال الي جؤادر حترالله ويحوذ لك والحق

مَدِ الجَامِعَ الْمُعَالِمَةِ فَوَنَهَا مِيَّالِيَّةُ ﴾ ﴿ (٢٢)

يقرئها كاهو بمجبع المقامات وفيجمع الأحوال والافكاد لَتَلامْ عَلَيْكَ يِالْمِينَ لللهِ فَارْضِهِ وَحْجَّنَهُ عَلَيْحِيادِهِ لَتَلْمُعَلَيْكَ مُؤلائ أَنْهُ لَا نَكْ جِاهَ لَى ﴿ اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍهِ وَعَلِتَ بِكِيا ا أَسْنَ أَنْمَتُهُ عُلَّصًا أَيْقُاعَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَيَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُ كَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ لِكَ كُرِيمَ ثُوَّا بِهِ وَأَلْزَمَ اعْلَائِكَ لِحَيَّةُ فِيَّ نَّا لَهُ مَعَمًا لِكَ مِرَ الْجِيْجَ لَبُالِغَةَ عَلِي جَبِعِ خَلْقِيهِ ٱللَّهُمَّ فَاجِعَلْ فَهُمْ كَ وَسَمَا مُكَ صَابِرَةً عَلَا بَرُول يَكَ ذَا كُرُةً لِسُوا بِعِ الْأَيْكَ مُسْتَافَةً إِ لنَّقُوىٰ لِهُوْمِ جَزَّا مُكَ مُسَتَّنَةُ بِسُرْ أُولِيَا مُكَامُفُارُ شغولة عرالة نياج لأوتئنا بلك ماكرتم لأكرم ٱللَّهُمَّانَّ قُلُوبَ الْخَبْبُنِي لِبْكَ وَالْمِيَّةُ وَسُبْلَ الرَّاغِبِينَا لِهِ ارعَةُ وَاعْلاحَ الْقَاصِدِينَ لَيْكَ وَاضِحَةٌ وَافَئِكَةُ الْعَادِفِيرَ مِنْكِ فازِعَثُواَصْواتَ لِلَّاعِينَ لِيُكَ صَاعِكَةٌ وَابْوَابَ لَإِجَابِهَ كُلُمُفَعَّةً أَ وَدَعْوَهُ مَنْ نَاجَا لَهُ مُنْتَجَابَةٌ وَتَوْبَةُ مَنَ أَنَا سِالِيَكَ مَقْبُولَةٌ وَعَبَرَةً

نَ مَرْجُومَةٌ وَالْإِغَاثَةَ لِمُ السَّغَاثَ لِكَ مَوْجُدُّاهُ لأعانَةُ لمرَ استَعانَ بلكَ مب نُ وَلَهُ وَعِلَانِكَ لِعِبَادِكَ مُنْخِرَةً وَزَلًا : إسكفًا لكَ مُفَّالَةُ وَأَعْلَ لَ لَعَامِلِهِ. لِكَمَلَتَ يَحَفُّو ظَهْ وَإِرْ ذَاقَ ( بن مر الكُنك نازلة وعوانك المزبد لم شروا لدموفرة وعوائدا لمرنواذة وموائدا لمستط ملَ الظِمَاءِلِكَ مِنْ مَنْ عَمُّ اللَّهُ وَفَاسْتَقَدُ عَادَ وَاقْدَا ثُنَّا عِلِين خَالِي وَاجْمَعْ بَيْنِ وَمَنْ أَوْلِيا أَيْ يَجَوَّ الْجُمَّا وَعَلَّا وَفَاطِمَةً وَ سَرَ وَالْحُنَيْنِ وَالْتِنْعَةِ الْمُعْضُومِينَ مِرْ. ذِرْيَةِ الْحُنَّةُ, عَلَيْهُ إِلْتَا غۇمنتە مناي وغاية رخابي فىمقلەرمتواي سلام علك باستار ومولاى ورثمة الله وتركاته ميستن دويل لكلئة عراية الحرابة الثالث عا ولارت بنج شخ كليز بروايتكرده ازحضرا مامعاليف يكوفنزد قراميرا لؤمنين اكتكلام عَكَنْكَ يَاوَكَ اللَّهِ انْكَ أَوَلُ مُظْلُومٍ وَاوَلْ مَنْ غَضِبَ حَقَّهُ صَرْبُ وَإِحْتَتُتُ حَيَّ السَّلْبَ لَقَيْرٌ. فَأَشْهَا أُ أنك لقبت للدوائك شحيث عدتب للذفا للك بانواع اعدل يججرة عَلَيْهِالْعَلْابَ جَنْنُكَ هَارِفًا بِحَقِّلَ مُسْتَبْعِيرًا بِيَا لِكَ مَعْا دِيًا

# النايق السّاحسَ للأميعَ ليسل ١٠٢٦

دُيْكُ فَارٌ لَكَ عَنْدُاللَّهُ مَقَامً عَدُّوَ وَرَقِالَ اللَّهُ تَعَالَ وَكُلا لزاية الشادسة للأمرعاتها ومفايتح لجنان للحدّث لعتى قآق قال وهرا لتح دواها جمع مل لعلم يتخ عقربالمنهكة فالتفكي ببخال الميالي وسيف بعين انترقا خامع صفوااتجال وجمعه إصحابنا المحاسل لغيرو درماا لأ سن الميمان ولما فرغنام به ارتبر توجير صفوان الم حترق والحسك بعاليه وقال زور الحسُهرُ مِهِ هِنَّا الكان عنه أس لأمينُ وقا أصفه ارجُبُنْ مرا لأمام لصاق إلى هناوذارعليه السّلام وصرّ بدعاكما امعلوة بغدا إصطفنه الزمازة وادع كلذا الآماء بدراكام أمرامراق ك يرعلهم المفلا فانااضرعنا لله تعالى لوزارها هكارودعا عفا لكفاءمن فرك ونعدان فإرتهمقبولنروعله مأجو وسلاه حاتهمقصة كلاكانت عظمة وهذه زيارة امركؤ منكربقا التيلامُ عليكُ ما دَسِهُ [ اللَّهُ لَيَّا لَهُ عَلَيْكَ مَا صَفَّوَ هَ اللَّهُ لِكَ كَ بِإِلْهِينَ لِنَهِ لَنَهُ لِأَمْعِلْ مِرَاضِطَفًا هُ اللَّهُ وَاخْتُصَافُوا خُتُ بَرَيْنِهِ الْتَلَامُ عِلْيُكَ بِإِخْلِيلَ اللَّهِ مَا دَجِي لِلَّيْلُ وَعَسُوًّا

ورى - ﴿ الزايق السَّارَ سَهُ للأَمْ يَعَلَيْكُ لِهِ -

اَضَاءُ النَّفَارُ وَأَشْرَقُ الْتَلْامُ عَلَىكَ مَا صَمِّكَ صَامِيَّ فَطَرَّا وذرتشارق ورحمة اللهوركا تنزا لتلائع لحموا بهاجه طالب صاحب لتنوابق والمناقبة المجدة ومسلككا بديا لبايرالغظي لمزامر للكبن كأسام صاق لؤميني الكأ زيخوضا لرشؤوا لمكين كأمين لتكلأ كالمضاحب لتفن الفض لَةً الْكِ السَّلَامُ عَلَىٰ فارس لَوْمِنِين وَ لطزانا فالمك ماتةا لُوَ عَدِينَ ۗ قَالُولِ لِمُشْرِكِينَ وَصَعِ بِسُولِ إِنَّا لَعَالِمَرَ } رُخُّاللِّهِ يُرَكِانِهُ السَّلامُ عَلَىٰ مِنْ إِبِّينَ اللَّهُ يَجِيرِ سُلِّوا عَانَهُ مِكَامِنًا مُوادِلُهُ في الدارر وتحياهُ مِكامَانِقَةَ بِعِهِ الْعِيْرُ فِصَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ ا لطَّاهِرَ وَعَلِيْ وَلِهُ دِهِ المُنْعَيِّينَ وَعَلَى الْأَثَةُ الرَّاسِّينَ الْمَنَ ننك, وَفَرْضُو أَعَلَمْنَا الْصَلَوْاتِ وَا دوفيخي أعرابا لزكوة وَعَرْفُونَاصِينامَ شَهْرَمَضَانَ وَقُرْا بَنَزَا لَقُرَانَ لَسَالُامُ لْوَّمِنْ أَنْ يَعْسُوْتَ الْآنِ قَائِدًا لَغُرَّا لَحُجَّلُهُ إِلَّا للهُ السَّالْمُ عَلَيْكَ مَاعَيْنَ اللَّهُ النَّاظِرَةُ وَيَكُوا النَّاسِ نُهُ الوَاعِيةُ وَحِكْمَتُهُ الْمَالِغَةُ وَبِعِينَهُ السَّابِغُةُ وَنَفَّتُ ثُهُ الَّهِ إِنَّهُ لسَلامُ عَلَىٰ تِسَمَ لِجَنَّةِ وَالنَّارِ الْسَلامُ عَلَىٰ بِغُمَّرَ اللَّهُ عَلَىٰ إِلاَّ وَارْوَرْ عَلَى لَعَجَادِا لَتَلَامُ عَلَى بِيهِا لَمُنْقَيِنَ لَأَخْيَا ذِا لَتَلَامُ عَلَى أَجَبِ

# معرور المناوسة المنطقة المنط

لالعتديموا لفرع الكريم لتتلام عل لَدَىٰ حَكُمُ اللَّهُ فَهُ كُمَّ الْأَيَاثِ فَقَا لِمُعَلِي إِسْمِ لِسَالُوحِيِّ فَ وَ السلام على حج الليرة مورخ تدالله وتركات يُ كَا إِمَنَ لِللَّهِ وَجَعَنَّهُ ذِلْ مُرَّاعًا دِفًّا يُحَقَّلُ مُوالَّمَا لَمَّا ادئا لأعلائك منفرة الي للديزيا رمات اسفع ليعيدا بلود و

## النايق السّاحية للاميع لينان المحدد

على لقهروتة لهوقا سكائم اللهوكسكارم لَّهِ َ لِكَ بِقُلُونِهِ مَا امْرَ الْمُؤْمِنِيرَ وَالْنَاطِ اهدائن على الك صادق لله وَ وَكَانُهُ الشَّفِدُ النَّكُطُهُ طَاهِ مُطَلِّقً مِنْ لِمُرَاشِفِهُ لِكَ نَاوَلَ السِّوَوَ لِيَ رَسُولِهِ مَا لِيَلاَءُ وَا نبالله ونائه والكحيث للهوو وحمه ا الله دُانْكَ عَبْدُ اللّه وَلَخُهُ رَسُولُهُ صَ ا له أَتَنْكَ مُتَقَرِّمًا إِلَى اللَّهِ عَزَوْجَ لَ رَيْارَ مِكَ رَاعِبًا إِ اعذأننغ هنفاعنك خلاص كقبتي مزالنا رَ النارهُ ارْمَامِ ذَنُونَ الْمَ أَحْتَظْتُهُا عَلَى الْمُعَرِّعُا إِلَيْهُ مِعْرِعًا إِ ضي مكِ مَوَا بِحُي فَا شَفْعِ لِي مَا امْهُوا لِمُوَ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّى الْمِي الدَوْنَا مُرُكُولِكُ عِنْدًا لِسَالِمُقَامُ الْمُحْوَدُ لعَظْمُ وَالشَّأْنُ إِلَكُمْ وَالشَّفَاعَةُ الْقُنَّهُ أَهُ اللَّهِ عَلْ يُحَدُّوا لِ مُحَدِّد وصَلَّ عَلَى المِرا لَوْمِنِينَ عَيْدِلُنَا بنك الأوفي وعرة تك الوثعة ومدك العلااؤجنسك لأعط

- هذالزايق التارستللانيع ليتل الهوسي الزايق التارسة المرسة الزايق التارسة المرسة المر

تجنل على الورغ وصديقك اء وَرُكِيْ الأوليَّاءِ وَعِادِ الأَصْفِيا لدِّن وَقِدُوةِ الصَّالِحِيرَ وَامْ اسُنْعَلَا فِرْاسْهُ وَالْمُ اللهِ لَهُ ٥ لَذُي حَمَلُكُ دُسُفًا لِنُنُوَّتِهِ وَابَهُ لُوسًا لَكُم لَةَ عَلَىٰ هُجِيَّنٰهُ وَحَامِلًا لِرَايَنِهِ وَوَقَا عَيْنِهِ نَصَلَّا لِلْهُمُ عَلَيْهُ صِلْوَةً ذَا يُمَرُّنَا نِيَّةً ثُمَّ مَا لَـ للهِ وَالشَّهٰا سَالتَّاقِبُ وَالنَّوْرَ الْعَاقِبُ إِلَّهُ اللهارة بتني وكنوكا لله تعالى خنؤ يافك تفلت كأ الآرضاه فيمح م إئتمنك على سره وانسترعا كَيْ إِلَىٰ اللَّهِ شَفِيعًا رَمِرَ } لناريحُرُ " وَعَلَى الرَّهِ ظَ التيوق وكتك وزائرك صكرا للاعكنك تمم صلوة الزبارة وادع باشئث فالكشكا كرعكيكا

سى - ﴿ النَّوَايِقَ النِّيارَةِ يَالَكُمْ عَلَيْكُ ﴾ - ﴿ النِّوَالنَّالِ النَّالِيَ النَّالِ اللَّهُ النَّالِ

لأمُ اللهِ ابَدُامًا بَقِيتُ فَبَعِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ . و تەخىخە قىرالخىيە جلىلەلتىلام وقالىكىلام كىلىك ما أ لِاللَّهُ الْسَالَاءُ عَلَيْكَ مَا بَرِيهِ وَلِاللَّهُ أَتَدْتُكُا ذَا مُرَّاوُمُتَهُ سَرَّ ورتكاومتوجها إلى الله نكاوم تتث مليرفي خاجتي هزن واقرء الي اخردعاء صفوان الترفر عُيبٌ › ثمَّ تُوجِّرِ خُوالْقبِلِهُ واقرَّءِ مِن إوِّ لِ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللّ ، دُعُو قِالْمُضَطِّينَ وَيَا كَاشِفَ أَرْسَالِكُ وَسِنَ ا همن شرتو يخو قراميرا لمؤمني عليدا لسَّلَاوقِا لمؤمنة والسّالام غلااسعندل تعالحت قِيتُ وَنَقِيَ اللَّمَا كِيا لِنَهَا زُلَاجِعَلَهُ اللَّهُ الْحُرَا لَعَهُ مَصْلَاظًا كُمَّا الله ببني وكبينكا أفؤل ذكرا تبرهذا آدعاء صفوا ونفر الدغاء لشهويه علقهوة بمضر ذكره بسكارة غاشورًا فيص فالجيآدالنا لنص لوسائل فلآعرا لمخصاصنة اعرجشكاس المعراقضات قالمام مؤس بقيرنيخ بومروليلة اربعيركمرة نيقول هوادم استغفالله التنك لا الدَيْكُ هُوَالْحَيُ الْقَيْحُ ذَا الْجُلَالِةَ الْأَكِلْ إِمَا الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَ كُ كُلُوا لِنَعَامُ الْمُنْ يَوُبِ عَلَى الْإِغْدِهِ اللَّهُ مُواللَّهُ الْمُؤْخِرُونِ مِنْ الْمُؤْكِ

نعَلْ تَشْخِ الطّوسِ طَابْ رَّاه فِه حَبَّمَ المُهْجَدَكُ ان الْكَثَّ يَعِيْكُ لَ الْكَثَّ الْمُعْتَدِدُ الْكَ بِعِلْ وَلِلْجِهِ وَلِلْنَا نَذَالِهِ لِمُنْ وَلِنَا لَذَالِجَهِ لِمُرْكُونِ مِنْ الْمُؤْلِلُ الْمُعَاثَلُاتُ اللّٰهُمَّ لَا مَنْلَنِهُمُ الْمُمْتُ وَيُحَلِّمِنَ لَا يَنْكِ وَكُلْ يَرْجُعَ بَوْ الْمِكَنْفِيمُ لَمُنْكُ

﴿ زَارُةِ الْمُنْفِعُ مَبْعَالِنِينَ ﴾

قالآ لسيّددة فى لانبّال اعلمان من فضل لأعمال في لمدّسبع وعثيرت من جب زيارة مولانا اميرا لؤمنبن فيزاد بنهابزنارة دجب وغرطا وهي تلاترذكره فصفحتا فمرالكاب فاقرغام جناك وقال فيهايضا ومرعل ومهازبارة مولانااميوا لمؤمنبن وقال دكز فيمصبل الزائروا لمفيدوا لتمهيد فعزاديهما مرغران يسندواذلك لحاد وابتروكا دبسة الحلاعهم على ذلك وشوته عنده وحهما للعمل لنقل إذا اددت ذلك فقف على إب لفتية التريفية مقابل خويج وقل زيادت دوزيبت وهفتردجب كدروزميعث يغيرج مبيا شديجون خواجي زبادتكغ حضرت اميرعليدا لتلام دادرا نزوزبا بيت برد دخرم وسكو شُفَالُأَنُ لِالْهُ لِلَّاللَّهُ وَحَلَّهُ لَا شُرَبِكَ لَهُ وَاشْهَارًا أَنَّ عَمَّلًا عَنْكُ ورسولة وانعلى تن ببطالب ميزالمؤمنين عبدالله وأخرسها وأتانكا يتمآة الطاهرت من والموجح جالتي على خلفيه تما دخل وقعة ويجدن مسنقيلا لدبوجعك والقبلة وذاءظهول ثمكرا بشدما تنزمرة ومتسا پرداخل ثووبايت مقابلضريح مقتس بتتبقبله پرصده

كسكان عكيك ياوارت ادم خلفة الله اكتلام عكيك ياوا صَفْوَةِ اللهِ النَّالَامْ عَلَيْكَ يَا طَارِتَ إِبْرَاهِمَ خَلِيلَ للهِ لَتَ يَ مُوسِهِ كُلَّهِ لِتُعَالَبُ لِأَوْعَلَيْكَ لَأُوادِ تَعِيمُ رُوحِ اللَّهُ أَ تُ نَحِلَ سَدِينًا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا امْهُ ا عَلَىٰكَ الرَّحِيِّ رَسُوْلِ رَبِّ لِ لَعَالَكُمْ } لَتَكَلَّمْ عَلَىكَ فِاوَا ولين والانزين لتلاذعك أنها التنا العظارك الاعك بَهَا الْصِرَاطِ الْمُنْقِيرُ إِلَى لَامْ عَلَىكَ غَيَّا الْمُعَنِّكُ لَكُرُي الْسُلَامِ يُكَا يَمَا الْوَصِيْ الْنُعَ [الْتَالَاءُ عَلَيْكَ أَمُّا الْرَضِيِّ الْأَكِيْ الْتَالَاءُ عُلُكُ يَهَا البِينُ المُضِّيِّ إِلْتَلاَءُ عَلَيْكَ إِنَّهَا الْصِينَ فِي الْأَكْرَالِيَّا الفاروة الأعظم كتلاع عليك بقاا أسالا علىك الماء الهدى السلاء علىك ماعكا تعجة الله لكثرى لتكاثم عليك ماخاصة الله وخا مرالله وصفوته وناك للدوجيه ومعبن وجيا تَةَعِلِما لَقِودَخَاذِنَهُ وَمَعْهَرا لللهِ فِخَلْقِيمِ أَنْهُمَ لَمُ أَنَكَ قَلْ أَقَلْ الصلوة والكنت الزكوة والرث بالمغروب وتقيت عن لمنة التعث الرتثول ونكوت الكائحة تالاوند وتلعث عن اللية

﴿ نَارِيُوالْامِيْنَ فِي مَبْعُلُكُمِينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تسوكامكذت والله للدوارسه لدصرا التعفك والدوخيث هِ بِلَاعَرْ دِينَ لِلَّهِ مُو تِيَا لِرَسُولُ لِللَّهِ طَالِنًا مَا عِنْكُ مَتُهُ دُا فِي الدَّالِيَهُ عَرْ رَسُولِهُ وَعَرَ الْإِسْلامِ وَاهْ اَحُوفَهُ إِلَيْهُ وَأَعْظُمُهُمُ عَنَّا \* وَأَحُوطُهُمُ عَلَّا لِيهُ مؤا لدوافضلهمناقب والترهم رُغِيرُغُولِكُنَافِعِيرٌ وَغُطُ لِهُ مالامرحين فشله اويعا اصوبهم رجمًا أَذْصَارُوا عَلَيْكَ عِنْ الْأَنْحُكُتُ أَنْعُا تغظت مااضاعوا ورعيت مااهمكوا وشمزن

وَصَبَرْتَ أَذِّجُرْعُوا كُنْكُ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَايًا صَبَّا وَعِلْظُأُ رتضعف بصبرنك ولرغين نفشك كنث كالحياء (نُ يِلْهُ الْقَوْاصِفُ كُنْتُ كَافَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَا فَ بَكَ نِكَ مُتَوَاضِعًا فِي نِفْسِكَ عَظِمًا عِنْكَ اللَّهِ كُمَّ اوْ أَكُلُّ رُصَ بلاف لتماء لَرُيكِ الأحرب ليك مَهُ وُلا لِقَائِل فِيكَ مَعْمَ عُلْةَ مِنْكُمُ مُحَكِّرُ لِالْأَحْرُ عِنْدُكَ هُوادَةٌ يُؤْخِزُ الصَّعَيْفُ الذَّا عِنْدُكَ قُونًا عَزِيزًا حَتَّى تُلْخُلُ لَهُ مِعَيْدُوا لَقُويٌ الْعَرِيزُ عِنْدَكَ صَعِ لأحؤ تأخذمنه الحؤ الفرب والتبيد عندك في ذلك نْكَ الْحَدِّ وَالْصِدِ قُ وَالْوَفِي وَقُولِكُ خُلُمُ وَحَبِّرُوا مِرْكَ خِلَاقِعُ مُ وَرَأَيْكَ غِلاُ وَيَرْمُ اعِتَلَ لَى لِكَ لَلَّ بِي وَمَهْلَ لِكَ لَعَبِهُ وَالْحَفِينَ يك لنبران وقوى بك لابمان ومثبت بك لإنسالام وهسارت مَيَنِكَ الْأَنَامَ فَإِنَّا لِيْهِ وَايَّا إِيَّهِ وَاجِئُونَ لَعَرَ اللَّهُ مَرْ جَنَلَكَ وَ .َ ﴾ اللهُ مَرْ خَالَفَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَزَيْ عَلَيْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ للك وَعَصَبَكَ حَقَكَ وَلَعَرٌ } لللهُ مَرْ ، بَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَضَ بِهِ إِنَّا إِلَّا الله مِينَهُمْ بُونًا ۚ وَلَمَّ اللَّهُ الْمَدَّ خَالَفَنْكَ وَجَعَلَتْ وَلِا يَنَكُ وَتَعْلَاهُمْ عَلَيْكَ وَقَالَنَكَ وَحَادَتُ عَنْكَ وَخَدَلُنَاكُ لِحُدْرُ لِشَالَيْكِ و المارة الاميَّ في منتخلِليِّينَ ﴾ - (٢٣٠

بْسَ الْوَرْدُا لَوْرُوْدُوَاشْهَا لَى الْكَيَاوَلِيَّ اللَّهِ وَوَلَيَّ اللَّهِ وَوَلَيَّ الْمُ ليدوالدبالبلاغ والاذاء واشهكا تك جبته لاللهِ وَوَجْهُهُ الْذَى مِنْهُ بُوْدٌ مُ وَأَنَّكَ سَا عَيْنُ اللَّهِ وَانْ وَمُولِهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُنْكَ ذَا وَ الْمُطَالِطُ وَمَنْزِلْنَكَ عِنْدًا لِتَهِ وَعِنْدُ رَسُولِهِ مُنْقَرِّيًّا لِٱللَّهِ رِيْلُ زَاعْتُ لُنُكِ فِي الشَّفَاعُزَاتُنَّعَ بِشَفَاعَنَكَ خَلَاصٌ بَفْنِي مُنْعَوِّذَا بِكُمِنَّ لنَّارِهِ ارْبَامِ ذِنْ قِي إِنَّهُ الْخَطِّيمُ اعْدِ الْجَهْرِي فَرْعًا إِلَّمْ كَرَّةً رَى آنَدُنْك آسَتُشْفَعُ مِكَ يَامُولا كَا لِيَ اللَّهِ وَآنَقَرَّكُ مِكَ لَيُلِّقِّضُ بك حُوآ بِجُ فَاشْفَعُولَ يَاامَبُوا لَوْمِنِينَ إِلَىٰ اللَّهِ فَانْ عَمْدُ لَا وَمُولِكُمُ وَزَا رَ لَدُولِكَ عِنْدَا شِيالْقَامُ الْعَلَوْمُ وَالْجَاهُ الْعَظِيمُ وَالشَّأْنُ الْكِيمُ وَالشَّفَاعَةُ الْفَوْلَهُ اللَّهُ مُصَلَّعَهُ الْجُدُّوا لَحُمَّ وَصَلَّعُوا عَيْهُ مَسْكَ لِأُوفِي وَغُونِكَ لَوْتُمْ وَمَلَا لَعُلْنَا وَكُلُّنَكُ يَّهُ وَجَيْنَكُ عَلِي الْوَرِي وَصِدَ تَقَلِّلُ لَأَكُرُبُ ذُكِرُ الْأُولِيٰاءِ وَعِمَادِ ٱلْأَصْفِيَّا امْبِرِالْمُؤْمِنِينَ وَيَعِسُو قُدُوة الصديقين وَامِام الصَّالِحِيرَ الْعَصُّومِ الزَّلَّلِ وَالْمُفْرِ لخلل والمهكنب من لعيب والمطهرم ألرتب بمحنك نولك والبائن على فراشه والمؤاسى لدبيفيه وكأ

- عِزِ نَايِرُة إِلَاهِيَ فِي مَبْعُلِكِ بِي ﴾

أسه وتاخال أبيه وبالالنضره ومفتاحًا لظفره حَتَّ هُزَمَ حِنْوُ شَرُك مَا مَل كَ وَأَمَا دَعَسَاكُوا لَكُمْ مِا مُركَ وَمِنَ لَ لَفَسَاحُ فِي افِ رَسُولِكِ وَحَمِّلُهُا وَقَفَّاعًا إِطِاعَتْ وَمِمَّادِوْنَ بَكَيْنَهُ حَةً كُهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ فَا لَهُ وَاسْتَلَتَ رُدَهُ أمكلا مكنك علاعشله وتحقهم ووتكصنه وج لنوقض دنئة وانخزوعك ولزمرعهك هُ وَحِبِنَ وَجَدَانَضَا وَانْفَضَ مِهْسَنَقِلَا بُإِنَّا لَخِلَافَةٍ تضطيعًا بأنفال كإمامة فنَصَت رابَةَ المُنْ فَ عنادا وَيَنْزَنُو كمالعبدل فبرشنك وحكم بكامل خلفناخ أَقَامُ الْخُلُ وَدُوقَهُمَ الْخُهُ دُوقَوْمُ الرَّيْعُ وَسُكِّرَ الْعُرَّةُ وَٱلْادَا لَفَنْرَةُ وَسُلَّ وَقَنَكُ إِنَّا لِيَهُ وَالْقَالِيطَةَ وَالْمَارِقَةُ وَلَمْ يُرَكُ مَلِي مِهَا ج وللشعصة الله عك والدوة ترنه ولطف شاكليه وجما بَرَيْهِ مُفْتَدِيًّا لِبُنَّئِهِ مُنْعَلِقًا بِهِمَّنِهِ مُبَاشِرُ الطَرِهَنِهُ وَامَثِلَنُهُ صَرْ متخا إعادك علماؤمة عوهم المهاالا أرخط دَمِ زَأْسِيهِ ٱللَّهُ مَّوْكُمُ الْرُنُوْرُ فِطَاعَيْكَ شَكَاعَ

خالاً نالِوَ الْأَمْهُ فِي قَلْ لِللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

يُهُ صَلَّهُ وَ ذَاكَتُهُ نَامِيَّةً نِلْحَةً مِهَا دَرْحَةً ومغفرة ويضوانا ايتك ذوالفضل كبيبر بخميك يَتَرْبَقِعَا لِيان رَبِهِ لِكَ عُلَىصَلَّوْالْكَ عَلَىٰهُ وَا إِلِّنَ مَنَ امَنْوا انَّ لَهُمْ مَلَّمَ صِدْقِ عِنْكَدَيْهِمْ لَلْهُمَّ إِيَّ مُؤْمِرٌ ۗ } ب صلَّه الْكُ عَلِّيهُمْ فَالْأَنْفِفِي بَعَلَهُمْ م عَلَا رُؤُسُ الْأَنْسُهَا دِبَلِ فَقَيْهِ مُعَهُمُ وَيَوْفَعُ عَلَى النَّصِير تنخصصته بمبرامنك وأغرتني بابتاعه اللهزوات عَنْدُكَ وَزَائِرُكُمْنَعُرَبُا لِيُكَبِرِيارَةِ أَجِهِ رَبُولِكَ وَعَلَا كُلَّا مِأَيَّةُوهُ لِرَ. ٱناه وَزارَهُ وَانْتُخَرِّمُ أَيْ وَأَكُرُمْ مَرْدِرِفَاكَ جِبْمِ لِإِجْوَا دْيَامَاجِيلْ لِمَا اَحَلْ لِمَاصَمَنْ لِمَنْ لَمُنَارُولُونُو لَلْ وَلَوْ يُكُرُ غُوْ الْحَدُ وَلَهُ تَعْنُ صَاحِمَةٌ وَلَا وَلَدًا أَنْ صَالَّا عَلَىٰ عَلَىٰ أَوْ لَكُونَا لَهُ عَبُ وَأَن بَعْنَكَ اللَّهِ عَمِن ذِيادَتِي خَارَسُولِكِ فِكَالَهُ ۚ كَبَّنِي مِنَ النَّادِ

### - ﴿ زَايِوْ الْحُسُ يَنَ الْمُطْلَقَالُ ﴾ •

والرضوان والمغفرة والاختفاوالرزوالوا روى عرابات المتاحة والمسالا والمتعالين المتحالية المتعالية والمتراكبة والمتركبة والمتراكبة والمتراكبة والمتركبة والمتراكبة والمتراكبة والمتراكبة والمتراكبة والمتراكب مِلَ عِلْ شَاطِعُ إلفُرائِ فِي ذارهِ واعتسامِ إلفرائِ تَسَا اختسلت فقل والنبتغتسل زمادت مطلعة لمأكما سبركم وان ذيارت واربناست كما زحميت صاقع نفلشه ىدىسنىكەدوايتشەه ازخىتى حثاق كەفرمودخىردادىرا بەكدازىيىلانى كررسولخال فرمودابن بيرم حسبن كشنه خواهد شديعدا زمر وركنار فراب برهركه ذبادت كنعاوزا وغساكنا زفراب بريزدا ذاوكنا لهان ومانندروزيكه انماددمتولدشده بسمركاه عساكي دراشاء عسل كموبئها للهوكما يتيإ المهت ؙۻۘڵۮۏ۫ۯٵۏڟۿۏۯٳۏڿۯۯٳۅٙۺۼٵۧؿؽڬڷۮٳ؞ٙۘۜؖڎٳٵؽٚڐ۪ۅؘۺڠؠۄۼٵڡؾؖ

(444)

ته ترطهة ربه قالمي واشرخ بديصاني وسيل لي يد أخرى ماذا فالبر بوسر بطاهرين وصل ركعنير بخارج الشّريعترفاذا فنوجه غوالخانز وعليك لتكينة والوفار وضرخطا لدفاد الفرتط يكت للتكل خطوة حجة وعرة وسرخا شعافلبك باكية عينك أكثرم التكمر والتمليل والشأا على شعرّوجل والصّلوة على نبّه مسلّل شعليه واله والصّلوة علم الجسيريّجا والعربن تنلدوالبرائة تمرابسر ذلل حليه فاذا انتيت باب لخائر فقف وقل وجورا زغسل فارغ شكرسوش دوجامة طاهرود وركعت نمازكر دربرون شرعدير جورا زغازفارغشوى دؤاسر وعاسما ترجال الاام وقادوكوناه بردادكامها خود لابدرستيكه خلايتا الى سيوييلانبراى توبيركامي كدبر ميلارى يجوعمة ولامرو فإدل خاشع وديبة كربإن وبباركن بكركتك وتمليل راوشاء برخلا وصلوات بررسو لخلا وصلوات برحسين بالخصوص ويستاكي لعزبر وانخض وسزاري جستر ازكسان بكردراوّل بايترظا وجوروا براهل بيب القدعليهم إجمعين كذاشتند ومركاه رستك ملحائرمات يكو عصم مَنْ نَالِمِنْ لَوْمِا كَالِيَّهُ عَبِينَ لُوكُالَّهُ فَعَلْنَا اللهُ لَقَيْنِهَا مِنْ رَسُلْ رَبَّ هَ "شِقل بِربِكُوا كَتَالَامْ عَلَيْكَ فَإِرْسُولَ اللَّهَ الْتَالَامْ عَلَيْكَ مَا بَيًّا تَدَامْ عَلَيْكَ يَاخَاجُ النَبْتِيلِ لَتَلَامْ عَلَيْكَ يَاسَيْكَ الْمُسْلَمِ. أَذُ

عَلَيْكَ يَاحِيبِكَ شَوِاكَ لَامُ عَلَيْكَ يَا امْيَرَا لَوْمِينِ رَيَاكَ لَامْ عَلَيْكَ نَيْكَا لُوَصِيْنَ النَّالَامْ عَلَيْكَ إِنَّا ثِلْكَ لُغُرِّ الْحُكَّلَ، اِلسَّلَامْ عَلَى فِالِمِنَّةُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فكك ياوَصَّامِرا لمؤمن وَالسَّلامُ عَلَيْكَ أَنَّهَا الصِّدَيقُ النَّهَا لَتَ عَلَيْكُمْ إِمَلَا نِكُمْهُ اللَّهِ لَمُفْهِمِينَ فِي هَلَا الْقَامِ الشَّرِيفِ كَسَّلامْ عَلَيْكُمْ إ مَلَّا نِكَةَ رَيَّ الْمُدْوَنِ قَيْرا كُمْ يَنْ السَّالَامْ عَلَيْكُمْ مِنَّ أَبِّلُ مَا بَقِيتُ بقة ] للَّيْلُوَا لنَّهَا (مُرَادخلوقفعل لباللَّالدوقل برداخل ووُبيَّتا بردردة ومكوا كشلاخ عكنك بإآباعينا للعاكشالاخ عكنك بانن رسؤل للَّمَا لَيَّلا مُعَلِّكَ يَا بْرَ إِمَرَا لَمُؤْمِنِ رَجَيْلُكُ وَابِرْ بَجَيْلُكَ وَابْزَامِيِّكِ لَقُوْمَالِهِ وَ وَالتَّارِكُ لِلْحَلَافِ عَلَىٰكُمُ وَالْمُوْالِ لِوَلِتَكُمُ وَالْمُعَادُلِعُكُ وَكُو لمتزمَّكَ وَاشْتَحَادَمَتْهُ لِلدَوتَقَرِّبَ الْكُ يَقْصُدِهِ وَادْخُلُ لْ يَسُولَ اللَّهُ وَٱدْخُلُ مَا لَهُ ٓ اللَّهُ وَادْخُلُ فِالْمَمُوالْلُوْمُونِ وَادْخُلُ لِمَاسَلًا لُوَصِيَهِنَ ۚ أَدُخْلُ الْمُا فَالْحِئَرَسَيَكَةِ شِنآ ۚ الْعَالِينَ ۗ ٱ دُخْلُ الْمُولايَ اللَّه باعبيل لليوءا كذخول بامكولاي بابن رسول لليومان ختع تلك دمعت ينك فهوعلامترا كاذن فادخل وقل واننغ حالا لترخول به إكر دلت خاشع وديده اكركان شديران علامت دخسنا ست بر داخل شووبكوا لجنرالله أواجِينِ لأحَيا لْفَرْدِ لِحَمَلُ لَذَى مَلْ فِ لُولَا يَنْكَ وَخَصِّيرٍ

(179)

ك ياوارث ادم صفوة اللها وارث نؤج نوالله السكلام عليك ما وارث انوا هدخلها اللها عَلَيْكَ يَاوَارِثَ مُوْسِي كَلِيمِ شَوِالَتَ لَامْ عَلَيْكَ يَا وَارْتُ عَلَيْهُ رُوْجٍ للهاكيلام عكبك باوارث مخترجيب للهاكيالام عكيك باوارت والمؤمنين ولا إلله لَسَالُحْ عَلَيْكَ مَانْ خِيْلَ لَصُطَفِي الْسَكَامُ يْكَ يَا بْنَ عَلِيَّا لْمُنْفَعَ الْسَكْرُمْ عَلَيْكَ يَابْنَ فَالِحَذَا لِوَهُمْ ٓ إِذَا لَسَكُ عَكَيْكَ يَانِ جَنَّدِيَةَ الْكُرْيُ لِتَلافِعَ عَلَيْكَ فِالْاللَّهِ وَانْ ثَارِهِ وَ لَوْتُرَالُوْنُوْرَاتُهُمَالُ أَنَّكَ قَالَ فَنْنَا لَصَّلَوْهَ وَانْفُتَ الزَّكُوٰةُ وَامَرْتَ لعروف وغيشع المنكر واطعت لله ورسولة حتي أباك المقبن نَكُعَ. َ اللهُ الْمَةُ قَنَانَكَ وَلَعَرَ اللهُ الْمَةَ ظَلَنَكَ وَلَعَرَ اللهُ المَّزْسِمِعَتْ نُ لِكَ فَيَصْدَتْ بِهِ مَامُؤلايَ مَا أَمَاعَهُ لِللَّهُ النَّهُ أَنَّ أَلَّكُ كُنْكَ نَوْرًا فِي صلاما لشائحة والأرحام الطترة أرننختك الحاصلية بأنحاسهاو نْلْبِيْكُمِرْ مِنْدَلَهُمَاتِ شِابِهِا وَاتَّهَا لَأَنْكُمِرْ وَعَالِمُ الدِّينِ وَ رُكُانِ لَوْ مِنِينَ وَاتَّنْهُ لَمَا أَنَّكَ الْأَمَاءُ النِّرِ النَّقِيِّ الرَّكِيِّ المِكْرُ لْهَدَى وَاتَّهُدُ أَنَّ الْأَيِّنَّةُ مِرْ وَلَالْ كَلَّهُ النَّقُوٰى وَأَعْلَامُ الْمُلَّكُ لغروة الوثفى والخجة وكالقليلة نياواشه يالشوم لأثيك و

( 7 2 -

وأمي يابن رتبول الله ماتيات وا عَـُلُاللَّهُ لَقُلَّكُ عُظِّبُ لِأَزَّتَهُ وَحُلَّتَ لَصْمَاتُهُ مِكَ عَلَيْنَاوَ عَلِيجًا التموان والأنض فلغرا للذامتة النرجث الجت وقتيات ونتق بقتالك بالمولاي باأباعه بالقيفضدت ومك وأنبت لو سَنَكُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَ لَدَى لِكَ غِنَهُ وَالْحِيِّلَ لَدَى لِكَ لَكُيْهِ ٱلْحَالِيَ إنجَرُ وَالْحُيْرُ وَازْ يَحْعُلَهُ مَعَكُمْ فِي الرُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ مُ تَمْ صَلَّ كَتَبُّو نماذكي د دسرمبارك وجورا زنماذ فادغ خازيكوا للهيتماتي ص وَسَعَلَاتُ اللَّهُ وَحَلَّاكُ لِأَثْرَ لِكَ لِكَ لِأَنَّ الْمَثَلَاةَ وَالذَّهُ ءُوَ إِيُّونَ إِلَّا لِكَ لَا نَكَ أَنْكَ اللَّهُ لَا إِلْمَا لِلَّا إِلَّهُ اللَّا لِمُا لِلَّا إِلَّهُ اللَّا لِخُتُّ وَأَبْلِعِهُمْ عَنِي اَفْضَلَ السَّلامِ وَالْعَِيَّةِ وَادْدْدْعَا مَهُمْ لِمُلْسَلامَ للهُرُّ وَهَا نَانِ لِرَكْمَتَانِ هَلَيْهُ مِنْ لِي مُؤلائ لِحْيَنُ بِنَ عَلَى عَلَمْهِ ؞ۧڵۯٵڵڷۿ؞ۜٞڡۏؘڞٙڵۣۼڵۼٛؠۜڕۘۘۘۊٵڮۼۘڕۜ*ڋ*ؾؘڡۜڹڵۿٵڡ۪ؠٚٙٷٲڂؚۛڹۼڵڮڂٟ

(21)

بْرْ. رَسُول تَعَالَتُلاحْ عَلَيْكَ يَابْنَ بَعِيَّ اللَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّا بْرَامِهِ المُؤْمِنِ إِلْيَلَامُ عَلَيْكَ مَا إِنْ الْحُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا إِنَّ الْحُكُمُ اللَّهِ لشَّهَا وَإِنَّ الشَّهَا لَكُ لَكُوا مُعَلِّكُ إِنَّهَا السَّهِ عَلَّمَا اللَّهُ عَلَّمَا اللَّهُ ال لَظَلُومُ لِعَرَ اللَّهُ الْمَةَ قَنَلَنْكَ وَلِعَرَ اللَّهُ الْمَتَظَلَّنَكَ وَ <u>ٺلاے فَصَنَتْ بِهِ تَهِ انكتعلى لقبر و تبلد د قبل پر جو د</u> ك وقدراموس وبكواكسالام عَلَيْكَ يَاوَلِيَّ اللَّهِ وَاثِنَ وَلَيَّهِ لِقَالَىٰ لرزِيّة بكِ عَلَيْناوَعَلىٰ جَبِيعِ الْمُشْلِمِينَ فَلَعَنَ اللّهُ الْمُ وُلْمَاءً الله وَاحْتَا نَهُ الْسَالُامْ عَلَيْكُمْ مَا أَصْفَيَا الله وَأُودَا مَهُ ا لكمراانصااسعنلاللالخه

( 137)

طابتِ الْأَرْضُ لَبْنَى ٱنْفُرْفِيهَا وَفُرْتُهُوۤ زُاعَظِمُ افَالِيَثْنَحَ كُنْكُ مَعَ فأفوزمعك متمالى عندراس لحسين واكزمر المقالك ولاصلك و لوالديك ولأخوانك فارمتهده ترلار دفيه دعوة داع ولاسؤال سائل وان شئك فادع بجلذا التمغا الواقع فياواخرز بإرة الناحية بسروكر ديزدسرامام سبئ ويشادعاكن باى ودئ واهل بي خود و بدروما درخودكم دراين بهب ردّىميشود ديخادعاكسندة وسؤال سؤا لكسندة وأكرجواهم بخوان انچەراكىدراۋاخ زيارة ناحيەاستاز دغاوارا بىنت كىسى \* لَلْمُرَّانَ اَتَّهُ عَلَكَ سِمَتَكَ لَعَصُوْ وَنِحَكِكَ لِمَا لَحَنْ عِرَضَيْكَ لَكُوْمِ عِيلًا لَقُتُوا لِمُلُومِ لِلْوَسِّيِّ لِمُعَالِمُ مَا وَالْعَصُوالْقُنُولَ الْطَلُومُ مِنْ انْ تَكْنِفَ ما بِي رَائِغُهُ مِرْقَصَوْنَ عَنَى شَرَّالِقَدَ لِلْحَوْجِ وَبَحْرَجِ مِرَالِيَا تِالتَّمُوءِ ٱللَّهُ مَّجَلِلَهُ بِيغِيَنِكَ وَرَضِّى بِيمِكَ وَتَعَلَّىٰ بِيهُ دِكَ وكرمك وباعضه من مكزك وبقبك اللهراغ يفيرم الزلل وستردج لقول والعكل وافتول في مايّة الأجل واغفيم الأوحاع والغ وَبَلَغَهُ بَهُوالا ۖ وَمَفَضَّلَ الْضَلَ الْأَمَلِ اللَّهِ مُرْصَلَ عَلَى غِيْلُ وَا لُ تَوْبَقَ وَارْحَمْعَرُكِ وَأَفِلْفِي عَثْرِيْ وَنَفَيْهُ كُرْبِيَّةً وَاغْفِرْلِيَطَ وَاصْلِوْلَ فِهُ ذَٰ يَتَى لَلْهُمَّ لَانَكُ عِلْ إِلَّهُ مَالْمَالَهُمَ لِلْمُعَظِّمُ وَالْحَالِ لَلْكُوَّةُ ذَنْبًا الْاغَفَرْيَهُ وَلَاعَيْبًا الْإِسْتَرْتَهُ وَلاَغَتَّا الْأَكْتَفَنْتَهُ وَلاَزْقُا الْأَ وي المنازلول المنائق الله ١٠٠٠ ﴿

مُ اللَّا تَمَنَّهُ وَكَامَا لا الإَكَةَ نَهُ وَلَا خَلْقًا الِهَحَـَّنَهُ وَلا اتَخَلَفُنُهُ وَلَاحًا لَا اِلْاَعْزَنَهُ وَلَاحُسُودُ اللَّامْعَيْنَهُ وَلَاعَلَ وَا رَدَنَكُ وَلَاشَرًا إِلَّا كَفَنَكُ وَلَامَ ضَاالِا ثَقَلْيَهُ وَلَابِيَهِ لَا إِلَّا الْأَ ولاشعثنا الإلمنية ولانبؤا لأاتلا اعطينه اللهراد استلك خيا العاجلة وتؤابًا لاجِلَةِ اللّهُ مَا غَيني جَلِاللّهَ عَلَيْهُ الْمِرْوَبِفِصْ مَّى حِاكُمُ نَامِ اللَّهُمَّ آدِ. إَسَا لِكَ عِلْمًا نَافِعًا وَفَلْمًا خَاشِعًا وَيَقْسُأُ احْتًا قُا رَعَكُوْ زَاكُنَا وَصَمَّا حَمَا لُأُواْجَ اجَ مِلَّا اللَّهُمَّ إِدْ زُفْتِي أَسْكُمُ يَعْمَلُ عَلَى زدة اخسانك وكرمك لي واجعل قول جالناس مسموعًا و لدَمَرْفِوْعًاوَاتُرَى فِي الخَيْرَاتِ مَنْوْعًاوَعَلُ وَمَمْهُوعًا اللَّهِ وطهرج مرالة نؤف الاوزار وأجرب مرالنا تَقْدَاكُ مُرْكُمُوا وَالْحِدُ لِلْهِ كُنَبِرًا وَسِنْحَانَ اللَّهِ لِلْمُوَّا لَدَى مَنَا نَاهِيْنَا وَمَا كَنَا لِيَهْتَكُ لُولِا أَنْ مَنَانَا اللهُ لَقَدُهَا أَنْكُ

(455

رَبْنَابِالِحَةِ ۚ النَّالَامْ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَنَكَلَّمْ عَلَيْكَ يَابَعَ اللَّهِ إِنَّكَ يُكَ يَأْخَاجُ النَّبَيْنَ لَتَلامْ عَلَيْكَ لِيسَيِّنَ الْمُرْسَلِيرًا لِتَلْمُ عَلَيْكَ امَبَرَا لَمُؤْمِنِبِنَ كَتَلَامْ عَلَيْكَ إِلَا الْفَضْلِ لَعْتَاسِ بْرَامِبِوالْمُؤْمِنِينَ ورَحْمَة اللهِ وَتَوَكَّا لَهُ زَارة العبَّاسِ عِلْمُ عَلَى لوجه المُأْتُورويُ ابن قولويه فالكامل بالشامعترع إسجزة التمالي قال فاللضاق اذااردت ذيارة الكيا إبراميرا بؤمنبن وهوعا بثط الفراب بجلاءالحائز فتفعلا بالماليتقه فتروتس دركيفيّت ذيادت حضرب عناسم كرووات دسيده اذحنرت طناق عليمكل كهون خواهى زيارت كني حضرت عباس عليثاث لأبير بإييت بردرسقيفة منوره ومكو سَلاْءُ اللَّهِ وَسَالاَءْ مَلاَئِكَ الْمُقَرِّبُينَ وَأَنْسَا بُهِ ٱلْمُرْسَلَةِ وَعِياهِ الْحَتَّك جبيع التهكآ والصدبقين الزاكيات لطيتيات فيما لغتك وتزوخ لَيُكَ يَاثِنَ كَمِيلِ لَوْمِينِ كَانَهُمَ لَ لَكَ بِالشَّيْلِيرُوالصَّفَ رَبِقُ وَالْوَفِاءِ وَ بتحة لخلف لنبر المرسل واليبط المنتحت والترلبل لغالروالوجير لِعُوا لَظُلُومِ لِلْهُنْصَرِيحِ الدَّاللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ وَعَرْامُ المؤمِنِ وَ لِمُنَةُ وَعَلَ لِحَسَرٌ وَالْحُنْيَنَ صَلُواتًا لِلْهِ عَلَيْهِمُ افْضَالَ الْجَرَّا بَ وَاحْنَـٰتُ وَاعَنْكَ فَيْعِ عِفْهُ لِللَّا رِلْعَرَ اللَّهُ مَرْ فَنَلْكَ وَلَ مَ جَمَّا أَجْقَلُ وَاسْتَخَفَّ عُجْ مُلِكَ وَلَعْنَ اللهُ مَ جَالُ بَيْنَكَ وَمَنْ ﺎ ۚ ﺍﻟﻔَـٰ ﺍﻥ ﺍﺷُــُـٰ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ لِلْتَ مَظْلُومًا وَانَّ اللَّهُ مُنْجِزٌّ إِكْمُ ما وَعَلَ **وَرُ** 

(150)

مَمِ الْمُؤْمِنِينَ وَافِئُا الْنَكُمْ وَفُلْمَ مِسْلَا لُكُمْ وَفَلْ بى والآلسر بمادخلوانك على لفيروقل يردا وَ مِلَ مِكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ والمخاهيدون فيسببل شوالمناصخون لذفوجها وأغلانه المثا طاغ ولاة امره النها لماتك قل بالغث فالصبحة واعط لمجهود فبعثك تقدفي لشهكاء وتجعل روحك مع أرواج التعال وافضلهاغر فاورفع ذكرك وعلبا وَحَتَّرَ لَهُ اللَّهُ مُعَ النَّبِينَ وَالصَّابَةِ وَالصَّاكِينَ } اولنك رَفقًا النَّهَالُ اللَّهُ أَرْضَ وَلَرْتَكُلُ وَالْكُ مَصَّاتَ عَلَى الْمُسَرَّة مِنْ أَمْرِكَ مُقْتَدِينًا بِالصَّالِحِينَ وَمُنَّبِعًا لَلِيَبِ بِنَ فَخَعًا لَهُ بَيْنَا وَبَدُّ

#### - ﴿ زَيَارِيوَالْعَبَابُرُعَكِيُّ ﴾

وَمَنْ رَمُوْلِهِ وَاوْلِيا آيْهِ فِي مَنازِلِ الْخَيْنِينَ فَإِنَّهُ ارْحُمُ الرَّاحِينَ مَنا ب دفاية الثمالي وزادا لشِخ المفيد وغيره تم توجه الي عنالرًا مر بصلّ ركعير وادع بعدهما بماشك واكثرمن التهاوقيل بيرمتوجه شونزد سرودوركت نمتا مَرْ كُن ودعاكن بعدادتما دبحرجه خواهي بيناردعا كن وسكو تعده م لَلَهُ مُّرِصَلَ عَلَى خُيِّرُوا لِخَيِّرُولا نَتَعْ لَحَ هَ لَمَا الْمُكَالَ الْحَرَّمُ وَ المشهيا لمغطيم ذنبا الاغفرنة وكاهمتا الأفرخينة ولامرضا الانفيتة وَلَاعَنِيَّا الْإِسَةُ تَهُ وَلَارْزَقَا الْإِدْ سَطْنَهُ وَلَاخٌ قَا إِلَّا آمَنَكُ وَلَا تَمْلًا الأجمعنة ولاعآبنا الآحفظنة ولادنئا الآادينة ولاحاجة يرجوا الدنياوا لاخ ولك بهارض ولي بهاصلاح الانصية الارحم الرااهمين ثم ادجع المالضريح وتف عنا لرّجلين وقل بس وكرد برصرخ وبالم تزدباى مبادك وبكواكسكلام عكيك يااماالفضل لعبايس المير لفوميس التَلامْ عَلَيْكَ يَابْنَ سَيْلُ لُوصِيْبِ السَّلَّامْ عَلَيْكَ يَابِنَ أَوَّلِ لَقُومِ السلامًا وَأَقْلَمُهُمُ إِيمَانًا وَاقْوَمِهُ مِيرَالِيهِ وَاخْوَجِهُمَ عَلَى الْإِسْلَامِ أنه للقن تضخت لله وَلرَسُولِهِ وَلاَحبِكَ فَيْعَ الأَحْ المُواسِي لإخبِهِ فكعَى الله امَّةَ قَنَكُنُك وَلَعَمَ الله امَّةُ صَلَنَك وَلَعَى الله امَّةُ اسْتَحَلَث مِنْكَ لَحَادِمَ وَانْهَكَتَ فِي قَنْلِكَ خُرِمَةَ الْإِسْلاَمِ فَيْعَ الصِّيَّ الْجَاهِيْد المخامي لناحِرُوا لأَخُ الدَّافِعُ عَرَاحَيهِ الْمُيْبِ لِيطَاعَةِ رَبِّالِوَاغِبُ

مير نطاية العنب ارتعاني المنابع المنا

للخامل والتناآلي الفاكة أابتك لَّ عَلَا يَعَدُّ وَالدالطَاهِ بِنَ وَارْبَعَنَا رَزَقَ مِهُ دَارًا وَعَدَتُهُ } قارَّاوَزِيارَى مِهُمَفُوْلَةُ وَحَوْدٍ هِمُطْيَبِةٌ وَادْرِحْخِ إِدْلِ له مَنَّ سُقِلْتُ مِنْ رِيَارَةُ مَشَاهِ لِأَحِدُ ستَوْحَتَ غَفْرًا إِنَّ النَّانُونِ صَاتِرًا لَعَيْوُب وَكَثَفَ الْكُرُوبُ اللَّهِ اهَلُ النَّقُولِي وَاهَلُ المُغَيْرَةِ فَالْأَارِدِ الوَاعِ فَاشَدُوقِلُ وَهُ روابةالثمالى لمنقدمة واكرخاهم وداعكم بديبا نزدا ويضرب وبكو تنتؤدعك للدواك ترعبك وافرء عكنك لتكلاء امتناما للدووك ويكتابه وبماخأته مروعنلاتها للهتراكتينامع الشاهيدي اللهتم إنجعكذاخ العهدمن ذيارة قترابن حينتهك وارزقني ذيارت الْقَبْلَيْمَ وَاحْتُرْ فِهِ مُعَنَّهُ وَمَعَ الْأَنَّهُ وَ الْحَيْانِ وَعَرَّبْ بَيْنِي وَ مُوْمِينَ رَسُولِكَ وَأُولِنَا يُكَا لأتمان مك وَالنَّصَدُ بِقِيرِسُولِكَ وَالْوِلاَيةُ لَعَلَّ يُراجَّهُ طالب والأيمنة من والبووا لترائه فين أعَلاَ غِيمَ فَإِنَّ قُلْ رَضًّا ببذلك بإرتب تمته ولفنه في الديك للؤمنين پردغاكن برائ فحوروالدين و

#### من - ﴿ نُولِي السَّيْلَةِ زَمِنْتِ عَلِيمَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلِيلُ اللَّهِ السَّالِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تَلامُ عَلَيْكِ إِبِينَ مُنْظِ الْكَانِيَ الْمَالَكُ مُنْكِ الْمُعَلِّيْكِ إِبْرِيطُ للواءالتلام عَلَنْك أينن مَنْ عُرَجَ مِهِ الْمَا التَّمَاءَ وَوَصَّا إِلْمُقَّا إُوَّادُ فِي السِّلَامُ عَلَيْكِ الْمِنْكُ بِي الْمُلْكُ وَسِيِّدًا لَوْ كُومِنْق لينابنت كنهج دين كأسلام ختنا الفتلة والفرا انتقالة بحصاا لتتلائم عليات بالمنئ ضفوا الأنشاد علا تتماور خترات وتركاثرا لتالامعا لقرق أول لعد قبرا انحاأ رضيتها واندوا والمتناوا فلهاد يحترانه وتكانثرات لاعليا بانتامام التكلام عليك بالمنتقائل لم نشأة إكثار كما يُذَا لِنُوالِثُ

لمُوَاحُهُ الدُّو يُزكِّلُهُ اللَّهِ وُيُوحُ وَ مُهِي الْكُلُّمُ وَكُرْبِالْ أكأة بأط افالردا ارته يجيخ الله على كافطارتنا للاص والعَطِّيَادِ الظِّيَانِ وَهُوَ الْسُ لمانحب ألته وهرجج ( فرضاعا اغناه كالخلانو السكامء خن لي الله ١. زَيْنِكُ رَحْمُرُا لِيُدُوبُرُكُا تُكُ

## 

آذااددت ذلك فاغتسل والبراطهوثيابك وجون الاده زيارت كني درغسل نما وبيوش بإكيزه ترين جامه كاخودرا و درح مرشرب وبكو المله اكتار شمقل وكو ٱكْمْرَكْ بِرَّا وَالْحَدُ نِيهِ كَثَرًا وَسُنْحَارًا لِلْهِ نَبَرَةً وَاصِيلًا وَالْحَيْلُ لِللهِ لَّذُى مِعَلَانًا لَمُنْ أَوْمِا كَنَا لِنَهْتُكِ لَوْ لَا أَنْ مِمَانِيَا اللَّهُ لَقَائِمُ لَمُ رْسُلْ رَبْنَا بِٱلْحُوْ ٓ الْسَلَاءْ عَلَى رَسُولِ لللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِمِهِ السَّلَامُ علاامبرالمؤمينين لتكلاع على الجركة الرَّهُ آيَتِيرَةِ دِينا ٓإ الْعالمين مُ عَلَىٰ لَخُسِّرَةِ الْحُسُبُنِ لَسَّلامُ عَلَىٰ عَلَىٰ بِبِي لَكَسُبُنِ لَسَّلامُ عَلَىٰ بْدَرْغِكِ ٱلْتَلَاهُ عَلَىٰ جَعْفَ بِن حِينَ لَتَلَاهُ عَلَىٰ مُوْسَى بْنَ جَعْفَ لِلْتَلَا عَلَّ عَلَى مُوسَىٰ لَتَلَامُ عَلَى غُوَّى رَجَلَ لَتَلَامُ عَلَى عَلَى مِنْ خَمَلَ عَلَى ۚ لَكُ مَرْ مِلْكِ الشَّلَامْ عَلَى الْخَلَفَ الصَّالِحِ المُسْتَطِّرُ إِلَّا لَامْ وَ عَنِيا شَيِهَ لَتُكَافُّ عَلَيْكَ يَابِنَ رَسُول شَلِيعَ بْلُدُ وَابِنْ عَبَ انْ إِمَنْكَ لَمُوْ الْيُ لِوَلِيْكَ لِمُعَلِّدُ لِعِدُ وَلَذَا سَجَّادَ بَيْ المِنَّ ٱلْحَدُّ لِيَهِ الْذَى هَا لَى لُولَا يَنَاكَ وَخَصِّيْنِ وَإِلَّا بَسَهَّلُ لِمِ قَصَدُكُ ثَادَ حَلُ وَتَفَعَدُ الضَّرِيحُ وَكُرَا لِللَّهُ مَا نَدْ مَرَّةً وَ وَتَ بداخل شووبايت نزد ضريج مقاتس وصدم تبه بكوأتشأ كأبرد ريكو

عَبْدَا شَيِالَتَالِاءُ عَلَيْكَ يَاحُيَنُ رُجِيِكِ التَّلَاءُ عَلَيْكَ فالممة الأهاء سيكة بنياءالعالكر السّلاء عليك ماولي اللهوا وَلَهُ هَا لَنَالًا مُعَلَّلُ مَا صَغَيِّ إِللَّهِ وَابْنَ صَفَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ا وَانْ بَحِنْهُ الْتَلَامُ عَلَيْكَ لَا حَمِيًّا لِشُولِانْ جَمِيهِ التَّلامُ عَلَّهُ سَعْمَ الله وابْنَ سَعْمِ والْسَلَامْ عَلَيْكَ بالخاذِرُ } لَكَاكِ لمُسْطِهُ دِالسَّلْأُ لْكَ الْوَارِثِ اللَّهِ زَلِهُ وَالْأَبِيلِ وَالْإِيُّورِ الْتَلَامُ عَلَيْكَ مَا اَمَينَ لرَّحْرُ إِلْسَالُامْ عَلَيْكَ يِاشَرِبِ الْقُرَّالِ لَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاعَوُدَا لِمَّينِ لتتلاغ عكيك بالباب عيكية دت لعالمين كشلاغ عكيك بالاستعظ لَهُ كَانَ مِرَ الْمُامِنِينَ لَتَلاَمْ عَلَيْكَ الْمَعْيِبُةَ عِلْمَالِلَّهِ لَـ كَ يَامُونِ عَسْرا بِتِيهِ لَسَّلامٌ عَلَيْكَ مَا ثَارًا لِلْهُ وَاثْنَ ثَارِهِ وَالْوَرَا لَوْ وَا كُ وَعَلَىٰ الْأَدُواجِ الْبَهِ جَلَّتُ بِفِنا لِلَّهِ وَلَكَ مِنا لِلَّهِ وَالْاحَفْ مَ حَالَكَ الجانث وامى ونفسي بااناعيال تقدلقد عظمتنا لمصيبة وحلأ الرَزَيَّةُ بِكِ عَلَيْنَاوَعَلِ جَمِعِ اهْ لِالْإِيْلَامِ فَلَعَنَ اللَّهِ اثْمَةُ اسَّبَ لَبُنْتُ وَلَعُرٌ إِللَّهُ امَّةً دُنْعَنَّهُ عُرْ.

وَنَفْنِهِ يَا أَبُاعَيْهِا للَّهِ أَنْهَا لِلْقَلِّلْ قَتْعَرَّتْ لِدِهَا لِكُوْ أَظِلَّةً أُ اَظِلَةِ الْغَلَائِقِ وَمَّكِنَكُو ُالسَّمَا ۚ وَالْأَرْضُ وَسْكَانًا لِخِيانِ وَالْبَرَوَالِهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْكَ عَلَدَ ما في عَلِما للهِ لَتَنْكَ داعِي الله ان كارَ لَهُ مُنْ مدّد عنداشنغاثنك وليابي عنداشين الافقدا حامك قلعة هِ وَيَصَرَى مِنْ يَكِمَانَ رَسَاانَ كَارَ. وَعُلُ رَسَالْفَعُولَا الشَّهُ لُواتَّلُواتُلَّا رُمِطُهُ مُنْ جُهُرِ إِلَّهِ مُطْهُرُ طَهُرْتَ وَطَيُّرُ نَا لِللَّهُ لُلِكُ لَهُ مِنَا دُخْ إِنْكَ يَهَا وَطَهُرَحُ مُكَ الشَّرِيفُ التَّهُ لَا اتَّكُ قُلْ مُرْبُ لقيط والعدل ودعوت لأهرا وانك صادق صديق صكافت رعوت ليه واتك ثارًا لله في الارض والنهار اتك قال ملعث عر للهِ وَعَنْ جَيْلَ دَسُولِ اللَّهِ وَعَنْ إِسِكَ أَمِيرًا لَمُؤْمِنِينَ وَعَرْ الْخَلْكُ ثَنِّ كَنْ فِي سَدَّا لِللَّهُ وَعُنَدُ تَاللَّهُ مُغَلِّمُ أَحَدًّ إِ لْيَفَىنُ فَخُوْ الْنَالِشُ خَرْجَ إِلَا السَّابِقِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَ تمُصلَّعًا بَهُنَّ وَالْبُحِيِّ وَصَلَّعًا لِكُسَرِ الطَّلُومِ حَ رَّتُ بِهَ مِنْ لَعُمَّا بِ وَاسِرالْكُرُ مَانِ صَالُوةٌ مَا مِيَهُ ذَا كُنَّهُ مُلْ نَعَكُ اَوَّهُا وَكُلْ مَنْفَكُ أَخُهُا أَخْسًا مِاصَلَتْتُ عَلِ الْحَلَمُ أَوْلِيَّ وَأَوْلَادِ أَنْبِهَ أَنْكِ أَكْرُكُ لِبَنَ إِلَي الْعَالَمَ بَنَ مَتِلَ الْصَرِيحُ وَضَعَ خَلُوالْمُ وَ والابيطلبرودرحول لضربج وتبلِدمن رج جؤانبه تمامض المضريج على تمين - ﴿ زَيَّارِهِ يَوْمُ إِفِّ لِيَرْبُولِيْلِيلِ الْمُنْفَقَعِبَا ﴾ وص

يحانة رسول للعالسًا لأمُعَلَّهُ يركانه مااكرة مقامك أشرب منقا عَمَكَ وَأَخَ لَ يَوْامُكَ وَأَكْفَتُكَ مِا لِذُرْوَةِ الْعِالِمَةِ حَسَنُكُ الشُّرُفُ وَفِي الْغُرُفُ كَامَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ قَبِلُ وَجَعَ لَنْ بِنَ إِذْ هُنَا لِللَّهُ عَنْهُمُ الرَّجْبِ وَحَلَّمَ هُمُ نَظِّهِ رُاصًّا وَاتَّا ب وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبِرِكَا نُهُ وَرَضُوا نُهُ فَاشْفَعَ الصَّالَطُ لَلَّهُ الْمُ لعَ ظَهُ مِي وَتَحْفَيْفِهُ اعْفُوا لَحُمْدُ لِي وَخُ ئەتىرامىك صلآ اللەغلەنگا ئرانكە علىلقىر وقىل بەجەد تُلْفِ ثُمُرُوبِكُمْ فِي كُلُّا ثُمُّ رَفِّكُمْ فِي لَكُ نَبَّا وَأَنَّا لل**هُ وَيُركَأُ لَهُ نَهُرٌ , نُوجِه ا**لمَالِنَّهُ للهِ وقِل بِن روكِي بِسوى تُهمَالُ مُ و لَسَّالُامْ عَكَيْكُمْ مِا انْضَارَا شِهِ وَانْصَارَ رَسُولِهِ وَانْصَا وانضارفا لمِكةَ الزَّهْ آءِ وَأَضَا الْحَدَ وَالْحُدَبُ عَلَمُ (سٰلاِءاَشْهَ دُلَقَ نُنْحُصُّ مُ لِيُدِوَجا هَ نُنْمُ فِ سَبِيلِهِ فَجَرًا كُوُ اللهُ

عَ الْاسْلَامِ وَاصْلُمُ افْضَا ٱلْحُنَاءَ فَاتَّمُوا لِيْعِفُوذُ اعْطَمَاهَا لَيْدَ كِنْكُ هُ فأفوز فوزاعظما النهال للاحياء بالكريخ ترزقون واشهال لكمالشها انتخلاقا تكرا لفاترؤن فدرجاك لغلا والسلاء عكيكر ورجمذا للبوو بركانه لمنمتمنو إلمالراس الشرب وتصلوصاؤة الزابارة تمتدعولنسد لأبويلنولمن شننص إخوالك لمؤمنين يس بركرد وبنا نزديك سرمهارادا مخضوت نماذذ يارت بكي ودغاكن براي خودو ميدوما درخو دوبرا دران مؤمر مرجه بنواج الحسن وعليت بخاللف في حرب ماذا فصد الزيارة في فدا ك الرَّوْمُ المُقِدَّسَة تكرَّثُلاثِ تَكُمُّ اللَّهِ وَيَعْوَلُ الْقَرِّورُ وَيَعْوَلُ اللَّهِ وَيَعْوَلُ رُ إِنَّهُ لَتُكُورُ عُلِنَكُو مُناصَفَةً وَانَّتُهُ لِشَالُاءُ عَلِيَّكُ مُنا وَجُلُفُهُ لَتُلَامُ عُلِنَّكُونُ السَّادَةُ الشَّادَانِ لَتَلَّاهُ عُلَيْكُمُ الدُّونَ الَّهُ تَكُرُمُ عَلَيْكُهُ مُا يُسْفُلُ الْخِيَّامُ التَّلَامُ عَلَيْكَ فِالْفِاعْبُ لَا تَشْفُلُ كُنْتُ رَاكَتُ ك الفاديث عِلْمُ الْأَبْنِياء وَرْعَ وَاللَّهِ وَيُرْكِا مُرَّا لِسَلَّامُ عَلَيْهِ رث ادم مَنْفُوة الله التالامُ عَلَيكَ إوارِثَ نُوجٍ بَيِّ اللها ك الأرب المرجل الله لسالة كالما المالي الما الما المالية المال ُلْتَالَامُ عَلَيْكُ إِنْ أَرِيثَ مُوسِى كَلِيمِ لِثَبِالْتَلَامُ عَلَيْكِ الْمُ

مع زايغ المسكن النصفية

للهُ قَائِلِيكَ وَلَعَرَ اللَّهِ ظَالِمِكَ إِنَّا فَإِنَّا مُرْتُكُ!

## (٥٠) ﴿ زَا يَوْ الْحِيْلِ الْحِسْدِينِ النَّصْفَ جَرَبَ ﴾

بَيْكُمْ وَابْزُءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ اعْدَائِكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ الْمُؤَلِّاتِ اللهؤكركائه تتتوجه نحوتبورالتهمااء بضوال تتكليم بكوالتلائ على لأزواح المنتخة يفثراسعبيدا شوالحسرة لامُ السَّلامُ عَلَيْكُونُ بِالْحَامِرِ بَا مِنَّ الْدَّهُ الْسَلامُ عَلَيَّ مُعَلِّدُ مُنَا إِنَّ إِذَا لِيهِ السَّلَامُعَلِّدُ مُنَا لِمُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ إِنْ لَانِكُمُ الْحَافِيرَ بِقِيْهُ رِكُ أَجَعَ بَهُ جَعَنَا اللَّهُ وَأَمَّا عَرْشِهِ إِنِّرُ ارْجُمُ الرَّاحِمَةِ وَالسَّلاءُ عَلَيْكُمُ للم ويركأنه نة وتبرء ربدالتباس فاداد صلطناك نقع على لباصقة مَلانَكَنْزَالْمُقَرِّنَينَ الحاخِ زِيَارِتِرَّ الْهَرِيْبِ وَجِ يته تناد باست درقة ركوسلام الله منا اخزرا ركبيته إدار بكنشك و بناد بريارة الافامة في الماميل الكاظمين عليها اليه لوليير إلثياب لطاهرة فاذا فعلت ذلك فاشا تحرم للقدة عليك لتكينة والوقارفا ذابلغت باب لحرم الشريب فقف وقل درديا لحالت سكينه ووقاد وجون مدرح مرشريف رسيدي بسربابيت وبكو نَّهُ أَكْثِرُ إَلَيْهُ أَكْثِرُ لِلْالِمُ اللَّالِيْهُ وَاللَّهُ أَكْثِرٌ الْحِيْنَ لِيَهِ عَلَى مِيلًا بَيْهِ

﴿ فَ رَابِحُ الْكَاظِمَيْنُ ﴾ ﴿

دُخُلُ الْفَاطُنَةِ الْآهُمْ آءِسَدَة سِناءً الْعَالَمُ مَنَ أَدْخُلُ براكب وأدخا بااناعبل تدلجب ووادخ

### - ﴿ فَ نِيارِ تُوالْكُاظِيَةِ عَلَيْهَا لَكُاظِيَةٍ ﴿ وَمِيارِ تُوالْكُاظِيِّةِ الْكَاظِيِّةِ الْكَاظِيِّةِ الْكَاظِيِّةِ الْكَاظِيِّةِ الْكَاظِيِّةِ الْكَاظِيِّةِ الْكَاظِيِّةِ الْكَاظِيّةِ الْعَلْمِيلُولِيّةِ الْعَلْمُ الْعَلْمِيلُولِيّةِ الْعَلْمُ الْعَلْمِيلُولِيّةِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيقِيلِي الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ ل

ه اكْن إَهُ الْاللَّهُ وَل فَانْمُنَّا اهْلُ اللَّهُ اللَّ تمادخلوقلواندفي طالاللخول يس داخل ثووبكودرجال دخولس إنثيرويا تثيرونج سبدا الله وعلام آذرت ولاتله صقرآ الله عكب والد يتلادتبا ذخلني فمنخل صيدن وانؤخ بخنج صدق واجعل ك سُلطانًا نصبرًا تمادن من قبر الأمام موسى ب معفروا لنوقل ير بزدمك شواز قرامام موسى برجعف علاتيل ، **دوبروی**ان بزر کواریشت بقب تَكُوْعُ عَلَيْكَ يَاوَكِيَّا لِشِوَانِ وَلِيِّهِ الْسَكُوٰءُ عَلَيْكَ يَا حَيَّدُا لِشُوَانِي فتنيه أئتلاغ عليك باصفح الله وانري صفييه الشلاغ عكنك بالهبن للهوانن أميينه السلام عكنك مانؤرا لله فبظلمات كأرض أكسا لمكالسلام عكبك ماعكرا لنق السلام عكبك باخا التستن كشلام عكك باخان غاالمرسلي كسلاء عكد ابقان كسلام عكنك بامغدن أنوخ المنهابت حِبَالْغِلْمَا لِنَقِبِنَ لَتَلَامُ عَلَيْكَ يَاعَيْكَ غِلِمَ أَمْرِ سَلَّمَ رَ كتلاغ عكيف تقيا الإماغ الضالخ اكتلاغ عكيف تحا الإماغ الزامير كسكاغ عكينك أبثها الإماغ العابذا كشكاغ عكيك أغما السيلالرت كَتَلامْ عَلَيْكَ أَيِّمُ المَقَنُولَ الشَّهِ يُلالتَلامْ عَلَيْكَ إِنْ رَسُولِ للهِ ﴿ زارة الكاظِمَة عَلَيْهَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

منتء التهما ودعك وحللت خلال الله وح من خاح الله وافت أخ دُكَ الطَّبِّهُ رَا إِلَّا وَصُدُّ ه و ر واحدا بتور لمرتوث غرع علاهدي ولرتمل مرجو الح ئنهذ أنك تحف ليوولوسوله وكأمر المؤمنان وأنك متالطَّلْهُ وَالنَّصَالَةُ كُوَّهُ وَأَدَّ المنتكروعيد تامتد مخلصًا مجتمَّلُ مُحَسِّمًا كَتَّةً عِزَالِيَا لِلْهُ عَرِا كُلِيسًا لا مِوَاهُلِهِ الْفَصَّلَ لَكُرًّا ، وَأَشْرُفَ ارْ، رَسُولِ لله ذائرٌ اقَرْكَ عارِفًا عِيقَكَ مُقَرَّابِهِ طَ نقنك عائلا بقبرك لائلا بضرعل لَدُى نَنْ عَلَيْهِ عَالِمُ الصَّلَالَةِ مَرْ خِالْفَكُ وَ مَا نُعِيمُ لَّذُى هُمْ عَلَيْهُ مِأْ فِي اَنْكَ وَالْجِي وَنَفَشْرِقِ الْفِلْ فِي مَالِي وَوَلَدَ ءَيَّا إِنَّ بُولَ لِلْهِ أَمَّيْنُكُ مُنْقَرِّبًا بِزِيارِ لِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمُسْتَشْفَعُ الِكَ

#### مرزيارة الكاظمة على الماليا بح-

( 17.

را عناركك لنعفر لى دنه الوزع ستاة وتحاعة خطباة وبالخلع الحنة نِهَا وَسَفَضَّلُ عَلَّى بِمَا هُوا هَلُهُ وَيَغَفِّرُ لِي وَلَا بَالَّهُ ، وَاخْدَادِ وَ منبن والمؤميات مشارق لأرض ومغارجا يفضله وجوده المجثمقل القرالقريب وتحول المرجمة الرأس وقل برسوس لمقردا وبرونبمت بالاى سرد باييث وسكو لَسَلامْ عَلَيْكَ يَامُولاً يَ مَامُونِي بَنَجَعْفَرُورَ حَمُنْهَ اللَّهُ وَيَرْكَأَ شهذاتك الإمام الهادئ المهتز والوك المرشيد واشهداتك مغدنا لنتزيل قصاحب لتأويل وعامل لتورية والإيجيل و العالمُ الْعادِلُ وَالصَّادِقُ الْعَامِلُ مَا مُؤَلَّا يَ أَمَا أَبُوءَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أغَلاَ يُكِ وَانْفَرَبُ إِلَى اللهِ مُوالِلا بِكَ فَسَارًا اللهُ عَلَىٰ كَوْعَلَىٰ إِنْكِ وأجلاد لدوا تبنا بك وشيعيك ومخسك ورحمكه الليوبرة مُ صَلِّ رَكَّمَىٰ لِزَّبَادة وسَجَ بِبَهِ الرَّمَلِ وَصَلُوا اللَّهِ عَلِيهَا فَاذَا فَعِنْ فَنُوجَه عُوْم الإمام ابجعفر فيترب على لجوادوقل برجوركمت تمازز بارب بجاباورومعلاقا ببيح خضرنفل وجون فادغ شوى متوجه قبرامام عمزين على جوادشاه ومكو تُلاَمْ عَلَيْكَ يَا أَبَاجَعَفِرِ فِحَلَّ نُرَعَلِي لَتَزَا لِنُقِيَّ الْإِمَا } لوَفِيَّ السَّا بْكَأَبْهَا الرَّضِةُ الرَّكِي السَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَلِيَّا شَوِالسَّلامُ عَلَيْكَ

من زيارة الكافيمة يُعَلِّيهُ لللهُ عَلَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لانج والله الشلاخ عكيك ياسفير الثياكشلاغ عكنك ياسترابنياك لل عَلَيْكَ بِإِضِيّاً اللَّهِ السَّالَاءْ عَلَيْكَ بِاسْنَاءً اللَّهِ السَّلَاهُ عَلَيْكَ بِاكْلَمْ ةَ مِّهِ أَلِيَّا لِأَمْ عَلَيْكِ مَا رَحْمَةُ اللّهِ أَلِيَا لَهُ عَلَيْكَ أَخْمًا النَّهُ زُالتَّا الْمُعَ التَّهُ عَلَىٰكَ عُمَا الْمُدُولِ لَهَا لِعُ الْسَالُاءُ عَلَىٰكَ يَهَا الطَّسَانِيُ الْطَسَ اكتلام عكيك أبقا الطاهرابن الطاهرت اكتلام عكيك أغيان لعظم اكتلام عكيك تيا أنجية الكبراء اكتلام عكيك تيما لَرَكُوبِ لَسَالُامْ عَلَيْكَ أَبْهَا الْمُزَّهُ عَلِ الْمُضِلَاكِ لَسَالُامْ عَلَيْكَ أَيُّمَا الْحُرْجُ عِنْدَا لَاشْرَافِيا كَتَالَامُ عَلَيْكَ بَاعَوْدًا لِدَيْنِ لَتَكَالُمُ عَلَيْكَ إِلَى لَا يَمْوَ بُه مِينَ اللَّهُ مَا نُلُكُ وَلِيَّ اللَّهِ وَجَعَنْهُ فِي رَصِيهِ وَالْكَ جَنْبُ اللَّهِ وَ خيرة الله ومستودغ علم الله وعلم الأنبيا وذكن لابمان وتزيج الفال اِشْهَدُانَ مَن لَبْعَكَ عَلَى لَحَقّ وَالْهُدَى وَانَّ مَرْ أَنْكُرُ لِدُونَصُلِكُ لْعَلَاوَةً عَلِي الضَّالِالْهُ وَالرَّدَى أَبْرُ ۚ إِلَّى اللَّهُ وَالَّبْكَ مَنْهُمْ فِالنَّبِّي يْخِ وَالسَّلامُ عَلَيْكُ مَا بَقِيتُ وَبِعَيِّ اللَّهَ لِيهِ الْمَهْارُ وَرَحَيُّا لِلْهُ وَرَكُمُ مكتعلى لقبرالشربف وقبله وقل يرنجينا خود لايرقبروسوس إن را وبيحو للْهِ مَصَلِعَا حِمْرُواْهُلِ بَيْنِهِ وَصَاعَا عَلَى حُرَّيْرٍ عَلَى الزَّكَ الْعَ البَرَالُوفِ وَالْمُهَدَّبِ لَنَفِي هَا يُهَ الْأُمَّةِ وَوَادِيثِ لِمُ لِمَيَّةِ وَخَاذِكِ لَكُ متنوع الخكة وفاتيا لبركة وصاحبكا بنهادوا لطاعة وواحر

لأوصنآه ألإخلاص والغيادة وختنك لغلياه متناك كأغلا كِلَبُكَ الْحُنْهُ إِلَاءِ إِلَىٰكَ وَاللَّالْ عَلَىٰكَ الَّذِي ضَلْنَهُ عَلَىٰ لِهِ ترهمالكالك وصادعا مآمرك وناصة الدبينك وت فْرُاغْخُتُ بِهِ الظَّلَمْ وَيَلْ رَكْ بِهِ الْحِيلَا يَةُ وَشَفِيعًا نْنَالْ يِهِ ݾ<u>ݹݞݦݫ</u>ݼݨݐݺݿݥݽݚݥݥ عليه أضعاف ماصليت علا وكارتضنت طاعنه وقلت وَيَلِّغُهُ مِنَا يَحِّنَّهُ وَسَلَامًا وَانِنَامِرْ. لَكُ نَكَ فِي وَالْايْهِ ضَا وَمَغْفِرَةُ وَرِضُواْنَا انِكَ ذُوالْمَ ٓ الْقَارِيمُ وَالصَّفِظِ لِجَبَيل لَجْبَ بِرَحْمَيْا أرحم الزاجيبن تمصل دكعتي انزبارة وستوسيط لزهزاء عليها التلاء فاداوغي فقل پر دورکعت نماززبادت بجابا وروسه لازان سیمفاطه کو وسار یکو للَّهُ مَّانَتُ الرَّبُ وَأَنَا المَّرِبُونُ وَانْتُكْ لِخَالَةً وَإِنَّا الْحَلَّهِ وَ` وَأَنَا وَأَنَا الْمُلَهُ لَهُ وَأَنْكَ لَعُطِحَ إِنَّا السَّامَلُ وَإِنْكَ الرَّادِقُ وَأَنَا الْمَرْدُوقُ أنثنا لفادر وآناالعاجزوانث لقوي وائاالضعيف آنت المغث كمنغنث وأنئا لتزاغم وأناالؤانل وأنك ألكنه وأناالحقه وائنك العظيوأناالصعبروأت الموثى وأناالعيد وانت لعزيز وأناالذك ل نَنَا لِوَقَهُمُ وَأَنَا الْوَصِيعُ وَأَنْنَا لَمُكَرِّرُ وَإِنَّا الْمُكَرِّرُ وَإِنَا الْمِلْ قِلْ وَاسَا الفابن واتثنا لكتاب وآتا الملان واتنا لباعيث وأنا للبغوث وأت م ﴿ زَارِوَالْكَاظِيرَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ ۗ ﴿ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كُمْ بَفْتِهِ وَاهْدِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِمِ ۗ إ

( 772

وبالخيارة الأفام على معن سكالرضا علايتل اذااددت ذياد تنعليه المتلاء بطوس فاغتسا والبداطه شابك وامترعل بكنا ووقارذاكرا يشتغالى فاذا لمت بالكحرم القريف فقف وقل ح زيادت نمانى برغسلكن وبيوش باكزوترير خامرهما يحودزا ورا ( بیکنه و و قار و جون بدرج مردستگ در بایت و بکو )) تَشْأَكُمْ ٱللَّهُ ٱكْبِرُ أِللَّهُ آكُمْ كِينُ وَاوَ أَكُورٌ بِشَدِكُ مِ اوَسْعِيلَ اللَّهِ لَكُونَ وَاصَالُّالَكُمْ لَيْهِ عَلَىٰ هِيلَا يَنِهِ لِلسَّهُ وَالنَّوْ فَوْ لِمِيادَعَا اليَّهِ مِنْ بلدالله وانك اكرم مقصوروا كرم مان وفلا تتنك بالطخ هَرَّا إِلَيْكَ بِابْرِينِتِ بَقِيبِكِ عَرَّصَلُوا الْكَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ٱللَّهِ فَلاَعْيَدَ فبحة كانفطغ مز بضلك تجاتى واحتلني ينكا وجهالي نِجُرةِ وَمِرَ المُفَرِّبُ مَن مُمَّنكَ مِا أَرْجُمُ الرَّاحِيمِ مَنْ تَرَادِ خِلْ وَعَفْ سَا لروصة الشربفية وقل بر داخل شووبا يت بردر روضه مباركدوبكو مَنْ شِيهِ لَنْ عِصَلَانَا لَهِي لَمُ أَوْمِنا كَيَا لَهُ تَتَكُلُوكُ أَنَّ هَلَانَا اللَّهُ لَقَتَ ن نَكْ رُسُلْ رَبِنَا بِالْحَوِّ فَقُلْتَ يَا أَبِّهَا الْذَينَ امْنُو الْأَنْدُ خَلُواْ أَنْوَ نَبَيَّ لِلْأَ انْ نُؤْذُ نَ لَكُمْ فِهَا أَنَا ذِامْنَ تَاذِيْكَ وَمُسْتَأْذِنْ رَسُولِكَ سَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَالدِّءَ أَدْخُلْ إِلْلَّهُ ءَادْخُلْ إِلْرَسُولَ اللَّهِ ءَاذْخُلُ

يامُولانا امَبَرَا لَوْمِينِبَ أَدْخُلْ بِامُولِانِنَا فَالْحِمَةُ الرَّهُ (أَ سَيِدةِ

مروز المربيع على المنتابي المنتابي والم

حَسَرَ بُرَ عَلِي وَادِخُوا بِالْمُولَانَاكُ بْرَعَلِ وَٱدْخُلُ مِا مُولِا نَاعِلْي بْرِالْحُسَرْ. زَبْرِ العابدينَ وَادْخُلُ نُولا نَا يُحِلُّ بنَ عَلَى ۚ ٱدْخُلْ يَامُولا نَاجَعَمُ بنَ يُجُلُّ ۗ ٱدْخُلْ يَامُولا نَا يَ بْرَجْعَفْرِ ۚ الدَّحْلُ لِامُولِانَاعَلَى أَنْ مُوْسَىٰ لرَّضَاءَ اَدْخُلُ لِا (ناعِيَنَ رَعِلِيِّ الدَحْلُ لِأَمْوُلَا نَاعَلِيَّ رَبُّحِنَّ الْدَحْلُ لِأَمْوَلَاكُ رَيْزَ عَلَا ءَادِخُلْ لِمَوْلِا فَانْجِيَّةُ بْنَ الْحُسَّرُ صِاحِبُ لِرَّمَا ا <u>ٱۮڂڵؠٳٳؠۜٞؾۿٵڷڮڵڗڹڰۮٳڷۅػڷٷڶڶۼؠۄڹڶڬؽۊؗۏڮٳۼٳڣڟ</u>ٷ في هنذا الحرَّمُ الشِّرَمُ فِي لَمُنَّا رَكَ وَرَحْمُ لَهُ اللَّهِ وَتَوَكَّمُا نَهُ ادخلوقلوانف فيحال ال**تخول ي**ر داخلشووبكو درحال دخو<sup>ل</sup> إشروبالله وف سبيل لليوعل ملة رسول للفتكية والداشة لا الدَّ اللهُ وَحَنَّ لاَشَرِيكِ لَهُ وَالشَّهَ لَ أَنَّ يَخَيَّرُاعَ لُهُ وَرَسُولُهُ أعلا محروال يرتاسنف الأماة الغرب لشالاء علىك فقاالأماءا الأماء المظلوم التلاء عكنات تقاالاما المغط ئتلامْ عَلَيْكَ بِنَهَا الْإِمَامُ الْمُمُومُ التَّلَامُ عَلَيْكَ يَهَا الْإِمَامُ الْمُحُوثُ لَتَلافُ عَلَيْكَ يَتُمَا الْإِمَا وَالْمَهُومُ السَّلافُ عَلَيْكَ يَثُمَّا الْإِمَا وَاشْأَدُ

الوَلِيُّ الْمُرْشِكُ الْرَهُ لِلَّكِ لِشِّيتُعَا لَيْ مِرْ اعْلَالِكَ وَانْفَرِّبُ الى بنوا لانك كسَّلامْ عَلَيْك يَامُولَاي وَابْنَ مَوْلاي وَيُوكَ اللَّهُ مُتَحَوِّلًا لِيَجْمَةِ الرَّجَلِينِ قِل يَرْ بُرِكُرِدْ يَا مُنْ يَا يُمِنَاوِلُدُور صَلَّا للهُ عَلَيْكَ يَامُولاي صَلَّا اللهُ عَلَيْكَ يَامُقْنَا يَ صَلَّى عَلَا دُوْجِكَ الْمَسْ وَحَسَلِكَ الطَّاهِ وَمَدَى لِنَا لِأَكِّي صَبِّرَتُ كُلَّا وَانْنَالْصَادِقُ المُصَدَّقُ قَنَلَ لَهُمْ عَلَيْكُ وَلَعَ اللهُمْ عَلَيْ ِكُايِلُ يَوَا لَأَلْسُ. عَلَىٰكَ مِنَى سَلاحُ اللهِ يَافَوَلاءَ وَالْرَهُولاءَ يشهبى وشهبتموا ليرت بجقيك وبجق جتبك واماتيك الطبتيين الطَّاهِ بِنَ الْمُعَصُّومِ بِنَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيُرْكَانُهُ

توجه الى ذيارة الحسين عليه السلام وقل يرمتوج شويزبار بتا ثماحسر كي ويكو لَتَلامْ عَلَيْكَ بِالْبَاعَنِيلِ شَوِلَتَكُومْ عَلَىٰكَ مَايْنَ رَسُولِ شَوْا بكياش كمبرا لمؤميس كسلام عليك يان فاطئرا لوتفا سيكة المبتن كتلاغ عكيك ياأكا الأنبئة الهادس لمهرية وكت ك ياصريع المَّهُ عَدِّ التَّاكِيَة التَّلامُ عَلَيْكَ إصاحت الطيّة لزائية اكتألاه عكنك وعلاجتك والبيك كتلام عكيك وعلى مَكَ وَاحْلِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلِيًّا لَا يُمَّةٍ مِن بَنِكَ النَّهَالْ لَقَالْ يتك لله بليئا لتراب وأوضح بليا لكياب وحعلك وأمال وحمل

مير فغرارة الرضاعليم المستهاري -- ﴿

واخاك وأمك ومبيك غيرة لاول الألباب ياثن لكيام يراكحة النَّالِينَ الْكِتَابِ وَجَهَتْ سَلامِ الْبِيكَ صَلُّواتْ اللَّهِ وَسَلامُ عُلَّا وَجِعَلَ أَفْنَاهُمُ إِلنَّامِ هُوى لِلْكُ مَا خَارَ مِنْ مُّسِّكُ مِكَ وَأَمْرُخُ كَأَالَيْكَ تُرْتِحَةُ لِإلى حِمَّالِوَأْمِ الشريف وقل مر يوكر دمالاي سرمالالدور لَــُـالا مْعَلَىكَ بَامُولاي وَابْنَ مُولاي وَرَحْمُهُ اللَّهُ وَيُرَكِّنُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تك نشهدمقا مي وتتمغ كالامح تردسالامي وَانْتُحَيَّ عِنْدُومًا مَرْدُونُ اسْئَلُ اللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكِ فَضَاءٌ حَوَائَجٌ فِهِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ يَارَلْم تَسِيا حَيِّدًا للهِ إِنَّ مَنْ وَمَنِيَ اللهِ عَزُوَجَلَ دُنْوْ مَّاقَلَ أَفْلَكَ خَكُرْى وَ سَعَنِي مِنَ الرَّفَادِ وَذِكْرُهِا لَقَلْقِلْ احْشَاكُ وَقَلْ هَرَبْتُ إِلَى اللَّهِ تَتَكَا عَرَوَجَلَ وَالِيْكَ فِيحِقَكَ وَجُوْمَ الْمُمَنَكَ عَلَى سِرْهِ وَاسْتَوْعَا لَهُ امْرَ خَلْفِيهِ وَقَرْنَ طَاعَنَكَ بِطِاعَيْهِ وَمُوالْأَثْكَ بَنُوا الْأَبْدِقَكُمْ لِهِ الْأَاللَّهِ تعالى شفيعاوم الناديج براوعلى التضبطه مراوعلى الضراط كلبلا وَفِي لَقَيْرِمُونِيًّا وَانَّبِينًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكًا ثُهُ ربعرا هذا الدغاعب راسه القريف وابن دغارا نزدربالاي سرمنارك بحوآ للَّهِ مَانَّ هَٰنَا مَنْهَا لَا لَرُجُومَ فَاتَنَا فَيهِ رَحَنْكَ أَنْ يَنَالَهُا فِي عَرِدُ وَلَا اَحَكَا شَعْمِ لَ مِرِ قَصَكَ مُوَمِلًا فَالْتَعَنَّهُ خَالِبًا اللَّهُ مَّ ا بِي عَوْدُ مِكِ مِن شَيِرًا لِإِيَّا فِي خَيْبَةِ الْمُفَلِّكِ لَمُناقَتَّةِ عِنْلَا لَكِيكِ

#### مع فرياية الصّاعليَّل كهـ

( 77)

كناصاحك لرمال لتلاع عكيك باخليفة اشربك لفوان لسالاغ عليك بافاطية امام الإنه والجان لتلام عليك وعلى إ وأجلادك الطاهرت لمعضومين ورئمة القووتر كاك لمُرْسَلِينَ لَلْهُمْ صَلَّحَالًا لَاغَيْدَ الْعُصْوِيَ مُمَّصِلَ عَلَى وَلا نَاوَمُفَتَ لَا نَا امِامِ الْمُدْنِي وَالْغُرُوةِ الْوَثْفِي وَ نجَنكَ عَلِا إَهْلِ لِدُنْيااً لَذَى فَالَخِ حَقَّيْهِ سَيِّكُا لُورَى وَسَ ڭەن ئىضىغەنىمىغىيارىخ زايان مازارىھامىكە وكارىم نَفَتُ اللَّهُ كُرِيَّهُ وَلَامُنْ نِيالِكُ عَفَرَ اللَّهُ ذَنْيَهُ اللَّهُ مَيْتَفَاعَيْهِ المَقَلَّمَ (779)

يْنَكَغَهُ سَلَامِ إِكَتَلَامُ عَلَيْكَ مَا حَجَّةً اللهُ السَّالَامُ عَكَمْ عَيْبَةً عِلَمَا لِسَالَتَ لَا مُعَلَّمُ كَالْكُ مَا مَعْد مأكتاك شالتالا وعكتك انا' الكُّفَّ ةُ وَقَامِعُ الْفِحَّةُ وَعَلَّمُ الْ إن بالتِّنظُو اانتُمْ أ فَيْ زَارَهُ وَ غُرْبُ لَهُ غَفَرًا لِلَّهُ لَهُ ذَنَّوْسُمُا ن مِثْلُ عَلَى لِالْجُوْمِ وَقَطْرَا لَكُوْمُ طَ رَازًا لكَ عَارِفَا عَقَلَ لِٹابانک اعَةِ عَرَبُ شَهِ لَا رَاحِبًا إمامٌ مُفترَضُ الطا ادِقْ عَلَيْهِ الصَّالَّوْةِ وَالسَّلَامُ يَقْنَلُ حَمَّ

طُوْسُ مِرْ. زارة عادِفَا بِحَقِيهِ اخْلَتْهُ لقلمة وَادْخُلْنُهُ الْحِنَّةُ وَانْ كَانَ مِرْ الْمَلْ فالالفيلأبانة إمام مفترض القاعة غرم عَارِفًا يُحَقُّه أَعْظَاهُ اللَّهُ أَحْ سَعْيَنَ شَعَمَ لَاجِمَّ [ رُسُول سَيْمَ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ مَا وْرَرْسَوْل اللّهُ مَا وْرَالْمِ بَنَعَ بِزِيارَ بْلُكِمِرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَفْرَانَ ذِنْوَبِي وَذِنْوُكِ وَا مند والمؤمنات وإسالك الأتان الوعود أةِ الْفُحَاجِ وَمُعْتَمْ وَمِا وَالْفَحِيُّ رْخُرْنَنِا وَجْعِلَ فِي الدَّرُجَانِ العَلِيْ مِرَ الْحَنَّةُ رَفَقَنَا الْغِيرُ لِيَّهِ رَبْكِ فِالْبَقْعَادِ الَّهِ وَالْتَهُ جَقَّهَا هِي وَا له وَكُنْتُ اللَّهُ لَهُ نُوَارًا لَفِ خَعَهُ مِمْرُ ورَةٍ وَ غُمُ وَمَقْهُ لَهُ وَكُنْكَ أَنَا وَالْآنِي شَفَعًا لَمُرْبُومُ الْقُمِيةِ فَكَرْبُهُ فِيعِ بِكَ إِلطَّاهِرِنَ وَأُولَادِكَ النُّعَيِّ مَنْ مُؤَلِّا يَأَ

مير في ناوة الرضاعل المالي المالية الم ت مَعَكُمْ مَعَكُمُ لَامَعُ عَرْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ إَعْلَالُكُمُ وَتَقَرَّبُ مِنْ يُغَدُّ كُوا لَكُمْ عَامُنُ مِمْ لَا يُرْبِقُبُو رِكْزًا لِلْهُمُّ صَلَّ عَلِي مُحَمَّ لِنَبُّو لوصى والتؤل والتشكن والتفاد والبايروا لمطاق والكاظ وَالرَصْاوَالنَّقَ وَالنَّعَ ، وَالْعَسَكَرَى وَالْهَذِي صَاحِبِالزَّمَانِ صَلَوْانُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمْ جَمْعَ بِنَ لَلَّهُ مَا لِيَهُوْ لَا إِلَّهُ أَيْمَتُنَا وَسَادَتُنا وَ تَادَثُنَا وَرُعَانَنَا اللَّهُمِّ وَنَقِنَا لِطَاعَهُمُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتُهُ وَلَحَشُرُكُا بزغرت واحتلنام جيارمواليهي مرخمين ياارحم الزاجبن ﴿ فِيبَانُ فِإِلاَّهُ الْمَامَيْنَ لَعُسَكُم يَانَ عَلَيْهُ الْكُلِّلِ ﴾ لزبارة والبراطه رشابك وامثر على سكنة ووقا فاخاملغت لالجرالة بف فقف وقل حورا لاده زبارت تمائي هرغب سوش اكزه تربن جامه هاخو دراوجون بدرح مرسية يه بابست نَسْ أَكُرُ اللَّهُ آكْرُ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّاكُرُ الْحَمْ لِلَّهِ عَلَى هِلْ اللَّهِ لنُوبِنِقِ لِيَادَعَا الِيَّهِ مِنْ سَبِلِهِ اللَّهُمُّ انْكَافَضَ لُمُقَصُّود

م ﴿ فَي اللَّهِ الْعُسَكِرِيَّةُ لِيَ

مُأْتَ وَقَلَا مَنْكَ مُنَقَرِّ بِالْلِكَ بِانْعَ بِبِنْ بَيْكَ صَلُوالْكَ عَلِيَا وَعَلَىٰ الْأَمْمِا الطَّبِينَ وَاتَنَائِهُمَا الطَّاهِرِنَ وَاجْعَلَهُ جَرُعِنَكَ وَوَ اوالاجرة ومن المقربين ورحمة الليوتركاتة تأدخلوتف بالروضال لنرهنية وقل يرداخل شووبايت بردر روضاماركد ومكو سَيْدَى الرَّبْ الْمُطْهِ إِنَاعَدُ كَاوَانُ عَنْ مُكَاالْلَالِينَ مدنكاالمعة فبجفكا خانكام ستحةا بن متكافا صلاا لائج مكما مْتَهُ جَمِّاللَّى مَقَامِكُمْ مُتَّوِّسًا لِأَالِي اللَّهِ نَعَالِي جَمَّا وَأَدْخِلُ مَا أَلَيْهُ وَأَرْخِلُ يارسول سوءادخل ابنئ شيءادخل المحتر رعبه لسوءادخل يا مَبِرَا لَوْ مِنِينَ ۚ أَدْخِلُ إِنَّا فَإِنَّا لِيَهُمْ إِنَّهُ لِينَّا وَالْعَالَمُونَ ۗ أَدْخِلُ مامخل لحسر وادحل بالماعيا بتدالحين وادخل مااما عكرعل تركجس خُلِا أَمَاحِهُ مِنْ مُحَرِّىنَ عِلْيَ اَدْحُلْ مِا أَمَاعَهُ لِا تَعْتَمُ اللَّهِ مُعْمِنَ مُحَلَّ ا وَخُلُهُا أَمَا أَلِمَا مَّ بْرَجَعْفَرَ ۚ أَدْخُلُ الْأَلَاكُمْ عَلَى ثُنَّ مُوسِيَ الرَّضَاءَ الْدَحْلَ اللَّا هُرِجُكُ مَن عَلِي الجُوَادُ وَأَدْ خُلْ مِا أَمَا الْحُدْ عَلِي مِن جَيْلَ الْدِخُلْ إِلَا الْمِا لخسَرَ. بْرِيجَلِي ۚ أَدْخُلُ مِا أَمَا الْقَاسِمِ الْجَيَّةُ اللَّهِ فَأَرْضِ مِ-أَدْخُلُ يُّنَّهُ الْمُلَائِكَةَ الْحَافُونَ لِحِيرِةٌ رَبِي هُذَا لَيْتُهُمَّا لِشَّرِيفٍ ُِحَمِّزاللَّهِ **وَبَرَكا** الْمُرْمَ ادخل وا دن من الضريح وقل بس روتا سرد ضريح و م لامْ عَلَيْكَا يَاوَلِمَى شَمِالَتَ لامْ عَلَيْكَا يَا هِجَيَّا شَمِا لَتَكَامُ عَلَيْ

نؤرَى للهِ فَطْلَاتِ كُلُوْضِ إِلَسَكُومُ عَلَنْكَالِامَ. مَكَاللهُ فَأَنْكُا لَّنَكُمْ ذَائِرٌا عَارِفًا يَحَقَّكُمْ مَعَادُ بَالْأَعْلَ نَكُمْ مُوالسَّالِا وُلْأَنْكُامُو منتنابه كافر الماكفرتبابه محقققا الماحقفة المسطلالماالط <u>؞ۧڵٳۺؗۮڋؚۜۯڗؠۜػٳٲڹڿۘۼۘۘڮڂڿ؈ڔۮۑٳڗؿؚۘػٳٳڞڶۏۊؘۼٙڸڿٛؠٙؖڎؖ</u> وَإِنْ يَرْزُقَنِي مِبْرَافِقَتَكُمْ الْحِيانِ مَعَالِمَا يَكُالصَّا لِحَدَّ فِي اَسْتَلَهُ بِنَ رَقَبَتِي مِنَ لِنَارِوَ يَرْزُفَتَى شَفَاعَتُكُمْ وَمُصَا لمَهُ بَيْنِكُا وَحْتُ الْمَانِكُمُا الصَّالِحِيرِ وَأَنْ لِاتَّحَعْ الْعَهْدِهِ. دِبَارَبِكَا وَتَحِشْرَنِ مَعَكَمَا وَالْجَنَّةِ بَرَحَمَنِهِ ٱللَّهُ إَدْنَ فَحَ إِوَّةُ فِيَّا عِلَا مِلْنَهُمَا اللّهُمَّ الْعَرَالِعَ إِطَالْمُ الْحُقَّةُ مُوَّالِثُقَّةُ العرب لأولبن منهم والأجرئ ضاعف عليم العكأ فَلَدَرُكِمِ الْحَمْ إِنَّكَ كَالْمُ اللَّهُ أَمَّ لَا لَأَلْهُمَّ عَمَّا مُرْجُولًا امَعَ فَرَجَهُمْ لِا ارْخَمُ الرّاحِينَ تُرْتَعُونًا غَلَّكَ عَنِكَا لَعُكَ -أغوالمعتمد وناهي والشندونا واحدنا أحدة نافل هوالشاحرا سالأ وتحعا فخطفك فتلأحد اصرعاج أغروانع التاعل سلالتكم بحقر عيلاشا كتلاعا امرافوي لمولود في تبنيا شيالسًا لاء على فالحِيرَةُ الزَّهْ الْجَبيْتُ رَسُول المُستِكَة آءِ الْعَالَمِينَ لَتَلَامْ عَلَى الْحَسَرَةِ الْحُسِينَ وَلِجَى اللَّهِ لَسَلَّامُ عَلَى الْحُرْدُ

(YVE)

لزاشدين كمضطفين لأخبار المنأ الشؤوخمة الشويؤك بت سندالندير السّلام عَلَىكُ الْأَ لوصتان لتالام عكنك لينت فاطئا لأهاآ وستدة مناوالعالما وخكك المنت كأيم فإلطام تناكشلاخ عليك لنَعَ الْحُوَادِ الْأَمِيرِ إِلْسَالُا عُلَيْكُ يُعَيِّمَ أَلَامًا وَالْسَا رَ وُلِدَهِ حِجْرِهِ الْإِمَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَانُهُ الْتَلَامُ عَلَيْكِ بَيْرة الْحَلْمَاةُ السَّلَاءُ عَلَىٰ لِأَنْفَا الْحِيدَةُ النَّسَلَةُ الْتَكَلَّاءُ عَلَّهُ نْهَا انْعَالَمَةُ الْعَامِلَةُ السَّلا وْعَلَىٰكَ أَنَّهُا النَّعَيَّةُ النَّقَلُ اكْتَ ٤ وَعَلَا دِوْحِكَ وَمَلَ مِلْ لَسَّلَاءُ عَلَيْكِ وَعَلَيْ جَمِيكِ جَ لىنامولات وانتأمهلاي وستلة الله وَرَكَانُهُ أَشْهَالُ نَكَ قَالَ مَّنْ الصَّاوْةُ وَانَّدْتَ لَوْكُوْةً وَإِمْرُهُ مروف وهَيَّتُعَرِ المُنكَرُ وَاطَعْتِ اللهِ وَرَسِولُهُ وَصَيِّبُ عَلَمُ كُ لَمُقَامِرُ فَلَعَرُ إِللَّهُ مِنْ جُحِكُ وَلَعَرُ أَ وأعر اللهم الربغرب حقك وكعر الله أعلاء المعكم والجرة مِنَ لِأُوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَصَاعَفَ عَلَيْهِمْ الْعَثَلَابُكُمُ لَيْمَ الْمُنْكِلِيظُ مَوْلابِي وَابْنَةَ مَوْلِايَ زَاتِرًا فَاصِدًا دَا فِيلَا فَكُوْنِ شَفِيعًا إِلَىٰ اللَّهِ

و فَ اللَّهُ اللَّ

تَعَالَىٰ فِعَفْرَابِ ذَنُوْبِي وَفَضَا ٓ خَوَا بَعُ وَاغِطآ إِسَٰ إِلَى وَكَثَهُ فإن لك ولأبيك وأجال دليا لطاهرين حاصًا عَظَمًا وَتُتَفَاعَنُهُ كِ وَعَلَىٰ إِنَّا لُكَ لَطَاهِمِ مِنْ لِلْطُفِّينِ وَعَلَى إِلَىٰ الْكَلَّالْمَعْمِهُ الحرِّمُ الشَّرُمُ لِللَّارَكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَهُ كَانَّهُ دكعترالآ لاه وادع تماتريد فاذا زربارب بكي وهردتا كمخواهم و در زبارب رجه خاتون المُعَلِّ رَسُولِ لِلْمَالِصَادِقِ لِأَمْهِ إِلْسَالُوعَ لِأَمُّو لِنَا أَمَالُكُوْ للام عَلَى لَاثَمَةِ الطَّاهِ رِنَ لَحِيْجُ الْمَيَّامِ بِنَ لَتَلامْ عَلَى وَا الماج والمؤدعة اسرا والملك لعلام والحاملة لأشرف كأفا وأَيَّةُ مُا الصِدِّ بِقُلْهُ أَلْمُضِيَّةُ الْسَلَامُ عَلَىكِ بَالشَّهُ أُوِّمُوسِي وَ عبيداكتالا مُعَلِّمًا أَيَّنُهَا النَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ الْتَلامِعَلَّا التكلاء عليك تتماالمنعونة والإبخيه لحطوبة من دوج الليا كامين وَمَنْ يَغِيبَ وَصَلَيْهَا لَحِمَّلُ الْمُ اسرادرت لعالمين أنسلاء عكنك عل لأخفكك غلابغلك ولدك أشلام عكك ع ب بَدَنكِ لطاهِ إِنْهُ مَا لَكِ حَدَثْ لِكُمَّا لَةً وَأَدَّنْ الْكُثَّ جَهَّدَتِ مُرْضاكِ تَقْهِ وَصَبَرْنِ فِي ذَاكِ لَقِهِ وَحَفِظ

## ٧٧٠ ﴿ فَ زَيَارِ قِامِ الْقَائِمَ عَلِيهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا

يرمه نير وهمه اهرواشيك والمركيه مقتلية بالصالحين لأضكة مرضتة نفتة رضي تسعنك وأرصاك وحعل لجنة متزلك مأوالي فلقك ولاله والخنزاب ماأولاله وأعطاله موالشرف مابه اغنا فَهَنَا لِياللَّهُ بِمَا مَنْحَكُ مِنَ لِكُوامَةٍ وَأَمْرًا لِيهِ وَمَعْدِدُ فَ رَوَايِةٍ اتدىقرا هذا المعاءب دنادها سلاما تسعلها ودرروابتي واردشه بعدازز بارت رخير خوانون مادرصاحك لامراسدعا داعة اسد للهنة إياك اعتمدت ولوصا كطكبت باوليا للكاليك توسكك وكا غفرانك وحلمك تتكلت وملكاعتصمت ويقيرام ولتك لأب فضآعًا بُحِدَّوَا لهُحَارًوَانفَعَنه وَارْتِها وَثَبَنَى عَلَيْحَيَهُا وَكُلِ شَفَاعَنَهَا وَشَفَاعَةَ وَلِهَمَا عَجَّرًا لِللَّهُ فَرَجَهُ وَارْزُقِي مِرْإِفَقَهَا وَإِذْ تهاوَمَعَ وَلَدِهاصَابَ الشَّعَلَيْهِ كَمَا وَنَقَنَّتُ لِوَلِلَهِ اوَزِبَارَةِ وَلَهُ للمُرِّانِ اَوَّجَهُ الْيَكَ الْإِيْمَةِ البِّاهِينِ صَّلُواتُ اللَّهِ عَلَيْمُ إِن تَوَسَّلُ لِيُكَ بِالْحُجُ الْمَيَامِ بِن مِنْ لِطَهُ وَبِسَ إِنْ صَيِّلَ عَلَيْ عَيَرَ والهالطبس لقاهرت وان تخعلني ملطينين

﴿ فَيُوارِقُ صَالِحُكُمْ فِي اللَّهِ عَلَى ﴿ ﴿ ٢٧٧ ﴿ فَيُوارِقُ صَالَّحُكُمُ فِي أَلَّهُ لِكُونُ مِن

عَدُّوا عَلْ عِدْ وَالْ عِدْ وَلا عَدْ يجف تترتها وأدخله فيشفاعة وللهماوشفا سَرَ مِرَا إِلْهَ خُولِ إِلَىٰ سُوْتِه الْإِ تُمَا الْدَيْمَ الْمَاهُ الْأَنْكُ خُلُوا النَّوْتَ الْمِنَّمِ لِكَا أَنْ يُؤْذِنَ بخرمة ننبك غننه كااغنقدها وجضرنه نَّ رَسُّلِكَ وَخِلْفَائِكَ عَبْاءٌ عِنْكَ لَذِيْرُ زُوْقُ لَى بُرُوْ رَجَعَةً كالامى ويرذذون سلاجئ أنك تمجبت عن تنمع كالاتمام وفقت

بَفَهُمْ بِلَنَ مِنْ مِنَاجِانِهِمُ فِانْ السَّأَذُنْكَ مَادِيَّ أَوْلُاوَاسَتَّأُونَ يَهُ لِكَ صَلُوا لَكَ عَلَيْهِ وَا لِهِ ثَانِيًا وَاسْتَأْذُنُ خَلِفَنَكَ الأَمْ لمفروض عَلَى طاعَنْهُ في للتَحُول في ساعَنِهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَّا بَكُنَكَ المُؤَكِّلُهِ، بِهِذِهِ الْفُعَدَةِ الْمُنازِكَةُ الْطُبَعَةِ لِكَ التَّامِعَة لَسَلاهُ عَلَكُمُ اتَّهَا الْمُلَائِكَةُ الْوُكَاهُ رَبَعِنَا الْمَشْهَالِ لِشِّرَفِ لِمُنالِثِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَأُ لَهُ بِاذِنِ لِللَّهِ وَاذِن رَسُولِهِ وَاذْن خِلَفَا يَهْ وَاذْنِ هُ لَمَا الْأَمَامِ وَاذِنِكُمْ صَلُواتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ احْمَعَ مِنَا دَخَلُ هَا الْبَيْدَ مُنْقِرَبًا إِلَىٰ لِلْيُورَسُولِدِ نَحِيَّرُوا لِدَا لِظَّاهِ بِنَ فَكُوْ نِوْامَالْانْكَ أَلَّهِ غُوان دَكُونُوْ النَّصْلَاحَةُ إِدْخُلُ هِٰ نَا الْبِيْتَ وَأَدْعُواللهَ بَفُنُونِ المتحات واغزن للما يغنه ديّة وهُإِذَا الأماع وَالْإِيْرِصَلُوَاتِكِ عَلَبُهُمْ إِلْطَاعَيْرَتُمُ الزَلَ مقدّمًا رجلك لِيمِنْ وقل بسِ إِنْسِ رووه مَدَّ دار ياى داستواد كو بنها لله وَما لله وَ في سَسِل لله وَعَلَى 'مِلْةَ رَسُول لله تُهُلُ أَنْ لِاللَّهُ الْإِلَّاللَّهُ وَحْلَهُ لِاشْرِيكِ لَهُ وَالنَّهُ لَأَنَّ عَمَّا عَنْ مُ ورسوكه وكرابته واجلاوسيحه وملكه فاذانزلت لأالتاحة آلاوا ماليترما المحترم فقف على لناب لمحاثث للح مرالنّريف وقل مادواه المفيدرة فارّا لَدى عظم مىكلام إنباسننان لأنال لؤحيث قال فاذا فرغت من يارة جدة واب فقفط بالمحرمروقل بستكروحدونسع وتعليلكي وجون بانبرد فؤياسا لحافظ

# ٠٧٩ . ميز فنيارتوصلحب لامرع بيره . و٧٧٠

ربه بایستردر مکه مخاذی جمشه منا لا ْ عَلَيْكِ لَا خَلِيقَةُ اللّهِ وَخَلِيفَةً المَا نَهِ الْمِيْلِ مِنْ السِّلْعَلَيْكِ ةَ } لأوصناً الماضين ألَسَلامْ عَلَمْكُ مَا خَافِطُ اسْرَادِ رَبِهِ لَكُنَ الْسَلَاءُ عَلَيْكَ مَا نَقَيَّةُ اللَّهِ مِي الصَّفَوَةِ الْمُنْغِيِّينَ لَيَّا بْنَ الْأَنْوَارِالْوَ اهِرَةِ السَّلَامْ عَلَىٰكَ ابْنَ الْأَعْلَامِ الْمُ تَلامْ عَلَيْكَ يَانِيَ الْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ الْتَلامْ عَلَيْكَ يَامَعَكُ الْعُ لَنَّهُ بِهَا لَيَّا لِأَجْ عَلَىٰكَ مَا مَاكَ لِعَمَا لَيْنِي لَا يُؤْدِيُّ الْأَمْنِيُّهُ الْتَأْعَد لك غرة هملك لسلاخ عليك الأطرشخ ىٰ وَسِدْرَةِ الْمُنْهَ ۚ الْسَلَاءُ عَلَيْكَ الْوُرَالِسَا لَذَى لَا يُطْفُالُ حَيِّدُ اللهِ الْمُ لَا تَحْفُوا إِلْسُلا فُعَلَىٰ الْحُيَّةُ اللهُ عَلَى الْمُوا السَّلامْ عَلَيْكَ سَلامَ مَرْ بَعْرَفِكَ بِمِاعَ فَكَ إِللَّهُ كَ بِعَضِ نِعُوْلُكَ لَوْ أَنْكُ هُلُهُا وَفَوْقُهُا أَشُهُلُا لَكُ كُمُ عَلَىٰ مَرْبَهَ صَىٰ وَمَرْ بَعَى وَانَّ حَزَيْكَ لَهُمْ لَغَالِبُونَ وَاوْلِيَا نَكَ هُ <u>ڵڡ۬ٚٲێٝۯ۠ۏڽٙۊٲۼڵٲڶػۿؙٳڵڂٳڛڔڋڹٙۊٲٮٙڷڂڂٳڹڹٛػڵۼڸۄٙڣٳؽ</u> رَبِقِ وَمُحْقَةِ كُلْ حِقِّ وَمُنْطِلُ كُلْ بِاطِلْ رَصِينُكَ بِا مُؤَلًّا وَ إِمِرْ ة ه\دِبُاوَوَلِتُاوَمُرْتِبُلُا لَا اَبْغَى لِتَ بَ*دَّهُ* وَلَا اَغَيِّنْ مِنْ دِنُولَا لِجَيْلِيَّ

(14.

ائنها كأنك الختز الناك لأي لاعت فيه وارج وغلالله منك لاأزناك لطؤل لغيية وبغلالأمكرولا أغيرمع مزجيلك وتجه كَ مُنْنَظِرٌمُنَوَ قِعُولًا يَامِكَ وَانْنَالشَّافِعُ الَّذِي لِانْنَازَعُ وَالْوَلَىٰ لَّذِي لاَ نُلا فَعُرِّذَةَ لَا لِتُنْكُلِنُ صَرَةِ الدَّيْنَ وَاعِزَا زِالْمُؤْمِنَ وَالْأِنْفَا مِ الْحَاجِدِينَ لِمَارِقِيرَ إِنْشُهِكُلْنَ بُولَاسُكَ تُقَيَّرُ ٱلْأَعْالُ وَيُزَ لافعال وتضاعف كسَّاتُ وتحوُّ إ غذَنَ المامَّنكَ قُلْتُناعَمَا لُهُ وَصِّلَ قُنَا قُوْالُهُ وَتَصْاعَفُنْحَهُ وَيُحُيَّتُ سَيَّا لَهُ وَمَرْ عَلَ لَعَرْ وِلاَسْكَ وَجَهِلَ مَعْرَفَنِكَ وَاسْتُنْ كَغَيْرُكُ كُنَّهُ اللَّهُ عَلَامِنْخُ وَفِي لنَّارُ وَلَوْبَقَدُ لَا للَّهُ لَذُعَمَّ لُأُولُونُهُ لَهُ بَهْ مَا لَقَتْمَةً وَزُنَّا الشُّهِ لَا لِلْمُ وَانْتُهِ لُ مَلَائِكَتَّهُ وَاشْهِ لُكَ يَامُولَا ي هُ لَا طَاهِرُهُ كَالْطِنهُ وَسِرُهُ كُعُلانِمَنْهُ وَانْتَ الشَّاهِ لَا عَلا ذَلكُ و هُوَ عَيْنُكُ اللَّكِ وَمِثَاقِي لَكُ بُكَ اذْانْتُ نِظَامُ الدِّينِ وَبَعْسُهُ بُ كمنقبن وعِزُ المؤجِّدين ومَن للسَامَرَ فِي زِيُّ الْعَالَمَ بَي فَلَوْ مَطَاوَلَيْكِ الدُّهُورُومَّادَنِ لِأَعْارُلُوَ ارْدَدُوبِكَ لِأَنْفَيْنَا وَلِكَ الْأَحْتَا وَ عَلَيْكَ الَّالْمَتَكَلَّا وَاغْتِمَا دُاوَلِظُهُ دِلَا لِلَّاتُّوَ قَعْا وَانْتِطا رَاوَلِهِ الْحَ بَيْنَ بَدَيْكَ مُتَرَقَّبُ افَأَبْدِ لَ نَفْسَرُوما لِي وَوَلَدْ إِوَا هُلِي وَجَبِيعُ مِ ا خَوَّلَىٰ رَجِّ بَيْنَ بَدُيْكَ وَالْخَتَوْتَ بَيْنَ أَمْرِكِ وَهُيْكِ مَوْلاً يَ فَإِنْ

﴿ زلارةِ صَاحِبُكُومِ ۚ ﴾
﴿ زلارةِ صَاحِبُكُومٍ ۚ ﴾

دَرَكَتْ أَيَّا مَكَ لِزَّ اهِرَةَ وَاعْلامَكَ لَيَا هِرَةً فَهَا أَنَا ذَاعَنُكُمْ أَ لِئَا رَجُوبِهِ الشَّهَادَةُ مِنْ يَلَ مُكَ وَالْفُوزُلُلُ مُكَ فَا دَرَكَةَ المُونِ قَبْلُ ظُهُورِكَ فَأَتَوَسِّلْ مِكَ وَيَا الْآلِكَ الطَّاهِرِبُ الْكُ خانهُ وَاسْئُلهُ إِنَّ مُصَلَّمَ عَلَى إِنْ عَنَّ وَالْحِرْفَانِ مُعَلَّمُ إِنَّا لَهُ عَلَّا إِنَّهُ عَلَّا ل و يارية اباليموقف لنادمين لخايفين من عقاب رَبِالعالمَين وَقَالِ تَكُلُّتُ وَرَجُّوتُ بِمُواْ لِانْكِ وَشَفَاعَنِكَ نَحُوْ دُنُوْ فِي صَرَّعْهُ فِي وَمَعْنَهُ زَلَكُ فِكُرُ لُولَيْكُ لَامُولَائِ عِنْكَتَعْقِوْ أَمْلُهُ وَاسْتُلُ اللَّهُ عَفْرًا نَصْرُهُ عَلِيا عَنْ وَهُ وَعَلَ وَكَ إِلرَكَ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مُرَّصَا مدوا ليحتدواظه كلنك النامّة ومغسّل وارضك لَلَّهُ ثُمَّ انْضُرُهُ نَضَرًا عَزِيزًا وَافْتُولُهُ فَتُخَا فَرِيبًا لِبَبْرًا اللَّهِ وَاعَزَّ بِهِ الدِّنِّ بَعِنَا لَخُوْلُ وَأَطْلِعُ بِهِ الْجَوَّ بِعَنْكَ الْأَوْلُ وَاجْلُ بِهِ لظُّلْنَةَ وَاكْثِفْ بِدِالْغُمَّةُ اللَّهُمِّ وَامِنْ بِدِا لِبُلادَوَاهِ لِمِ كَلَّهُ مَّامُلاً بِهِ الأَرْضَ عَلَا لَا وَقَيْطًا كَامُلِنَ خُطُا اوَجُورًا

#### - ﴿ زَيَارِةِ ضَائِلُكُمْ أَوْ كُلُورُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ ﴾

(YAY)

بخبث كتلاذ عكيف باولى اللها فلأن لوليك فالتخول سَلَوَانُ شِعَلَيْكَ وَعَلِىٰ إِنَا يَكَ لَكَاهِرِنَ وَرَحْمَةُ الشِوْرَكِكَاتُ تمترا ئك سردابا لغيبة وقف ببن لبابين ماسكا جانب لياب ببلاء تم تغيظ كالمستأذن وسموانزل وعليلنا لتكينة والوقاد وصل دكعنين وعرم لترداب وقل يسباسرواب غيبت وباليت ميااد وودرو خاند درلا تبكربي تنخفر ماننكك يكردضت طلبدون بإشكوونائين بروااسكىنەووقارودوركعت نماددرعرصترمرداب2 وبكو نَسْ أَكُرُ أَنَّهُ أَكُرُ أَنَّهُ أَكُرُ لِأَلِهُ إِلَّا لِلَّهُ أَنَّهُ وَلَهُ أَكُرُ وَتُسْأَكُمُ الْ لَّذِي هَـُلْنَاكُمْ لَا وَعَرَّفَنَا أَوْلِيَا ثَهُ وَاعْلَا ثَهُ وَوَقَعَنَا لا لَـ لَتَنَا وَلَمْ يَعَلَّنَامِ ٱلْمُعَانِينَ لِنَّاصِيرَةُ لَأُمِرٌ ٱلْغُلَّاةِ الْمُؤْمِنِينَ لامِنَ الْمُرْبَالِينَ الْمُفْصَرِينَ لَسَالِامْ عَلَى وَلَىٰ اللَّهِ وَالْمَالِلَّهُ وَلَا أَيْلِكُ عَلَىٰ لَكُنَّ حُلُكُ الْمُهَاوِلُما وَاللَّهِ وَتُوارِاعُنَا يُعَالَبُهِ الْتَلَاوْعَلَى النَّوْرِ ڵؙٲڵۿٚڔٳٛڟۣڣٵؾؘۿٚڣٙٲؽٲۺؖٛڶٳڵٳٲ؈ٚؠٙؠۧ؈ٚڗ؋ؠۯۿٟ وَآيَةُ بِالْحَاٰ إِنَّ كُلُّهُ كُلُّ مُلِّكُ وَكُوا لِهِ إِلَّهُ مُلَّا لَهُ مُلَّا لَكُ اللَّهُ ال صَغِيرًا وَأَكُلُ لِكَ عُلُومًا مُكْبَرًا وَأَنَّكَ جَيُّ لِأَيَّهُ نُهُجَّةٌ نَبْطًا وَالطَّاعَوٰتَ اللَّهٰمُ صَلَّعَلَيْهِ وَعَلَىٰ ثَلَامِهِ وَاعْوانِهِ فِعَيْبَيْهِ وَ نايه واستنزه ستراعز يزاوا جعل ألامع فالاح بزاوات لادا لنهفلا عبادليجتما وأفلازت بهقالخا شَهُ عِنْكُمْ وَجِهِ ظَاهِرًا مِ جَفَّرَ ذِمُوْ يَزُّ زَاكُنَّهُ مَتَّ إِنَّا نُهُ وَ الصَّفَّا لَذَى إِثْنَانَ عَلَا اصَّلَهُ وَ كَالِكَ نَعَ صوص اللمطال تنظار وسمت متاالفحار وصعت لَلْهُمَّ أَرِنَاوَحُهُ وَلِيْكَ لَمُهُونِ وَجَانِنَاوَيْعَالَ لَمُورِ اللَّهُمَّاقِ إ لكَ مالرَّجْعَةُ مَنْ مَنْ مُن صاحِبِهُ فِي الْفَعْنَةُ الْغُوْتُ الْغُوْتُ لِغُونُ لَغُ لمنك الخلان وهجرت لزمارتك نَ وَاخْضَتْ مَرْيُ عُرِ الْفِيلِ اللَّهِ لِللَّهِ إِنَّا عَنَّا عِنْهُ ئِكَ وَمُوالِي عَدْ إِلْوَ فَوْ لِإِوْانِهَا عَالَكُمْ لَلْهُمُ صُلَّ عَلِي هُوَدٌ وَالْهُولَ اصْحَارًا مِنْ مَادَعَهُ ثُلِيَّ وَاعْطِرُمَالَةً انظَّةً مِهِ اءَ انكِ مَنْ مُعَدِّدُوصَ الهالطاهرين ثمادخل لصفة وصل دكعتين وقل به داخل صفية شوودون ماذكروبكوا للهنتم عندلة الزانزف فيناء وليلينا لمزود التزوقت ڟٵۼٮؘۜۮ۬ۼڸٵڶۼؠؘيدؚۮٙٳڵٳٛڂٳڔؚۅٙٲٮٛڨؙڎٮؘؠ؋ٳۏڵؽؖٳۧٮؙڬؽڹٛۿڵٳ؞

لَكَاذِبَارَةً مُقَدُّهُ لَةً ذَاتَ ذَعَا كِالْلَهُ مِثْمَلًا يَعْعَلُمُ احْرَالْعِيهِ لِهِ وَكُلَّامُ مَا رَبِّهُ وَكُلَّا زِّي مِ. مَشْهَا هُ وَزِيَارُهُ اللَّهُ وَحَدُوا لِلْهُمَّا حَلَفَ عَلَى يَفَقَّنُهُ وَإِنْفِي دَوْفُنِهِ فِحْدُنْنَايَ قَاحَ وَ لِحُولُاخُوا فِي وَابُويَ وَحَمْيِعِ تُهُ دَعْكَ لِللهُ أَنْقَا الْأَمْا وَالْدَى بَقَوْرَ بِهِ المُؤْمِنُونَ وَكَمَالِكُ بەلكا يرون لىڭدىنون يامۇلاي ئان كىيىر. بن عالى جىنە سأتجمد ليمتيق االفوز بلامعنق \_هـنوالشَّهادَةُ وَالزَّبَارَةُ لِي عَنْدُكَ فِي عِلْتُرْرَ وَمُ الصالحين وانفعه بجيب مارت العالمين ذ إِن لِيهِ وَاذِن رَسُو لِهُ وَاذِن حَلَفًا نَهُ اذْخِرْ أَهُ فَا الْمُتَ كَلَّمُ نُوْا للباغوان وكوبؤ الضائزحة أدخا هن الرتوض المنازكة وادغوا لقدبفنو الملتغوات وأغيرت بتبوبا لعبو دية ولليغ أيمة بالطاغة رتبا دخلني مدخل صيف واحرجني مختج صيان وَاجْعَلْ لِحُصْرُ لِكُنْلُكَ سُلْطَانًا نَصَبِرًا ثَمَّادِ حَلَى ْالرَوَاقُ وَفِلَ فِي داخل دوآن شودبكو بنيرا لليوريا لله وف سبيل لليوقعل م ليورسول ا

# مريز زياريوالسيدمجت وكيااولادالاغة 🗴 ٥٠٠٠

تَهَدُّانَ لِا الْهَ اللَّاللَّهُ وَحَدَّ لاشَرِبِكَ لَهُ وَاتَ خَمَّنًا عَيْنَ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ عَلِيٓاً وَلِيَّ اللَّهِ مَالَ عَنْ الزَّارَعَنْدُذَكُرْنِارَةٌ مُورَاوَلَادًا لَأَثَمَّةٌ مَا ل يبدره اذا اردت زيارة احدهم نقف على قرالم ورمنهم صلواك شعليم ولفات رذكرد بارت فورا ولادائمة صلوات شعلهم إجمعين سيدكف هركامتوا زیارتکی بکی زاغارا بر میابیت برقرمزورازاها ومیکو*ی* لَسَلاهُ عَلَيْكَ أَبِهَا السَّمْ لِإِنَّ كَيْ الطَّاهُ الْوَلَيْ وَاللَّهِ الْحَفِّ الشَّهَ لِهِ انَّكَ قُلْكَ حَقًّا وَنَطَقَتَ صَالَ قَاوَدُعُوتَ الْمَاهُولاي وَمُولاكِ عَلَاكَ وسرًا فازمه عدل ويخ مصد فك وخاك خير ملكّ لك والمخلف عَنْكَ اشْهَدُ لَى هَا هُ الشَّهَادَةِ عِنْدَكَ لِأَلْوَلَ مَنَّ لِفَا يُونِي بَعِفِيْكِ وَطاعَنْكَ وَتَصْدُ بِقِكَ وَاسْاعِكَ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ بِاسْتِكُ وَابْنَ تَيْدِي نَنْ مَاكُ لِشَالُكَ إِذَّ مِنْهُ وَالْمَاحُوذُ عَنْهُ الْمَنْكُ زَامُّ اوَ طاجاتي لكَ مْسَنُودِعَا وَهِا أَنَا ذَا أَسْتُودِعْكَ دَبِي وَإَمَا بَنِي وَ ابتم عَمَلِ وَجَوامِعَ أَمَلِ لِي مُنْهُى اَجَلِي وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحَهُ لليه وبركانك ثمقالدة زيارة اخرى يزارون بهاابيضا سلام الشعليم بقول د يارت ديكركه بزمتوان ذيارت كرد بان غالاعلم التلام ميكوند اللام عَلْ جَيِّ لَـ الْمُصْطَعَىٰ لَسَكُلُامْ عَلَىٰ آبِيكَ الْمُرْتِضَا لَسُلُمُ عَلَىٰ لِسَيْنِهُ جَ الْحُنْيَنِ لَتَلَامْ عَلَى حَدَجَةَ سَيِكَةِ نِيناً ۚ الْعَالَيْنِ لَتَلامْ عَلَى

#### مر فناريسالالفاريي ١٠٠٠ مر فناريوسكال

فاطِنَرَاحَ الْأَمْيَةُ الطَّاهِ بِنَ السَّلاحْ عَلَى النَّفُوسِ لَفَاخِ وَجُوْر لآاخ وشفعا وجالاخ ووكوليا كمعن كمقودا لروج الى لعظام لنخ تُمَة الحِلْةِ وَوْلاهُ الْحَةِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَبِهَا الشَّخْصُ الشَّرِيفُ الطَّاهِمْ لكربمُ الثَّهُ مَا أَنْ لا إِلْهُ اللهُ اللهُ وَانَّ نَجُرًا عَلَى وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفًا رُ عَلْيَاوُلِيهُ وَغَيْبًا وَوَارْ الْأَمَامِيةُ وَلِيوَالَا بِوَمِالِدَيْرِ بَعْلَمُذَلِكُ ر. وَتَحْرُ الْمُرالِكَ مُعَنَّقِيلُ وَنَ وَعِنْصُرُ هَيْجِتِهِ الْحِنْ وفد ذكرالأعلامان هانين لزبارمن بزارها جميعاولا دا لأتمزعله تتهالمتهوينا كجلاك ار زيادة سكار الفارسي وسريج وزبار نبرمغب مهاوم مدكورة فيكت لاصحاب فالالتيخ فالهله درسان زبارت حضوت لمان بضي تقاعنه شيخ فرمود درتفان يشدريان لسَّلامُ عَلَيْكُ مَا أَمَا عَيْدًا لِللَّهِ سَلَّالَ السَّلَامُ عَلَيْكُ مَا فَا بِعَصْفُوهُ أَ بك يامَرُ الْمِنْيَبَرْمِرُ الْفُلْ يَبْكُلُا مِالْ لَتَلَا مُعَلِّكُ لُهُ خالفَ حَرَبُ لِشَيْطَانِ لِتَالِأَ عَلَيْكَ إِمْ نَظُوَّ بِالْحَدِّ وَلَوْحَفُ صَ التُلطان لَسَلا عَلَيْك ما مَنْ بَالْمُ عَيْلَةَ الْأُوثَانَ لَسَلا مُعَلِّكُ مَا مَنْ تَبِعَ الْوَصِيَّ ذَوْجِ سَيِّدَةِ النِّينُوالِ لَتَلاَمْ عَلَيْكَ مَا مَرْجَاهُ مَدْ فِاللَّهِ زَةَ نِ مَعَ النِّي وَالْوَصِي لِإِلْسِطِينَ السَّالْ مَعَلَيْكَ الْمَرْبَصَلَقَ وَ

٠٠٠ زياريوسلال وكاع بي ١٠٠٠

نَّ مَهُ أَقُواحٌ السَّلَاحُ عَلَىٰكَ لِمَا مِنْ فِالْ لَهُ سَيِّلًا لَخَلَةً مِ الْمُ مُرَّهُ عِنْكُ وَفَانُدَا تُوالْحِيْنَ أَنِي لَيْتُلَامُ عَلَيْكَ مَامَ جُوزِيه لأَمْ عِلْيِكَ فَلَقَيْلِكُنْ عَلِي خَبْراً دِيالِ لَيَ لَا مُعَلِّيلًا للهؤة كانه أتتنك لأناع على للهذائ افاضياف لتحق كِرُّالِيَلِا بْلُتُ فِي لِأَسْلِامِ فَأَسْنَالَ اللَّهَ النَّيْ كَخَصَّكَ مِهِ بُعَيَّالُخُمْ بِرَ الفَاصِلِيرَ أَنْ مُجْتَبَعَ جَبُولُكَ وَأَنْ يُمْتَنِي مِمَا شَرِي مُحْشَرُك وَعَلَىٰ إِنْكَارِمِا أَنْكُرْكَ وَمُنَابِلُهُ مِنْ إِنَّا عَا مِرْ خَالفَتَ ٱلْالْعَنْ اللَّهِ عَلَى الظَّالْمَ مِنْ الْوَلْسِ زِكَا لَهُ وَهُوَقِرَبُ مُبِبُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَا خِرَيْهِ مِن خَلْقِهِ مُعِرَّوا لِه كطاهة ت وَسَلَمُ تَسْلَمُ مَا لَكُثُمُ الْمُصلِّصلُوهَ الرِّنارة وماملًا وق مرکاه عزم رانصرات کردی رز بارت دیگایه باد تَلاَحْ عَلَيْكِ بِالْمَاعِيْلِ لِلْهِ أَنْكُ مَاكُ لِللَّهِ الْمُأْدِّرُ وَمِنْهُ وَالْكُ

عَلانيَةُ وَسِرًّا إِنْتُنْكُ إِنَّا وَجَاجِاتِ لِكَ مُسْتَوْدِعًا وَهَا أَنَاذًا مائنه وخوانبرعما وجوامعامليال للدوركانه وصلا الله علانجتروا لوالا ادعكثرا ومنوبزالي لشخافي لفاسل كحسين ووح دصي لشعنه وخدعة الكرى وفاطها لرهزاء والحب والحب بازالائذالا صاحبارما كامرفان بخول زماره عرفذ في صحافه تم تعول ورديا صديجتك وفاطنز هزاوهه وحساق تناانمة ناضنا الزمازجياني كمنشك وتلخفه للام عَلَيكَ إِنَّا فَلَانَ مُنَّ فَلَارِ إِنَّهُمُ لَمَّا مَكَ مَاكُ لَوْكَ آكَنُتُ عَنَّكُ دُتُ اللَّهُ وَمَاخَالْفُنَهُ وَلَاخَالَفَتَ عَلَيْهِ قَبْ خَاصًّا عَنْهُ وَ حِنْكَ عَارِفَا بِالْحِوْرُ اللَّهِ كَانْتُ عَلَيْهُ وَأَنْكُ مِا حَنَّا فى لنادية وَاليَفارَة السَّلاحُ عَلَيْكَ مِنْ بابِ ما أَوْسَعَكَ فَمِنَ كَتُكَاشُهُ لُأَرَّ اللَّهَ اخْتُصَكَ مِنْوره عاينك لتخص فالمرتب عنه والديث ليلام ترج منه على التحا بضّاالح صاحبالزّمَانُ وتقول پس برميكود ب بازسلام ميكيز برجيّارده معصّو

## مع زيارتوفاطنهنالكاظِئَ فقت » يورمه

إعلامُ بَرُومِ النبر َ خَالَفُهُ لَدَ نَاحُكُهُ الْهُ لَا وَرَ واهم انخضرتراز بارتكم برياست ردراقل وبجوار إذن ذخولوا بقد ذرا بتسواذن رسوله واذر خلفائه أدخل منا المتثفا الكَدُ الله اعواد، وكونو النَّصَارُحَةُ أَدْخُرُ مِنْ الرُّوطِ رْغُواللهُ بِفُنُورِ الْإِنْجُوابِ وَاعْرَبُ لِلهِ بِالْعُودِيَّةِ وَلِلنَّهُ وَالْأَبْمُ مالطاعة دتيا ذخله ملخلص ترق واجرجي يخرج جَعَلَ لَيْ مِنْ لَكُنْكَ سُلِطَانَا نَصَمُّا ثَمَّادِ خِلْالِرُوانِ وَقِلْ مِهِ ذِلْخَا مِنْ وبوبيها تتيؤيا شوقف تبيل تتوقعلى لمتدرسول التياشم وَالْأُلُوا لِلَّالْمُوْجِفَا لَا شَرِيكِ لَهُ وَأَنَّ عِيرًا عَيْدًا وَرَبُّ الْمُؤْارِّ عكتا وكحتك الليرشه ادخل وتمعند داسها مسنقبل لعتبلة وكبرا ديغاوثلا بترتكبرة وسِحَ ثلاثًا وثلاثِن لِسَبِحَة واحمل للشائلاثًا وثلاثر بخدرة ثمَّ قل يسر داخل شو و بايستنزدسالتكرمه دونتبله سي جحااد مرتبه أنشأ كمزيكووس وسعمرت شخان الله بكووسى وسه مرسه آنيز بثني بكويس سبكو

لَتَلامْ عَلَىٰ ادَمَ صَفُوةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ وَجِ بَيِّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ أَرْكُمُ غَلِبِلِ لللهِ التَّلاحُ عَلَا مُوْسِحُ كَلِيمِ لللهِ التَّلاحْ عَلَىٰ عِبِينِي رُوحِ اللَّهِ ٱلتَّا سَ بارسول الله اكتلام عليك باخترخلة اللياكتلام عليك يا نِعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْحُرِّن عَبْدِ لللَّهِ خَاتِمَ النَّبْبَينَ اللَّهِ لَامْ عُلَيْكَ يَا امْتُوا لَمُؤْمِن يَعَلَى بْنَ ابْطَالْكِ حِينَ رَسُولِ اللَّهِ الْسَلَّامُ عَلَىٰكِ فَالْمُ خُسَنَكُمْ لِنِنَا ٓ إِلْعُالُمُ إِلَيْكُ كُلِّكُمْ عُلَيْكُمْ لِمَا لِيَجْمُ وَسَيْدُ يُ شَيِّالِ هُوالِجِنَّةِ الْتَالَامُ عَلَيْكَ مَا عَلَيْ فِي الْخُسَدُ بِسَا لعابدس وقرة عين لناظري لتالاغ عليك بالخرز والناقر نعِلْمِغَنَّالَئِقَ لَتَلَامُ عَلَيْكَ لِأَجْعَفَ زَنَ عَيِّلَ لِصَّادِقَ الْبَازَلَامِيرُ كتلاء عكيك ياموسي زرجعفرا لقامرا لمطهرا كتلاء عكيك باعلى اِنْ مُوسِكَا لِرَضَا الْمُرْفِطُ الْسَلامُ عَلَيْكَ يَا غِيْرُنَ عَلَيْ اللَّهِ } [لَسَلامُ عَلَيْكَ يَاعِلَ مِنْ تُعِيِّرُ النَّهِ وَ النَّاصِحُ الْأَمِينَ أَسَّالُا وْعَلَيْكَ يَاحَتُ بْنَ لاغظكا توجيق من بغنيوا كتالاغ على نؤرك وسراحان ويلة ة وَصِيْكَ وَمُخَيِّكُ عَلَا خَلْقِكَ لِيَلاهُ عَلَمَ ولالله التالاء عليك بالمنك فالجذو يحدكة اكتلاء عكيك بالمنذ لِلْوْمِبِينَ أَلَتَالُاءُ عَلَيْكِ يَابِنِكَ الْحَسَرَ وَالْحَيْنِ الْتَالَاءُ عَلَيْكِ ت ولِيَ اللَّهِ السَّالَامْ عَلَيْكِ مِا الْحَتَّ وَلَيَّ اللَّهُ السَّالَةُ عَلَيْكُ الْعَمَّةُ

- ﴿ زِيَارِهِ فَاطِمَهِ بَيْكِ لِكَاظِرُ فِي ﴿ ﴿

\* مُعُمَّ في بَيَانَ نَزَادِة عَنْهَ لِللَّهِ عَلَيْهِ لِحَيْسَةَ بِالرَّتِي الْحَدَّةِ الْمُعَلِّمِ لِحَيْسَةِ بِالرَّبِي الْحَدَّةِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِي الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُولِمُ ال

كتلام على موسى كليم لليواكسَّلامُ عَلَىٰ عِينَهُ رَفِح اللَّهِ ٱ يُكَ يَارِسُولَ لِللَّهِ لَيَّالَامْ عَلَيْكَ يَا خَرْجُلُو اللَّهَ لَيَاكُمْ عَلَيْكَ بِاصْغِرَّ الله التالغ علىك المُعِزِّرُونَ عَبِيلُ لِللهِ خَاتُمُ النَّمَارُ السَّلامُ عَلَيْكَ برالمه مينه على بن أبطاك وحتى رسول للوالسَّال عَلَيْكِ فأَحْ تلة بنياء العالمة كالسكالغ عليكا بإسبط التحكة وسيترى نتصنه الكِينَةُ السَّلَافُ عَلَيْكَ بِأَعَلِيَّ مِنَ الْحَيْثَنِ سَتِكَ لَعَالِمِ مِنْ وَقَرَّةً عَمَّ لناظرت أشكاذ عليك ياعي بن على باقر العاريع في البراك السَّاعلية مَا حَعْفَ بَنْ فَحِدًّا لَصَّادِقًا لِمَا زَّا لَأُمْنَ الْتَالَاغُ عَلَىٰكَ يَامُوسِيَ بَنَ جعفرا لطاهرالطهراكتلام عليك ياعلى ثرموسي الرصاالم يضاكتا عَلَيْكَ يَا نَحُوُّكُنُ كَا لِمُعَى ۚ أَلْسَلامْ عَلَيْكَ يَاعِلَى بَنَ غُوَّا لِنَعْيَ لِنَا صِحَ الأمان أشالام علنك باحسر بن على لشلام على الوصي من بعيوا ا عَلَىٰ بَوْرُكُ وَسِرَاجِكَ وَوَلَى وَلَيْكَ وَوَحِي وَصِيَّ خُلْفُكَ لَسَلا فُعَلَكَ ابْقَاالْسَدُ الْرَكِي وَالظَّاهُ الصَّفَةِ 'البَّلا عَلَكَ يَانُ؟ لتَّادَةِ الْأَطْهَارِ الشَّلَامُ عَلَيْكَ بَابِي الْمُصْطَعَيْنَ الْمُحْدِ عَلَىٰ رَسُولِ لِللَّهِ وَعَلَىٰ ذِرْبَهُ رَسُولِ لِللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَوْكَانُهُ الْسَالَامُ عَلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْمَجْمِعِ شِيرَتِ الْعَالَمَ بَنَ وَلِرَسُولِهِ وَكَلَّمِ مِلْكُوْمُ مِن بَتَ اكتلام عليك بإآبا الفاسيمان لينبط للنخب كجنيج اكتلام عكيك - ﴿ زَارِقِ عَبَالِعَظِيمُ عَزَا مُونِينَ جَعْفَلَ ﴾ (٢٩٣)

سننك للهان بزينا فبهؤا لترفدو ألفرنج وال تيبنا وإيا ويجهزن " الله عليه واله وأن الأنسائيا مع فنكه الله يمروَعَلا بقير. ماا تَثْ بِهِ عُجَدٌ ْنَظَلْتُ بِا ك ياسيِّدي لله تَرويضا لدَوَالدّارَا الإخِرَةَ بإسيري بن بحاشفع لي في الجنَّة فَإِنَّ لِكَ عِنْكُاللَّهِ شَأْنًا مِنَ الثَّانِ اللَّهُ مَرَّ كُارَ تَخْذُلِي بِالسَّعَادَةِ فَلَا مُتَاكِّمَةٍ مِاأَنَا فِيهِ وَلَا حَالَىٰ يسالعل العطم لله م استيف لناوتقت له مكمك بَ فَيْرَحْمَيْكَ وَعَا فِيَنِكَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى إِنْجَدَّ وَالدَاحَمُ عَنَّ وَيَتَا لممايا أذخم الزاجيبن فافزا وغتمن دياد ترعليالم لتول الماذي حزة بن وسي بن جعفرٌ وزره بالزّبارة المنقدّة تالمذكورة لسابز اولا والأنَّهُ عَلَيْهُ وهى فصفحتكمه وجودا ززبارتا نحضرت فادغ شدى بسركره بزيارت امام ذاده حره فرزنال مام موسى كاخم عليهما السلام وزبارت كن ان سرور را بزبارتيكه كذشت ذكران درصفحتت ازبراى الزاولادا تترسلام الشعليم

(192)

صلوة الني وعائما في ومراجمتكن الذعاة الآاذالمتلوة المغب فغلها ومرائحه قصلوة التيم هماركعتان تعريفكا وكعة الجرمة وانت قائم وخمه عشرة مرة والركوءو اذا استوبت قانماوخمه عشرة مرةإذا سيدت وخمه عشرة مرة إذا دفعك خمرعشرة مرة في ليجدة الثانية وخرعش ترة إذا دفعث وأسل مرا لمتحدة النَّاسَةُ ثُمِّ تَعْوِمُ فِيصِدَّ إِصَّارِكُعَةَ الْحِزِي كِلْصِلِّيتِ لِرَكْعَةَ الْأُولِ فَإِذَابِ عقت بمااردت وانصوفت وليربهنك ويس الله ذنب للأعفر ملاء وتدعو عقب منه الصلوة علا المتعاء تماني فترتم يغبتر كالدرغيب شاه درفضيلتان ورووزجعه نمانحض تبغيرات وان دوركعتت بابرترتيب كردر مردكعت بعلازه برود دركوع و درقيام بعيلاذ ركوع و درسجود وبعيلازس برداشتن اذسينة اولى ودرسياة نائيه وبعلاسير داشتن زسياة ناشددرم كلام اذاينها إلزوه مرتبه امّا انزلناه وايخواند وركعت وتبمهج يبين وبعدادسالآ زتعقيباك مرجه خواست نخواند ومنصرب مبشود ورحالت كمدخل اوب بر الدوتعالى تمامكا مانخ راسامرندوان دعارا بعدازابي نماذ بخواسد الِلْهَ إِلَّاللَّهُ دَيُّنَا وَوَتُ المَائِنَا الْأَوْلِيهِ لِلَّالْهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُأْوَاحِدًا وَنَحْزُ لِلْهُ مِسْلُورٌ لِأَالِدَاكِمَا اللَّهُ لَا نَعْنُدُ الْإِلَيَّا مُعْلِصِينَ لَذَا لَهُ بَ وَّكُوهَ الْمُثْرُكُونَ لِأَالِهَ إِلاَّا لللهُ وَحَلَىٰ وَحَلَىٰ الْخِرَوْعَانِ وَنَصَرَ

### ~ ﴿ صَلَوْعَ امْرَلِمُونَ مُنْيِنِ النَّفَانِعَ لَهُمَّا ﴾ و (٢٩٥)

عَنَهُ وَاعَةً خِنْهُ وَهَرَمَ لِلْحُ ابَ وَحَدُهُ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَلْ وَهُمْ عَلَىٰ كُلْ شِيٌّ قَدْ رُزًّا لِلَّهُمُّ أَنْ نُوْزًا لِتُمْوانِ وَالْأَرْضِ فَلَكَ الْحُزُدُ أَنْ قَيْاحُ التَّمُوانِ وَالْأَرْضِ وَمَرْ فِهِيَّ فَلَكَ أَخِلُ وَأَنْكَ أَلْحَةٌ وَعَلَالَحَقِّ وَقُولَكَ حَقٌّ وَالْجِاذِلَكَ حَقٌّ وَالْجِنَّةُ حَقٌّ وَالْنَارُحَقُّ وَ لَحَوْ اللَّهُ مِنْ لِلَّهُ اللَّهُ أَنَّ وَمِلْ الْمِنْ وَعَلَيْكًا مُعْكُما يُعْكُلُونَ وَ. [7] خاصمت والك حاكث مارت مارت مارت اغفرلي ما قارّ م وآخ نث واندّ ذب وأعكننا كنّ الذي لاالدا لآانت صلّع الْمُحَدَّرُ وَاغْفُلُ وَازْهُمْ فَرَثْثُ عَلَى ۖ إِنَّكِ أَنْكُ كَرِيمٌ رَوُّكُ رَحِيُ م صَلَوْعًا مِرْلَوْمُنارُ فِالدَّعَاءُ بَعُكُمُا مال فعلة الزائريوى عرالفتاق صغرب عترة انتوال من صلى منكاد بعدكمة لوة امرا لمؤمنان حرج مريد نوبركوم وللته المروضات حااعد بقروفي كل ركعة الحلمترة وخسبن مرة فل هوالساحد فاذا فرغ منها دعى بهذا الدغاوهو سبجه عليه التلام نماذامير المؤمنين دوائت انصوت صادقة كه فرمودند هركاه كوازشما هاجهار وكعث نماذامير للؤمنين ذابخواندخارج ئوداز كالحانث مثل دوزيكماز مادرمنولد شابه وحوائجش بزا وزده شويباين ترتب كردر هروكمك بعلازحم بنجاه مرتبه قلهوا للديخوا ندوج ييازنما ز فا دغ شود البن دغاد انجواند وان تبيم البصوت است

متكاعلا الفا تملكنه شبحان مركا بنفكُماعِينَهُ مُعَارُمُ كَانْفِطَاعَ لِمُنْ يُدَانِينًا وَلَيْ الْمُسْتِعَارُمُ لِلْإِشَارِ لِيُ حَلَّ فِي مِرْهِ سُجَّانَ مُرْ إِلَّا لِلْهُ غَرْهُ وَبِلْعُوبِعِدَ ذَلْكَ فَقُولَ وَتَعْتَلُوا الليندعاذا ميخانديام وعفي عجرا لستيناب وكرنحا دعاا وجرعنك باالله نَفْسِي بَفْسِيراً وَاعْدُلُكُ مَا سَيْلُ وَأَنَاعُهُ لَكُ مَنْ مَكَ مَكُ مِلْكُ مِا رَسَّاهُ لَمْ بِكُنُونِيِّنُكُ مَا أُمَّالُ وَمَا رَجْمًا نَاهُ مَا عَا أَهُ عَنْ لُهُ عَنْ لُهُ لَكُمْ لَيْ لَهُ مَا مُنْتَهَ رَغْمَنَاهُ يَا غُزِيَ لَنَّ مِنْ غُرُفِةٍ عَيْثُكُ يَاسَيْلُهُ يَامَالِكُمُ ا أيامُوا اللهُ يَارَيَّاهُ عَيْدُكَ عَيْدُكَ لَاحِيلَةً لِي وَلاَعِنَاءُ بِعَرْ بَعْثُوكُ شطيخ فأخز أولانفع أولا أجاري صانعة تقطعت أسباب عَالَائِعِيعَةِ وَاضْعَا كُمَا مِظْنُونِ عَوْ أَفْرِدَنِ اللَّهُ اللَّكَ فَمَتُ كُنَّ مَدَّنَكَ هِذَا المُقَامِ اللهِ بِعِلْكَ كَارَ هِذَا كُلِّهُ فَكُفُ أَنْتُ صَانَعَ وَلَيْنَ سِعْرِي كَيْفُ تَعَوْلُ لِلْهَاتِي ا تَقُولُ نَعَرّا مَ تَقَوُّلُ عُونَى الشِّقُونِي الشِّقُونِ اذْلِي اذْلِي اذْلِي اذْلِي اذْلِي الْأَمْرُ. وَمَرَّرُ عِنْكُمْ أَوْكِيْفُ أَوْمَا ذَا ٱلْلَّا يَنْ ثَيْنًا كِمَا وُمِّن ٱرْجُومَن مُوْدِعَلَ بِفَصْلِ حِبِنَ رَّفْهُ فِي إِوَاسِمَ الْمُغَفِّرَةِ وَانْ قُلْتَ نَعَمْ كَا الظَرَّ إِلِي وَ

م الدِّعُالَةِ تُعَلَّقُ عَلَى ﴾ • (٢٩٧ م

مْتَرَجْمْ إِمْتَرَنِفْ لِأَمْنَعُطِفْ لِأَمْجَهُمْ لِالْمُمَلِّكُ لِأَمْقَى لِطَلاعَمَ جَمْ اسْئَالُ مَاسْمُ لِنَالِينِ وَعَلَىٰ أَوْ مِكْنُورُ عَمْدُ الجُخُرُجُ مَنِكَ لِي شَيْءُ سُوا لَدَامَنَا لَكَ بِهِ وَبِكَ وَ مِهُ فَانَّهُ أَحُمْ أَوْ أَشَّرُونَ مِنْ أَبِّكَ لَا شَيْءً لِإِغْرُهُ فَلَا وَلَا أَحَمُ أَعْهُ دُعَا مِيْكَ يَاكَيْنُوْ نَ بَامْكُونَ بِالْمَرْجَرَّفِيْنَفْ أَيْامَرْ) مَرْبِ بِطِاعَيْهِ بَهَادِ عَرْ. مِعْصَدَنُهُ مَا مَنْ غُوْ مَامَتُهُ وَكَامَطُهُ مَاا لَيْهُ رَفِظُ فِي لمواثلت قريضه انك و رَأْفِيْلُ جُرَحُوَاكُ لدَّنْنَ وَجَمِيعِ حَوْاجَمُنَا لِمَا أَتَّكُمْ ا تكريامزد 🕻 متلولا الطاهرة فالطرع لها كه

### ۲۹۸ - ﴿ صَلَوْعُ فَالِمِنَالِ وَهِا أَوْرَبُكَا مُهَا ﴾ حَرَبُكا مُهَا ﴾ ح

حادكعنان تعزف كالاولى الحدمرة ومائزمرة اناانواناه في لبلذا لقددوخ الثانية الجرمرة ومأنذمرة قلهوالقداحد فاذاسلت بتجت تشبيحا لزهراء بمتم تقول نما ذحضرت فالحمة وان دوركعت درركعت ول بعلازج برصه مرتبداتا انزلناه ودرركعت دوتم بعيلاز حمد صمحرتبه قل هوا تسميخوان دوخون سلاء دادنبي حضرت زهرا الدم القصيها ميخوانديس ميكوب بحارَ ذي لعزَ الشَّا يَخِ المُنفُ يَجُانَ ذِي كُمُلالُ لِيَاذِجُ الْعُظْمُ لِيْحًا ذيحا لمللط لفاخ الفتكييم سجان من لترا لهجة والجمال سجان من زَدِّى بِالنَّوْرُوالْوَقَارِسْجَانَ مَنْ مَرَىٰ أَثْرًا لَمَّلْ فِي الصَّفَاسِّخَانَ مَنْ برك وتع الطبر في المواء شعان من هو هكذا وكاهكذا غبره وروياته بنع لمن حرق هذه الصلوة وفرغ مرالتبجان كمثف ركبتيه وذراعيه وبباشر بجبع مساجده الارض بعبرحا جزنجيز بيبه وببنها ويبعو ويستلحاجنه وفاشا منالةغا ويقول وهوساحد وروات شاه كهسزا واراست راء كسكهاين نمانذا بجا اوردىعىلاز فراغش ارتشيح مدكوركشف كندر وزانوي بودراو دو بازوى خودوما حدخو درابرروى خالدكنار دوايخه خواهدا زدعا وحاجت لبدودرحال بجودبكوبديا مَرَ. لِكَبْرَ عَيْرُهُ رَبُّ يَذْعِلْ لِإِمَّرَ لِكَبْرَ **بَوْقَةُ** الِلهُ يَغِيثُو مَامِوَ. لَبْسَ دُونَهُ مَلِكُ نِيْقَعُ مِامَرْ. لَذِرْ لَهُ وَزِيرٌ نُونَيْ مِامَن لَهُ حَاجِبٌ يُرْشَى بِامَن لَهِس لَهُ بُوّابٌ نِغْشَى بَامَن لِايزَدَا دُعَلَىٰ

# - ﴿ صَلَوْعَ جَعُفْرَ لِلْتَعَالِجَ لَهَا ﴾ ﴿ (٢٩٩)

يَّزُهُ السَّهُ الْالْأَكُمُّ اُوحُو دُاوْعَلا كَيْزُهُ الدِّنُوْ لِ لِمَا عَفُو اُوصَّعْجُ صَلَّعَلَا عُهِلَّ وَالْمُحْتَمَّةِ وَافْعَلْ فِي كَنَّا وَكُنَا ﴿ صَالُولًا السِّبْعِ ﴾ \* لمؤة جعفرين اسطالك هلزه الصلوة اربع ركعاً م بتثهدين وتبليمنين والقزائزف كاولى الجدواذاذ لزلت وفالتانيز الجد العاديات وفخالثالثةا كجدواذا جانصوالله وخالوا ببة لنجدوق لهوالساحد واذا فرغ مرالقرا ثزفي لزكعة الاولى قالخسر عشرة مترة قبلان يوكع سبخا ألأته وَالْحَيْنُ يَٰتِيۡءُولَا اِلْدَالِآ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُنُمۡ لِيكِع دِمْقُولِهُ دَكُوعِهِ مِثْلَهُ لَا تراث تم بوفع وأسدوبقول عشرترات تمليج ووبقول كاللك عشرتراب تم وفع وأ وبجلس يقول ذلك عشرتزاث تميعود الحالتجاة الثانيثرو يقول ذلل عشرتراط م وفع رأسروبجلي يقول مثل ذلك عشر يراثم بقوم الح التّاسة فيصلّ التَّا شلذلك ثميتة تمدويية ترميس وكعنين على هذا الترتبب فاذاكان فأخر تَجِدَة مِنْ لِرَكْعَةَ الرَّابِعِةَ قَالَ بِعِدَ لَلْسِيرِمِ مِنْ كُلِّ أَنَّ كُلِّيرًا لَعِزُوا لَوْ قَارَا كُخ <u>ڒۘۜۜۜػؚۼؙڡؘٚۘڔڟؾؗٲڵڿ</u>ۿٵۯڔڰڡۺٮؠڋۅؾۺؖڎۏڎۅڛڵٳۄۅۊٳۺؙۮڎ حدواذاذلإلت ودردوتم بعلازح لموا لغاديات وددستهجد واذاخانطات ودرجهارم حمدوقلهوالله بخواند وجون ازقرائت ركعنا ولي فادع شوديش زدكوع فانزده مرتبه تشبيجا اربعه دابخواند بس بركوع ميرو دوده مرتبه خانزا

## سى عير فصلوَّع جَعُفالطيَّارُ ﴿

سكومدير سرازركوع وذاشنه ياذده مرتبه ميكومدير ببعده رفنه ده م كوبدير سراذسجده برفاشنهونشنهده مرتبه مكومدير ببجده ثانيهرون كوبديس سرادسيده ثانيبروداشئه ده مرتبه مكوبدير برجواسئه و والهمين ترتب بحأا وردير بتهدكوبدوسلام دهدير دوركم ويرعه بنوال كااورديون يحاة اخره إذركعت بخارمور كومسُجانَ مَرْ. لِبَرُ الْعِزُوالْوَ قارسُجانَ مَنْ تَعَطَّفُ الْجِيرُوَتِكُوا بْعَانَهُنْ لِمُنْعَى لِلشِّيْوَ لِلْأَلُهُ شِعَانَ مَنْ أَصْحِكُلَّ شَيْءَ عِنْهُ سِنَّكَ ذيككر والتعمينهان ذي لقُدُرة والكرَّع سِيْحان ذي لْغَرَّوالْفَطُ بَعَانَ ذِيلَ لَفُوَّةُ وَالْطُولِ لِلْهَمَّ إِيَّا سَنَكُكَ بَمِّنَا فِاللَّهُ مِرْ عَرْشُكُ تَهُ وَالتَّحْمَةُ مِنْ كَالِكَ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظُورَكُلَّا لِلْهَالِيَا الَّهِ الَّهِي تَاوَعُلُ لَا أَنْ تُصَارِّ عَلِا لَجُنَّ وَأَهُلَ بَيْنَهُ وَأَرْبَهُمُ عَلَى لَكُنَا لكأا ويذكرخاجنه وبجاى بركلم دخاجات خودرا ازخلابيعا ليطلكية 🗝 الصَّلُولُوعِ الْجِنَازُلُو 🎥 \*

قال لعلّانة المُحلَّبى تَكَ ف ذا والمُعادف بأب صلوة الميّت ما مُحَضَّده خالَه الله والمُحلِّة على المُحلِّة الم واجبة على كلّ صلم علم بوفات شخص من المسلم بن وا ذاصلا خا واحده نهم علمه عربي وهر واجبة على البّالغ الشيعيّ الأشي عشري بلاخلاف والأشهر و الأتوى وجوب الصّلوة على الحفال السلم بن ذا بلغواستَ سنبن والظّاهر

### - ﴿ فِي الصَّاوَةِ عَلِي لَجُنَّا لَا ﴾ ﴿ [٣٠]

ريكتفى الإتيان بقصدا لقربة والاولئ فالصلوة عا الميت وادشا لميت على كأ الرّجل ولي الصّلوة على ذوجنه مرغيره وبحيان يكو بالمصلّم مسلقبال لفتبلة ن يكون أس لميّت بجانبه الأيمر وإن يوضع مسلقنًا ولا يُشترط الطّهارة في لنالصلوه وبجوز صلوةالجنب الخائض وغيرالمنوضي وتسيحيان يكور متوضيه وإذالرمكي لوضوه لفقيل بالماءاوحصول مانع خراولضتي لوقت بيحيا لنم وظاهربعض الأثناث المتخبأا لنتم يضامع عكحصول عدرول يحبان يقف كلاما مقابل والم لرجام فالمرنزمقابل كماعل كالأشهرون يحتب خلعهما فمرويجيان تتؤالصأم بيكبرخم برب وليقبآن يونع لصلى بهبرعنا للكبرالي محاتذا ذنيدوا لاشمال بقول بعدا لتكبرا لأو شَهْزُ أَنْ لِأَا لِمَا لَا اللَّهُ وَأَشْهَازُ أَنْ خُمَّا رُسُولَ اللَّهِ وَعِبْدُ لَنَكِّبُوا لِنَاسَالُلَّهُمُّ صَلَّ عَلَى تُحَرِّوا لَيْحَرِّ وبعدالكَيةِ النَّالةُ اللَّهُمَّ اغْفِر المؤْمِنِينَ الْوُمِناكِ وبعدالكَيْرِ الرابعةِ لَلْهُمَّاغَفِرُ لِمَانِيَ المَيْتِ وبَكِرَالِخَامِ مَرْضِعُ صِلَّوْ لَمَّ الْوحِشْثُر ، كَعَناجُ الزَّفَةُ الأولَ إيعدا كمذابة لكريب وخالثا نبربعدا كحلآنا انزلناه فيلبلة الفازعشر مراب وبقول بعدا لسلاه فالمكاده دكعتان الاول بفاتحة الكتابي عترمزات دتب اغفرني ولوالدي بؤمريقو مالجساب وخالقائية الفاغة دعشرماك رتباغفرلي ولوالكآ يُكِرُ ۚ دَخَلَ بَنْنِي مُؤْمِيًّا وَلَكُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَاكِ مَادَاكُمْ مِوَاعَتْ مرك رتبارحمها كمادتيان صعبرا

- ﴿ وَالْكَاالُونِ ﴾ ح

(4.4)

ح يَمِفًا بِيَحِ الرَّحْمَةِ وَالْفَلَاحِ وَأ ية والصَّالاح وأغرس للَّهُمُ لَعِظُمْ م ﴿ فَالصَّالَةُ ﴾ ح

('دُمنِكِسُنَاالْتِمَا الْبُلِيْمِ. اللَّهُ بُوبِ مِنَارِيًّا أَخْلُفُ فَاجْعَلِ اللَّهُ مَّ مَصِّجًا هُ لَا نَازُكُاعَلَ ۖ بَصِيبًا لَهُ دُئِى وَالسَّالُامَةُ م القالقة الع الله الله

(4.5)

تُحَاحًاوتَحَعَلْنَا لَتُمَدُّ وَالْقَمَ لَلْرَبَهِ سِرَاحًا وَهَاجًا مِرْعَرَانٍ مَ وُلاعِلاحًا فَنَامَرُ بُوحَكَ بِالْعِزْوَالْبِقَاءُ وَا يَّرُوا لِدِ الطَّاهِرِينَ اجْمَعَ بِنَ ثَمَّتَعِد وتَعَوَل بِهِ بِيهِ مِ

(4.0

لَا يُحَاوَلُ مِنْ شَرَكُلُ غَاشِرُوطَارِقِ مِنْ سِائِومَ ۚ خَلَفَتَ لتَسَكُ يَجَيْلِهُم مُوْقَيَّا أَنَّ لِحَقَّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَبِهِمْ وَيَخِرَا وَالِي مَن فِالْوَاوَأَعَادِي مِنْ عَادُواوَاكِمَانِكُمْ: حَانَوُافَصَا عَلَا عِمَدٌ وَا نحَيِّدُ وَاعِدُ نِيا لِلهُمْ مِهِمِن شَرِمَاالْفَيْنُهُ يَاعَظُمْ مَحَرِنِ الأَعْادِي وبع التموان والأرض إناجعا أرهم الرحيم شفات لفادرالفا مرافقوي لعززاء باللكير تخلف لمبعادا للهم فرتج هرواكثيف عبى واصلا عَلُوْي وَاقْضِ حَاجَتي بَرِهُمَيْكَ يَا أَرْتُمُ الرَّاحِينَ لَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَكِنَّ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا اللَّهُ مَّ يَفَضَّلْ عَلَى وَاحْسِرا لِيَ إنبساقلاتكن غكى للهم بالطهف عثنا وآذر كالجؤ للفار

- ﴿ وَعَامُنَا كُلِّ صَبِالْ وَمَشَا ﴿ حِ وبشم الله ربا لأرض وا ذاء ببراشاصعة لم وَمَا لَمُ بِهِ اللَّهُ عَلَا مِا أَعْطَاكِ رَبِّي بِنَهُ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لأرضِ وَلا فِي لِتَمْ أَءِ وَهُوَ السَّمَهُ لَا لَعَ مه شَيئًا الله اكم الله اكم وأع واح رَىلوم. بتركا بَيْئَ قَدِهِزَانَ وَلِيِيَ اللَّهُ الْذَى كَزَّلَ الْكِتَا

### سي مع المعتبالظال التيمير المعتباليطالي المعتباليطالي المعتباليطالية

الحين فان بَهُ لَوْ افْقُاحِسْمَ اللّهُ بأزهورت لغرش العظيمان فأذ كآستادم بِهِ بِلَّهِ لَذِي تَفْعَلُ مَا لَيْنَا ۚ وَكُلِّيفُعُ إِيَّا مِانِينًا أُغُذُو ۚ أَلَّهُ إِلَّهُ لِي عُـُـا لِنَّهُ أَنْ يَحِلُ الْحِدِ لِنَهُ كَاهُوْ أَهُمَا لِمَا لِلْهِ كُحِنَّ اوَالِ عَكَنَّ صَلَّا إِللَّهُ عَلَى الْحُكَمَ بِوَالِ عَجَلَ ر. وأضب على ترائذها فالأمائ في كآبوم أوحما ومعه لأبؤثر منه بُرُمُوسُمُ أَلْقُوامُا أَنْزُمُلُفِّهُ رَيْفِكًا القَواقالَ مُومُ ارَّ اللهُ سَنْطِلْهُ ازَّ اللهُ لا بصلاعًا الفَسْ مِن وَيَحَةً ا لِمُانِهِ وَلُوْكُرُهُ الْمُحْمُونَ وَقُلِ مُنْآلِلُ مَاعَلُوْامِ مُعَلَّمُ عَمَلُ فِعَلَنَا ل نُقَدُّنُ أَلِحُوَّ عَلَى الْمَاطِلِ فَكَرُمَغُنُهُ فَاذَا هُمُ الصفون والوماني بمسنك تلقف مت حرولا يفلاا لشاح حن أتي فألعى السخور قالواامتنا ترب هرون وموسط انضا وجديان كالبطرج بركيط الرّوضة الحيدرية انّالقه تبادك وتعالى يقول أن التحرّج بيموان الرّه وضوره لايكو ل كاباذف فن لادان لا بؤتَّر التحرف فليقرأ هذه الكلاك

(4-4)

هُ يَدَ رَبُّ مُهُ سُمْ وَخَاصُّهُ مُكَلِّامِهُ وَهَادِمْ مَرْ وَ عَمَا الشَّاحِينَ وَمُثْطِلٌ كَمَالُهُمَا الْفَسَادِمُ كَادَيْ لِمُ إلى لتَّمُواتِ مَمَ لَدْعَوْ جَثَّ تُرْجِعُ لَهُ عَنْغَرُ فَا فَلَ لَحَ وَلَاصًا كَلَاشَامِتِ فِي إِنَّا دُرَا لِعِصْمَنْكَ فَيْخُوا رَاعُلَّا فَي فَكُرْ لَوْ مِنْهَا نَلَافِعُا احْدَى مِنْ فَعَادُوا مُتَّهَّا لِأَكْرِبُمُوا لِفَيْنِ فِينَا لَكُرْبُمُوا لِفَيْنِ فِينَا ليركاث وحدناه في كالبحطج كبر فيحضره الأميرعا نَهِنُ مِنْ يَعْمَلِي الْمِيْانِ وَالْحَدْ بَيْهِ عَلَى الْإِسْلَامُ وَالْحَدْ بِيُعِمَلُ أَنْ يُؤْخُ بليعلى كإمتينان والجنز بليعكى الفزان والجذ لييا لذى حت ينا نحك صلّ الله علَيْه وَالِهِ وَالْحَنْ لِللَّهِ وَالْحَالَ لِللَّهِ وَلَا لَعْالَمُ مَنْ وَالْعَا فِتُ لنقتين والصّلوة على مُعَرّخارَمُ النّبَابِين وَعَلى حَبِيح ٱلْانبَيّا وَالْمُسْلِمُ كَمَّنْ يَتِيالِنَ يَ هَلَانَا لِمِنْ لَوَمَا كَمَا لِيَهَ تَتَكِّرٌ لُولِا آرَ، هَلَانَا اللهُ صَيْحَنا وَأَضِّحُ الْمُلْكُ بِيِّهِ اللَّهُمُّ إِنَّ أَسَّا لَكَ خَوْهِ لَمَّا الْبُومِ وَخَيْرُمُ ڣۑە وَخَيْرَمْا تَنْلَهُ وَخَبْرَمَا بَعْثُهُ وَاعْوْذُ مِكْ مِنْ ثِيْرَهُ وَشَرَّمَا فِيهُ ما فَيَلَهُ وَشَرَّمَا بَعِنَهُ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرُ وَالْكِمْرُوعَالَ لِلْقَبْرِ اِلهَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَلَّهُ لا شَهِ لِكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيْنُ بَحْتَى وَجُسِنًا

# الحِتْجَالِ الْمَاكِمَةُ عَلَيْتِهُا ﴾ الْحِتْجَالِ الْمَاكِمَةُ عَلَيْتِهُا ﴾

كْلَاوْمَاكُانْ مِي الْمُشْرِكُةِ اللَّهِ مِي الْمُعْتَابِالِحَةِ فَهَنْكَ بِنِعْمَا لك لشَّكُ ولك كَيْ عَلَمْنا وَصَلَّ اللَّهُ عَلِي عَلَى وَا الليالفة كالكامل وتخصّن بجيب لليالقوي مَرْ بَعَ عَلَ يَسْهُمَا لِللَّهُ وَسَفِهِ الْفَانَا الْكَهُمَا غَالَهُ عَلَىٰ آخِرِهِ وَبَاقَامِنًا فَوْقَ خَلْقِهِ وَبَاحَانُلاْ مَنَّ الْمَرِّ وَفَلْلُهُ خُلْ بَنْهِ وَ ان وَنَرْعَرُونَيْنَ مَا الأَطَافَةَ لِي بِهِ مِنْ احْدِيرَ عِبَادِكَ يننهم واغلل بيهم وادجله واجعل متن وببنهم ن بورعَظَيْكَ وَحِمَا أَامِرْ فَوْتَلِكَ وَحِيْلُامِرْ بِلْطَانِكَ فِإِنَّكَ حَي فادرِّاللَهُمُّاغِشَعَنَابُضارًالنَّاطِينَ حَقَايَدَالْوَارِدَوَاغَرُّ عَنِي بَصْأَدَالنَّوْرُوَاتُصْارًا لَظَلْيَةُ وَاتَصْارًا لَمْ بِدِينَ لِيَالِسَوْءَ حَوْلِا أَيْجًا

لذي لأالعًا لأهوعالهُ العنتُ الشَّمَا دُهُ هوَ الرَّمِيرَ الفُلُوبُ لَدَى لَحَنَاجِ كَالْجُهِبَ مَالَلِطَ المُعَلَّتُ نَفْسٌ مِا أَحْضَرَتْ فَلَا فَيِمْ الْخَذَّ الْحُوالِالْكَيْنَرَ تعتروالصيوانياننفس صوالفراب دي للزكرم هَتَ لُوجُونُ) للأ و عزة وشقاق (شا احسر مرالله تع اللهُ عَلَىٰ قَلُومِ مَ وَعَلَىٰ سَمِعِ مِ وَابِصِهِ الغافلۇر تخصَّنتُ بنى كَمُلَّكُ وَلَمُلَّكُ كۆنواعنە رَ وَالْعَظَ وَالْجَمِّ وْبُوتَوْكَلْتُ عَلَى الْحَيَّ لَلَّ بِالْأَيْمُورَ

بْحَانَهُ مِنْ جَلِيلِ مِا أَغِينَ وَتَبْخَانَهُ مِنْ مِاجِيمًا بَى مَا أَنُورَهُ وَسُخَانَهُ مِنْ مُنبِرِمَا أَظْهَرُ وُوسُخَانَهُ مِنْ طَاهِرِمًا ا أكرمكة وشجانة مزكريم ماالطفكة وشعانة من كلبب ماامكر مِنْغَيِّى مَا اعْطَاهُ وَسَنْخَانَهُ مِنْ مُعْطِمِ مَا أَوْسِيعًا مِنْ وَاسِعِمَا أَجُودَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ جَوَادِمَا أَفْضَالُهُ وَسُبْحُامِهُ ماانغكة وشنخانة من منعم مااشيكة وسنطانة مين سيلما آذهك م ﴿ رَجُا السِّيمِ ﴾ م

إنَّهُ مِنْ كَامِلُ الْمُ عانة مرشكورما اعقرة وم ومرة جيان ما انضاهُ بطائة من ماضِ ما أَنْفَنَانُهُ وَسَجَانَهُ وسبحانه يرريجيهما اخلقه وسبحانه منخالغ مااقترة وتشبخا ن قاهِمِا امْلَكُذُ وَسُجُانَهُ مِنْ عَلِبِكِ مَا أَقُلُ زَهُ وَسُجُانَهُ مِنْ

اظهرة وسبطانة منظاهم باأذكاه وسيخانة ين زكت ماابع لرماانعا أوسيعا نذمن لاعما أغوته وسيطانا فطبم ويحثه والحر بتدولا الداريا اللذ وَاللَّهُ الْحُنَّةُ وَلِلْهِ الْحَمْلُ وَلَاحُولَ وَلَا فُوَّةً لِلَّا إِلَّهِ الْعَلِيَّ لَعَظِيم دانِعِكُلِ بَلِبَةٍ وَهُوَحَبْبِي نَعْمَ الْوَكِيلُ

(110)

دخاءا لنهلى للاث فالحللا لناسع شرم بالبخاوذ بالدعية الغافية ورفع للحنة دوى لصدوقص لإمام جعفزين مجتمعليدا لسال جاترقا على قرائزه فالأيات في كل يوما من من لمرض ا ذحضوت صاد قعله الـ برخواندرا براياك مربوداز فاخوش ايمرك عَلَىٰ اَلْكَابُ مِلْكُةُ هُوَ الْمَرَى يُصَوِّرُهُ فِي أَكُورُ خِلْمُ لَيْفًا لأفوا لعزيز أنحكه شميك لله أتاه لاالة إلافووا أبالأب لفَيْطِلُالْهَا لِآمُهَا لَعْزِيزُ الْحَكُمُانَ الدَّيْرَ عِنْ لَعَ مِنْ الْحُكْمُ اللَّهُ لَا إِلْهَ الَّهِ هُوَ لَيْحَةً مَنَّا إِلَّا لَهُ مَا لَقَتُمْ فَهُ لَا ئەتەر! تە*خە*شا لْنُ رَكُفَّرُوا مِنْهُمْ عَلَاكًا لِبُرُّذُ لِكُورُ اللَّهُ وَتُلَكُّونُ لِأَوْ الِوْ كُلْ يَنْجُونَا عَبْدُوْهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ وَكَبِلٌ لِيَّبْغُمَا الْرَحِيَ لَنْكُ مِنْ رَبِّكَ لِاللَّهُ اللَّهِ فَوَوَاعَرْضُ عَرْ الْمُشْرِكِينَ

نواما تقدور سولدا لنته وَأَنَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لِرَيْتُصُدُ أَلَكُ فَاعْلَىٰ الْمِثَّا الفويقك أتنهم الون وهرتكفرون بالرخما لهُنَّهُ كُلُّكُ وَاللَّهُ مَتَاكُ مُزَّلًا يشاءم عباده أزاندر واأتذلا سَمِّعَ لِمَا يُوحِي إِنَّهَ أَمَا اللَّهُ لِأَا لَهُ الْآلَا فَاعْتُ لَمُ وَأَقِهَا لَصَّلَوْةً لِذَكْرَى إِنَّمَا الْمِلْكُونَ اللَّهُ الَّذِي كَا إِلٰهَ لاالداليا أنافأغندون وذاالتؤرا ذذهب معاصبافطرة نَ لَنْ نَقْدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِالظَّلْنَاتِ ٱنْ لَا الْمَاكِلَّا اَنْ

(11)

وَكُنْكُ مِنَ الظَّالِ مِنْ فَغَالَى لِلْفَالْمُلِكُ فَيْ الْآلِفَا لَأَهُو رَبُّ ا المورث أتعش لعظيم ومخوالله لااله الإهوا المهوا لأ الأخ وَ وَلَهُ الْحُكُوا لَيهُ تُرْجِعُونَ وَلَا نَدُعُ مَعَ اللَّهِ الْحَالَةُ لَا الْعَا وَجُهُ لَهُ الْحُكُوْ اللَّهُ تُرْحِدُنَّ إِلَّا لَهُ النَّاسُ اذْكُرُ وَانْعُمَّا لِشُعَلَّكُمُ أَم الله َرْزُنْتُكُم َ التَّمْآوَلُوْرُضِ لا الدِّ الْأَمْوَفَاتْ تُوْفَكُونَ ابَّهُمْ كَانُوا إِذْ ا الله يَنْتَكُرُونَ قُلْ إِمَّاأَنَا مُنْدِرٌ وَمَامِرُ الْعَالْاللَّهُ لْهُ احِلْهَا لْقَقَّالُ ذِلْكُو اللَّهُ وَنَكُو لَهُ الْلَّكُ لَا اللَّهُ فَأَوْ تُصْمَفُ فَأَوْ والدِّنْكَ قَامِا النَّهُ بِهُ مِنْ مِلْ لَعَقَابِ فِي لَطُّولُ لَا الدَّالِكَ الْمُورَ ذُلِكُورًا لللهُ رَبُّكُمُ خَالَةً كُلِّي شَعْ لِأَالُهُ الْأَهُو فَأَوْ تَوْفَكُونَ كُوْلُقُدُرْتُكُمْ فَتَبَارُكِ اللَّهُ رَّتِ الْعَالَمَينَ مُوَّالِحٌ لَا إِلْهَ الْأَلْفُو وُهُ مُعْلَصِينَ لِمُالِدَينَ إِلَيْنَ لِلْمُرتِّلِ لَعَالَمِينَ لِالْمُالِكُمُونَ نُ رَبِّكُ وَرَبِّ الْإِنْكُمُ الْأَوْلَينَ فَأَعْلَمَا تَهُ لِأَالِهَ الْأَاللَّهُ وَالسَّعْمُ نِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ لَعَلَّمُ فَلَكُمُ وَمَثَّوْلَكُمُ لَذَى لا الْمَا لِلْاَمُوالْلَاكُ لَقُدُوسُ لِشَلَامُ الْوَيْنِ الْمُمْرِ الْعَرِيزُ كَرْسُنِهَانَا لِلْيَعَالِيْثُرُونَ اللَّهُ لَا الْمَالِآهُو وَعَلَّمُ اللَّهِ فَلَيْوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِا اِلْهَا لِلْالْهُوَفَاتَّخَانُهُ وَكُمالًا

#### \* ﴿ رَعَاء لَعَفَظُ رَعَا عِبْدَ خَفَظُ ﴾ \*

فحبنة الوافية تعول حبن تمييثلا ثاوحين ضبع ثلاثا لنامن مبالح ق والترق والغرق ومودغاخضروالياس علبهكالم ميكوئ درهرجيح وشامرسهمرتبه تادرامنا ن بالنحاذح ق وغرق ودندوان دخاء خنروا لياس على ببنا والروعلي كمآلم است الله ما الله الله الله الله ما الله عن الله عن الله عن الله عن الله نْ أَاللَّهُ الْخُيْزُكُلُّهُ بِيهِا لِلْهِمَا شَاءً اللَّهُ لَانْصَرَ فَا لَتَوْءً إِلَّا مَا لِلَّه وبقال في اقل النَّهَا ووعندا لمنَّاء ﴿ وَمِيكُونَ وَرَاوَلُ وَوَرُوا خِيهِ رَوْءَ للهتمرما عكت وتوم هلام جرنهو لاينغار خمك ومائزكت مِنْ شَرِفُولِنَهُ لِنَ الله الله و فَاعِن وَ فِي الْمِحْتُ فِي عِلْ الْمِحْتُ فِي عِلْ الْمِحْلِ تسعليه والهمن بتروار لاينييالله فيجيره ومنصره علاجد ووويقيه مربسنة التو، فلواظب على فرائزه فا الدَّعَا بكرة ثلاثًا وعشتة خلاتًا وهم مَعَادَ الله ملاً المذان ومنته العاوم لغ الرضا وزنز العرش و فالكريقا كخل لليميلا المبإن فمنهم كالغارة منبكة الرضا وزية مرش وسيعكة الكريتيكا إلدا لآانته ميلاا لمنزان ومننهى لعارضك لرضاوزنة الغرش وسيعة الكريتي تشاكر فملأ المزان وفننهى لفيل ومبلغ الوضا وزنة الغرش وسيعة الكربير حفا الفربيت لحموت ووى فحبتة الواقية عن لنبئ لواجتمع ملانكرسبع سنواك وسعارة

الفالمَيْتُ الْمَعَلِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

على ن يصغوا ثواب قائله الى يوم القيمة لريصغوا من الفجز وجزءٌ اعنقه الله واهله وحبرا بنرس النار ويثيقع لمشدفي لف نفرتم وجبت وستره الله بالف سترخ المتنبا والأخرة وميغرله ذنوبه ولوكان كزبدالجرح الكبائر وبفتح لدسبعين بابامل لوحمة وبعطيه ثواب كلمصاب كل الرويعطيه ولالإجريعيد كآمر خلق الشمرج الجنة والناد والتموات والارض وقطس المطروا لترى والحصا وغرذ لك ويتم دعاءاهل ببيتا لمعودوهو مَ أَظْهُ لِكُمَا وَسَةً الْعَبَدُامُ: لَرْنَهُ احْذَ بِالْحَيْرَةُ مَامَ. لَرْعَيْدًا بَرُ مَاعَظُمُ الْعَفُويَاحَةِ التِّعَادُ زِمَاوَاسِعَ المُغَفِّرَةِ بِإِمَارِ ارتحمه المصاحب كالجوى المنته كالشكه لعتراب باكريم الصغ باعظيم لعفو بالمبتكئا بالنع ارتاه ماستلاه ماغامة رغتاه است والحدة والحشار والا المما المعصومين علم نَ نُصُلَّا عَلَا نُحَلُّ وَأَ لِمُواسَأَ اللَّهُ اللَّهُ أَنَ لَا تَشْوَهُ مَخْلَقٍ و آرج تأون المجود فبخة الواقية ادّالتّادق عليه السّلام احجّب للنصورلآ الاد تناديم لما الدّعُا وحودعًا الحجاب `\_ **}** 

#### مع جالكارني عليتل الله

(77.

حجابامستورا وجعلناعلا قلوبهم إلنةان بفقهوه وفاذاع وَاذَاذَكُرْتَ رَبِّكَ فَالقُرَّانِ وَحَلَهُ وَلَوْاعَلِ إِدْبَارِهِمِ نَفُورًا لك بالإنسالذي مع يُخْرَالُهُ وَ وَتُمْتُ الْأَ مَّنْهُ إِذَا الْجُلَالُ وَالْإِكْرَامِ آللَهُمَّ مَنَ الدَّنَادِيْوَ وَمِنْ هَبِعِ خَلْفِلَ ئەۋەر بوقە باذالىلال والاكام مخاك مخاك و وفيجنة المؤا فيقاذا لودنتان بجبيا للدعنك بسوم فخأف فغر اعِيْدُوْلِمَالِكَ أَسِيْعِيمِ؛ إِسَّالِكَ بِاسْمِكَ لِعَظْ علا بحل والعقروار بطب عنه بصرم وتحد بَكُ وَنَفَعُلُهُ مِنْ يَحَالُهُ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ رَجَالُهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ ننورو مك آموت وبك أحياأت لَهُ '، نَفْسُدا لِهُ إِنَّ أَنَّ وَقُوْمُ ك وَكُمْ حَوْلَ وَلَا فَهِ مَا لِإِمَالِعُوا لَعَلِي الْعَظِيمُ لَلْهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّ أتف دمن بن بري الميا د بلطفيك

- ﴿ ارْبَعَيْتُهُ افْرَقِتْ ﴾

مطهروا لمرتالعديم والو كان يتول لا ابالي إذا قلنه ولواجتم على الانس والجن وهو ملاا لخمر نشرا تتدؤيما تتدؤم التدوالي التدو



وهورت لغرثه العظه ماشاء الله شهدان الله عد للْمُرَاكِ أَعُوذُ مِلْ مِنْ خِذْبِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَفِّعَلَىٰ صِاط المضينة اتنامنة الإرسول تعرشك أجائنان تضعراتها ان في منامها أغيانه بالواحير مين شركبلها كِلْخُلُقِ رَائِيهِ لِمُأْخِذُ بِالْمُرَاصِيدِ لَيُكُلِّمُ النَّاسِ لذالسَّنت دعاء شك شدنه كا بهم برفاية يشبه الله الرَّحْمُ الرَّحْيِمِ الشِّيخِ والكَفِّعَ بِي نَ والتالخ القيوخ الاوال الكامل وله ُرْضَ فِرَاشًا وَسِنَاءُ فَسَوَّسَتِ لِتَمَاءٌ مَيْرِ لِأَرْضِينَهُ لِجَلَالِكِ وَ وِتْارِكَ وَعِزَبْكِ صَلْطَانِكَ ثُمَّ جَعَلْتَ فِهِا كُرْسِيَكَ وَعَرْشَكَ ثُمَّ م ﴿ رَعُالِيلُهُ السَّكُ ﴾ و

(777)

كَمْنُهُاللَّهُ فِهِمَاغُرُكُ مُنكِّرٌ إِذْ عَظَنكُ مُنعَظَّاهُ كَدْناً عُلُولَامُمُكِّنَّاوُ مُلْكِكَ مُنْعَالِنَّاوْ سِلْطَالِكَ مُعَيِّنًا وَعِلْ ا عَ شَكَ فَتُنَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ وَعَلاهِنَاكَ هَاوُ لَدُ وَنُورُكَ طانك وقدرتك وحولك وقوتك وحمنك وقدت وَغَافَنُكَ وَتَمَكِّينَكَ لِمُكْرِبُ كَيْرِكِ الكَّيْرِ وَعَظِّيْكَ لِعَظَّيْهِ وَأَنْالِقِهِ لَحَ تَبْلُ كُلُّ جَ وَالْقَدَمْ تُبْلُ كُلِّ قِدْمُ وَالْمَلْكُ بِالْمُلْكِ لَعَظِيمُ مُنْدُحُ الْمُدَّ بِمُكَ وَالسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَخَالِقِهِمْ وَنُورُهُمْ وَرَهُمُ وَأَوْلِهِمْ وَمُ مِهِ وَهُذِي إِنَّكُ وَجُمْ لِدُرَّتُنَا وَحُلَّ ثَنَا وَلَيَّا لَلْهُمْ صَلَّعَا فَجَرَّعَ لَلْ وَرَكُو نَمْيَكُ وَاجْ وِيكُمْ أَجْمُ اللَّاهُ وَشَرِّجُلًّا هُوَيْمْراْ يَاهُ وَصَعِيفٍ قَوْآهُ وَيَبْرُ شكير رَجِّه وَجاهِ اعْلَمْهُ وَدِينَ صَرَّهُ وَحَقَّ اصَرُهُ الْحَرَّاءُ الْأُوحِ وَالرَّفَةِ أَكُوْهُمُ إِ وَالشَّفَاعَذَ لِكِأْنَرَةَ وَالْمُنْزِلَ الرَّفَعَ فِي لِجَنَّذُ عِيدَكَ أميرَ رتالغالمين أجعل لدمنزلامغيوطاؤ بحلساد فبعاوط لاظليلاو مرنفعة الأونظرًا إلى وجهيك يومرتخية وعرالمخرمين للهم صراعاً عَجَابُ والنحك واجتله لنافرطا واجتل وضه لنامورد اولعائه لناموعي يتنبير بهاولناؤاخ باوأت عتالا جزفا دادلا التلام جنايك جَيَّاكِ لِنِّعِيرُمِينَ لِهُ الْحُقِّ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ مُصَلَّعَكِ عَيْرٌ وَالْحِيْرُو اَسْأَلْكَ بِاسْمِكَ الْذَى هُوَنُوْزُمِن نَوْرِ وَنُوْرٌ فَوْقَ كُلِّ نَوْرٍ وَنُوْرٌ بَضِيَةٍ ۖ

ﻪ كُٳٝ اظٰلُةَ وَتَكْبُرُيهِ قَوْةَ كُلِّ شَيْطانِ مَرِيد وَجَيَّا رِعَنِيدِ وَج نف وتبطل به سخة كأساح وَحَسَدَكَا جا جُ وَ مَاسْمِكَ لَا كُمُّ الْذِي سَمِّيْتَ مِهِ نَفْسَلِهِ كُوالسِّنْقُ دِتْ بِهِ عَلَا كُلِّهِ لِكَالَّهُ بِصَالَّعَا عَلَيْكَ المعبّروان تفتّح لي اللّيلة باربّ مات كلّ جَرْفَعَنْهُ لِأَحْرِمْ جَ وليا ئك وَأَهْلُ طَاعَيْكَ ثُمَّ لَا تُسْتُرُهُ عَيْنَا مُلَاحَةٌ الْقَالَدُوانَكَ عَبْمِ راض اسالك ذلك ترجمنك وأزغب المك فسه بقدر ذلك فشا للَّالَةُ مَادِكَ رَعْمَة وَاكْمُ مُطْلَمَة وَنَقِيرٌ كُرِينَ وَارْحُمْ عَرَدُ وَصِلْ سترعورت وامر. روعة واجرناتي ولفيه حجة و قَلْمَ عَيْرُنَ وَاسْتَحَالِلْمَايَةُ دَعَانَ وَاعْطَمْ مُسْلِمُ وَكُرْ مِنْ عَادِ هَيْرً لآية رَحِمُ أُولا نَقْيَطِي فِي لا نُونِنِي مِنْ رُوحِكُ وَلاَتِّهِ لَنِي وَأَنَّا أَوْقُ الانخرجة وأنأاك لك ولانعد بني وأنااستغفرك لاارتم الراجبين وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عُمَّا لِهِ النَّبِيِّي وَاهَالِ بَنِيهِ اجْمَعَهِ لوةللة الستن عارشت تننه لمرصلى ليلة الستاديع ركعان إخريرة والوحيدسع مرات كتب لتوابكل ركعة سبغأه حسنة وإعطاه القملان والجنة ارخضرر خلىشده كرهركرد دشب شديدهجدا دركعب بمآذبكذا دو درحرد كمعترب بدازح المفتق

معرفي زيارة النبيّع في في السّبَت كالسّبَت الله معرفي النبيّع في السّبَت الله معرفي المستبت الله معرفة المستبت

ئُدَأَنُ لا الدَّالْآاللهُ وَحَدُولًا لِمُدَّالِكُ اللَّهُ مِلْكُ مَنْ تَ فِي سِيل لِللَّهِ بِالْحَكَّةُ وَالْمُ عَظَّةِ الْحَسِيَّةُ وَأَدَّبُّ الْمُ عَلَيْكَ مِنْ لَحَقَّ وَأَنْكَ قَلْ دَوْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَغَلَظْكَ عَلَى أَلْكَا فِرِينَ عَبَدْتَ اللهُ مُخْلِصًا حَةَ إَيْلِنَا لَيْقِينَ فَبَلَعَ اللَّهُ بِكَ أَشْرَفَ كَالْ لَكُوَّمُ أَكِيْرُ شِيا لَّذِي سَنْقَدُنَا لِيَصِي الشِّرْلِيوَ الضَّلَالِ لِلْهُ صَلِي الْمُ والدواجعا صلوانك وصكوات ملانكتك وأنعانك والمرتبط عِبَادِكَ الصَّالِحِيرَ وَاهَلَ التَّمُوابِ وَالْأَرْضِينَ وَمَنْ بَعِلُكُ لِمُ لَعَالَمُنَّ مِنَّ الْأَوْلَانَ وَالْأَخِرِينَ عَلَىٰ يَعِنَّعَنَّاكُ وَرَسُولًا ك وَحَسِكَ وَصَفَيْكَ وَصِفْهِ لَكَ وَحِنْهُ لَكَ وَخِ تنعة وانعته مقاماتم دانغيظه بدالاولون والاحور الله اِنَّكَ قُلْتَ وَلُوا أَنَّهُمُ إِذْ ظُلُوا الْفُنُّهُمْ جُاؤُلْ فَاسْنَغْفُرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفُر الرَّسَوْلُ لَوَحَدُوا اللهُ تُوَايًا رَجِمًا اللهِ فَقَدَّا لَيْتُ نَبَيْكَ مُسَنَّعُفِرًا مَا مِن ذَنْ فِي فَصَلِّ عَلَىٰ حَبَّرَوا لِيُواغْفِرُ حِالِي إِسَيِّدَ الْمَاتَوَجَهُ لِيَحَامً

بَيْكَ إِلَى اللَّهِ تَعْالَىٰ دَبَّكَ وَرَجْ لِيَغْفِرُ لِيُعْمِرُ لَاثَا بِرِهِ مِرْبِهِ بِهِ وانااله ذاجعون شقليه بكواضبنابك باحبيب فلوبنا فااعظ أَهُ بِكَ حَيْثًا نَقَطُعُ عَنَّا الْوَحِيُّ وَحَيْثُ فَقَالَ نَاكُ فَا نَا لِلَّهُ وَإِنَّا الَّهُ سَنَدُنَانَادِسَهُ وَ الله صَلَوَاتَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَالًا الماهِ بن هذا بَوْمُ السَّت وَهُوَ بُو مُكَ وَأَنَّا فِيهُ ضَفْكَ وَخَارُكَ صِّفْنِي وَأَجْرِي فَإِنْكَ كُرَبِمُ يَخِتُ الضِّيانَةَ وَمِأْمُورٌ بِالأَجِيارَة فَنُواحَدْ: صِافَة قَاجَ ناوَاحَدْ! خِارَتَنَا يَنْزَلَةِ اللَّهِ عَنِكَ وَعِنَا بنبنك ويمزلنهم عنكافرتما استودعكوم وعله فانفاكر فالأكرمين دغاه بومللتت دعاء بروزيشنير مالله الرِّغز الرَّجْم ع مُتَصِّمِينَ وَمَقَالَةِ المُعَرِّزِينَ وَاعُوذُ بِالسِّيِّعَالَ مِنَ أَذْ مِنْ وَكُذَا لِمَاسِدِينَ وَتَعَ الطَّالِمِينَ وَاحْمِينَ فُورَجُمِيلَ إِلَّهُ هً إنْ أَ لُواحِلُ بِلاَشِّرِمِكُ وَالْمِلْكِ بِالْأَمُّلِلِ } لاَتِّسَادُ فِي جُكُلِ اثناذع فملكك أسألك آن نضآ علائج تعمدك ورسولك وأن وأ ن شُكُونَعْمَا تَلِكَ مَا تَتَلِغُونِ فَايَةَ رِضَاكَ وَانْ تَغْبِينِهِ عَلَى طَاعَيْكَ لَرُورِ عادنك واستعقاق تؤسك بلطف عنائنك وتزهم بصدي عن اصلك مااحيني وتوتقي لاسفعيما القيتة وأن تشرح

واغيماتضارهم وقلوبهم واجتل تبني وتنبهم يجانا اتك دته لافْوَةَ اللَّابِاللَّهِ تَوْكَلْتُ عَلَى اللَّهِ تَوْكَلَ عَا يُنِي بِهِ مِنْ شَرِكُمْ لَهُ رَى اخِذْ بِنَاصِينِهَا وَمَنْ شِيَرِمَا سَكَرٌ يَهَا لِلَّهُ لَوَالنَّهَا دِوَمُنْ شُرَّ كَيْلُونُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عُمَّا رَالِهِ وَسَلْمَ تَسْلِمُنَّا

( 414

### - ﴿ طليمُ يَوْمُ السَّبْتُ ﴾

27 124 " O'LL Jaraks 'alk MALA لاالذايخ آئست 1,27,1 10/2/F Jairry 1/8/1 بنخانك إبتكنت Service. 'arry مِنَالظَالِينَ فَعْ عِنْكَ الْإِبادِ نِهِ يَعْكَمُ مَا بَيْنَ ايَدِيهُمِ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا معرد خابوم السّن ٥٠

(77)

اللهمة امانك للكامرى والحاشا للكظم وتهفئة منكة رغناأ مربخوانج الدنيا والأجرة اللهمراني تٛ قَوَّتَهُ وَاشْتَدَ شَعْافَنْهُ وَعَظْمَ جُرِمُهُ وَقَلَ كُلُوهُ

وَضَعْفَ عَمَلُهُ دْعَاءَ مَمْ لِإِيجَادُ لِعَافَيْهِ سَادًا غَيْرُكِ وَلَالضِّعْفِ سِوْالدَاسَا للْهَجُوامِعَ لِخَرْوَخُواتِمَهُ وَسُوابِقَهُ وَوَانِيَّهُ وَ مذفام فضلك في إحسانك ومَسْكَ رَحَمْكَ فَارْتَجَنِي وَاعْيَفِهَ مَ كُنُهُ ٱلْأَرْضَ عَلَىٰ لِمَاءَ وَبَامَنْ مَمَكَ لَمُواءَ بِالشَّمَاءَ وَيَا وَاحِبُلَاتُكُمُ كل حَدِوْباواحِدُ بَعِنْ كُلُ حَدِوْيامَ لَا يَعْلُوْلا يَدَوْ كُفُ هُوَ اللَّهُ هُوَوْبَامَرُ لِأَيْفِهِ رِقِلَ تَهْ الْإِهْوَوْبَامَ كُلِّ يُومِهُونِي شَالَ وَكُم ؙؿؙۼؘڵۮۺٞٲڽٛۼ؞ۺٙٲ؈ۧؠٳۼٙۅٛػٲڵۺٚۼؠؿڹڽؘۊۑٳڝڕؾؚٵڶڰڒؙۅؠڹ ب دعوة المضطرَّت وبارخ ﴿ الدِّنْنَا وَالْآخَ وَوَرَحِيمُهُ ضُلَّوٰ وَكُلاَتَ عِنْدَعَ مَا أَبُكُ الْلَكَ حَيْدُ حَمَدُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكِمَ له ﴿ تسبيه ومالسَّكُ تسبيم رورشنب بع الأسابع برفامة الشيخ والكفع بمع إن إلى قرق بنيسيما للبع الرحم الرحمية بخان لإلفالخ سنحان لفابض لناسط شخان لضارة النافع سخان الفاجي بالخؤ سنحانه وبحن سنحات لعلى لأعلى شعارة علاف لْمُوَاءَسْعَانَهُ وَتَعَالَى شِعَالَ الْحَسَرَ الْجَيْلِ شِعَانَ الرَّوْفِ الرَّجِيمُ شِعَانَ لغِنَى المُبَدِينِهَانَ الخالِقِ لبارِين شَجَارًا لرَّبَعِ الأَعْلَى شَجَارًا لَهَلِيهِ لأعظيم سُعَانَ مَن هُوَ هَكُنَّا وَلَا هَكَنَّا غَيْرُهُ سَبَّوْحُ مَنْ وَسَ إِذَا لِحَيَّ الجليه بنجان دَجِّ العَظِيمِ دَجَانِي سَنَحانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ لاَيَتْهُو سَنِحَانَ مَنْ - ﴿ نُعَالِفُهُ السَّبُّ ﴾ -

بِعَانَ مَ جَضَعَ كُلُ شَيِّ لُللَّهُ سِعَانَ مَ انْقَادِكُ لأسابيع بالرواباك لتابقدو بروا برطب لانمزع الصاق ب ى نفسه بالله الله يكالة الاهوالح القَبَوْ مُرِلاناً خَنْ سِنَّهُ وَا نَوْمُزَلَهُ مَا فِي المَّمَوَاكِ وَمَا فِي كُلُّوضِ مَرْ ذَا الَّذَي يَشْفُعُ عِنَّكُ الْآبَائِيرُ مابَيْنَ اللِّهِ بِهِ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا بَخِيطُونَ لَشَيٌّ مِزْ عَلَيْهِ لِآبِمَا شَأَءً يُّهُ التَّمُوانِ وَالْأَرْضَ فَ لَا بَوْ ذَهُ حِفْظُما وَهُوَ الْعَلَّى الْعَظَّ تقول كذلك لتدرتنا يرميخوان سورة حمدومعودتين وقل هوالتداح سكه ذركذالك شارتنا وستان ناويمولا نالاا له ايلاهو وذرا 'مُوْرِ وَنَوْرُ السَّمُوابُ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرُهُ كَشَكُوٰ وَ فَكُامِضِهِ ٚٳڂٛ؈۬ڔؗٚڂٳڂ؋ٳڶڒۜڿٳڂ؋ڮٳۼؖٳڮۯػۮ۫ۯؽ۠ۅۛڡٙڵڡۯۺۼۘ مُلَارِكُذُ زَنْتُوْ نَةِ لِأَشَرْقَيَّةِ وَلَاغَ نِينَةٍ يَكَادُ زَنْتُهَا بُضِيرٌ ۚ وَلَوْلَمْتُكُ نَارُ نُورُعَا إِنَّ وَيُصِيلُ اللَّهُ لَيُورِهِ مَنْ يَشَّاءُ وَيَصْرِبُ لِللَّهُ الْأَمْثَالَ لَلْتِكِ وَاللَّهُ بِكُمْ بِيَّغُ عَلِيمُ ٱلَّذَى خَلَقَ الشَّمْوَابُ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقَّ وَيُومَ تَقُولُا

#### - ﴿ رَعَالِوَمُ السَّبِّتُ ﴾

نَعَ المُلكَ مِنْ بَيْنًا ؛ وَبُعِيْرُمْنِ مَيثًا ؛ وَبُن لَهُمْ لَيْنًا ؛ سَكُوا لَخُذْ وَ بْنَيْ عَلَيْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فَالْتَكُمُ اللَّهُ لَعُلَّا الَّهُمْ إِعَلَّا افي لشموات وما في الأرخ وماسنهما وماعَتْ الذَّيْ وانْ هُوْلِ فَإِنَّهُ مِعْلَمُ الْبِيرَوَآخُفُو أَنْتُهُ لِأَالِهَ إِلَّا هُوَلُواْ الْأَسْمُ الْحُسْمُ لخلق والأمرمنزك التوربة والإبجيل والزنوروا لفرقارا لعظيم ۔ ﴿ فِي صَلْوَا يَوْمُ لِ السَّبْتُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

نتجرك وتساكي ومُمّتكلِّ ويَساكث وَناطِق وَصامِتٍ وَمُعَّيّلُ وَمُأ لون وتحنفرة تستجربا يتدج زناؤنا جه ناؤمونينا وهومنافع شُرِيكِ لَهُ وَلَا مُعِزِّلُمُ إِذِلَّ وَلَا مُنْ لَ لَمْ اعْرَفِهُ وَالْوَاحِمُ لَقَّا يَصَلِّمَ اللَّهُ عَلَىٰ اسْتَمَا لُغِيِّرًا لُبِّي قُالِدا لطَّسْرَى الطَّاهِرَتِي سُلَّمَ تَشَكِّي \* ﴿ صَلَّوْ كَانِومِ السَّبْ عَا زَرُومِ ثَنْنِينِ ﴾ \* فجال لاسبوع فالرسول للصلى لشعليه والهمرصلي يومراتستا دبع دكعث بقز فيكآ ركعتهاعةالكاب تووتل لاآبهاالكافرون ثلاث مرك فاذافرغ قرآ الترالكر سيمرة كتيالله عزوجا لبريكل وف ثواب شهيد انحضوت سول مرتوز كه مركد دروزشيه جادركعت عاذكند در هردكعتي فاغة الكاب يكرتبه وقل بالبهاالكافرون سه مرتبه وجون فادع شودبخوا للايترالكرسوط يكمريته مؤيسد خلاى عروجل يجهة او تعرجر في كه خوانك است ثواب تعسدي ﴿ دِغَالِمَالِلْحَلِ رِغَاءِ سُيْسِينِ ﴾ \* بالزوانا خالمنقتمة بشم الله الرحمر الرحم لَمْ وَمِنَا لِكَ الْحِدُ وَ لِلَّذِا لِمَاكَ وَ لدكة الحروات على كل فَهُ رَسِّعًا لَكَ لَكَ لِسَبِّحُوا لَفَدَ دِرْقَ النَّلِيلُ وَالنَّكُمُ وَالْمَعِيلُ قِيْلُ وَالْكُمْ إِنَّا ۚ وَالْحَدِّوْتُ وَالْكُوْتُ وَالْعَظِّمْ وَالْعُلُوُّ وَالْوَقَارُ وَالْجُمَّالُ وَ لْعِزَّةُ وَالْجَلَالُ وَالْعَالِيَهُ وَالسَّلْطَانُ وَالْمَنِعَةُ وَالْحُولُ وَالْفُوَّةُ وَالْكُنَّا

مُرْتَنَادُ كُنِّ دَتَ لِعَالَمَ نَ وَقَالَتَ سِيحًا لْحَلَالُ وَالْفَصْلُ وَالْإِحْسَانُ وَالْكُمْ بَأَ: وَالْحِرُونُ وَدَيَهُمَةً المامَةُ وَوَلَتَ الْحَدُوحَدَكَ لاشرَ بِكِ لِكَ آمَتَ اللهُ لانَمْ أَمِثْ خانك ماأغظ شأنك واع سلطانك آشك حرؤتك وآحط برمنك وضرعالخله كلهرالمك ل رضا لـ وَكُلا بَفِصُلُهُ شِيْ عَيْمِ مِ مَحَامِدٍ خَلْفِكَ يح محاكة لكَ التّحدُ لُهُ مَصْلَكَ وَ لِكَ للكوت بعزَّ لِكَ وَلَكَ لَقَدُدَةُ بَمِلْكُكُ لَكَ لَكُ لإضابأمرك ولك لطاعةعا خلفك حصبتكم (50)

وانحلت بكل شؤن عليا ووسعت كل شئ دهمة وانتارج الراج لَحَهُ وَتِعَزِيزُ الشَّلْطَانِ قُوىٰ البَطَّةِ مَاكَ النَّهُواتِ وَالْأَدْضِ دَا العالمَنَ ذُوا لَعَرْشِ لَعَظِمُ وَالْمُلاُّ نَكُلَةُ الْمُقَرِّبِينَ يُجْتُحُ رَا لِلَّهُ أَنَّا لأنفته وْرَ بَشْيَانَ لِلَّذِي لِاتَّوْتَ لَكُ الْإِيدُ وَشِيَّانَ لِقَدَّ وَسِ بَالِيمُ وَ أمك ألأمه وشنحان الله دتيا كملأ فكؤوا لرؤج شخان دق الأعلى بخ رَبِّهَ وَتَعَالِمَا شِيْعَانَ إِلَّهُ يَعِ فِالشَّمْأَعَ شُهُ وَفِي كُلَّادِصَ قِلْهُ رَبُّهُ وَمُ الَّذِي خِالْجَرِيكِ لِهُ وَسُنِحَانَ الْدَى خِالْقَهُ وَتَضَاؤُهُ وَسُنْحَانَ الَّهَ يَ خِ لجنَّةِ رِضَاهُ وَسِنْعَانَ الدَّى فِي جَمَّنَمُ سُلْطًا نُهُ سُخَانًا لَذَى سَعَتَ نُهُ غَضَيَهُ بِعَانَ مَن لَهُ مَلَكُونَ كُلُّ شِيعًا كَاللَّهِ مِا لَعَتْهَ وَمُسْتَخَا وَتَقَدَّنَّ مَ فِي مِلْهِ وَالْمِ وَكُرْسِةِ عَرْشِهِ بِرَى كُلُّ عَن وَلا رَّاهُ عَيْنُ وَ ، دِكُا كَا يَشَعُ وَكَافِلُ رِكَدُ الْأَيْصَادُو هُو كُلُ دِكُ الْابْصَارُهُ وَلِلْطَعَ لخنة اللهُ صَلَّ عَلَى حَدَّجَ مِن كَ وَرَسُولِكَ وَنَمْ لَكَ أَمْ أَخْصَصْتُنَامِهِ وْنَ مِنْ عَبِمَغَيْرَادُ وَتُوَكِّي وَالدَّصَرْ اللَّهُمَّ عَلَىٰهُ بِمَا الْعَبُّتُ لَـ ن دِسَالنَاكِ وَاكْرِمَنْهُ بِهِ مِنْ بُنُوَّ تِكَ وَلَا يَخْفِرَنَا النَّظْرَالِي وَجَعِ وَالْكُوْنَ مَعَهُ فِي الرِكَ وَمُسْنَقِرَ مِنْ جُوارِكَ ٱللَّهُ تَمَكَّا النَّهَ وَحَمَّلَنَهُ فَأَدَى حَتَّى أَظْهَرَ سِلْطَانَكَ وَامِنَ بِكَلَاشَرَ بِكَالْأَشَرِ بِكَالْكُ فَأَ

وَّ لُوْنَ وَالْاَحْ وْنَ مِنْ عِبَادِكُ وَاجْعَلْ مَثْوَانَامَعَهُ فَيْمَالِا -ٓ وَقُ ثَلَ وَطَهُ لِكَ وَمَنكَ وَعَظِيمُ لَكِكَ وَجَلال ذَكُرِلَ وَ لدُوكَمُ سُلطانكَ وَلَطْفِحَةً وَلِكَ وَتَحَرِّعَظَيْكَ وَحِلْعَفُهُ عَلَرُ بُرَحَنِكَ وَتَااعِ كَلَالْكَ وَتَفَاذِا مِهِ لِدَوْرُو بِيَنَاكَ لِهَ كُلُّذِي دُبُوسَيَّةٍ وَأَطْاعَكَ بِهَاكُلُ ذِي طَاعَةٍ وَنَقَرَبَ الَّهِ . رَغْمَهُ وْ مَرْضَالِكَ وَمَلُوٰ ذُبِهَاكُمْ أَدْى رَهْبَةٍ مِنْ مَخْطِكَ أَنْ تَرْوُ إِيْجُالِخُمْ وَخُالِيَّهُ وَذَخَائِرُهُ وَجُوائِرُهُ وَفَوْاصِلْهُ وَفَضَائِلَهُ وَخَيْرُهُ أترصل على نجتر والمجتر واهدباليفين معلننا واص قَه . سَرْآنَ نَاوَاحْعَا قُلُهُ سَالْمُطْمِئَةَ الْإِذِكُرُكُ وَأَعَالْنَاخُ الصَّهُ لَهُمْ صَلِّ عَلَى عَيْنَ وَالْ عُيْنَ وَأَسَالُكَ الْرِيْحُ مِنَ الْتِجَارَةِ الَّهِ لَا مَوْزُو مُبَيِّتُهِنَ الْأَعْالِ لِخَالِصَةِ الفَّاصِلَةِ فِالدُّنْيَاوَالْأَيْرَةِ وَالدِّكَ لَكُتْهُ لَكَ وَالْعَفَافَ وَالسَّلَامَةَ مِرَ اللَّهُ وَلِي وَالْخَطَايًا اللَّهُ إِذْ وْقَالَ مُنْقَدَّا أَذَّرَّخُ مِهَاعَتَّا وَمُنْهَا ۚ أَنَاسَكُرَةَ المُوَّبِ وَسِّلَةً مذل الفلمذا للنزآنا تستلك خاصة الخروعامية فيخاصا وعامينات تَصَلِكَ فِكُلِّ يُوْمِرُولَيْلَةٍ وَالنَّاةَ مِنْ عَلَا بِكَ الفَوْزَ رَحْمَ لِكَ لَلْهُ م و صلوة ليلذ الأحَلُ كا م

تناكننا لفاتك واذزفنا التظرالي وجهك ولجما كناو لفاتك رُّةً وَسُرُودًا اللَّهُمْ صَلَّ عَلِي ثَيْنَ وَالْحِينَ وَاحْضِرُنَا ذِكْرَكُ عِنَكُمْ آ لَةُونُسُكُ لَا عِنْدُكُمُ الْمُمَّةُ وَالصَّرَعْنَدُكُمْ مَلا وَارْزُقْنَا قَلْهُ مُ وَجِلْةُ مِرْجُشِينِكُ خَاشِعَهُ لِلذَرْكِ مُنبِبَهُ إِلَيْكَ اللَّهُ مِصْلَ عَلَى مَعَدَّ وَ الْحُرُرُ وَاجْعَلْنَامِيَّ وَ وَيَعَهِي لَدُونَوْمٍ فَوَعَلَّ وَتَعَلَّ لِطَاعَيْكَ وتشع في مُضانك وَبُرْغَتْ فِيمَاعِنْلَا وَبَقِرُ الْبَكِ مِنْكَ بِرِجِ اتامك وتخاف سُور حيالك ويختاك وَ خَشَنْكُ اجْعَلْ ثُوا اَعَالِنَاجَنَّنَكَ بَرْحَمَنِكَ فَعَا وَزْعَرْ ذُنُوْسِا بِرَافَنَكَ وَاعِنْنَا مُخَلِّمَ فطايانا بنوروجهك وتغمَّنا بفضلكَ ألنناعافنَكُ مَيِّئنًا زامنك وأتيم علينا بعنك وأوزعنا أن تشكر يغنك مي إله كُنَّ رَبُّ لَعَالِمَنَ وَصَلِيًّ اللَّهُ عَلَا سِيَّمَا كُيْرًا لِنَدُّوا لِعَالَمَا مِنَ مر صّلواللذ إلا حال نما زشب بكشنير الله · فبمرنآ كالكال دوي تفاست دكعات كل دكعة بالجدمرة والتوحيد سغاو مر صلّاها اعطى ثواب لشاكرن والصّابين واعال لمنّقيره عبارة ادبعين ولايقومور مقامرا لامعفورًا ولايجرج مل للآنيا حتى يرى مكانه في لجنة

ويريالنة صآياته عليه والدف منامه ومربزاه مرفه منامروج باللجنة

\* ﴿ زَيَارِيَّا مِرَالِهُ مُن رُعِلْكُمْ لِي مِلْ لَاحَلْ ﴾ \*

( 771

كتلاء على لتتحرة النوتة والدوجة الماشمة المضمئة أمة التلام علىك وعلى صحيعيا كتبالاء عكنك وعلااهل منك لطسين لطاهرين لتالاءعا عَلَمُ الْمَلَا نِكُمَةَ الْحَدْقِيرَ ، مِكَ وَالْحَافِينِ بِقَبْرِكَ بِالْمُولِاتِي الْمَرَالِمُوْ فأبوم الأحدوثه وبومك وباسمك وأناضفل فهوح ورعة إبر عل ساله الساصلة الله عليه وسأ بارته فاطمة الزهزاء بومرا لاحت الزمار بمحضرفاه لَسَّالِ عَلَيْكِ الْمُنْتَحِينَةُ امْتَحَيْكُ لِلْهُ وَخُلُقِكُ فُوحِهُ لَا للمعلكهما وأماأسا المراه كنت صدقنك لاالحقنة ه بولامنك ولاية ال منك ص اخ و لها عليما السّلام رواه و المفايّع زلارت ديكر متحاك للأخلقك تباآر تحلفك ولباء مصدةون ولكامااتي برانوليصا اللمعلب لِّهُ نَوْخُوْرٌ لِسَنَاكُ اللَّهِمُ الْإِكَا

م ﴿ رغاية م الأحل ﴿ حَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُو

حَفَانُومِلُ لَأَحَلُ حِفَاءِ رَوْزُبُكُتُنِّينِ رسع الاساسع مردبين الشراللي الرحم الرحيم لعدوان وم عرائز ماك تواترا كاحوان وطوارق لحكرتان ومن يقضا المة قباً الناَهِ في العدّة والماليّات شدلاً معالمه الصّلاح و لأصلاح وبك سنعبر فهمانفترن فيها لنجاخ والانحاخ وآباك أرغب اخترز فلطانك مرجوراك لاطين فنفتل ماكان من عَيْمَ وَ وَقُومِي وَاحْفِيلِهِ وَ بَقَطْعَ وَ يَوْمِي فَأَنْتَ اللَّهُ خَرْجًا فَظَاوَ ك واعرف بعرد الذي لابضام واحفيظ بعسك له لاسا وآخِيَّه باركُو بقيطاع الَّذِيكَ أَمْرَجُ وَالْمَعْفِرَة عَمْرِي لَّكَ نَنَا لَعْفُورًا لرَّجِي - ﴿ طليم يَوْمُلُ لاَ حَلْ ﴾ .

٣٤. الة إلاّ الله الدّ AINA. 101 KAY SOLANI إهذا التقاء ف يومرا يهجب A NA المُستِيلُهُ الشَّمُواسِحَ الْأَرْضِ قَسِلَ بَوْ دُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَا لَعَلِي ۗ ا Laira <u>air</u> - al rice وانظرفيه الماهنا الطا MINAI Lalkyy Jalvy. MINE MINNO Jainny MAIRA Jainar بن عليه العيما شاء وسرح بَنْفَعُ عِنْدَهُ الْآبِاذِنِهِ تَعِلَمُما بَيْنَ آيَدِهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَخِي

( 451

رَجًا عَلَةِ اللهِ لِحَدِيدَ وَبَكَامِرُ كَاتِينَ وَشَاهِ مِنْ الْكِتَابِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا رَ الْأَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَلَّا لَا لَمْ مَا لَهُ وَاشْهَا لَمَا تَحْمُلُا عَبِهُ وَرَسُولُهُ شُهَلْأَنَّالْإِسْلاَمَ كَاوَصَفَوَأَنَّا لِدَينَ كَاشَرَعُواَنَّا لَكِيابَ كَا نَزِلَ وَالْقُولُ كِاحِدَّ تَ وَأَنَّ إِللَّهُ هُوالِحَةٌ اللَّهِ رَجَّنَا اللَّهُ عِمَّلًا وَصَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ كَاهُوا هُلَّهُ وَعَلَى الدَّاصِيحَةُ وَأَصْحِالُمُكَ وَالْكُولَا وَالْعَظَٰذُوالْخَلَةُ ۚ وَالْأَمْرُواللَّهُ ۚ وَالنَّهَارُومَالِيُّونَ فِيهِمَا لِقِبِوَحَهُ فَا ْشَرِمكِ لَهُ ٱللَّهُ مُرَاجِعَلْ أَوَّلَ هَنَا النَّهَا رِصَلَاحًا وَأَوْسَطُهُ نَجَاجًا فِي خَ هُ فَلاَحًا وَإِنَّا لَلْ كَثِرَا لِدَنْيَا وَالْإِخْ وَاللَّهُمُّ لَانْكُ عِلْ ذُنْبَا لِلْاغْفُ وَلَاهَمَا الْإِفْرَجِنَّهُ وَلَادَسَّا الْأَفْصَلْنَهُ وَلَاغَانَـُا الْآحَفِظْنَهُ وَادْسَأَ وَلا مَرِيثًا اِلْاَشْفَيْنَهُ وَعَافَيْنَهُ وَلاَحَاجَةُ مِنْ جَوَا بَطِالدُّنيا وَالأَجْرَةِ لكَ مَهَارِضًا وَلَى مَهَاصَلاَ خُارِلاَ تَضَيَّهَا اللَّهُمَّ مَّ وَزْكَ فِهَا كَيْتَ وعظرحلاك فعفوت وتسطت ملرك فأعطت فلك الحراوحه خَرْا لُوجُ وَعَطَّنْكَ نَفَعْ الْعَطْمَةُ فَلَكَ لَكِيرٌ تَطَاعُ رَبِّنَا فَتَتَكُرُ وَعَطُ يَبَانَنَعْفِرْمِينَا لَمُمْكَرُونَكَيْفُ الضَّوَتِيْفِي النَّقِيمُ وَيَجْمِيلُهُ لعظم لائجزى بالأيلك حك وكلايحصة تنما تك حكرة

كُأَيُّهُ وَأَمَاثَهُ فَأَرْجُهِ وَمِنَ الْحَبُّ ابْ فَارْدُقِي تَقَيّا هِـ د دلاتعرض عني بامولاء حمر إدعول ولاتح منيا بناك مزاخل خطالاء ولانخيض لفائك واحعا تجتزوا ذادي تحتنك والادنك واكفني مخول المطلع اللهتم ابتباسا المايما وتغما لاينفذ ومرافقة عجارصا الشاعكية والدواعا جنة الحله للهنرواسنكك لعفاف والنه والعكماعت وترضوا لرضا لقضاء والتظر إلى وجهب الكرم اللهر تقي حجة عيدا لمات ولا ينَعَلَ جَسَرًاكِ لَلَهُ مَّ اكْفِي طَلَبَ مَا لَمُنْقَدِّ دُلِعٍ. رِزْقَ وَفَاقَتُمُذَ بَفَائِتَنِي بِهِ فِي يُسْرِمُنُكَ وَعَافِيَةِ الْلَهُمُّ إِنِيَاسًا لَكَ تَوْيَهُ نَصُوْحًا اصِّة تُنْهُ عَلَيْهُ كُنُّهُا وَتَغَفَّرُهُا مَا مَضِهُ ذُنُو يُو تَغْصِمُهُ بِهِ ابَعَ مِنْ عَمْرِي لِمَا أَصْلَ النَّقَوْءُ وَأَهْلَ المُغَفَّرَةُ وَصَلَّ اللَّهُ عَلْ أَجْزَوْال للهجكال بضكأ دغا الحزلوم الاحدرواه فإبواب لجناب مِ الله الرِّم الرِّجيم ١٠٠٠ لحَدُ بِيَهِ الْوَاحِدُ لَقَهَا رَالْعَزِيزِ الْغَفَا رِالْدَى لِاتَّخَفَّا عَلَىٰهِ الْأَ ولاندركه الأنصارخالو الجنة والنادع يزحكم اللهراك ميم لنَّقُويُ وَجَيْمُ لِلُويُ وَاسْكِنَى جَبِّدًا لمَا وَيُ وَرَبِنَي الْحَارِوَ النَّهُ فِي وانضرف على لغيدى باخيراً لمُستولين واكترم المُكامولين

# - ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

وُضِ وَالْوَادِ الْعَثْلِ مُنْعَانَا لِرَّوْفُ الرَّيْمُ مُنْعَانَ مَنْ هُوَهُ المجبئ تحركل فاووا بإغ وطاغ وتجبارو

حَمَلَ فِالشَّمَاء بِرُوجًا وَجَمَلُ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمْرُ امِنرُا وَزَيَّتُهَا اللَّا اطْرِيَّ وَ حَفِظُهَامِرُ كِلَّشَيْظُانِ يَحْمِوْجَعَلَ فِالْأَرْضِ رَوَاسِيَ جِبْالْأَاوْنَا وْالْنِ تُوصَلُ إِلَى سُو ْ أَوْفَاحِتُ مَآوَمِلَيَّةُ خَمْ حَمْ تَمْ تَرْبِلُ مِي الْحَمْرُ الْرَحْيِمِ لَ مُحْمَعُتُونَ كَاللِّهَ يُوحِي لَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ مِنْ فَيْلِكَ اللَّهُ الْعَرِيزُ لمروصة التدعل مجتد والمجتد وستأريشكم رغايوتمر كاحل فجمة الواقية ويحاى ووزيم لُلَّهُ وَالْحِيْلُ وَلَ يَوْمِي هُمِا فَلاَحًا وَأُوسَطَهُ صَلاحًا وَاحْهُ غَاجًا لَلْهُ مُصَلِّعَلِي هُمَّ وَالنَّحَيِّ وَاجْعَلْنَا مِثَنَ أَنَابَ الْيَكَ فَقَيْلُهُ وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ مُكَفِّينَا ۗ وَتَصَرَّعَ الِيَكَ فَرَحِيْتُ ۗ تَعَوِّيْكِ بِهِمَاكِاحَدٌ ﴿ تَعُولِيْكَ رُورِنِكَ شُنْبُ ف دبهم الأسابه برؤابراليِّخ والكفهم وإين باق ده نقر فاتحة الكتابي تعول عودين الفلة الخاخها واعوذوب لناس الحاحما وأعوذ بالله الواحد الأحدالصمدالي خرسورة التوحيدتم تقرأه لما المعاء ازكاب رسع الاسابيع بجوان فاتخزالكاك وبكواعوذ برتبا لفلق تااخرسوره واعوذ برئبا لناس تااح ان وأغوذ بالقما لواجد الأحكرالصمينا اخرسوره توحيد بسبخوان ابرب دعارا اغيذنفيه بالليالذي لالدالا فونؤزا لتموات والأرض الذي مَلَقَ التَّمُواتِ وَالْأَدْضَ بِالْحَقِّ لَمُ الْجَلْ وَلَهُ الْمُلْكَ يُوْمَ يُنْفَرُ فِالصَّوْدِ

~ ﴿ صَلُوعٌ يَفَعُلُمُ لَا حَلُ ﴾ ~

لزالنين والشهادة وهوالحكيم الخيكرا لذي خلق سبعهموات لهر بتنزل الأمرينية النعلة اأرّا لله عَالَ كا وَأَنَّاللَّهُ وَلَا حَالَمُ بِكُلِّ مُنْ عِلْمًا وَاحْصِيكُلِّ مَنْ عَدَدُامِر شَرِكُمْ إِذ دَّمِرِ شَرَاكِينَهُ وَالدُّنْرُومِ. شَرَمَاتُصُهُ بِاللَّهُ وَالنَّهَارِومِ. شَرَّمِا لخامات والخرامات والأودية والقيجان والأشجارة الأنفار واغيذ حقاهل واخوان وجبع قراباتي السيمالك الملب وتالمللا وَتَنزِعُ اللَّكَ مِينَ نَشَاءُ وَنَعِزَمُونَ قِشَا ۚ وَمَٰذَلُمُ مِنَآ ۚ إِسِمَالُهُۗ اَيْكَ عَلَىٰ كُلَّا بِيَنِيعُ مَكُمُ وَمُنزِلُ اللَّهُ رِبِّهِ وَالْأَبْحِيلِ وَالزَّبُورُ وَالفَرْقَالِ لَعَظ بن شَرَكُلُ بَاءِ وَطَاعَ وَسُلْطَانِ وَشَيْطَانِ وَسَاحِرَ وَكَاهِرٍ. وَنَاطِعَ وَ غَةَ لَدُ وَسَأَكُونَ خَيْرِهِا للبِحِرْدُنَا وَنَاصِرُنَا وَمُونِينًا مِنْ كِلِ شَرِّحَ هُوَلَيْنِ عَتَالَا شَرِيكَ لَهُ وَلَامُعِهِ نَ لَامْعِيزَ لِمَنْ أَذَلَ وَكَامْدِ لَ لِمَنْ اعْزَ وَهُوَ الواحد لققاد وصلا الله على مُحَدُّدُ والدالطَّاهِينَ ﴿ صَلَّوْةً تُومُ لَاحَلُ عَاذِرُونُ كَشَّنُم اللَّهِ \* ومربائالكال ضدوبالتعج ركعنان والأولى الجدمرة والكوثر ثلاثا دفي لقاسية كحدمة والنوحيدتلاثأوم صلاحاعفي مراكنادوبرى مرالقاق وامرم للق وكأتمات مدق عليم كروكاتمانج عشراواعطي بكريخ فالتمادرجة فالجنة

دينااللذا كالثنين دعاء شتبدوشتتم

بالنيح إينيإنكيا لرخم الزقيم الوالكفعي واب باق تعانك دتناولك الحزائت المعالفا تنزعاغ شك مثا أحاط بقنا بجبيع ألخلق والخلوكا للمرعلى لفنآء واتنا لباق الكربم لفاتم التراغمين وْكُلُّهُواْ الْحَوِّ الْذَي لا يُونْ بِيلَ لَهُ مَلَكُونَ النَّمَوْ الْوَالْوَارُونَ وَ دَهْرَالِدَاهِ بِنَ أَنْكَ الْأَيْقَصَمْتَ بِعَزَنْكَ لَكُيَّا رِسُ وَالْحَقِيْحُ فَتُضَدِّ لارضين واغشيت بضوء نؤرك لناظرين واشبغت بفضل رذقك لأيكلن وعكوت بغرشك على أغالمين واغتمرت بموانك بالكلانكة لمقربين وعكت تشجيحك لأولين والأخبن وانقادت لك لتأساو لاجزة بأزيِّنها وَحَفِظْكَ لِتَمُوانِ وَالْأَرْضِينَ عَقِالِيدِها وَأَذْعَنَهَ لكَ بِالطَّاعِبْرُومَ فَوْقَهَا وَأَبِّتُ حَمَلَ لَأَمَا نَهْ مِي تُبَعَّقُهُ إِوْقَامَتُ كُلَّا فيقرابطاذ استفامراليحران وكأنهما واختكف للباز والتفاد كاأمقا واحضيت كل تنى منهما عَلَ دُاواحطت بهما عِلَا خالوَ الحَلَهِ مَضِطَفِي وتفيينه ومنشئه وبارنروذار نركث وخداد لاشربك لك إلحك واحِدًا وَكَانَ عَنْ لِكَ عَلَى لَمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ مَكُوْ يَا وَحَوْ وَكَامِمَا أَوْتُهِمُ بماخلَقَتَ فِهِمِ العِزَلِكُ لَنَ قَدِيمًا بِدَيعًا مُبْتَدِعًا كَيْنُو نَاكا يُنَامُكُونًا كَمَا سَمْتَ نَفْسَكَ إِنَّكُ غَنَّا لِحُلَّةٍ يَعِظَمُنُكَ وَدُتَوْتَ امْوُ رَهُمُ بِعِلْكَ فَكَانَ عَظِيْمِ النِّنَ عَتَمِن خَلْفِك وَقَلَ دَتَ عَلَيْهِ مِن اَعْرَائِكُمُ لَيْكُ مَتَّلِكُ مَتَّلِكُمُ

(TEV)

إِفَادَ آمِ لَالْمُهُ ۚ إِذَا أَرْدَتُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ يَكُونُ لِأَخَالِفُ شَيْءٍ ﴿ <u>مِنَ بِعِزَالِلِينَ لَذَى مَعَا اللَّهِ نَاجِينَ عُجُّ الْكِمَالُ لَذَى نُزَّ</u> لَدْعَلَ الْفَاصِلِيِّ وَتَتَرْبِقُامِنِكُ عَلَى مِرْ. شَفَاعَنِهِ نَصِيبًا نَرُدْ بِهُ مَعَ الصَّادِةِ بِنَجِيانِهُ ا شَتَهُ بِهِ وَلا بَجُوبَةٍ عَنَامُ إِنْقَنَهُ وَلا يَخَطُّهُ رَةَعَنَا ذَارَهُ

(ren

لَ وَالرَّبُورُوا لَغُرَّانِ الْعَظِيمُ وَالدِّي فَلَقَّتَ بِهِ الْتَحْ لَمُوسَى عَ تؤمراً لَقَالَ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى مُحَدَّوا لِمُحَدِّرُوا صَفْحَهُ مِن بَيْنَ تَكُرُّ وَمِنْ خَ وَعَ شِمَا لَا وَمِ أَوْقِ وَاسْفَلْ مِنْ وَاحْفَظِرْمِ إِلْسَنَاتُ وَمَكُمْ تَحْدِينَا لَنَى أَرْضَائِكَ لَى وَفَهِمَ فِيهِ وَلِيعِا بؤراوكتركي النبروا لعافية واغزمغل رشي كاغرمت على خلق ى برَدَ تَفُوعُ وَعَلِ دَائِجٍ وَبَبْجِ دَائِجٍ وَيِجَادَةٍ لَنَ بُورًا لَلْهُ ۖ البهام وأولأوعا وأغوذمك من بخور نَةِ وَأَكُمْ إِمُوالَ لِنَاسِ بِالْبَاطِلُ وَمِرٌ الذِّينِ عِمَا لَيْسَ خَوْمِ إ لَاكِ لَفِينَ مَاظَهُ مِنْهَا وَمَا بَطْرٌ. وَمَرْ بَحْيُطَاكِ لَخَطَا يَاوَجَحْ مَ عَىٰ إِسَ النَّقُوعُ وَاشْتِرْفِ بِلِبَاسِ اصَّالِحِينَ وَنَيْتِ بِرَيَةٍ

### 

نَقِّلْعَلَى عَلِيهِ إِنْهُ إِن وَالْفِينِي مِيْكَ بِرَوْجٍ وَرَيْجًا لَا مِن رَبِّ لَعَالَمَ بَلَ وصَلَى اللهُ عَلَىٰ نُعَدِّرُا لِهِ وَسَلَّمَ مَسَلِّهُ مَا كَثِيرًا لموة اسكة آكات في في إلى الكال هي كمنان كل دكعة بالمثالية الكرا لمتوديين كآواحد مرة فاذا فرغ اسلعفرالله عشر مرآن بكت لدعشر ججيج لكرسے وتوحيد ومعو ذنين هربلت يكرشه وجون فادع شود نوشنەشودىراي ودەججودە عموكمازىراي خلانمودە اماست \* ﴿ زِبَارِةِ الْحُسْنَارِ. بَوْمَلِ الْأَثْنُونِ، اللهِ \* فعلة الزائرنقة ليغذ مادة الحسرة في ومراكات ورزبادتا مماحتَه بكو روزد و لامْ عَلَيْكَ يَابِنَ رَسُولِ رَبِّ لَعَالَمِينَ لَتَلَامْ عَلَيْكَ يَابُنَ إِمَرالِم لام عليك كابن فالج ذَا لزَّهُ إِنَّا لَيَلامْ عَلَيْكَ يَاجِيدَا لِلهَ السَّلَامُ بَ يَاصِفُوهَ اللَّهَ لَلَّهُ عَلَيْكَ مَا أَمِيرًا لِللَّهَا لَسَّا لَكُرُعَلَيْكَ مَا حَيَّةً ا لأم عَلَيْكَ بِإِنْ وَاللَّهِ الْتَلَامُ عَلَيْكَ بِاصْ الْحَاللَّهِ الْسَالْمُ عَلَّيْكَ فِي الله السَّلَامُ عَلَيْكَ بِإِنَّا صِرَدِي لِللَّهِ السَّلَّامُ عَلَيْكَ إِنَّهَا السَّمَا لِنَّ ا لأمْ عَلَيْكَ أَبِهَا أَلَبَرُ إِلْوَقِ السَّلامْ عَلَيْكَ يَمِّا الْقَائِمُ ٱلْأَمِينَ لَتَ كَ أَبْهَا الْمَا لِزَالِنَّا وَمِل لَتَلامُ عَلَيْكَ أَبْهَا الْمُتَاكِحُ ٱلْهَ يَعَا لَتَ كَ يَهُا الطَّاهِ إِلرَّكِ النَّهُ الْمُعَلِّيْكَ أَيُّهَا النِّعَيُّ انْقِيُّ النَّا إِنَّا لَهُ عَلَيْكَ

## ٠٠٠ - هز زياريوالحسنين أبي الابنين الهور «٠٠٠»

بِّهَالْحَقِ الْحَقِيقِ إِلْسَلَامْ عَلَيْكَ إِنِّهَا النَّهَيْلِ لِصِدِيقِ السَّلَامْ عَلَيْكَ يْاأَبْالْخَدِّالْحُبَّى بْنَ عِلْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُرَكَاتُهُ ، تقول في ذيارة الحسين في يوم اكانس ب<sub>ه</sub> ميكوذ درزياً ديتاها حسَّه بروزة تَلاَمُ عَلَيْكَ يَانَ رَسُولُ لِللَّهِ الْتَلاَمُ عَلَىكَ يَانِي إِمَرَ الْمُؤْمِنِينَ الْتَلامُ عَلَىٰكَ يَانِ سَيِّبَةِ سِنَاءً الْعَالَمِينَ أَشْهَا ذَٰ لَكَ أَمَّتُ الصَّلَوٰةَ وَامَّتُ الْأَ وأمرت بالمغروف وكفتت عراكمنك وعبدت لتسانخ لصاوحا هابت في الليمَقَّ جِهَانِهِ حَتَّى أَتِبَكَ لَيْقِينْ فَعَكَمُكَ لِشَّلاحْ مِيتِمَا لَقَيْتُ فَهِمَ اللَّيَا وَالنَّهَا ذُوعَا إِلَى مُبْتِكَ الْطَيِّينِ الطَّاهِرِينَ أَنَّا يَأْمُولَا يُمُولِيُّ لَكَ وَ لأل بَيْنِكَ سِلاَيْلِ سَالُكُوْ وَحَرْبِيْنِ خَارَتُكُمْ مُؤْمِرٌ بِسَرِكُوْجَهُوكُمْ وَظا هِ كِنْ وَبِاطِهِ لا نُعَرِ اللهُ أَعَلَ نَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِينَ وَأَنَا ابْزَهُ الى اللهِ تَعَالَى مِنْهُمُ مِا مُؤلاق بِالْمُغِمِّلُ وَيَامُؤلاعٌ بِالْإِلْمَةُ مِا لِللَّهُ هُلَا تومرا لإشنن وهويومكا وبالمكاوانا فيه ضيغكا فأصفاروا صِياافَق فَيْعِمَنَ اسْنْضِيفَ بِهِ أَنْمُا وَأَنَّا فِيهِ مِرْجُوا رَكِمَا فَكِيرًا حِفَانَكُمَّا أموران بالضيافة والإجازة فصآ الله على لوعلا إليكا الطسر تادعلية الدوم الاشترى المسهد رعاى رونر بنيسسم الله لوم الرقم رونيت نتي كُنُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّرِينِ الْأَصَّال جِينَ فَطُرًا لِنَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَكَا أَغِينَ

- ﴿ (غَايَوَمَ لَ لَا شَيْنَ ﴾ -

بِنَّاحِهِ. بَرَءَالنَّهُمَاتِ لَمِنْارَكُ فِي كُلُطُنَّةِ وَلَوْنُطُ تِالْالْسُرْعُ فِي عَالَيْةِ صَفَّنَهُ وَانْحَيِّرَتَالْعُقُولُ عَرْكُنَّهُ مَعْرَفَنِهُ تواضعت لحيابرة طبينه وعتن لدحه لختينه وانقار لعَظَنَهُ فَلَكَ لَحِنْ مُنَّوا لِزُامُ تَسْقًا وَمَوَّا لِيَّامُسَنَّو سِقًّا وَصَ لأمه ذائيًا سُرْمَلًا اللّهم أجعَل أَوَلَ بَوْمِ هٰذَا صَلاحًا واغوذبك من بومأوَّله فرغواوسطه جزعواخ أو للهراتي أسعفه لألكل للوندرته ولكل وعدوعدته وليكل عميها مهذاف وأسالك فمظالم عثالة عتك فأتماعهم عسلك أوأ والقله دولده أوغيبة اغنته بهاأوتجامل عليه تميا أوهوي أثا مُنَّةِ أُوْدِما إِ أَوْعُصِينَةِ عَانِيَا كَانِ أَوْسَا هِنَا وَحَيَّا كَانَ أُومِيَّنَا فَعَيْنَ ( بَهُ وَضَاقَ وْسْعِ عَ مَرْدُوهَا إِلَيْهِ وَالْتَحَلِّلُ مِيْهُ فَأَسَالِكَ بِأُمْرِجَلِكِ المنتنه ومسعة الماداد لدأر بضاع كالمت لمُوْهِبَةُ يَا أَرْجُمُ لِرَّاحِيرٌ اللَّهُ مَا وَلَوْ فِي كُلُّ تنتن نعينتن ميك ثيئتن سعادة وأؤله بطاعيك ونعمة في اخِرِهِ بَغِفْرُ بِلِكَ مِامَرٌ فِهُواكِلَا لَهُ وَلَا يَغَفِرُ النَّ نُوْتَ سِوا هُ

ror معظ طلیتم یوقعل کا شنین کیه۔



كُنْ يِتْهِ الْكُرِيمُ الْوَهَٰ اللَّهُ الْعُفُولِ النَّوَّابِ مُفَيِّحًا لَأَنُوابِ سَرِيعِ كُرْبَقِ وَارْحَمْ عُرْبِيْجُ وَامِنْ رَوْعَتِي لِا اِلْهُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ لَكُ دعاء بومراكلاشنون الجفاء بروس دور ل دبيج الأسابيع برؤايتراليَّينِ والعلّامة والكفيع وإبن القرحمة الله عليه رَحِبَا بِجَلْقِ اللَّهِ الْجِنَّ بِي وَبِكُمَا مِنْ كَالْبُ رُجَّ سَأْهِدَ بِلَ كُنْبًا بِسَالُهُمْ زُكُالِهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاشْهَا لَ النَّهُ عَلَا عَلَىٰ وَرُسُولِهُ وَاشْهَا فَا الْإِسْ كاوصَفَة اتَّ الدِّينَ كَاشَرَعَ وَالْقَوْلَ كَاحَدَّثَ وَاتَّ الْكِالِكَا الْوَلْ وَاتَّ اللَّهُ هُوَالِحَوِّ ۚ إِلْكُرِ. جَيَّا اللَّهُ يَحَدُّلُوا لِسَّلَامِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ للهممَّا اصْعَتْ فِيهِ مِنْ عَافَيْهِ فِي بِيغَ ذِنْنَا وَانْتَ الْذَي أَعَطَيْنَهُ وَدَدْ فِيغَ لهُ وَسَنْتِينَ فَلاحَمْدَ لِمِالِلِهِ فِمِاكانَ مِنْ مِنْ جَرُولِا عُنْ رَلِي فِيمَاكانَ مِنْ مِن شَرّ لَهُمَّا نَيْ عُوْدُ مِكَ نَا تَكُلُّ عَلَّا مِلْأُمِّمُ لَى فِيهِ أَوْمَا لَاعْلَارَ اللهُمُ انِّهُ لَاحُولَ وَلا قُوَّةً لَى عَلَىٰ جَمِعِ ذَلْكِ الرِّهِ بِكَ يَا مَنَ الْعَاهَ الْخُرْبِالْخِيْرُ وَأَعَا لَهُ مُوعَلَيْهِ بِلَغِينَ لَخَبْرُوا يَعِنَّعَلَيْهِ ٱللَّهُمُّ احْدِرْ عَآقِيَةٍ فيأثأمؤركليها وأجربن من مواقيني لنخرج فيالد نيا وألأبؤة إيّلك

(405

لأُمَةً مِنْ كُلِّ إِنْمُواسِئِلْكَ الْفَوْرُ لْ لَمُنَّالِكُهُ ادِسْجُهَانَ لِسَا بَلِيْ بَيْ عَانَ اللَّهِ التَّمْهِ عِلْ أَوْاسِعِ سُفَانَ اللَّهَ عَلَى قِبْ الْإِلَّا لَنَّهَا دِ - ﴿ رَعَا بِعَمْ الْمُ النَّايَنِ ﴾ -

(400)

وَاقْبَالَ لِلَّيْلُ شِحَانَ شِعَا ۚ إِذْ بَالِ لِنَّهَا رُوَا ذِبْأُوا لِلَّيْلُ لَا لِلْهَ إِلَّا لَهُ الناءاللُّما وَإِناء النَّهارولَه الحِمْدُ والْحَارُ وَالْعَظَمْ وَالْكُمْ لَا مُعَكِّلًا فبرق كالطرفة وكالمحة سنو فعلد سيحانك عدد ذلك زنة ذلك ومااحض كالك شجانك زنة عزشك شجانك بخانا عانك شيخان رتباذى لحلال والأكرام شيخان رتبات يتحاكم سَعَ لِكُرُ مِوجِهِ وَعِرْجُلًا لِدُسْجُ إِرَّدُتْنَا لَسَبِيعًا مُقَدِّبً سان كحمّا كجلم بنهارا لذبه كنت على نفسه الرَّحْرُنْ الذي خلق ادم بقدرنه وتفونيه مرد وجه وأسحل له ملائكنه رْصْلْبِهِ سِبْحَانَ لَدَجَ بِجُوْ آكُامُواتَ وَعَبْتُ كُلْحَيَّا الْحَانَ مَنْ هُوَّ حُبُرُ لا يَعْجُلُ سِبِحَانَ مَنْ هُوَ قَرْبُ لا يَعْفُلْ سِجَانَ مَنْ هُوْجُواْ دَلا يَغِلُّ دم الحاسمال لله اعله وصلاً الله علا بسة لَلَّهُ تَمْصَلَ عَلِي هُجَنَّ وَالِهُ عَبَّرَ وَلَا يَغْمَلُ لَفَنْرَانَ لَنَا مَاحِيًّا وَالصِّرَاطَ بِنَازَاحُلُاوَنِّجَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَنَّامُهُ لَّنَّا

#### ~ ﴿ تَعُولِي بِهِ الْمُلْتَانِ ﴾ و

لِثنينُ أُدربع الألابع ال**تحويل (** و الله المراكز إلى الله عَمَن مُ عَامَ وَالله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ل وَمكاسُل وَاسْرُا مِل وَخَاتِمَ سُلَمُانَ بَن ذَا وْدَعَلَهُمْ إِلسَّادُمْ لِمِنَ وَالنَّبِبِ مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمِ زَجْرُتُ فَالْأَنَّ مِ اللَّهِ وْخ مِنْ ذِي بِهِ جَيْ أَوْعَقْرِيةً وْسَاحِ أَوْشَيْطَانِ نَجِيماً وْ طان عبنيراخَذَ تُعَنَّهُ مَا يَزَيْ وَمَا لَا يُزِي وَمَا زَاتَ عَبِي مَا يَرُوا وَرُ مُظَان أَذْنَ لِثِهِ اللَّطِيفِ كَغَيْرُ لِإِسْلَطَانَ الْكُرْعَلَى للهِ لاَشْرِبِكَ لَهُ وَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ دَسُولِهِ سِيِّهِ مِنْ الْحَرَّا لِيَتَحُوا لِهِ الطَّاهِ بِنَ وَسَلَّمَ مَسْلِمً لولاً يؤمل كاثنين غازروز دوشنني كا ف مرئاتا لكال صلّى إد بع دكماك بقرائ الأولى ايترالكر يصمرّة و في النّا بالنّوجيد مرة وفي لثَّالتُهٰ الفلق مَرَّة وفي الرَّاجِمَ إِلَيَّاسِ مَرَّة فا ذاسلًا سنغفوا لله عشر مرّات

(rov)

لَكَ ٱلْمَاكُ لِعَظِيمُ لِلَّهِ يَهُ وَلِي وَالْعَنِّ ۚ إِلَّكِمْرُ إِلَّهَ بِمِلاَ يَعُولُ وَ الشُلطانُ لَعَزِيزًا لَذَى لايضًا مُوا لَعِزًا لَمَنِيعُ الْذَى لايْزَامُ وَالْحُولُ لْوَالِيغُ الْذَيْ لِأَيْضِيقُ وَالْفَوْةُ الْمَبْيِنَةُ الْتِي لَايَضْغُفُ وَالْكِيْرِ لِمَا يَوْ لْعَظَمْ الذِّي لِا يُوصَفْحُ الْعَظَمُ الْكِينَ ۚ فَخَوْلَ أَرْكَانِ عَرْبُكَ لِنَّوْر لُوفًا رُقَيْلَ أَرْبَحُلُو ٓ التَّمُواكِ وَالْمُدْضَ وَكَارَ عَرَيْكَ عَلَى لَيْكً وَكُرْسِيْكَ بِيَوَافَدُ وْزُاوَسْزَادِ فِكَ سُزَادِ قِنَا لَنُوْرُ وَالْعَظَمُ وَالْأَكْلِي به هَيكُلُ إِلسُّكُطُانِ وَالْعَرَّةُ وَالْمُلْحَةُ لِأَالْهُ الْأَالْثُ رَبُّ رُ الْعَظْرُوا لَيْهَا وَالْوَرُوالْحُدْرُ وَالْجُالُ وَالْعُلْ وَالْعُلْ وَالْعُظْرُ وَ لكنرباء والجيرؤن والشلطان والفذرة وانتنا لكريما لفتدبرعلى مَهُ جِ مَا خَلَقْتَ وَلَا يَقْبُلُ شِيْحٌ فَلَ لَكَ وَلَا يَضْعِفْ ثَنِي عُظْمُلُكَ خُ باارَدْنَ بَيْسَيْكِ فَنُفَازُهِمَا خَلَقْنَ عَلَىكَ وَأَحَاطُ مِهِ خُبْرُكِ وَايَيْ

TOA

عَلَا ذَلِكَ أَمْرُكِ وَوَسِعَهُ حَوِلْكَ وَفَوَّلْكَ وَلِكَ الْحَلَةُ وَالْ لأسماالحسه والأمثال لغلياوالالأوالكرباء دوالحلا لأكراء والنترا لعظام والعزّة التي كانزام سنجانك ويجدل تشاركت رَبِّنَا وَجَلِّ ثَنَا وَٰ لَـُ اللَّهُ مُصَلَّ عَلَى تَعَلَّعُمُ لَكَ وَرَسُو لِكَ وَمَدَّكَ آ اللهُ عَلَيه وَالدَّمَعَ كَا بَضَالَة فَضِيلَةُ وَمَعَكُمْ كُرَّامَةً كُرَّاهُ حَةُ نُعَتَ فَضَالَنَهُ وَكُرُامِنَهُ اهْلَ إِلَا امَةَ عَنْدُكُ بَوْمَا لِقَهَٰ وَ هُ لَهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ مِنَّ إِلَّا فَعَيْهِ انْصَلَّ الرَّفْعِيرُ وَمِنْ إِرْصًا انضًا الرَّضَا وَا (فَعُودَ رَجِّنَهُ الْعُلْيَا وَتَفَتَّلْ شَفَاعَنُهُ الْكَيْرِي وَا نَه وْلُهُ فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولْ الْمِبِي إِلْهُ الْحُوَّ رَبَّا لَعَالَمَ اللَّهُ مَا وَ" ٱلكَ بِاسْمِكَ لَمُ كُرِ الْعَظِيمُ لِمُحَرِّدُنَ لَنَّ عِنْفَعَ بِهِ آبُوانِ مَهُ اللِّ وَرَحْمَنْكَ وَكَنَّهُ حَبِّ رَضُوا لَكَ لِذِي عَتْ وَتَقُوى وَتَرْضَ عَتَّ دَعَا لَدَه وَحَقٌّ ءُعَلَيْكَ الْإِنْحَيْمَ بِهِ سَا ئِلْكَ وَبِكُلِّ اسْمِدَعَا لَدُر لرَوْحُ الْكَمِينُ وَالْمَلَانِكُمُ الْمُفَرَّبُونَ وَالْحَفَظَةُ الْكُوامُ الْكَاتِبُونَ

(409)

صْطُرُورَحْمُنْكَ بِارِبَّ أُونَةُ عِنْكُمْ. دُعْلُهُ نَنْ للَّيْلَةَ لِهُ عَالَىٰ الْعُرْجَ الِّيْكَ وَآذِنْ لِكُلامِ إِنْ لِلْجَ الِّيكَ وَ عَ ﴿ خُلِّبَنِّي ۚ لَلَّهُ مُّ صَلَّى الْمُؤْرِدُ الْمُؤَرِّدُ الْمُؤَرِّدُ الْمُؤْدُ اللَّهِ اللَّه نْ َرَتْ لِسَمْ اللَّهُ لِمَا وَآنَكَ تَرَى وَلَا ذَى وَانْكَ بِا لَوْ إِلْحَتُ وَالْوَىٰ لَلْهُمَّ إِنَّ إِنَّا لَكَ اللَّهِ لَهُ اَفْضَلَ لِضَهِ ككروالتأآء وأخبئ القنيفالفة لغصته لمحارمك الوجكم بخشينك والخشكة عَذَا بِكَ وَالنِّحَاةَ مِنْ عِقَا بِكِ وَالرَّغَبَّةَ فِحْسُنِ ثَوَا بِلِيَ وَالْفِيقِهِ فِي إِلَّهِ وَالْفَهُمُ فِي كِلَّا بِكَ وَالْفَنْوَعَ بِرِزُ فَلِتَ وَالْوَرَعَ عَنْ كَا مِمِكَ الْإِسْتِمْلِالَ

(عيضًا بجيلك وَالْوَقَوْتُ عِ لأزدجا وعندة واج لة والاصطباد علاعيادنك والعك لرَّاحِهِ: وَصَلَّ اللهُ عَلِىٰ سِيِّدِ نَالْحُلَىٰ خَاتِمَ النِّبِبَنِ وَ اوا باسمعلي والحساق ميرين على حعفرت مجل يْا أَمْنَةُ الْمُنْكُ الْسَلَامْ عَلَيْكُونُ لِإِ أَعَلَامُ النَّهِ الْسَلَامْ عَلَيْكُمْ بِالْوَلِ نَاعَادِثُ بَيَقِكُمْ سَيْصِرُ بِبَأَنِكُمْ مُعَادِلِاعَلَائِكُمْ مُوالِ الْأَوْلِيَائِكُمْ مَا نُنْزُوْاُفِي صَلُّوانُ لِشِّيعَلَيْكُمُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْوَلِّي أَوْلِكَ الْحُرَافُولِيُّ لِهِ أَبُوُّ مِنْ كُلِّ وَلَهِيةٍ دُوْتُكُمُ وَا لَقَرْبِالْجِينِ وَالطَّاغَوْتِ وَاللَّاتِ وَالْغَرِّي صَلُواتُ اللهِ عَلَىٰكُوْ مُا مُوالِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَرَكُانُهُ الْسَالُمُ عَلَيْكَ بِ يتكا لغايدبن وسلالة الوصتين لتلاع حكيك بابا فرعارا لنكبن

- ﴿ إِنَّا لِكُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

م ﴿ طلسُه وَعُلِلْنَا ﴾ م





## - ﴿ رَعَا يَوْمُ لِ النَّالَاتَ اللَّهِ -

فرأيدى الظّالمين ونتقنام ذؤمة الغاملين أبيضناً دغايومالنّلاناف دبيجا لإسابيع بوؤاية النّينووالكفع وابريّم انزريحَاسة مِزْجِيًا بِغَلْوْ إِللَّهِ أَلِحِي مِنْ بِكَامِرْ كِالْتَكْرِ وَشَاهِي مِنْ كُنْيًا لِمِيْكُمُ اللَّهِ شَهُ مُأْنُ لِلَّا لِمُوالِّمُ اللَّهُ وَأَشْهَا لَ أَنْ عَلَى أَعَمَا فَ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَا لَأَ كاوصفوا لدين كاشرع والكياب كاأنزل والقول كاحتث انَّ اللَّهُ هُوَا لِحَةٌ ۚ إِلْمُهِ بِي حَيَّا اللَّهُ تَعَكَّلُهِ إِلَّا لِإِمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اَصِيَحَنَا اللَّهُ الْعَفُووَا لِعَانِيَةً فِدِينِهَ دُنْيَايَ وَاجْرَقَ وَاَهْلِهُ مَ مالا وولدعا للهراك وورقة واجت عواتي واحفظيم باست عَنْ بَهِبِهِ وَعَنْ شِمَا لِمَالُهُمُ إِن دَفَعَنَے فُورَ ذَا الْمِنْ يَضَعُ اوَّلَا نَبْنِعَيْدِ بِالْأَءِعَلِ أَتَّوَ بَالْدِ فَقَالَ تَرَىٰ ضَعْفِي وَق لَتِي تَضَوَّعِ وَاعُودُ بِلَ مِن حَبِعِ عَضَيكَ فَأَعِلْهُ وَاسْتَجَهُ مِلِ مِن بَيعِ عَلَا مِكَ فَاجْوِن وَاسْتَصْرُكَ عَلَى عَلَى وَانْصُرُف وَاسْتَعِينَ لِيَ

فَاعِضَوَأَنَوَكُمَّ عَلَيْكَ فَآكِفَىٰ وَاسْتَهٰدِ لِكَفَاهُ وَا فأعصمندوا سنتغف كفاغف كواسية حمل فارحمه وا عِلَا مَا فِعُا وَبِقِينُ لَصَادِقًا وَاسْئِلُكَ دِينًا قِيَّمُ أُواسًا لِكَ دِزْقًا واسعً لله للنفظم رجاننا ولانخيب دعائنا ولانجمذ بالآننا واسالك لْعَافِيَةً وَالْشَكْرَ عَلَا إِلْعَافِيةَ وَاسْتَلَكَ الْغَيْرِ عَلَى لِنَاسِ الْجَعَينَ مِ زحمًا لرَّاحِ بنَ دَيَامُ نَهَىٰ هِمَّيَةِ الرَّاعِ بنَ وَالْمُفَرِّجَ عَنِ لَهُمُوْمِ بنَ وَبِامَرُ ۠ڵٳۮۺۜؽٵؙۼۘٮۜؠ<sup>ؽ</sup>؋ٲڽ۫ٮؘ<u>ۼٷ</u>ڷ؋ؙۯڹٛ؋ؘڲۅ۫ڹٛٳڵڷؠ۬ۧڗؙٳؾڬڷؿؘؽڶڬ اسبيعرو ف ربع الإنابع ابن مِرَا تَدِيا لِرَّمْ الرَّقِيمِ إبالرّواية المنفقمة

مع سينج يَوْمُ لِلثَّالِاثَا ﷺ م

بْحَارَمَنْ هُوَ فِي عَلْوَ وِدَانِ بَعَانَ مَنْ هُوَ وَ دُنُوهُ عَالِ سُجَانَ مَنْ هُ يِتْرَا قَدِمْنُرْسِكِمَانَ مَرْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قُونَ سُبْحًانَ لِكُلْمُ الْجُمَالُ سُ لغَيَىٰ الحَيْرُ سِنْهَانَ لُواسِعِ لَعَلَى سِنْهَانَ لللهِ وَتَعَالَىٰ سِنْهَانَ مَرْبَكِيْهُ لضرَ وَهُوَالدَّائِمُ الصَّمَيْلِ لَفَرُدُا لَقَدْبُمْ شَجَانَ مَنْ عَلَافِي الْمُوارِّ سُبْحًا الحتى الوَفَيْع سَجَارًا كُتِّي القَيْقِ م شِجَارًا لِلْآخِ الْبَاقِي لَذَى لَا يَرُولُ سَجَّ الذي لانتفض زائيه بنحان مَنْ لا يَفَكُمُ اعِنْهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْالِيُهُ شِيْعَانَ مَنْ لِأَيْتَا وِنْ فِالْمِرْمِ إِحَمَّا شِجْانَ مَنْ لِأَالِمَ عَيْرُو سِبْحَانَ العظيب فيأن أيني أخال ويالغ المناه والمبكن المناس المناه والمارية والمناونين المناس المناه المناس ال الجلال الباذج العظيم بنحان دي الجلال لفاجرا لقيميم منحات من فوق فعُلْوَهِ ذَانِ وَفِ ذَنْوَهِ عَالِ وَفِي شِرَافِهِ مُنبُّرُوَف سُلْطَانِهِ قَوِيٌّ وَفِي مُلاَيهِ ذَائِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ سَيِّدُنَا فَيْزَّبَيْنِهِ وَإِهْلَ بَيْنِهِ الطَّاهِرِيُّ زِعًا بِوَ مِرا لِثَلَاثَاوِ جَنَّهُ الوَامَنُ لِلسَّالِمَاتُورِ جَاءِ **بِنُ رُسِّسَى شُنُ** للهماجع أغفلة الناس لناذكرا واجعأ ذكرهم لنائتكرا واجعل صالح مَانَقُوْلُ بِالْسَنَدَانِيَّةُ فِي تُلُوبِنَا اللَّهُمُّانَ مَغْفِرَتُكِ وَسَعْمِنْ **دُنُوْبِ**نَا وَرَحْمُنُكَ أَرْجُ عِنْدُنَامِ إَعْمَالِنَا ٱللَّهِ مُصَاِّعَلَىٰ مُحَدِّدُوا لِمُحَدِّدُ وَ وَ يَقَنَّا لِصِالِحِ الْأَغْمَالِ وَالصَّوَابِ فِي لَفِعنا لِ تعوب يوم الثلاثا وجنه الواحة التعويب روخ يستثنيه

# 📆 🏎 تَعُونُدُ يَوْمُلِ لِثَالَاثًا وَصَالَوْتِمِ 🏂 🗸

عُنْ نَصْبَهِ بِاللَّهُ الْأَكْرَرَكِ لِسَكُمُ اللَّهُ لَقَائِمًا إِنَّ بِالْأَعَلِ وَمَا لِنَهُ في تضف كُلُّ مَما إَ أَمْرُهِ الْوَخَلَةِ الْأَرْضَ فِيوْمِيرْ فِي قَدَّرُمِهِ تقاوتحكا منهاحا كاآوتا ذاوحكا فيهانخاخاك تَّحَابُ وَتَعَرَّهُ وَاجْرَى الفُلْكَ وَتَغَرَّ الْغِرَوْجَعَلَ فِي الأَرْضِ وَ نْهَادُامِرْ ثَبَرَمِاٰ يَكُونُ فِي للَّيْلُ وَالنَّهَا رِوَتَعْقِدُ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ وَتَرَاهُ بُونْ مِنَا لَجْرَ وَالْكِوْنِرِ كَفَانَا اللَّهُ كَفَانَا اللَّهُ كَفَانَا اللَّهُ لَا اللَّهَ ايْكَ للْهُ كُنَّةُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الطَّاهِ مِن وَسَلَّمَ مَثَّا ة مرناك لكال دوي ابتردكيتان كآركيتها لحيهمة والنِّين والنَّوح كلّ منهامرة دوركعتب دمر كعق بعيل زجم ب ورة اللّه في ف دبيج الأسابيع مرويتًا عرا ليتيخوا لكفعيه قلاس لله بقالي مه خانك للصَّمَّرَتُنَا وَلَكَ لِحَيْنَ آنْكَ اللهُ الْعَنَةِ } لِلْمَالِمُ الْمَاكِ َنَكَ الْهُ لَاتَخَذَهُ ﴿ لَأَنَامُ مُلْكَكَ وَلَانْغَيَرُ الْأَثَامُ عِرَّالِهَ لِا الْعَلِلَا وَحَمَلُ لَاشْرَبِكِ لَكَ وَلَارَبَ سِواكَ وَلَاخَالِقَ غَيْرُكِ الْنَ خَالِقِكُمْ بَئْ وَكُلِّ شِيْزِ خَلْقُكُ وَانْكَ رَبْ كُلِّ شَيْ وَكُلِّ مَنْ عَبْلُكَ وَانْتَ

- ﴿ رَعَالِيلُهُ لِأَنْكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَلِكُاحَيارًا فِي وَقَارِعَزَةِ مِلْكِكَ وَتَقَدُّ سُتَ رَبَّا مَنْعُوثًا فِي مَاسِدِمَنْعَ ا (تفاعك والفَلَات كُلَّتُهُ أَيْصَ لَدُولَطُف بِكُا تَهُمُ خُذُكِ وَأَحَاطُ بِكُا شَيْ وْرُكَ وَقَيْرُكُمْ شَيْءُ مُلْكُكُ وَعَلَ لَهُكَا شَيْءُ حَكُكُ وَخَافَ كُلْشَعُ ( سخطل وَدَخَلَتْ فِكُلَّ شَيْعٌ مَهَا سُنْكَ إِلَهُم مَرْ يَجَافَنِكَ وَنَأْسِيد وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِ بَمِنْ شَيْ ۚ طَاعَةُ لَكَ وَخُوفًا كَ وَخَشْنَكَ فَنُقَارًا كُلُّ شُوِّجُ قُرْارِهِ وَانْتُهُ ۚ كُلُّ شِي إِلَّا مُرْكُ وَ وَمِ. عِنَاكَ وَسُعَنْكَ فَنُفَرِكُا لِهُمْ ۚ إِلَيْكَ فَكَا أَبُمْ ۚ بِعَدُ مُ دِرْقِكَ برنحكك وتخرى لمقادر يهريم شينك ماقلامت يتيقك ومااخ تمنها لرتعي كوماامضت منهاامضت وعلك بخانك وتحذك تباركت رتبا وجل ثناؤ لاالله صلعلى عَرِّعَبْ لِلَّهَ وَرَسُولِكِ ثَبِّبِكِ وَاثِرَهُ بِصَفُوكَزُا صَٰلِكَ عَلَىٰ جَعِضَّلْفِكَ

( 771

م إِ فَضَلِ لَفَضَا بِلِمُنِكَ وَبَلِغَ بِهِ افْضَلَ مُحَلِّلَ لَلْكُرِّ مَنَ وَ لَةُمِ الْجُنَّةِ فِالرَّفِعَةُ مِنْكَ الْفَصْلَةِ وَادْمُ الْفَصْلَةِ لَا لَيْعَمَّةُ عَلَيْهِ وَيَطِوْلُ ذِكُمْ لِعَلَائِقَ لَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ بنزرمنَّقَابِلَهِ مَعَ ابْيِنَا ابْرَاهِيمَامِينَ لَهُ الْحُوَّ رَبِّ لَعَالَمُونَ اللَّهُ الكُ باسمك النبطان كنه على مؤسمة الألواح وباسمك مَنْهُ عَلِى السَّمُواتِ فَاشْقَلَتْ وَعَلَمْ أَكُلُّ دُخِرِ فَاسْنَقَرَبْ وَعَلَىٰ لِجِلِيا وتحة بختصآ الله عليه والهنك والراهب خليلك وموح ۉڔۮٳۏۮۅؘڣٝڗۛۼٳڹڿڗؘ۪ۜڝٙڸؾٞٳۺٛٵٙڽڣٷڵٳۑۏۘۜڡؘڶؠؖۺٛٳڶؾڵڵ؋۫ۅؘۘۘۼڶٳ والمنار والتورالمنوان تتراليع وعد وغشر كالعاقبة فالا كُوَارُ وَمُدَاكِ نَاصِيَةٍ سَدِكَ انْقَلْبُ فِي قَيْضَنَاكَ نَحْهُ قَهُ لَا فُوَّهُ لِي فَانْتُصِرُ وَلَا امَا بِرِئٌ مِرَا عَظِّرَذَنِي مَلَيْتُعَ عَفُوْكَ لَمِغُفِرَةٍ اللَّيلَةَ بِمَاوَأَيْتَ عَلَى نَفْيهُ لقوة ما أنقبتني والإصلاح ما أخييني والعون على ما

# مرضاوة ليلكلانع الكاهم

صَرَعَا مِالَلِيَّةِ وَالشَّكُونِمِ التَّيْنِ وَالْبَرَّةِ فِمَارِزَقْنَهُ مته نجته يومالمات ولاتري عمله ولأتخذ نستناة وسلائك عندقضانك واصلومالك ويذ تَ وَاكْفِيهِ هُولَ الْطَلْعِ وَمَا الْعَيْرُورُ رُ أَمْرِدِ وَاحْ قِي وَاعْتَعْظَ مِاغَلُهُ وَمِا نَ مُخِيرِ مِنْ فِي أُرِزُقِهُ مُرَافِقَةُ النَّبِّيرِ. وَالصدِّيقِ ورَ وَحَدْ اوْلَيْكَ رَفِقًا أَنْ الْمُالِحَةِ وَتَالِعًا لَمُ ينارسوليه عينا ليتي فالدالمب بالطاهري وسأ وة ليُلزُلِأُلأرْنَعُنا مُنْدُءُ مَارْسُمُ فمزأت لنكال دكعثان فكآركعة يانهد وايترالكوسق والقدرواذا مرة مرة وقل وانساحد ثلا ىران وم. صلّاحًاغغرانشەتغانى **ل**ەماتق حردكبق الجدوامة الكربيروقد دوا ذاحاء ضاته دسورة فل هوالله احدب حة جآر وعلاسًا مرزدكا هان كذشنه واسدة اورا

(rv.

ائتلاء عَلَيْكُوْ يَا أَوْلِيآ اللَّهِ لِتَلَامْ عَلَيْكُوْ يَا بَجِّ اللَّهِ لَتَلامْ عَلَيْهُ فظلاك لأرض اكسالا معكمكم صلواك لليعكك وعلا الطَّاهِيْنَ بِأَوْ أَنْمُ وَأَنْ لَقَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَجَاهَ أَنْمُ فِي الله جهادهِ حَةَ أَشِكُمُ الْقَبْنُ فَلَعَرَ اللَّهُ أَعَلَا نَكُمِ الْجَرَّ وَالْإِذِ آخِمَهَ أنَّا أَنِوْ ۚ إِلَىٰ اللَّهِ وَالْيَكُمْ مِنْهُمْ مَا مُولاً يَ مَا أَبِا إِبْرا هِيمَهُ سِي يُرْجَعِفُمُ الْمُؤَ الكسر على بر موسى بامولاي باأماجعفر محدّ بأعلى وهلأبوم الانتبا ومستجربكم فأضيفون واجرؤ جبا سَقَطِعُ أَمَّلًا وَكُلِ مُحْصِرِلَهُ الْخَلَائِقَ عَلَدًا اللَّهُمَ لِكَ لَحَدْ أَنْ خَ ليت وعلى لعرش كستونية وعلى الملك حنونت أدعه له دعاءً لنه وانقطعت حبلنه وانترب اجله وتذاوج الدنا امَلُهُ وَاشْتَدَتْ لِلْ رَحْيَاكَا مَّنْهُ وَعَظْتَ لِنَفْرِطِهِ حَسَرُتُهُ وَكُزُّتَ - الغيالانعالية الكانعيا الكاس

عَلِيْ إِهِمَا بَعْنِهُ الطَّهِينَ وَالْإِنْ مِنْ الْعَاجَةُ فِيرُّصَارًا اللَّهُ مُدْسِّهِ الْوَاحِيلِ لَمَّانِ لَمَا جِيلِ لَمَةً إِن لَوَّوْفِ لَكَنَّأُنِ سَمَّبَةً بَصِبُّ لَكُ جَـزَ عَانَّكَ الْمُلْ النُّقُوٰيُ وَا هَـٰ إِنَّا لَمُغَفِّرَ وَ لَهُ مَّا أَحُ سُنَا بِعَيْنِكَ لَمْ لَكُنَّا مُ كَاكَّنَفْنَا بِرُكَّنِكَ لَذِي يُلِنَا لَعِظَامِ وَصَلَّاعَلِي نَجُلُّ وَالدِوَاحْفَظُ عَلَيْنَامَا لُوْ مَفَظَهُ غَرْكِ لَصَاعَ وَاسْتَرْعَلَيْنَا مَالُوْسَتَرَةٌ غَيْرُكِ لَشَاعَ وَاجْعَلْ ذلك كنا مَوْعًا ايْكَ سَمِيعًا لِدَعْاءَ قَرِبُ مِجْبُ

### -ه على طليم توفيل لارتعبا كالهم





ا مع لغن الأفغالة الله ١٠٠٠

بخلة التولحد مدويخام كانتزج شاحدن اكتثاب لتواشأ شمك تقدوآشها لأتختراصة القدعليه والدغيثة ورك وأشهلأنًا لأسلام كاوصف وأنَّالدِّن كاشرَعُ وأنَّالكاب كمَّ نَزُلُ وَالْقُولُ كَاحَلَّتُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوالْحَةٌ الْمُنْ حَيَّا اللَّهُ تَحَلَّا بِالسَّالَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِمَالِلَهُمُ احْعَلَمْ مِرَافِضًا عِبَادِكَ نَصِينًا فِيكُلُّ بَقَسْمُهُ فِي هُذَا لَكُ مِعِ. بِوْرَغَمَ لَكُ بِهِ أُورِزَق تَسْطُهُ أُوصِرَ وبلاء تضرفه أؤشرتك فعنه أورجمة تننثرها لَفَهُوْ ذِنْ فِي وَاعْضِيرُونِمَا بِهُوَّ مِنْ غِنْهُ يِي وَ فَيْ عَكَلَا رَضَى مِهِ عَفَا لَلَهُمَّ اينَ اسْأَلْكَ بِكُلَّ اسْمِفُولَكَ سَمَّيْتُ نْزَلْنُهُ وْ شَيَّ مِنْ كُتِبِكَ أُواسِتَا ثُرْتَ بِهِ فِي هِ الْعَبِي عِنْدُ لَ مِن خَلَفِكَ أَن يَجْعَلُ القرانَ رَبِيعَ فَلِي وَسُفِاءً صَلَى وَوَ نورنصري ودهائهي وحزن فانه لاحول ولاقوة دت الأدواج الفابية ورسّا لأجسادا لبالية اسالك بطاعة البَّالِغَةِ إِلَى عَرْدَتِهِ أَوْبِطِأَعَرِ الفَّهُ وَالْمُنْتَقَّةُ عَرَّ أَهْلِهَا وَبَدَ عَوَّا نَكَ لصَّادِقَةِ بِبِهِمُ وَاخْذِكَ الْحَقَّ بَبْتُهُمُ وَبَيْنَ الْخَلَائِقِ فَلا سَطِيعُونَ مِنْ

#### - ﴿ رَعَا يَوْمَ لِ لَا رَبِعِنَا ﴾ -

(TVE)

تخافنيك وترخون رحمنك وتخافون علابك أسألك التؤري فيضج وَالْبِقَينَ فِقَلْهِ وَالْإِخْلَاصَ فِي عَلِيهِ وَذَكَرَكِ عَلَىٰ لِمَا وَأَبِدُامِا أَنْفَتْنَهَ للَّهُمُّ مَا فَعَنَ لِمِينَ بِابِ طَاعَةٍ فَلَانْغَلَقَهُ عَيْزَابُدًّا وَمَا اعْلَقَكَ عَجْهُمِنْ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَلْفَعَهُ عَلَىَّ أَبُّلُا اللَّهُمَّ إِلَاقِيَ صَلَاوَةَ الْايمان وَطَعْمَ لْغَفْرة وَلَنَّةَ الْإِيمَانِ وَبَرْدَا لَعِيْدُ مَعْدًا لَمُونِيا يَّهُ لَا يُمْلِكُ ذَلَّكُمْ لِ لَلْهِ مَّاكِنَا عَوْدُبِكَ أَنَا صَلَّ أَوْاضَلَ أَوْاذُ لَ أَوْاذُلَ أَوْاظُلُمُ أَوْاظُلُمُ اوَاجَهِلَاوَهُمْ أَعَلَىٰ أُواجُوْراً وْغِارَعَا ٓ وَأَحْرِجْهُمِ ۚ لِدُّنيا مَعْفُورًا ل ذَنْبي وَمَقْنُولًا لِي عَلِ وَاغْطِيرِكَا لِي بَينِهِ وَاحْتُرْدِ فِي نُكُرُةِ الْيَتَّةِ نُحِدُّ وَالِهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّاكَتْمُوا امْلُكَ حَمَيانٌ مِحِك فربع الأسابع ابثمالله الزهم التجيم عَانَ مَرْ يُبْخُلُهُ الْانْعَامْ مِاصَوْا مِيَّا يَقُوْلُونَ بُسِّوْحًا فَلْ وْسَّاسْكِيَّا لِللِّ كُوِّيَ المَّيْنِ بِنَجْ انَهَنْ بِيَرِ لَهُ الْجَارْ بِالْمُوابِهِ الْبِجَانَكَ رَبِّنَا وَ لأشعان من يُبَغُولُهُ المتَمُواتَ بِأَصُوا عِيَاسُعُانَ اللهِ لَحَوْدٍ فَكُلَّ مَقَالَة سِجَانَ لِقِياللَّهُ إِنْ لَهُ الْكَرْسِينُ وَمَاحُولَهُ وَمَا يَخَاهُ سِجَانَ الْمَالِكَ كَجَبَادِ الَّذَى مَلَا كُرْسِيُّهُ السَّمْوَاتِ السَّيْعَ وَالْأَرْضِينَ لَبَيْعِ فَعَا الله يعِدَدِ مَا سَبِّحَهُ الْمُ يَعُونَ وَالْحَلْ للهِ بعِدَدِ مَا حَدَّهُ الْحَامِدُونَ مرور المرابع ا

وَلِا الْمَالِكَ اللهُ مُعَدِّدِ مَا هَلَكُ الْهُلِلُونَ وَاللَّهُ آكُرُنْهِ مَدْمَا كُرُّ إِلْكُا وَٱسْنَغَفِرُاللَّهَ بِعَدَدِمَااسْنَغَفَرُهِ ٱلْسَنَغْفِرُ لَ وَكَاحُولَ وَكَافَوَةَ الْأَ لْعَلِّى الْعَظِيمِ بَعِيْدُوما حَبِيَّنُ الْهِيِّى وْنَ وَبِعِنْدِ مَا فَا لَهُ الْقَائِلُونَ وَصَالِقَهُ عَلِي حُيْرٌ وَالْحُجِيُّ بِعَلَيْهِ مَاصَلِ عَلَيْهِ الْمُصَلَّوْنَ سِجْعَانَكَ لَا الْهَ الْإِ انْك تَبَيِّخُلُهُ الدَّلَابُ فِيمَرْعِبِها والْوَحُوشُ فِي مَضَايِّها وَاليَّبَاعُ فِ فَلُواعِنا والطيز فوكورها منعانك لاإلمالااتت نتيخ لك انجاد فوامهاة الجيتان فبياهيهاوا لثيان وتجاريها والمؤامر فياما كنها شفانك لا ا لَهَا لَا أَنْنَاكِكُمُ اذًا لَّذَ عِلاَ بَعْلَ الْغِيَةُ ۚ [لَّذَى لاَ يَعْدَمُ الْحِكَمِيلُ الَّذِيكُ يَهُ إِنَّكُونُ لللهِ الَّذِي يَسْرَبُلُ بِالْيَقَاءُ الْمَائِمُ الَّهَ عِلَا يَفْخُ الْغَرِيزِ الَّذِي لَا مْنَ لَا لَلْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُهُ شِيخًا نَكَ لَا الْهُ الْكِلَّا أَنْكَ لَقَا أَيُّ الْمَنْهُ لَا يَضِمُ اللَّائِمُ الَّذِي لا يَبِينُا لَعَالِمُ الَّذِي لا يُرْتَاكُ لَصَيْرًا لَذَ عِلاَصَالًا لِكُلُّمُ الَّذَى لاَ يَحْمُلُ سُنِهَا مَكَ لا إِلْهَ الْإِلْمَانَكَ لَكُيْمُ الَّذِي لاَ بَحِيفُ الرَّقِيبُ التذي لايتههوا كمجيط التنج لايلهوا لشاهانا لتزي لايعنث نبجانك لأ الدَّالْاَنْنَا لْقَوَيْ الْذَى لابْزَاءُ الْعَبَرْ الْنَجَلايْضَامُ السُّلْطَالْ لِلْهُ لأىغْلَىٰ لْمُذُوكُ الْمَعَ كُلِيكُ وَكُوا لِطَالِيا لِمُنْعَلا بَعْيَهُ تعوبين ومراكارنعا وسقبالاعال تعوين ويزكيها انجيذن كافلان فن فلانة بالأحل لقتمل من شرّما نفتُ وعَقدَوَ

## - ﴿ تَعُوْمِدِنِهِ أَلَا رَبِعِنَا ﴾ - ﴿ تَعُومِدِنِهِ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(rv7)

مَا أَمَّ وَمَا وَلَدَاعُ نُذُكَ مَا لَهُ احداثًا عَلَا بِمَارَأَكَ عَنْ وَمَا لْكُ بِالْفَرِدِ الْكِيبِرِمِن شَرِّمَنْ أَرَادُكَ بِأَمْرِعَتِيرِ أَنْكَ بِا فَلانَ بَى فَا فبجوا دانتها لعزيزا لختا والملك لقدة وسوا لققا والتبلاء ألؤم الج نغززا كجثاعا لالغنب والشهادة الكمالنغال فوالله لاشرك ل تسمير الشعكية والدوسية وعليه السلام ورحم الله ويركانا مالله الوهم الرهيم كَنْفَنْهِ بِالْكَاْحَالِ لَتَمَامِن شَرِّ لِنَفَا ثَانِ فِي لَغَفَادِ وَمِنْ شَرِ وَمَا وَلَكَ اسْنَعِيذُ بِاللَّهِ الْوَاحِيلُ لَأَعْلِ ' مِرْ شَرِّمَا رَأَتْ عَيْنِ وَمَا لَمْ تَرَ نتعيذ بالليا لواحيا لفردا لكبوالأغل من شرمن أدادب بأمرع ترصل على نح تروا ل مُحِدَّ وَاجْعَلْنَ فِي جُوارِلَ وَحَصِيلًا لَحَصِيلًا لَجِيَّا رَالْمُلْكُ لِقُدُوسِ لِقُهَارِا لِسَّلَامِ المُؤْمِرِ الْمُهُمِّرِ الْغَفَّادِعَا لِيهِ يَّ وَالنَّهَادَةِ الْكَبِيرِ لِمُغَالِهُ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللهُ لا شَرِّهِ بتردون الله صآرا لله عكه والهوك تركتكم اكتبرا ♦ ڬاذبرونرجهارشنه وبربات الكال اتها ركعتان كآر كعتربالي وا ذاذ لزلر مرة والتوحيد ثلاثاوم صلاها دفع الله عنه ظلة القبواني يوم الفينة واعطاه الشبكل ايتمد يبدوعها

م ﴿ دُغَالِيلُمْ الْحِيْدُ ﴾ ﴿ وَعَالَيلُمْ الْحِيْدُ ﴾ ﴿ وَعَالَيلُمْ الْحِيْدُ ﴾ ﴿ وَهِي الْحَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللّ

لكرامة وببغو تجدا والخلق مطبغ لك عَلَىٰ عَلَوْمَا اسْتُعَلَىٰ مِنْ مَكَا نِكَ كُنْكَ قَبْلُ جَمِيعِ خَلْقَلَّا

TVA

نْعَكَ وَقَهَرَ كُلُّتُمَّ وَلِهُ الْمُطَانِكَ وَتُوكِّتُ الْعَظَرُ وِيعِزَّةٌ مَلْكُلِّ فَٱلْكُرْفَأ مظم جلالك تتمد ترت الأشا أكلها بخكل واحصيت آمر المنباوالاخرة كُلَّهَا بِعِلْكَ وَكَانَ الْمُوتُ وَالْحِبَاءُ بِيَدِكَ وَضَرَعَ كُلَّ اثْبَيَ وَإِلَى وَذَلَّ كُلْ شَيْ لِلْكِكَ وَانْفَا دَكُلْ شَيْ إِلْمَاعَيْكَ نَتَقَدَّ سَنَ رَبِّنا وَتَقَدَّنَ مَ اليمك وتتازكت رتناوتغالى ذكرك ويفذرتك علاخلفك لظفك فيأمرك لايغزب عنك مينقال ذرقيف لشموات والأرض وكالصغ مِ ﴿ لِلَّهُ وَلَا آكُرُ الْإِلْ كِنَّا مِنْ مِنْ أَبِنِهَا لَكَ وَجَالِكَ مَبْادِكَ وَبَنَّا وَحِلْ ثَنَاوُلْاَ لِلَّهُ مُصِلِّ عَلَى حَبَّعَ لِلْهُ وَرَسُولِكِ وَنَبْيِكِ اصْلَمْ للت عَلىٰ اَحَدِمِنْ بُوْتَاكِ لَكُلِينَ صَلَوْةً بُنْيَعْ عِبَا وَجِهَهُ وَنُقِّعِ عَنْنَهُ وَيْنِينُ بِهَامَقَامَهُ وَتَغْعَلَهُ خَطْبًا بَحَامِيكَ مَافَالِ صَدَّ قَنَّهُ وَ مَا سَنَلَ عَطَيْنَهُ وَكُرْ أَشْفَعَ شَفَعَنَّهُ وَاحْعِلْ لَهُ مِرْ عَطَأَيْكَ عَطَأَ مَا مَّا وَقِيْمًا وَافِيًا وَضَبِيًّا جَرِيلًا وَانِمُاعًا لِيَّاعَلِي النَّبَيْنِ وَالصِّدَ هَنَّهُ التهْ لَمَا ۚ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُرٌ ۚ إِوْلَيْكَ رَفِيقًا اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَا لِلْمَا لِسَمِكَ الْدَىٰ ذِادْكِرَاهُ مَّرَكُهُ عَرْشُكَ وَتَعَلَلَ لَهُ فَوْرُكَ وَاسْتَنْشَرَبُ لَهُمَالِ يُكَكَ وَالَّذَ عِلْذِا ثُكِرَ فِضَعْفَ عَنْ لَهُ التَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْحِيالُ وَالنَّعَى وَالدَّوْابُ وَالَّذِي إِذْ ذَكَّرَ نَفَيَّتُ لَهُ أَنَّوا مِنْ الْمَيْلَ وَأَشْرَ قَتْ لَهُ أَكُونُ وَسَعِّكَ لَهُ الْجُيالُ وَالْذَي إِذْ كُرُبَصَّتَ عَنْ لَهُ الْأَدْضُ وَقَلَّ سَتْ لَهُ - ﴿ زُعَالِيُلْلِ الْحَبْسُ ﴾ -

لَلْآنِكَهُ وَالْإِنْ وَتَفَيِّرُ لَهُ الْأَنْهَارُوا لَذَي إِذَا ذَكِرَا رَبَّعَ مَتْ لنَّفُوْمُ وَوَجِلْتُ مِنْهُ الْقُلُوبُ وَخَتَّعَتْ لَهُ الْأُصُواتُ إِنْ نَغْفُمُ لوالدَّةَ وَارْحَهُمَا كَارَتَا ذِصَعْرُاوا رَفَيْ بَوْابِ طَاعَهُمَاوَدَ - يَانُهُ ءَ فَ لَذَ وَمِنْهُما وَجَنْكَ أَسَالِكَ لِي فَكُمَا الْأَجْ فِي لَاحْ وَيُومَ لَقَيْمَةً لعَفُوتُومُ الْقَضَّأُ وَبَرْدَا لَعَبْنُرِ عِنْدًا لَمُوتُ وَقَرَّةٍ عَبْنَ لَا نَقَطَعُ وَلَهُ النَّطْم كَوَشُوْفَا الْيَالْقِائِكَ لَلَّهُمَّ ايَّضَعِيفٌ فَقُوفِ رَضَا كَصَعْفِي وَحَدْ لِيَ الْخِيْرِ بِنَاصِيَتِهِ وَاجْعَلْ لِإِسْلاَءُ مُنْهَىٰ بِضِاى وَاجْعَلْ لَرَّاكُمُّ اخلاق والنَّقَوى زادي قارْدْقَي الطَّغَرَالِخَرْلَفِيهِ وَاصْلِرْلِي دِبِنِي لَذِّي هُوَعِصَمُهُ آمَرُي وَالْإِلِدُ لِي فِهُ دُنَيْا يَا لَتَي مَهَا ٱلْأَخِيَّ وَآصِلُو لِي حَ وْ الَّهُ النَّهَامَعَا دُوَاحِهَا دُنَّايَ زَادَةٌ وْكُلّْحَرُواجْعَلَاحِيَ يِهِ كُلُّ شَرِّوَهِ مِنْ لِمَا لَأَنَابَةً إِلَى ذَارِ الْخُلُودِ وَالْتَحَافِعُ ذَارِ الْخُورِ لُوْت قَدْلُ إِنَّا بَيْرَلْ فِي لِلْهُمِّ لِأَنْوُ اخِدْ إِعِنْهُ لَهٰ عَنْجَقُّ وَلَا مَتْلَكُنِيهِ وَعَافِيٰ مِنْ مْمَارَسَةِ الدِّنْوُبِ بَهْ بَضُوحٍ مِنَ الْأَسْفَامِ الدَّوِيَّةِ بِالْعَفْوِوَالْعَانِيَةِ وَتُوَتَّ نَفْسُلِمِنَةً ئِنَّةُ نَاضِيَةً بِمَا لَمَا مَرْضِيَّةً لَبَنَ عَلَهُا خُوثَ وَلاَحْزَنُ وَلاَجْزَعُ وَلا نُزَعْ وَلَا وَجَلَّاهُ لَا مَقْتُ مِنْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَاسَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِيْلِيَا نُسْنَى وَهُمْ عَلِ لِنَادِمُنْ عَلَاثُ مَنَا لَلَهُمْ صَلِّ عَلَى عَجَرٌ وَالْهِ حِبِّووَمَرْ.

فأعِنهُ عَلَيْهِ وَيَتِرُهُ لِي فَإِنِّي لِنَا أَنْزَكْتَ إِلِّيَ مِنْ جَبْرِفَقِيرٌ وَمَرْ إِزَا حَسَدِا وَبَغَى عَلَاوَةً وَظُلْمًا فَإِي آدُرا لَدُ فِجَرْهِ وَاسْتُعَنَّ لِلَّهُ عَلَيْهِ مِلْكًا فَاكْفِيهِ بِيَمْشِنْكَ وَاشْغَلْهُ عَنَّى بَمْشِنْكَ فَإِنَّهُ لَاحُولُ وَلَا فَوَةَ الْإِبِلَ لَلْ افاعؤذ كملئين لشيكان انتجمقين مغاويه واغيراصيه وفرعيرة ونيؤ لَلْمُ فَلَا يَعْمَا ٱلْهُ عَلَى سَلَطَانًا وَلَا يَعْمَلُ لَهُ عَلَى لَهُ فِي لم وَوَلَدِي شِرِكًا وَلَا نَصِيبًا وَمَاعِدُ مَنْنَا وَمَنَهُ كَانَا عَدَتَ مَرَاكَمَةُ والمغربيجتي لايغنيد ثنيثام طاعيك عكينا وأتم يعنك عن ايم ظك عَنَّا يَا أَرْجُمُ الرَّاحِينَ صَلْحَ اللَّهُ عَلَى لَنِّهِ خُيْرَةً الِدِالطَّامِينَ وَسَلَّمَ لَتَلِيمُ لوَّالِيلْأَلْخِيْسُ بِعَيْدِ مِنْ مَارْشِتِ بِخِشْسَبُهُ فمزاك ليكال دكانهاست دكعان كل دكعة بالحد وايزا لكرء وقل بابها المكافرون ترة مرة والنوحيدثالات مزاب فاذاسة مراايترا لكرسى ثلاث مراب فاريكار عندا لله مراكاشقيا بعشا تلدم لمكاليمج شقوته وبكت مكانه سعاد تبرو دلك ول اللهء وجل يموا الشمايثنا ويثبت وعنده امرالكتاب دفايت شده كان شذ ركعتاب وحردكعتى الجدوا يةالكوسى سودة قلباابهاا لمكا فرون حرباب يل مربة معرتبه وجون إذنما ذفارغ شودسه مرتبه اية المكوسي دايخوامد وهمهنوبة المالحس العسكرى عليكل وانمنوبت إمامرحه بجبكرى عليك

## ۔ ﴿ مَارِقِيَوْمُ الْخِيْسُ ﴾ -

لتلام عكنك ياولى الله التلام عكك ياحجة الله وخالصنه الته عَالَمُوْمِنِيرَ وَ وَارِثَالُمْ سَلِّمٍ. وَحَقَدَرَتَ الْعَالَمُ، صَلَّى وَعَلَىٰ إِلَى مُنْكُ الطُّيِّينِ الطَّاهِرِينَ مَا مُولَا يَ مَا أَمَا عُمَّا ا أمظكم انفذرنه وجاءبالة ابدوشركا بعكا اللهرات بنقة الأر لابتيع الإكرمك ة فِي الحالِمِنَ الرِّذْقِ الحَلَالِ وَانَ نُؤْمِنِيْفِ مَوَا قِفِ الْخُوفِ بِأَمْنِكَ

باوحدناه فيالمجوف جنةالوافية ديخاا ملحت يحبكري ثليلا لعزذع ومااعز عززالع وعزه بإعززاع زيد بعزك وايدج دابيلتيطان وادفع عتى بذفعك والمتعرعة رخلقك باواحِدْياا حَدْيَا فَرَدْ يَاصَمَدُ كُ ن لربلا وَلَرْنُولِدُ وَلَمْ مِيْكُنْ لَهُ كُفُوا احَبُ ن قُوَّنْكِ لَضِعْفِنَا وَمِنْ غِيْالَدَ لَقِيْقِيرِنَا وَفَاةً ومن حِلْكَ وَعِلِكَ لِجَهْلِنَا اللَّهُ مُصَلَّعًا ' فَهَرَّوًا لِدِواَعِنَاعَوْ كُلَّ وذكرك وطاعيك وعباديك برحمنك باأرجم لراجين

ه ﴿ طليْم يَعَمْ الْحُبْيَنِ ﴾ Jaina Jal Na. Palvy JAI ANT 101 PAGE رعاديم LAINTA -01 N44 Polver JAIRA Zakk. SOLVAL 101×10 JAINAN

المجلق التيالجيد بدوبكام كانئين وشاهدتن اكتناب أَنُوكُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكِ لَهُ وَاشْهَا أَنَّهُ وَأَنَّهُ اللَّهُ وَكُولُوا مِن لإملاء كاوصف أرتالة س كاشرة والقدل حَدُّثُ وَالْكَابِ كَمَا أَنْزُلُ وَأَنَّ إِلَّهُ هُوالِحَةٌ 'الْمُنْ حَدَّ وصلة الشفكية والماضحت عوذ وخواشا لكريم وابيا شوالعلط وكلانزالتامتة مزشرالشامت والمامة والعين للامتة ومي شتم اَوْيَرَاْوَمُزْ شَرَكُلُ ذَابَةِ رَقَّ اجْذُبْنَاصِيَتُهَاانَّ رَفَّ عَلَّى ا إِللَّهُ مَا يَاعُونُهُ بِكَ مِنْ جَمِعِ خَلْقِكَ وَأَنْوَكُلُ عَلَّهُ لْلْفَلْهُ مِنْ شَرَّمِاخَلَةَ جَبِّي إِيلَّهُ وَنِعْمَ الْوَكُمْ ۚ اللَّهِ مِنْ أَعِنَّهُ فِي اعَنِكَ وَآذِلَ آعُلاَنِ عَصْصَنْلِكَ وَأَقْصِمُهُمْ مِا قَاصِمَكْلِ جَبَارِعَسْنِهِ الخييني من وعاقبا من إذا توكل عليدا لعبذ كفاه آلفينه كل مفية

مروية المنابية المنابية المنابية المنابعة المناب

بِوَ. إِمْرَالِدُنْنَا وَأَكْمُ وَاللَّهُ مَا إِنَّالْكُ عَلَالْخَانُفُ رَبُّحُونَا شوع العابدي وعيادة المنقان واخيات لمؤمنه وإنائز وَتَوَكِّلُ المُوتِينِ وَكُنْهِ عِلْمُؤكِّلُهِ وَأَلْحَقْنَا مَا لَأَحْثًا الْمُزَوْقِةِ وَإِ لجنَّةُ وَأَغَيْفِنَامِنَ لِنَارِوَاصِٰ لِمِنْأَنْنَا كُلُّهُ ٱللَّهُمَّ إِينَ أَسَالُكَ أَيِاتُنَا سادِقَايامَزَ، يَمْلَكْ حَوَاتُجُ السَّائِلَينَ وَيَعِلَمْ ضَمِرًا لِصَّامِنِينَ بَلِّكَ بِكُلِّ فَبَرِعَا لِيزَغَيْرُ مُعَلِّمُ وَأَنْ تَعْضِيَ لِمِحَوّا لِمُعْ وَأَنْ تَغْفِرُ لِي وَلُوا لَهُ حَ وَلَجْمَه لؤُمِنن وَالمؤْمِناتِ وَالْمُلِينَ وَالْمُسْلِلَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمُ وَالْأَمْوارَ وصَلاَّ اللهُ عَلا بِسَدِهُ الْحُتَّكُ وَالْدِانَكَ حَبِيلٌ عِجِيلٌ وكوم الخبيش وربع الانابع والتبييرون بعجيثا مراسه الزخمل الزعيم بْحَانَكُ لا لَهُ أَيْكُ الْوَاسِعُ الْنَهُ لاَصَوْ إِلْصَالِ لَذَى لَاتَ لتَّوْزُا لَّذَي لَا يُغْلِّنُ شَخَانَكَ لِآلِهُ إِلَّا آنَا لِحَ ۚ إِلَّهُ عِلْا يَمُونَا لَقَتَّوْ الذبى لايمين لصمكا لنب لايظعم شيخانك لاالداية أنت مااعظ شأنك واعزب لطانك واعلى كانك وأشخ ملكك يثغانك لاإله لْأَنْنُ مَا أَيِّلُهُ وَأَرْحُمُكَ وَأَحْلُكَ وَأَعْلَمُكَ وَأَعْلَمُكَ وَأَعْلَمُكُ وَاسْتَمِلَ وَ اجلك واكرمك وأغرك وأغلال واقوال واسمعك وابضرك سنبخ لاالِهَ اللَّهُ انْكُمَا الْكُرْمَ عَفُوكَ وَأَعْظُمُ تَجَاوُزُكَ سِنْحَانَكَ لا إِلْهُ اللَّهِ الْن

(717

با أوْسَعَ رَحْمَنُكَ وَأَكْرُ وَخُلْكَ سُجْعَانُكَ لَا اِلْهَ اِلْآانَثَ مَا ا لأنك واستغنغا للآسنجانك لاالدكا أنت ماأفضل ثذامك وَأَجْ لَعَظَائِكَ مُنْعَانِكَ لِأَا لَهُ الْأَانِثُ مَا أَوْسَعَ حَيَّنَكَ وَأَوْ الأهانك شيحانك لااله الإانك مااشكا خذك وأوجع عفابك بخانك لاإلدًا لا أنْ ما أَشَدَ مَكُوكَ وَأَمْنَ كُذُكَ سَجَانَكَ لا إِلْهُ لآانت كتبخ لك التموات لشبع والأرضون لشبغ سبحانك لأا الآائك القرب فيعلوك المنغالي ونوك المتدان دون كل تين من خَلَفْكَ بِنِهِ إِنَّكَ لِا لِهُ الْإِلْمَاكُ الْتُرَابُ قَبْلُ كُلِّ ثُونًا وَاللَّا يُمْعَكُمُّ كُل وَا لِيَاقِ بَعْدَهُنَاءِكُلِّ بَقَى شِنْعَانَكَ لِاللَّهَ لِكَانَتَ شَمَاءَ كُلَّا شَيْءُ يترونك وانفا دكل ثئ لينكطانك وذك كك شئ ليزكك وتحفظ يَّيْ لِلْكِكُ وَالْتَلْسُلُمُ كُلِّيْةً لِقِنْدَ بِكَ شِيعًا نَكَ لَا الْهَ الْإِلْهَ الْوَانْتُ مَكْتُ لْلُولَ بِعِنَطَيْكَ وَقَهَرْتَا لِجَابِرَةَ بِفِنْدُرَئِكِ وَذَلَلْتَا لَعُظَاءَ بِعِزَلِكَ نبطائك لاالدالاات كتبهجا بغض علاتنيط أبتين كلهمن و اللَّهْ مِرِالْيَاخِيهِ وَمِيْلًا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمِلْأَمْا خُلَقَتَ وَمُلْأَهُ قَدَّرْكَ شِعْانَكَ لَا اِلْهَ لِكَا آنْكَ نِبَعِّعُ لَكَ السَّمْوَاكَ بِأَقْطَارُهُ أَوَالشَّكُمُ فتخاريها والفترف تنازله والتوثر فتيانها والغلك فمعارجه سْبِغَ اللَّهُ اللّ

(FAV)

آيْهِ وَالظَّلْمُةُ بِغُوصِهَا سَجَانِكَ لَا اِلْهَ إِلَّا آنَ سَيْخُولِكَ الرِّيَاحُ فِي تقتها والتخائب أمطارها والرق بأخطانه والرتفل بآززامه بنجانك كه اللَّا أَنْكَ لَنِيمٌ لَكَ الْأَرْضِ بِاقْوَاعِيا أُوالْحِيالْ بِاطْوارِهِا وَالْأَسْمِارُ منحانك وعدلة لاالدالاانت وحله الشربك لك علد ماسبقك من شيئ وكانحت بارتيان تحد وكابنيغ ظَمَنك وَكِبْرِيا أَيْكَ وَعِرْكَ وَ قُوْ َ بِكَ وَقَدْدُ رَبِكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ رسؤلد نحكم لااتج التبك والداجعين ﴿ بِنِهِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّجْمِ ﴾ رق وَالمغادِيمِ: كُلِّ شَيْطَادِهِ نِدِ وَنَزَرُ لِ عَلَيْكُمْ مِرَ السَّمَا أَوْما أَوْلُطُهُ كُوْ وَمُلْ الشَّطان وَلِمُرْبِطُعَلِي قِلُوْ كُمْ وَسُنِّتُ بِرَالْأُوْلِيُ ناسِيَّكُثُمُّ اللانخفف تَخْفَيفُ مِنْ دَبَّكُمُ وَرَحْمَةُ وَيُومُ اللَّهُ أَنْ يُخْفَفَ عَنَكُمُ فَسَكَفِيكُهُ ٱ وَخُوَالْتَهِبُعُ الْعَلِيْمُ لِمَا لِلْهَ اللَّهِ اللَّهُ وَكُوْعًا لِبَا لِكَاشُ لَا اِلْهَ غَلَّرَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اعَوْدُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَاعَوْدُ بِفِيْلُ اللهِ

### ے ﷺ صَلْوْلَةٍ يَوْمُ إِلْحَايَسُ ﷺ

(TAA)

اعَهُ ذِيرَ سِهُ إِينَّهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ مُسَلِّمًا تعوياديكم رويرسحن مالله الخطرالتخيم الماروا بزالمفته عَمَالِ لِلْيُوجِيَعِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ للْيُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَا لَطَسَمَ. إِذَا مَرَا بِتَدِمْنَ بُشَرَمِا آخَافُ وَأَحَدُ زُوَاشُهُكُ أَنَّ اللَّهُ عَلَّا كُلَّا رِيْ وَكُلَّهُ إِنَّ وَكُلَّاتُوا أَيُّوا لِللَّهِ الْعَلِّمِ الْعَظِّمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى إسْبَق عَرِّوَا لِهِ الطّاهِ بِن وَسَلَّمَ تَتَلِمًا وَحُسْبَنَا اللهُ وَيَغِمَ الْوَكَ وَ مِرْنَاكَ لِكُمْ لِالْهُ الْكُوتُرُعَيَّانِ كُلِّ دِكْعَة بِالْحِيمِ ةِ وَالنَّصِرُ وَالْكُوتُرْخُسَّا وَبَق ىيىنغفرابلىء رىمى ومروسارها اعطى بعده ما فى الجنلة النارحتناومدية فالجنة ورزقها في وجهم الجورالعين وكت لدبكل ملك عالدة قال فعن إلَّوا ثروى لصَّدوق وغيره باسنا ومعنبوع للخِّع قال قلت لعلَّ بن ع ترب على موسى ب جعفزت محتربيعية بالحسين برعلي بالبطالبُ علَّبي بيا بن رسول اللهث توكا اقول بلبغًا كأملًا إذ اددت ل ذوروا حدًا منكم فقال اذاص ت اليالباب فقف وقل أشكدا أن لا إله إلاّا الله وَحَدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهُهُ

-ه الناية الجامِع الكبيرة » - (rag

كَلَّمُ الْكُرِّبُلا بْنِ مَوْتُمَامِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ل ثلاثب مّرة ثمادن من لقير وكترانشار بعين مرّة تمامرا لمائة معلنكزما إصل ببب لنبؤه وموضع الرشأ لذو يختلف كملائكذه تمسط أذخ لرَّحْدِوْجُ إِنْ لِعِلْمُومِنْنَهُ إِلَيْهُ وَاصْوِلَ الْكُرْمِرُوفَا دَهُ الْأَمْ وَأُولِيَّا صِوْلَا بْرَارِودَعَامُ الْاخْتَاوِسَاتُ الْعِتَاوَارِكَانَ لِيلادِوَأَنُوا كَلَامَا وَ حمرة سلاكة التبتين صنفة المرسكيرة غيرة خدة درك لعالمين وزخيذا لله وتركا المات عَا أَغَيْرا لَمَكَ وَمَصَابِحِالدَّجَ أَعَلَامِ النَّعْقُ ثَوْالْغَيْحُ وَلَيْ بِحِينَ هَفِ لُورُورَورَ لانبنا والمنأل لأعلى والتعوة الخيية وحجج السعلى فاللانبا والاخ ووالأولا الله وتركا لمالتله على عالم مونيا لليومساكن تركة الليومعا يدرج كمية الله وحفظة رالليؤ عمله كالسفواوضينا انتي الليوود ريتردنو الله صلى السعكيد والدودك وتتكانذانسكلاءعكي المتعاةإلى للدوالأدلاءعلا مرضاك للدوالستقتن فام وَالنَّامَةِ ثُمِّيَّةُ اللَّهُ وَالْحُلِصِينَ فِي تُوحِيلًا لِللَّهِ وَالْمُطِّينِ لِأَمْ اللَّهُ وَخُ للكرمين لدبن لاييفونه بإلقول وهم بإغره يعلون ورخذ اللوقتره لَسُّلاهُ عَلَى أَكُومِيَّةِ النَّعَاهُ وَالْقَادَةِ الْمَلَاهِ وَالسَّادَةِ الْوَلَاهُ وَاللَّادَةُ الْخَاهُ لذكروا وليلأمرو بقبة الله وخرنبرو يزبرو عبيبة عليه وخجنيه وصراطية نوره وَنُوها نرورَ حَمَّة اللهِ وَرَكانُهُ اللَّهُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْسَلُهُ

(49.

لاشربك كذكاش مدانته لنفسه وشعدن مِنْ خَلْقُهُ لَا الْهُ الْآهُوا لَعَرِيزًا لَحَكُمْ وَانْتُهَدُانَ نَجِيَّا عَنْ الْأَلْمُ وَرَسُولُهُ الْمِنْفَخُ ارْسَلَهُ بِالْحَلِيُّ وَدِينَا لِحَقَّ الْنِظْرِ وْعَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَ لَوْكُرُوا لَلْشُرِكُونَ وَاتَّهُمَا لَأَنَّكُمُ الْأَثْمَةُ الرَّاسْدُونَ الْمُهَارِّبُونَ الْعُصْوُ ُلْكُمْ مُونَ الْمُقَرِّبُونَ المُنْقُونَ اصَادِقُ لَا الْصَطَّعُونَ الْمُطْعُونَ الْمُطْعُونَ لِلْ لقوامون بأغرما لغاملون بازادنه الفائزون بكزامنه اضطفا كز بعله وارتضا كزلغيبه واخنا زكز لستروا ختنا كزيق دنه وأغزكم يملاه وخصكك ببرهانه وانتجبكم لنؤره وايدكن بروجه ورضيكم خلفا فارضيه وحججاعل برتنه وانضاؤال سه وحفظة ليتروونخ ألميل ومنته دعالحكمنه وتراجمة لوحيه وأركانا للأحيده وشهداء على خلقيه وآغلاما ليباده ومنازا في للاده وآديما بحلى طلطه عقما اللهُ مِنَ الزَّلَ وَامَّتُكُرُمِرَ الْفَتَرَةِ كُنَّةً كُوْمِرَ الدَّدَةِ فَإِذْ حَبَّ عَنَكُمْ لرجس أهل ليت وطفركم تطهر أفعظم حلاله وأكرته شأنة و عَبَّدَتُمْ كُرِمِهُ وَادْمَنْمُ ذِكْرُهُ وَوَكَدْتُمْ مِيثَاقَةُ وَاحْكَنْتُمْ عَقْدًا طَاعَنِهِ وَ نعَخْتُهُ لَهُ فِي لِيرَوَا لَعَلَائِيةِ وَدَعُونُمَا لِي بَبِيلِهِ بِالْخِيْكَةِ وَالْوَعِظَةِ لِمُنَ وَبَلَنَاتُهُ انَفُنُكُمُ فِي مَرْضًا لِيهِ وَصَبَرِنُهُ عَلَى مَا اصَالِكُوْ فِجَنْدِهِ وَأَقَبُهُ اصَلَوْ وَانَيْنُمُ الزَّكُوةَ وَآخَرُمُ مِالْمَعْ فَيْ وَهَيَتُمْ عَلَىٰ لَكُرِ وَجَاهَ لَا ثُمْ فِي اللَّهِ

وبه ومنتماه ومات النوة عندلا والا كَرْوَنُورْهُ وَيُرْهَانَهُ عِنْدَكُمُ وَاَخْرُهُ الْكِكُمُ مَنْ فِالْاكْرُنْفَدَ طاكة نقيد عادى لله وَمَ احْتَكَهُ فَقَدَاحَتَ نغض الله ومراعنصر بكأنقا لاعتصربالله أننزا لسان لصَّاطُ الْأَوْمُ وَثُمَّ لَا ذَارِ الْفَنَاءَ وَشُفَعًا ذَارِ الْقَا والمخ ونة والأمانة الحف ظة والناك لنتا برا نَا لَرْ فَقِلْ بِحِ وَمَنْ لِمِنَّا تَكُمْ فَقَلْ هَلَّكَ إِلِّي لِلْمُتَلِّكُونَ وَعَ رَ تَوْمِينُونَ وَلَهُ نَسُلُهُ نَ وَبِأَمْرُهِ تَعْلَوْنَ وَالْحَاسَدُ للهُ مَرْ. وَالْأَلَّهُ وَهُلَكُ مَنْ عَاذًا لَهُ وَحَ آئمَ: فَازَقُكُمْ وَفَازَمَ نَمْسُكَ بِكُمْ وَامِ مَرْ يَ لنكاوك

درَكِ مِ الْحِيْدَامَيْهِ لَأَنَّ هِذَا سَابِقٌ لَكُونِمِ الْمَضِوَحِ الْكُلَّامِمَ الْعَيْرَ ارُواحَكُمْ وَنُورٌ كُرْ وَطَيِئَكُمْ وَاجِلَةٌ طَائِتْ وَطَهُرَتْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ خَلَقَكُ اللَّهُ الْوَارُا فَحَدَكُمُ بِعَرْتُهِ نَعْرُقِينَ جَدُّ مِنْ عَلَيْنَا بِكُمْ فَعَلَّهُ بنؤنتأذِنَا للهُ أَنْ تُرْفِعُ وَمُنْ ذَكَّرَ وَنِهَا النَّمُ لُهُ وَجَعَلُ صَلَّوا نِيَاعَلَيْكُمُ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَا يَتِكُمْ طَبِيًّا لِخَلْقِنَا وَطَهَا رَةً لِأَنْفُ نِنَا وَكُوْكُمَّ لَنَا وَكُفَّارَةً لِدُنُوْ بِنَافِكُمَا عِنْكُومُ لِلَّهِ. بِفَضْلَكُوْ وَمِعْرُوْفِي بِتَصْدِيقِنَا آيَا لَوْفَالِهِ الله المراشر وعوا المكرمين واغلامنا ولالمقرين وأدفع دراجة لْأُسَلِ، جَنْ لاَنْكُومُ وُلاَيْفُونُهُ فَائِقٌ رُلَا يَسْفِهُ سَائِقٌ وَلَا يَسْفِهُ سَائِقٌ وَلَا لِمُ في ذِراكِهِ طامِعْ حَتَى لا بَيْتَ مَلَكُ مُقَرِّدٌ وَلا بَيْ مُنسَلٌ وَلا صِدَيقُ وَلا شهبدٌ وَلاعالِ رُولا جاهِلٌ وَلا رَبِّن وَكُونا ضِلٌّ وَلَا مُؤْمِنُ صَالِحٌ وَلا فَاجِرٌ ڟٳۼ۠ٷڵڋڹؖٳۯ۠ۼڹۑۮٷڵۺؽڟٳڿؠڔڋٷڵٳڂڵۊٞڣؽٳؠڹۮۮڸڬۺۼؠۮٳ؆ عَ بَهُ مُحَلالُةَ ٱمْرِكُرُ وَعِظْمُ خَطْرُكُو وَكُرْشُا أَبِكُ وَتَمَامُ نُؤْرِكُمُ وَصِلْمُقَاعِ وَشَاتَ مَقَامِ كُرُوشَرَفَ تَعَلَيْمُ وَمَنْ لِنَكُواْ عَيْدَهُ وَكُرَامِتَكُواْ عَلَيْهُ وَخَاصَتُكُمْ لدَّيهِ وَقُرْبَ مَنْزَلِنَكُمْ مَنِهُ بِإِيَ نَنْمُ وَانْجَ وَنَفْيِهِ وَأَهْلِ وَمَالِى وَانْزَبَ انههيا لله وانفه ليكو ابت مؤمن بوروييا امنته بيكا في بعين وكوري كَفَرْنُيْمُهِ مِنْتَنْصُ مَنْ أَبِكُمْ وَبِضِلَالَةً مَرْجَا لَفَكُ مُوالِكُمْ وَكُولَكُمْ بْغَيِضُ لأِعْالَهُ بِكُرُ وَمَعْادِكُمْ سِلاً لِنَ سَأَلَكُمُّ وَحَرْبٌ لِنَ خَارَبَكُمْ مُحْقِّقٌ

وه الزيارة الخامعة الكبيرة كا

ويظي والعدله وتمكنكم فيايضه فعكرمعا بن للأو الجاحِد بن لِجَعْدُ وَالمَارِقِينَ مِنْ وَكُوْنِي كُمُوالْعَامِ تُعَلَّىٰ وَالْائِلَاٰ وَتُحْبِيْكُمْ وَدِينِكُمْ وَوَقَقَةِ لِطِاعَنَكُمْ وَرَقَقَهُ عَتُكُمْ وَجَعَلَهُ مِنْ خِيادِ مَوَالِهِكُمُ النَّابِعِينَ لِيَادَ عَوْثُمْ الْيَدُو وَبَعَلَفَ ڹٛ**ۼؘؽ**ڗ۠ٵ۠ڗڮۯؙۅٙؽڵڬٛڛڹؚڷڴۅؘڲؙؾۧڰؠۿۣڵٲڴۯؙۅۼؖؿۯڿڎڡٝؽڰ

( 495

رُونِمُلُكُ فِي دَوْلُنَكُمْ وَلُنَدَّ فِي عَاضَكُمْ وَمُلَّدُ رؤيتكما لحانثروائي ونفسه واها وما أُومًا. وحَدُهُ مُنا عَنْمُ وَمُر فَصَالُهُ وَحَدُهُمُ مَهُا وَهُلا فَا لَابِزَادِوَ عَجُ الْجَيَّادِيمَ فَقَوَا للهُ وَبِكَ بَيْرُوبَ كَثْفُ الضَّرُّ وَعَنْدُ كُوْمُ إِنَّ لَتَ مِهِ رَسُلَهُ وَهَيَطِفَ مِهِ مَلا نَكُنَّهُ وَالِيٰ مَلَ كُونُعِثَ الرَّوْحُ الْأَمِينُ وانكانا لزادة لام المومنين عليه ا وَالْمَانَجِيكَ بَعِينًا لِرَوْمُ الْأُمَينُ و درزيارت حضرت اميرعليتمان عاء وَإِلْجَدَكُوْ بكويد والماخبك انا فزالله ما لرنؤت أحتلام العالمين طأطأ كأ لِتُرَوْلُمُونَجُعُكُلُ مُكَابِّرِ لِطَاعَيْلَا وَحَضَّعَ كُلْجَبَّارِ لِفَيْضَلِكُمْ وَذَ لَ كُلِّ أَتَّى لِكُمْ وَأَشْرَقَكِ لَا رَصْ مِنْور كَوْوَازَا لَفَا يَرُونَ بِولايكُمْ فَبَكُمْ لْكُ إِلَىٰ لِرْصُوٰن وَعَلَىٰ مَرْ بَحِكَ وَلَا تُنْكُرُ عَضَكَ لِتِمْزِ بِأَرِأَنْمُ وَأَنْهُ وتفيروا فبإوتمالي ذكركؤفيا لذاكري واسماؤ كوفي الأنتا وآجيه فِي لَا جَيِّنا وَأَرْوَا خُكُمْ فِي الْأَرْوَاجِ وَأَنْفُنِّكُمْ فِي النَّفُوسِ وَإِثَا زَكُوْخَالُونِيَّا وَتُوْزِكُونَ فِي الْفُبُورِهُمَا احْلِياسَمَا نَكُمْ وَاكْرَمَ انْفُسَكُمْ وَاعْظُمُ أَنْكُمْ وَ جَلَ خَكَرُهُ وَاوْفِ عَهْدَ كُوْوَاصْدَ قَ وَعَدَ كُوْ كَالْامْكُمْ ' فُوْدُوَا مْرُكُوْ

إنترواني ونفيركن أصف حسن شائكة والخصرهم رْجِيًّا اللَّهُ مِنَ الذِّلْ وَفَرَّجَ عَنَّاعُمُ اللَّهُ وَلِي وَأَنْقُتُ فَالْكُمْ مِنْ مِنَّا رَ إِلنَّا رِمِا فِي أَنْهُ وَانْحِي وَنَقِينِهِ مُوالْا يَكُمُ عَلَّنَا اللَّهُ مَعَا لِمُ دِمِدُ صْلَةُ مَا كَانَ فَسُدَمِنْ دُنيانا وَبَوْ الْأَيْكُمْ مَنْكَا لَكُلَّيْهُ وَعَظَّمْ لِلَّغِمَّ ائِنَلَفَتِ الفِيْقَةُ وَبُوالانِيمُ نَفْتُلَ الطَّاعَةُ الْفَنْرَضَةُ وَكُمْ الْوَدَّةُ الْوَاجَبُهُ وَالدِّيرِ خِاتُ لِرِفَعَهُ وَالْمَقَاءُ لِلْحُهُ ذُوْالْكِكُانِ لَعَلْوُمُ عِنْدَاللَّهُ عَزَّدَهِ وَالْحِاهُ الْعَظِيمُ وَالشَّانُ الْكَبْرُوا لِشَّفَاعَهٰ الْعَبُولَةُ رَبِّنَا امَنَّا بِمَا اَنْزَلْتُ وَ تَبَعْنَا الرَسُولَ فَأَكُنُبُنَا مَعَ الشَّاهِ بِينَ تَبْنَالُا نُزِعْ قَلُو مَنَا بَعِنَ إِذْ هَنَيْمَ وهَ لَنَامِ لَذُنكَ رَحَمُ اللَّهُ النَّا لَوَهَا لُهُ خَانَ رَبَّا إِن كَارَوَعُ لُ رَسَّا لَمُفَعُولًا يَاوَلَى اللَّهِ إِنَّ مَنْهُ وَ مَنْ اللَّهُ عَرَّوْجَلَ ذَنَّهُ وَالأَيَا فَ عَلَيْهَا ال استوهبترذنور وكنزشفعا ﴿ أَنْجُضُكُمْ فَقَدْاً نَجْضَ لِللَّهِ ٱللَّهُ مُرَّانِي لَوْوَجَدْتُ

( بَحُكَّ وَاهَل بَينِهِ الْأَخْيارِ الْأَيْمَةُ الْأَبْرَارِ لِحَمَلَهُ مِنْفَعَا فِي لِيَكَ ويحقُّهُ مُرَفِّ ذِنْمُ وَالْمُرْجُومِينَ مِسْفَاعَنِهُمْ الْكُأَرْجُ الرَّاحِينَ نَوْ اللهُ عَلِي بَحِنَ وَالِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَبُرًّا وَحَسُبُنَا اللهُ وَ إِلْوَكُولِ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ عُلَّاكُمُ عَلَيْكُ ﴾ وَبَغِيمَا لِنَصَّهُ روى لسيدة الأفال الكيل بن يادقال كنف جالسًامع مولاي مير للومنبي الله عليه في مبحدٌ لبصرة ومعه جمّاعترم ل صحاب نقال بعضهم ما معينة قول الله عزّرجل بهايفز كآام جبهمال عليكاه وليلة النصف مشغبا والذى نفرع لهبواته مامرع بلآلاوجهع مابجري عليه مرخبره شرمق كوله في للة التصف من شعبال ل اخالتنة فيهثل كالمتالقيلة المقيلة ومأم عبديجبها ويدعوبه فاالخضرعل لمراته لأكمآخ احب له فليّا الضرف طرقبنه ليلافقال عليتمّل ماجًا بل يأكيل قلك يا امرا لمؤمنه دعًا الخضيعليه التلام فقال اجلر بإكبيل فاحفظت هذا الدهافادع به كآليلة جعة او فيشهومرة اوفيا لسنة مرة اوفعرك مرة تكف وينصر وتززق ولن تعدم المغفرة لاكبل اوجب للدطول لقحبة لناان بخودلك بماسئلت ثمق الساكت للهُ تَمَانَ اسْأَلْكَ بَرَحْمَنْكَ لَقَى جَسِعَنْ كُلِّ شَيْحٌ وَتَقَوَّلُكَ لَيْحَ وَهُوَّ لِلَّهِ اللَّهِ فَهُمْ كُلُّ شَيْ وَخَضَعَ هَا كُلُّ شِي ۚ وَذَلَ لَهَا كُلُّ شِيءٌ وَجَرَفَ لِكَ ٱلْمُعَلَّبُ ۖ اكُلَّ شَيْ وَبِعَرَاكِ الْقَالِانَيْوُمُ لَهَا نَيْنٌ وَبِغَطَيْكَ إِنِّيَ مَلَا مَكُلِّ فَيَعْ

مع اليُ خَالِيْهُ ﴾

وَسُلِطَا لِنَا لَذَى عَلَاكُلَّ ثَتَى وَيَجْمِلَ الْبَافِي مَعْدَ مَنَا وَكُلِّ ثَبِي بأسمآنك لتى مَلَاتَ لَكَانَ كُلَّ شَيِّ وَبِعِلْكَ لَانْجِلَ هَا لَمَ بِكُلِّ شِيِّ وَ ۏٝڔۅؘڿ<u>ٛڡ</u>ڮٵڷڒؘۑٵڞٵۥۧڷۮػڷۺٞؿٳۏۮۣؠٵؿڒۘۏ؈ٚۑٳٲۊۧڰٳڰٚڎٙڰۑڽؘۏۑ اخِ ٱلْاحِينَ اللَّهُ مَّاغَفِرِكِ الدُّنُوبَ إِنَّى تَصْلِكُ لَغِصَمَ اللَّهُمَّا غَفِرْ لِدُ نُوكَ لَيْهُ لِمُزِلُ النَّفُرَا لِلَّهُمَّ اغْفُرِكَ لِنَّا نُؤْكِلُهُ تُغَيِّرُا لِنَّعُمَّ اللَّهُ لِدُّهُ كَالَّهُ تَحِيدٌ إِلَى عَاءً اللَّهُ مَا عَفِيلًا الذُّنوْكَ الْوَ يُنزِلُ الْمِلْأُ اغفالى لذُنْ ذِيالَةَ تَقَطَّعُ الرِّجَاءَ اللَّهِ مَاغَفِرْ لِي كُلِّ دَنْكُ أَذْنُكُ خطئة تعطأها اللنزاق نغتبا للك بنكرك وأ أنشامي وترتم وتحكم بهتمك داضيا فانغاو فتميوا لاخال جنة وعظ فنماعندك وغيئه اللهرء للرسلطانك وعلا مَكَانُكُ وَخُفَةً مِكُمْ لِدُوطَةً أَمْرُكُ وَعَلَى قَهْرُكُ وَجُوتُ قَلَ للتركا احدلان فوعاذا وكالقنائج ساتكا بَيْءِ مِنْ عَمَلِ لِفَتْ بِهِوالْحَدِّ، مُبَدِّ لَأَغَيْرُكُ لِأ

يْدِينِ سِرْبُ وَكُلانْعُالِحِلْهُ بِالْغُقُونَةِ عَلِي مِاعَلْنُهُ فِي خَلُوا دِي مِن سِ يبلوق اسائني وَدَوَامِ تَفْرِيطِ وَجَمَا الْهِ وَكُرْهُ شَعُوَاتِ وَعَفَلَةٍ وَآ بعِيَرُ لِكَ لِحَ كُلِلَّا لَاحُوا لِ رَوْنَا وَعَلَّى حَجَّمِ عِلَا لَمُورِ عَطُوفًا لِطِ رَقْ مُرْبُهِ غَيْرُكِ اسْئِلَهُ كُتُفَ صُرَى وَالنَّظَرَةِ الْمُرِي إِلَيْ وَمُولَايَ مهوى نفسروكراحة مر فيدمز تز كَ بَعْضَ حَلْ وَدِكَ وَخَالَفَكْ بَعْضَ أَوْامِرِكَ فَلَكَ لَكِنْ عَلَى الْعَالَعُ لَعَالَ الملائغند تقضب وأشاف على نفسوم عنيذ لاناد مامنك سنتقيلا مشنغف أمنيبا منقرا منحنا أغترفا لااجد مقرام الماكاريق وَكُوْمَفُرُعُا أَتُوْجُهُ الْبَهِ فِي مَرِئَ غِيرَةً وِالنِّي عَلَىٰ وَادْحُا لِلْسَايَا عَجْ (49)

ذُا؛ مادحَة وَعَلا قُلُوكِ عَلْمُ الْعُمْرِفِكُ بِالْطُسْكُ عُ لَّمَكُتُهُ يُسَرُّبُهِاؤُهُ فَصَهُّمُ ثَدَّتُهُ فَكُفُ **ٵڡ۫ۿ۬ۏۘڵڵۼٛٛڣۜڠؙٛڡؙٚۼٙۯٳڡٞڶٟٳؽٟڒۣڹؖۿڵٳؽڮٷؽ۩ۣۜٚۼڿؘۻٙ**ڮٙۊٳڹؽڟ

بتخطِكَ وَهٰذَاما لانْعَوْ مُلَّهُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ إِاسْتَكُ فَكُمَّ أَنَاعَهُ لَا لِضَّعِفُ لِلْآلِدُ الْحَقَّهُ الْسَكَمِ: الْمُثْكَدُ بِاللَّهِ وَرَقَعَ رَ لْ فِيلَافِكَ وَهَمِهِ بِالْجِي صِيَوْتِ عَلَيْجَ نَارِكَ نَكِيْفًا صَرْعً النَّطُ الْ ادِقَاكُوْنَ تُرْكُنِي نَاطِقًا لِأَضِيِّرَ إِلَيْكَ بَنِ الْمَلِمَا شِيْحِيَّ الْأَمِلِينَ وَ خَ المُسْتَصْرِحِيرَ وَ لَأَ بَكُيرَ عَلَيْكَ ثُكَّاءَ الْفَا قَلِينَ وَ كُنْتُ يَاوَكِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَاغَايَةَ امَالِ الْعَارِنِينَ يَاغِياتَ لؤك لضادقين وبااله الغالمين أفتزلك سنطانك بربوبينك يامولاي فكيف بتقي خالعنلاب وهويرخه ماسكف جلك وَذَا فَيَكَ وَرَحْمَيْكَ أَمْرَكُفَ تَوْلَيْهُ النَّارُ وَهُوَّيَا مُلْ فَضَلَكَ وَرَحْمَنُكَ -ه خاكنيل كا

وَفَرْهِا وَأَنْكَ نَعْلُ ضَعْفُهُ أَمْرِكُفَ سَعْلَعْلَ مِنْ الْمِنَا فَهَا وَأَنْكَ بَعْ ڷٷٲڡٝۯؖؽڣڗۜڿٛٷٚۯؘٵٮ۫ٮؙۿٳۅۿۅۜۺ۬ٵۮؠڬٵۯٙؠ؋ٲۄڲڣ*ڗڿ* أفئة لأنبهاهم اتماذلك لظر بك وكالمعرون مر نضلك ولامشه لياعام كمت بوالمؤجرة بن من ترك واخسانك مَياليَّة تَطَعُ لُوُلُامُا حَكَتَ بِدِيرٍ. يَغَان بِإِجَاحِد بِكَ وَقَصَيْكَ بِدِيرِ إِجِلا معايد لك كحَمَلُت لنّا ركلها بَرُدُا وَسَلامًا وَمَا كَانَ لِإِحْدِ مِهَا مَقَرَّا لأمقامًا لَكُلُّكَ تَقَدُّ سَنَّا مَمَا وَلِيَا فَمَتَّانَ مَلَاهَا مِرَا لِكَا فِرْنَ بحيَّة وَالنَّاسِ اجْمُعَى وَإِنْ تَخِلِّدُ فِيهَا ٱلْمُعَانِدِينَ وَانْتُ جَلَّ مَّنَا فُلْكَ قَلْتَ ْتَيْنَا وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُنْكَرِّمًا أَفَرَ كِالَ مُؤْمِنَا كَرَّكِانَ فَاسِقًا يَّوُونَ الْحِيْ فَيَسَيِّكُ فَأَسْئِلْكَ بِالْقُدْرَةِ الَّذِيَّةُ قَلَّ رَهُمُ اوْمِا لْقَصْيَةِ الْمِوْ مَنْهَا وَحَكَنُهَا وَغُلَبُ مَنْ عَلَى هَاخُ نَتُهَا أَنْ يَقْبُ إِلَى عُلِيهِ اللَّهَا وَفِي عَبِكُلِّ مِلْحُرِمِنْهُ وَكُلَّ دُنْكُ ذُنْمُنْهُ وَكُمَّا مِتِّمَاتُهُ (ثُهُ بإشائهاالكرامَالكَاتِينَ لَذَينَ وَكُلَّهُمْ بِعَفْظِ مَانِكُورُ مِمَّ وَجَعَلْنَهُ مُهُ ذَاعَلَ مَعْجُوارِ حِحْكُنْ أَنْتَ الرَّقْبُ عَلَى مِنْ قِراعِهُ وَالشَّاهِ لَهُ إِلَّا ؿؚؽۘۼۛؠٛ۠ؗ؋ٛ وَيَرْحَيْكَ أَخَفَيْتُهُ وَبِفِضْلِكَ سَتُوتَهُ وَانْ تُوَفِّرَ حَظِّمِنْ كُلِّ

رتب يارت نارت ناالط وسنتك وتفولاي وما ك واعظم صفائك واسما لك اللِّيا وَالنَّهَارِينَ كُرِكَ مَعَهُ دَةً وَيَعَلْ مَيْكَ مَوْصُوا غَالِمُ عَنْدُكُ مُقَدُّ أُدُّحَةً بَكُونَ إَغِلِلْ وَأُورَادِي كُلُّهَا وَرُدًّا وَاحِدًا وَجُلَّا كَسَرْمِ لَا يَاسِيِّهُ مَا مَنْ عَلَيْهِ مْعَوِّل مِامِرْ: اللَّهِ سَكُونَ عَاكُ ال رت يارت ارت قوعل خلمنك جوارج فاشد دعل لعَرَمَة جَوَّا لترواء فالأنضال عدمنك تتي انترح لَيْكَ فِي الْدِينَ لِسَابِقِينَ وَاسْرَعَ الَّيْكَ فِالْمُبَادِدِينَ وَأَشْتَاقَ الِف كِ فِي لَمُنْنَا قَيْنَ وَأَدْنُومُنِكَ دُنُو الْخُلُصِيِّ وَأَخَافُكَ غَافَرًا لُوفِينَ بِجُيِكَهُ يَمَّا وَمْنَ عَلَيْ كِيْرِ إِجَابِئِكَ وَأَفِلْهُ عَرَجٌ وَاغْفِرْ لِوَلِّيَ فَانَكَ صَّيْتَ عَلْ عِبَادِكَ بِعِيادَ لِكَ وَامْرَ ثَمْ بِإِنَا لِكَ وَضَيْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ (2.4)

اسبه لتضااغ فيركن لأتملك آلاا فَعَالُ لمَا تُشَاءُ إِنَّا مَا الْهُمْ فُدُوا إِنَّ وَذَكُرُهُ شَفَّاءٌ وَطَاعَنُهُ عَفَّا رَحَبُ 'وَسِالاَحُهُ الْبِكَاءُ بَاسَامِعَ الْيَعِمِ يَاذَا فِعَ النِّقِمِيا بُوْرَ مُنْ بِيْمِنَ أَوَّلِ لِدُنيا إِلَى فَنَائِهَا وَمِنَّ الْأَخْرَةِ إِلَى مَقَانِهَا الْ المحتبدة المالطامين رُشِينُ وَنَعْصَمِينِهِ إِمْ كُلِّينَ إِلَّا لِهُ إِلَّالُهُمْ أَغِطْنِهِ مَا نَاصَادِقًا وَيَعَهِ لْفَهٰ زَفِي لَقَضَّا وَمَنا ذِلَا لَعُلَاءً وَعَيْثُ الصَّعَلاَّ وَالنَّصْرَعَلَى لأَعْلا إِ بَمْ إِنَّا لَوْ لَتَ بِلِينَا خَاجَةُ وَانْضَعْفَ ثَمْلِ فَقَدْ فَكُونُوا

فَٱسْنُلْكَ بِافَاضِيٓ لَكُمُورِياشًا فِي الصِّدُورَكِمَا بِحَرِّهُ مَثْنَ لَيْهُ رِ واللهم ياذالخبل لقديد والأمرا وتبلات يدوالجنَّةُ يُؤمَرا لَحْلُو وِمَعَ المُقَرَّبِ بَ الشَّهُو وِوَالِأَوْمِ الْمَ وَفِينَ بِالْعَهُودِ إِنَّكَ رَحِيْمُ وَدُودٌ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا أَنْ مِا ٱلْمُرْرَاحِكُ ، بَنْ وَغُرُضًا لَبِنَ وَلَا مُصْلِّدٍ. سِلْ الأوليانك وَحَ مَّا الْأَعْلَا مُكَخَّدً لِمُنْ إِنَاتُ مِنْ وَنَعْتُ وَلِعَا لَوَلِكَ مَرْ خَالَفُكَ ٱللَّهُمِّ هِذَا النَّعَا : وَمِنْكَ لِإِجَابَةُ وَهَٰ لَا لِجُهُ لَهُ وَعَلَيْكَ لَيْكُلُانَ اللَّهُ ۖ آجِعَلَ لِهِ وَإِنْ قَلْمُ وَ فُرًا ڹڽؘؠۘۮؘؾؘۜۘۘۘۮۘٷٚ<sub>ڒؙ</sub>ٳۼڿٷٷٛڒٲڣۧۊ**ڿ**ۏؙڒٳڣۺۼڿٷٷ۫ڒٳڣڝۘڗؠػۏۅ۠ڒٳڣ رَبُ وَنُورًا فِي نَشَرِي وَنُورًا فِي لَجِّ وَنُورًا فِي دَمِحَ نُورًا فِي خِلْمِ اللَّهُ عظِم لِي النَّوْرُو أَعْطِينُو رَّا وَاجْعَلْ لِي فِرُاسْجَارًا مِنْهِ الدِّي ارْتَدى رِّوْبَانَ بِهُ شَجَازًا لِلْمَالَانِ كَلِيرًا لِجُنْ وَنَكَ مُرَبِهِ شَجَازَ مِنْ لَا فيالتنبيرالة لدنشخان دي لفضل والنيج شيحان دي كجير والكرم جان ذي كجلال والأكرام وتال وانضا بهرورونان شبجعه ودوزان وان دوهي ازان كماب كورآ

كمة بدلا المستنعل عفدك ووعدك مااتك كما كاعدد مد نُهُ: بَعَلِ وَإِنَّهُ إِنَّانُهُ لِي فَاغْضَلِّي ذُنَّهُ إِنَّهُ أَلَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إ لَهُ آخْشَا لَيْكَأَنِّ إِذَا لِدُواسَعِيدِ بِنَقُوا لِدُولَاتَ يَقِيمُعَا يخ إلج قضائك ولمادل إنح قار دلائحة كالحت يعجدكما أتخت وكا جَمِاعَجَلْتَ وَاحِتَلَعِيْائِ فَهُنِي كَمَيْعِيْدِيمُهِ وَصَرَى احْبَلُهَا الْوَاكِ هول بوم القيمة واخرجين التناسا لماوا دخلوالحنا رَاكِخُورا لَعُارِجَا كَفَيْمَ مَؤْنَيْ فَمَوْ يَاةً عِيا لِحَ مَوْ نَزَالَتِ وَادْخُلُو بِرَحْمُنُكَ فِي إِدِكَ الصَّالِحِينَ لَلْهُمَّ انْ تَعَذِّبُ فَأَهُلُّ لِذَلْكِ فَلَهُ امَا وَعَزَّلْكَ لَئَرُ فَعَلْكَ ذَلِكَ لِتَهْمُعُرَّ بِنِيغَ فَهِ بَنِي قَوْمِ طَالَمُ نباتنا لَلَهُمَّ يَجِقَ أَوْلِيا لَيْنَ الْمَاهِرِينَ عَلَهُمُ السَّلَامُ ادْزُقْنَا صِلْقَا لَحَكَيْ وَاذَاءَ الْأَمْا ثَانِهِ وَالْحَافَظَةِ عَلَى الصَّلُواتِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا آخَنْ خَلَفِكَ أَنَّهُ ذلك بنا الله للم المنظ ايرتم لك الله مما وفع دعاف ليك صاعل الألا نَعْمِعَ جَعَدُوَّا وَلَاحَامِيُ وَاحْفَظْہُ فَا يَمُا وَقَاعِدُ وَيَقَظَانًا وَلَاقِيُّا اللَّهُمَّ اعْفِرْ وَارْجَنِي اللَّهُ الْفَرْقِيمَ الْفَرْقِيمَ وَارْجَنِي وَالْفَالِوَ اللَّهُ مَّا الْفَرْقِيمَ وَاحْفُظْ عَقِى الْفَاعِقِ الْفَاعِقِ الْفَاعِقِ الْفَاعِقِ الْفَاعِقِ اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْعِلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُعِلَى الللْمُعِلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى الللَّهُ الللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

عن النبي قل الله على والدمن صلى وكعتب بقرلة كل وكعة الحدم و والاخلاص من فاذا فرغ من صلونه بفول استغفرالله سعبن مرة والذب بعثنى الحق بديا التجبع امتى اودغالهم هذا المصلى عبد الصلوة وعبدا الاستغفاظ خدالم من المحتلفة وعبدا الاستغفاظ خدالم من المحتلفة وعبدا المحتلفة وعبدا المعتلفة وعبدا المعتلفة وعبدا المعتلفة والمعتلفة والمعتل

وجون اذنماذ فادغ شود هفتا دمرتبه بكوبلا سموالله

خَلْ يَقْ يُعِ الْحِمْعَةِ مِنْ فَهُ عِمْةَ الزَّارُ وَلَا يَكُونُ وَرَجْعَتُ النَّالُمُ عَلَيْكَ بِالْمَامِعِ وَلَا يَحْمُونُ النَّالُمُ عَلَيْكَ بِاعْبُنَ اللَّهِ فَخَلْفِيهِ النَّالُمُ عَلَيْكَ بِاعْبُنَ اللَّهِ فَخَلْفِيهِ النَّالُمُ عَلَيْكَ بِاعْبُنَ اللَّهِ فَخَلْفِيهِ النَّالُمُ عَلَيْكَ يَاعُونَ اللَّهِ فَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِاللَّهُ عَلَيْكَ يَعْمُ الْوَلَيُّ النَّاصِ النَّلُامُ عَلَيْكَ يَا النَّاصِ النَّالُمُ عَلَيْكَ يَاعْبُنَ الْمُعَلِيْكَ عَمَا الْوَلِيُّ النَّاصِ النَّلُامُ عَلَيْكَ يَاعُبُنَ الْمَيْعَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْفِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ

٠٠٠ زيارة يَق الجبَعَرِ، اللهِ مَن اللهِ

اُوعَدَائِمَ النَّصْرَةِ وَظَهُوراً كُوْمُ السَّالْأَعَلَىٰ فَامُولاَيَ أَنَّامُولاً غارب اولال وأخربك أفرت إلى شديقنال بك وبال بنيك ظَهُورَكُ وَظَهُورَالِحَةَ عَلَىٰ بِكَرِيكُ وَاسْئِلُ اللَّهَ أَنَّ يُصَلِّي عَلَىٰ فِي وَالْ وأرجعكم مرا لمنظرت لك والنابعين والناصرين لك علااعلا وَالْمُنْتُنَهُدُ مِنَ مِنْ مِنْ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مِلْمَا أَوْلِيا بُلِّتَ مِا مُؤلِّا يَا مِا صَلَّهٰ اِتَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ۚ لِيَعْنَكُ هَٰلَا وَمُرْاَجِهُمْ أَوْهُو بَوْ مُلْتَ المنَوَتَعْ بِيهِ ظهُوْ رُكَوَا لَفَ رَجُ لِلَوْصِينِ عَلَى يَكَ يَكُ فَكُ قَنْلُ لَكَافِرِتِ تنفك وأنايا مولاي مبه ضيفك وحازك وانت يامولاي كالكار ﴿ أَوْلِادِالْكُرَامِ وَمُأْمُورُ مِالصِّنَافَةِ وَالْأَحَارَةِ فَأَصِفْعِهُ وَأَجِوْهِ مَ الله عَلَيْكَ وَعَلَىٰ هَيْلِ مَنْ لِكَ الطَّاهِرِينَ نَعْالُومُ الْجِعَة ، فجدالواقية جعاى وضجع نَالِلْهُمُ أَجْعَلْنَا مِينَ كَانَهُ بَرِيكَ لِي وَعِ الْفِيمَ اللَّهُ فِيهُ مَا النَّاللَّهُمْ وَاحْعَلْنَامُ أَخَلُطُ لِكَ بَكُلُّ مَبِعِ خَلَفِكَ لَلَّهُ صَلَّ عَلَى عَبِّرُوا لِحُتَّكُوا غَفِرُنَا مَغْفِرةً خُمَّا بعذهاذ أأولانكت خطيئة ولاانتما اللهرصل على فجتروا لجتصلوة ٵڡۣؿ۫ڎ۠ڶٵؖۼؘڎؙڒٲڮؘۣڎٞڡٛؗڗؗؾٵڡؚۼڎ۫ڡٛۊٵڝؚڶڎؙڡٛڒٳۮۣڣٞڗؚڞڶۣۮۑٵۯڗػٳڶڗ۠ٳڿ؈

## مع طليم يَوَة لِلمُعَيِّرِي اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ



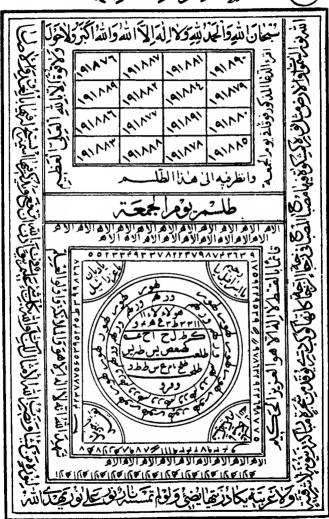

- ﴿ بُعَلِي مُعِلَى اللَّهِ ال

وعاالمخاعلكه بناللها لزخل اتخير لاوّل قَنا الانشاء والاخ تعد فناء الأشا وَسْكَانَ مَهُوا لِكَ وَتَمَلَّهُ عَرَشِكَ وَمَرْ أَجَنَّكُ مِنْ أَمْدِا لِكَ وَرُسُلِكَ لانتُربك لكَ وَلاعَد مِلْ وَلاخْلِفَ لَقَوْ لِكَ وَلاَ تَذْمِلُ وَأَنَّ جُمَّا صَلَّالِهُ عكنة والدعنلة ورسولك آذى ماحمكنه لكالغباد وخاهد فياشه ۼڗڿۘڔؘڮٷٙٳۼؚۿٳڋۘۅٵؾٞۿڹۺٞۼٳۿۅۘٙۘۘۼٷۧؠؽٳڷۊٚٳڮؚٲڹۮؘۯۼٳۿۅۜڝؚؽڰ رَّ الْيَقَالِ اللَّهُ مَّنَيْنِ عَلَى بِيكَ مَا اَحْيَيْنِهُ وَلَا نُوْعَ اَلِي عَبْلَاذَ هُلَكُ نْ لْنَاذُحَّنَّا لَكَ أَنْنَا لُوَهَا لِ صَلِّعَلَى حُيَّا وَالْمُعَلَّى وَ جُعَلَنَهُ مِنْ أَتِنَا عِيهِ وَشَعَنْهُ وَاحْتُرْ فِي فَامْ نَهِ وَوَفِقِتَى كَاذًا وَ فَصْرِ لخمعان وماأوجب على مرالطاعان وقتمت لإهلهام العطاء في تؤمر لحيناً واللَّ النَّالِثُ الْحُدُونُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ لَا شاءًا نَشَرُ لا شَرِيكِ لَهُ وَلا وَزيرَ وَهُوعَل كُلُّ بَيُّ فَابِرُكُ اللَّهُمَّ اجْعَلْتُ

بالقضاء لأصبن متكارف ووربع الانابع دغاا الأمام توبرجعن موايترا لتنفوا كفعروا لعالامة الجارج زجبا بخلف لليانجد يدويخا من كايتبن شاهد بن كُنتُنا بيدا للهاشها نُ لا إِلٰهُ أَلِمُ اللَّهُ وَحَنَّ لَا تُرْبِكِ لَهُ وَأَشْهَ لَمَانَ مُحْتَلَّا عَنْ وَوَرْسُولُهُ وَ انًا لَإِسْلَامَ كَاوَصَفَ الدِّينَ كَاشَرَعَ وَانَ الْكِيَابِ كَاأَتِلَ وَالْقَوْلَ عَلَيْ حَلَّتَ وَإِنَّا لِلَّهُ هُوَالَحَيِّ الْمِبْ حَيَّا اللَّهُ غِيَّا إِلسَّالِامْ وَصَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَإَ وَصَلَهُ اللَّهِ وَرَكِكُما لَهُ وَشَرَّانَعِتُ تَحَيَّا لِهِ وَسَلَامُهُ عَلِي بَحِينًا صَحِيحًا أَمان الفياللا علائيتناخ وجنيمة الفيالتى لاتخفر وجنوا والفيالله لايض وَكَنْفِهِ النَّهُ لا يُزاعُ وَجَازًا للهِ امِرٌ بَعْفُو ظُمَا شَأَءًا للهُ مَا اللَّهُ عَلَيْجَةً فَيْرَ إِنَّهِ مَاشًاءَ اللَّهُ لَا يَأْتُ بِالْخَرْ إِيَّا اللَّهُ مَا شَأَءَ اللَّهُ نِعَمَ الْفَاحِدُ اللّهُ مَا شَآءً اللهُ تُوكِّلُتُ عَلَىٰ لِللَّهِ اللَّهِ مُنْ أَنْ لِمَا لِمَا لِمَّا لِللَّهِ مُؤْمِّنُهُ لَا شَرِيكَ لَذَكُ الْمُلْكَ ٱٵڮۜڵۼٛؿػؠؙؾؙٛۊۿۅۘٛڂۜ۫ؽٞڵٳؽۅؙڗؙڛؘڡٳڮڗٛۮۿۅؘۼٳڮؙڵۺؘؽؙۊؘڔ؈ۜ للهُمَّا غَفِرْ لِمُكَلَّذَ نَبِ بحِيلَ دِقِقَ وَنَجُنُكُ مَنْ يَلَيْ وَتَقْصُرُ بِي عَنْ بُلُوعِ سنكبا أفصنة بوجيك لكرم عناللهم اغفرل وارزبني وانتضوا بجؤ وَعَاِنَتَى كَاعْفُ عَنِّى وَادْنَعْنِهُ وَاهْدِجْ وَانْتُونِ وَالْوَجْ تَلْبِي الصَّبُوالِنَّاثُ يامالك كملك فإنّه لاتملك فلك غَرْك اللّهُمّ وَمَا كَذَبْتَ عَلَى مِنْ حَبْرٍ (511)

لدَمَ زِيْرَقَامُو فَقَا لِلْغَمَّ الْ فَانْكَ فَلْتَ تَنَادُكُ. لَدُ الْعَزُوالِهِ قَارَوَ نَازَرُو فَأَذَرُهُ فَأَنَّهُ مِ كَالِكَ وَمَا شُمَكَ لَا عُظْرُو ذَكُرُكُ لَا عَلَى اللَّهَ الْأَلْفَ لِنَّا كَلِانْكَ صِنْغًا وَعَنْ كُلَامْ بَيْ لَ لِكِلَّا لِكَ انْكَ نَنَا لَعَ فِرْا لَحْكَرِيمُ ناذَا الْجَلَالِ وَالْأَكْرُامِ إِنسَالُكَ بِمَالَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْآنِلِكَ أَنَ انُوَةَ اللَّا مَا تَلْهِا لَعَلِي الْعَظِيمِ بِيْمِ بالقيوباللهاعودوباللهاعك بوالشراء بشياطهن لإنزة الجي ومن يخلوا

بُ وَمِرْ شَرِّالْغَانِثُ الْحَاضِ وَالشَّاهِ ۣۻۅؘڗۊۣۊڿؚٳٳڸۉؘۺٳۻٲۉڛۏٳۮٟٲۏٛؿۧؿ۠ٵڷ۪ٙۊۜڡ۠ۼٵۿۑڋٲۉۼۯؙڡٚٵ مِنْ سَكِرٌ الْهُوَاءُ وَالنَّيَا فَإِلَّا لَا لَا لَا أَنَّ وَالظِّلِّ وَالْحُوْرُ وَالْمُوالِيُوهُ وَالنَّهُلُ وَالْوُعُوْرُ وَالْحُرْاتِ الْعُنْوَارَ فِلْأَكُامُ وَالْأَجَامُ وَالْعُامِولَ لَعُنَّا فِضَ الكَّالِيرُ وَالنَّوَالِيرَ وَالْفَلُوابِ وَالْجَيَّانَانِ وَمِرَالصَّادِدِينَ وَالْوَارِدِينَ يْلُ وَيَنْتَثِرُ إِلِيَّهَا رُومِا لْعَيْتَى الْإِبْحَارِوَا لَغُنُّ وَوَالْمُكِا وَالْمُرْسِنَ وَالْأَسْاعِرَةِ وَالْأَفَايَرَةِ وَالْفَرَاعِيَةِ وَالْأَبْالِيَةِ وَمِنْ جُنُودٍ هِ شَرَدُ احِل وَخارِج وَعَارِجِ وَمُنْعَرِّضٍ وَسَأَكِرُ وَمُتَحَرِّكِ وَصَرَيْا صلاع وشفيقة والمرملام والخخ والمثلث يوالربيروا تغية والصالِبَةِ وَاللَّاخِلَةِ وَالْخَارِجَةِ وَمِنْ شَرِكُلُّ ذَابَّةِ أَنْ اَخِذَ بِنَاصِيمَ

إفهزات لكال أغاذرو فه ثمان دكمات عنار تفاع التمس مدرج اواكروفات غ منعه لست کم مرکددان وزه به باشدنا ببشترخل تتكاملند نمايد براي وجزا وسحو الصادق عليتهل مردعا عالا التفاكل بومءنده لغروب تماك فيلك دخلالجنة وازخنته فتاق عليتلامنعولت كرمركه بخواند بواكرع برددوان شبأ دران معنه ياددان مأه المربخير النوة يُعِرَصوا أفدعك والداخم \* من ديا التماث كه \* رض الفرنج انفرجت وإذادع مُنْ لِلْبُنْ رَبَّتُكُ وَاذِا دُعِيتَ إِي عَلَى أَكَامُوا فِللِّنْ وُوانْتَرَّبُ وَاذِا كُنَّا وعلى كتنفي للباساء والفتراء اينكنفف وتجلال وخيم ك لكربما تحاور

نؤنجو وَاعَزَا لِهُ وَالْآى عَنْسُلُهُ الْوَجُو وَخَشَعَتْ لَهُ الرِّمَانُ سُِّكُ لِمُمَّا اللَّهُ عَمَو لَهُ الْأَرْضِ لِلْهِ الذيكَ وَمُسْلُكُ لِمَهْ الْحِيارُ فَيَ زَ يَرُولِا وَعِشْتِكَ لَوْ خَارَ لِمُمَا الْعَالَوْنَ وَيَكُلِّئُكَ إِنَّ خَلَقْتُ بِع تماك وألأدخ ويحكنك لوصنف عاالعان وغلفها اظلا وَجَهَلَهُالِيْلِاوَجَهَلْتَالِلَيْكَاوَخَلَتْتَ بِمَاالِوْ وَوَجَلِلَهُ خَارًا جَلْتَا لَقَارَتُنُو رَامُجِواوَخُلَقَتَ عِلَالثُمَّةُ وَجَلْتَ الثُمَّةُ مِيلَا أَ غَلَقْنَ عِمَا الْقَدَّ وَجَعَلْتَ لَقَدَّ نُوْرًا وَخَلَقَتْ عِمَا الْكُوَّاكِ وَجَعْلُهُ وَبِرُوْجًا وَمَصَالِبِحُ وَدَيَنَهُ وَرُجُومًا وَجَبَلْتَ كَمَامَسُا دِقَ وَمَغَارِبَ جَمَلْتَ لَهَامَطَالِمَ وَبَجَارِى وَجَمَلْتَ لَمَافَلَكُا وَسَابِجُوفَكُمُ نَصَّا فِالسَّمَا وتقديرها وصورتها فأحدث تضميرها وكعصد إشكآنك خصآة وديرتخا بيخنك تنيبزا واحتث تذبيها كمطان الكيل ومثلطان لتقادوا لشاعات وعكوا ليتبوج الخيئابي وْبَهَالِجَهَيْ النَّاسِ مَنْ وَاحِدْافَاسَا لَكَ اللَّهُمْ عِجَالِكَ اللَّهُمْ عَجَالِكَ أَلَّهُ بِكُلِّكُ عَبْدَكَ وَرَسُولِكَ مُوسَى مِنْ عِزِلَ هَلَيْهِ الشَّلَامْ فِي لَقَدَّهُ بِينَ فَوْقًا خِيرٌ ڵڴڗؗ<sub>ۛ</sub>ڗؠڹؠؘۏؘۊؘۼۧٳؠؙٳڶۊٝۮۣۏۜؾؙٵڹٷؾڸڞؖٚٵۮۊؚڣۼۅٝڍٳڷٮٳ<u>ۅٙڣ</u>ٷڔ نآء كَيْجَبَل وُربَ فِي الْوادي لَمْغَتَّينِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْارَكَةُ مِنْ جَانِبِ

بهم بإصَرُواوَاوَدُنْهُمُ مُشَارِقًا لَأَرْضِ مَعْارِبَهَا الْم بالمؤديس أوكإبرا ميخليات عكيا بَيْغَتُوبَ بِثَهَا دَيْكَ وَلِلْوْمِنِينَ يَوْعَدِكَ وَلِلْأَعِنَ إِسْأَ يْلَتَ (11)

وَذَكَذَ نُدُلُهُا الْعَادُوَا لَآنَهٰا دُوَخَنَتَ كُمَا الْجَبَالُ وَسَكَنَ لَهُا الْمُ

للهُرِّيَةِ هٰذَا النَّعَاءَ وَيَحِيِّ هٰذِهِ الْأَسْمُا ٱلْذَى لِاَيْعَالُهُ نَصْبَرِهِا وَلِأَهُ بَاطِيَهَا غَيْرُكَ صَلَّى كَالْحُجَدَّ وَالِهُ حَكَّرُوا فَعَلْ بِمِا أَنْ اَهُلُهُ وَلَانَفَعَ ماانًا اهْلُهُ وَاغْفِر لِمِنْ ذِنُوبِي مِالْقَكَّ مِنْهَا وَمَانَأَ خَرُو وَسِيْعِ عَلَىَّ مِنْ حَلَال رزْقِكَ وَآكِفِني مَوْنَةَ انِنال سَوْءٍ وَجَارِسُوهِ وَقَرَبِ سَوْءٍ وَ ـُلْطار بَوْءِ ايْكَ عَلَى مَا لَتُاءُ فَلَ يُرُوبِكُلُّ أَيَّةً عَلَيْمُ أُمِيرَ ﴿ يَكُ لَعُالُكُ بَن تمتذكر كماتويدوغ ببض كتباحثا بالزفع بديك وتذكرما تربدلنف المؤمنين لحيهموميتهم وتقرأها فاللثغا يرذكرسكو انجه حوام ودربعضكة إصاب مذكورات كدستهادا ملندميكني فذكرمبكني اليعنواه براء خودوتوا ؤمنين وداندند كان ومرد كارايها وابندها لاميخوانيا للهم بمجتي لهذا الآعا رَجَةَ هِذِهِ الْأَسْمَا ابْتَى لاَعَكُمْ نَفْسَرُهِا وَلاَنْأُوبِكُهَا وَلَاظَاهِرُهِا وَكُلا يَعَلَّمُ الْمِيْهَا غَيْرُكَ أَنْ شَلَّ عَلَا مُحْكَّرُوا لَهُمَّ وَأَنْ تَرْزُقَ جَرَا لَهُ الْوَلْأَوْ وانعلد كذاوكذا وافعال بما أنت أهلة وكانفغا بعما أنا أهلة وأنفق لِمِنْ فَلانِ بْنِ فَلانِ وَيِذَكُرُ إِلَا المِدوِّ وَنَامِدِ شِي وَالْمَعْفِرِ لِي مِنْ ذنؤى مائقتكم منهاوما أأخر ولوالدي وكجيع المؤمنين والمؤمنيا وَوَسِعْ عَلَى مِرْجَلالِ رِزْفَلِكَ وَاكْفِينِ مَوْنَةَ الْإِنَّانِ سَوْءٍ وَجَارِسَوْءٍ وَ قربن سَوْءُ وَمُلْظَانِ سَوْءٍ وَ تَوْمِرِسُوْءٍ وَسَاعَةٍ سَوْءٍ وَانْفِمْ لِمِينَ؟ وَمَغْ عَلَيَّ وَبِرْبِهُ بِي وَبِأَهْلِ فَأَوْلادي وَاخِوْا بِي وَجِرْلِف وَقَرْابُلِجْ

(219)

بِنَاتِ ظُلْمًا إِنَّكَ عَلَا مِا لَيْكَ إِنَّهُ مِنْ وَمِكُمَّا شَهُوا عَ لبن غانمين رحمنك بالرحم الراجين بجة

سلام الله على المراجع بن روالجلبي من بعض الكتب المعبّرة بقالاعرال وقد وقد وقد والمراد الدوسل و المراد والمراد والمراد

وهويفذا القفاء ولركفتيت توشل واستغاثها تمعليهم لشلام علامة مجلحقة ازىعض كسبمعتبن نقل زصدوق فتأه كرده واين وتكانو تسارا ازاغه عليهم لشلاه روایت کرده وکفناه کمدرهیچامری نخواندم مکوانکدانژا جابت یافتهای است دغا الله هُوا فِي اللَّهُ وَاتَّوْجُهُ إِلَيْكَ بِنَيْكَ بُوَّا لِرَّهُمْ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا لِهِ يَا آبَا الْفَاسِيمُ إِرَسُولَا للهِ يَا إِمَامَ الرَّخَهُ فِياسَيِّدَ نَا وَمَوْلَيْنَا أَيَّا تَوْجَمُنُ واشتنفعنا وتوستكنابك إلى تبدوقك مناك كن مكى حاجاننا ياوجها عِنْدَا لِللَّهُ الشُّفَعُ لَنَا عِنْدَا لِللَّهُ مَا أَمَّا الْحَبِّرُ إِلْمَاكُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِعَلَى مَنَ إِبَهِا لِيهِ بإنجَّةَ اللَّهِ عَلِيٰ خَلْقِهِ إِلْسَيَدَ نَا وَمُولِانَا إِنَّا لَوْتَحَشْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَوَسَّلُتْ بلنالى لليوقل مناكمين تيت حاجان ايا وجهاع تكالله الفعار فعمكنا عناته يَا فَالْجِهَةَ الزَّفْرَةِ بِلِينَكُ هُلِّهِ يَا قُرَّةَ عَبْنِ لِرَسُولَ بَاسَيْدَ تَنَا وَمُولِانَنَا النَّا توجَهَنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتُوسَّلنا بِلِيالِيَ اللَّهِ وَقَلَّ مَناكِينَ مَنْ كُحَاجانِنا يَا وَجِهَةَ عِنْدَا شِياشِفَعِي لَناعِنِدَا شِي لِأَ إِلْهُ ثَلَيْا حَسَرُ: بَرُجَلِحَ أَيُّهَا الْجُ<u>نْتُ</u> يَائِنَ رَسُولِ لِلْدِمَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلِي خُلَّفَ فِياسَيْنَ نَاوَمُولَا مَا انَّا تُوجَّهُنَا وَ ئتشقعناوتة تتلنابك لمحالله وقترمناله متن مدى حاجانيا لاوجه عِنْكَ للْهِ اشْفَعْ لَمْنَاعِنْكَاللَّهِ لِمَا أَبَاعَيْدِ للهِ لَاحْسَبْنَ بْنَ عَلِيَّ لَهُمَا الشَّهَبِيهُ يأبئ رَبُولِ للهُ مَا نَجِّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ مِاسَيِّدَ مَا وَمَوْلًا مَا إِنَّا تُوجَّهُ مَا وَ ٮٛؾۧؿٛۼۜڹٵۅٙؾٙۅۜٮۜڶڹٳۑڮٳڮٳۺۨۅۊؘق*ۮؖ*ڡ۫ڹٵۮؠۜؽؽؽٷڂٳ**ڹٳٳٳ**ڮڝڰ

عِنْكَا للهِ اثْفَعَ كَنَاعِنْكَا للهِ لِمَا كَا الْحَبَرَ. بِأَعَلِيَّ بْرَ الْحُنْسُ بِازْيْنَ لْغَايِدِ بِنَ يآن رَسُول للهِ يَاجَهَنَا للهِ عَلَى خَلْقِهِ يَاسَيْدَ نَاوَمُولا نَا إِنَّا تَوْجَهَنَا وَا وَتُوْسَلْنَا لِمُنَا لِيَ اللَّهِ وَقُلَّ مِنَاكَ مَنْ مَلَىءَ حَاجَانُنَا لِأَوْجِهَا عِنْكَ لِمُواتِبَعَهُ تَنَاعِنِدَا شِيااً أَبِاجَعْفِرِ بِالْحَقَرُ بَنَ عَلَى إِيِّهَا الْبِاقِرْ بَانِنَ رَسُولِ لَلْهِ بِالْحَقَّةِ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَاسَنَهُ نَا وَمَوْلَا نَا إِنَّا تُؤَجِّهُنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوْسَلْنَا مِكَ لِمَ ا جانبا ياؤجها عنكاللها شفع كناع كالله ما عَىٰ لِللَّهُ مَا حَعَمُ مَنْ فَحَدَّا إِنَّهَا الصَّادِقُ مَا بِنَ رَبُّهُ لِا للَّهُ مَا حَجَّةً السَّعَ المُلْقِ سَدَناوَمُولاناانَاتَهُ خَفْناواسْتَشْفَعْناوَتُوسَلْنَامِكَ لَيُ لَيْعُووَقَلَّهُنْ نَ مَدَى خَاجًا نِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدُاللَّهَا شَغَعْ لِنَاعِنِدًا لِللَّهُ مَا أَمَّا لَكِيَّ ن َ جَعْفِرَا تِهَا الْكَاظِمُ إِنْ رَسُولِ شَيْهِ الْجَنَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا ومولانا إنا تؤخمنا واستثفعنا وتؤسّلنا بك إلى لله وقاتمنا عَانِنَا مِاوَجِهَا عِنِكَا تَسْمِا شِغَعَ لِنَا عِنْكَا تَسْمِنَا أَبِالْحَبِّ. بِاعْلِيَّ بِرَبِهُ م بَهَا الرَّضَايَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ الْحِبَّةُ اللَّهِ عَلاَّ خَلْقِهُ فِاسْتَكَفَّا وَمَوْلا نَا تشفعنا وتؤسلنا بكالي لقيو فكرمنا كذبين مكء ٳ۠ۅؘجهاعِنكا شِواشِفَعُ لَنَاعِنكَا شَهِ يَا ٱبْلِجَعْفِرْلِالْحِكَّرُيْنَ عَلِّى أَنْهَا النَّقِيَ<sup>ع</sup> بجؤا ذيان رسول الله بإنجّة الله علا خلفيه باستيكا ومولاناايا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوْسَلْنَا بِكِ لِيَا لِلْهِ وَقَلَّ مْنَاكَ بَيْنَ يَيْخُ خَاجًا نِنَايًا وَجِهَا

عِنْدَا لِثُهَا شُغُعُرَكُنَا عِنْدًا لِللَّهِ مِا أَمَا لَكُ. إِلْحَلَّ بَنْ تَحْتَلُ ثُمَّا الْمَا دي إ وتوسكنا مك لأيقي وقات مناك من تك حلجاننا ما وحما عندا للواشع أَبَا غُولُ لِاحْدَ. بْرُجُلِ أَيْهَا الرَّكُ مَا مْرَ، رَبُّهُ لِ لِللَّهِ مَا خَلَاللَّهُ وَقَلَ مَنَا لَدُمَنَ تَكُ حَاجَانِنَا الْوَحِيفَاعِنْدَا لَيْمَا ثِنْفَعُ لِنَاعِنْدَا للهُ وَحَةَ الْحَدَوَ الْخُلْفَ الْجُنَّةَ أَبْقُا الْفَأَيْرُ الْمُنْظَرِّيَّا بْنَ رَسُولِ للَّهِ إِنْ خَرَالله اخلفه باستكنا ومؤلينا آنا فوجهنا واستشفنا وتوشكنا بلياليا نَدَّمْنَا لَدَ بَيْنَ يَدَى ْ حَاجَائِنَا فَإِي هِاعِنَكُ اللَّهِ إِنْ غَعْرَلْنَاعِنِدَا لِسَّهِ مذك غانفان تنفيان فأمانس تغالي وفروا يتداخ كمار بعد الندالك لليدكه واوديه ميشودا فشاءا فكدنش ودردوات دمكروا دشده ڮڔڛڸڒٳڮڮڔڔٳڵڂٳڐۊڡٷٳڵؾٳؾڰٷۼٝڬٛؠڰؙ؋ٳ۫ۼڠٙ ڰۼؾ<u>ؖٷ</u>ڮ نَعْرِ وَحَاجَتِي لِيَا لِلْهِ وَنُوسًا لَتُ بَكُمْ إِلَى اللهِ وَاسْتَتَ فَعُنْ بَكُمْ الْوَاللَّ اشفَعُوا لَي حِنْدًا لِلْهِ وَاسْلَنْقِل فَنِي رَبُونِي عِنْدًا لِلْهِ فَإِنَّا مُ وَا لِلْيَا شِهِ وَيُغِيِّكُونُ وَنَقِرْ بِكُمُ الْرَجُونُخَاةُ مِنَ اللَّهِ فَكُونُوا عِنْكَاللَّهُ رَخِكُمُا المساكة الولياء الشصكي تشعكهم أغعبن ولغن الشاعلاء اللير غالبه يممن أكأ وَلِينَ وَالْاحْرِينَ امِينَ دَبَّ لَعَالَبِينَ

- ﴿ حَلَيْكُ لَكُمْ الْمُ الشِّرَافِ ﴾ - الله والشَّرَافِ الشَّرَافِ الشَّرَافِ الشَّرَافِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا

ك لكسناه ذكر فالانيمنّا لأشِّيجًا بذل لتعام المة علما القلاء الغا خُواْ عَلَىٰ اَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَيَعْضِ إِلَّا إِمْ فَعَالَا لْسَلَامْ عَلَىكِ مَا فَاطْمُ فَعَلَىٰ وَعَلَىٰ لِسَالًا وَقَعْلَ لِوَ عَلَىٰ لِمَا مُعَلِّمُ لَا عَ فقَلْتُ لَدُاجِينُ كَ بِاللَّهِ لِمَا اَبْتَاهُ مِرَا لِصَّنَّعْفِ فَعَالَ لِمَا فَا لِحَيْرًا بِبَيْ بِالْكِيا التمان ففضت به فالت فالجَنْ فَانَفْتُهُ بِالْكُلَّاءَ الْهُمَادِ وَعَلَّمْتُهُ بِهِ وَ منت أنظا لله واذا وخمه متكلالو كأنه البدرة ليلدتمامه وكاله قالت فالمِنْفَاكانن لِمَاساعَةُ وَإِذَا بُولَدَى الْحَسَرَ عَلَيْهِ السَّلاُّ مُقَالَفَ لَ وَنَا لَا لَسَلَامِ عَلَكُ مَا أَمَّا وَفَعَلْتُ وَعَلَىٰ السَّلَامُ مَا أَوَّةً وَعَنِي وَيَمْ وَفَهُ الْحِب نَقَالَ لِي الْمَا الْمِ إِنَّ أَنْتُمْ عِنْكُ لِمُ لَأَيُّةٌ لَمِّيَّكُةٌ كَانَّهَا لَا غِيَّةٌ جَدّى رَسُول اللهِ مَلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ فَقُلْتُ نُعَمَّا وَلَدَى إِيَّاجِ لَنَّا أَمْرُ عَنْ الْكِيبَأَ قَالَتُ فَأَقْبَلُ لَكُسِرُ عَلَيْهِ السَّلامْ عَوْ الْكِيلَاءِ وَقَالَ لَنَالَاهِ عَلَىكَ فِإِعَالَالُمُ لَ لَلْكَ الرَبْولَ اللَّهَ أَنَّا ذِنْ لِحَ إِنَّ أَدْخُهُ مَعْلَقٍ تَخْدَ لِكُمْنا وَتَقَالَ وَعَلَّماك لسَّلامُ يَا وَلَدِي وَصِاحِبَ وَضِعَ قَالاً ذَنْتُ لِكَ فَلَحَا مَعَلَا عَمَّا لِكُنْ فاكففا كانتثالا ساعذوا فيابولكي الحسبن فذا قبل وغال أشامك أَمَاهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ لِتَلامُ يَافِرُمَ عَيْنِهُ وَتُمْرَةً فَوْادِي نَقَالَ لِي يَاأَمَاهُ

نِنَاتُمُ عِنْكُ لِلْعُِةُ طَيِّهُ كُأَخَالُ الْعِهُ حَكُوبُ ولِاللَّهِ وَقَالْتُ نَعَ وَ الْبَحَدُكُ وَأَخَاكُ تَعْنَا لَكُنا ۚ وَالْتُ فَلَوَّا الْحُسِنَّ كُنُوا لَكِنا ۚ وَقُوا لَتَلاهُ عَلَيْكَ يَاجَلُوا لَلَاهُ عَلَيْكَ يَامَ إِخْنَارُهُ اللَّهُ الْأَذَنِ لِمَا أَكُومَتُهُمُ عَنَ مَلَالكِئا ۚ فَقَالَ وَعَلَيْكَ لِتَهُ إِنَّا لَهُ وَشَا فِعَ أَعَيَّ قَالَ ذِنْ لِكَ بَالِحَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اسطاك فالكاكذة عكيك بالمنك كوالله فقلت وعكيك لتلام يا مَ إِلاَ مَرَالُوْمِنِينَ فَقَالِ إِنْ أَطَهُ إِنَّ أَنَّهُ عِنْكُ لِدَا يَجُدُّ طَيَّةٌ كُمَّا غَ زآنجة أنجى قابن عجن سؤل لله ومَفَلْكُ نَعْمُ هَا هُوَمَعُ وَلَدَيْكَ خَلْكِكُ فَنَا إَمْرِ لَهُ فِينَارٌ بِخُوالكُلْأَ وَقُالَ لَتُلْمُعَلَيْكَ بِارْسُولَا لَيْءَ أَنَا ذَنْ إِلَّ كُنْ مَعَكُمْ عَنْ هَا لِكِنَّا فَالَلَّهُ وَعَلَىٰ لَا لَامْ إِلَاحِ فَ خَلِمْتِ فَحَ آئِ قَالَ ذَنْ لَكَ فَايَخُلُّ عَلَيْ عَكَمُ السَّالَامُ عَنَ لَكُنَّا إِثْمَ ٱنَّكُ أَخُمُولَ فَيَ الَتَّلَامْ عَلَيْكَ يِأَابَتًا وْأَلْتَالَامْ عَلَيْكَ بِارْسُولَ لِلْهِمْ ٱلْأَذَنِ لِمِ أَرَادَهُ فَكَمَا تَخَلِّلُكُنْ أَوْالَهُاوَعَلَيْكِ التَّلَامُ يَا انْنَهُ وَبِضِيَعْتِ قَالَذِنْتُ الَّتِ فَايَخَلَكْ لِمُنْ مَعْمَ وَلَمُ الْكُمْلُوا وَاجْمَعُوا جَمِعًا يَّخَالِكَ أَوْ فَأَخَذَ سُواللَّهِ مِ لَكِناً وَازَىٰ بِبِيهِ الْمُفَالِلَ النَّمْ آوَانَ اللَّهُ مَّ إِنَّ مُؤْلِا وَاصْلُ مَا فَيَحْتُ وَحَامِيَةُ كُمْ يُرْكِحُ وَدُمُهُمْ دَى فِلْنِي مَا نُوْلَهُمْ يَوْجُهُمْ مَا يَحْجُمُ أَمَا حَوْ نَ خَارَبُهُمْ وَشِيرٌ لَنِ سَالُهُمْ وَعَلَ وُلِي عَادَاهُمْ وَعُيبٌ لِنَ اجْتُهُمْ الْمُمْ عِنْ

مع حديث الكالمان » - (a)

وأنأمنهم فاجعا صكوالك بركانك ورحمنك وغرانك بصوانك مُوَاذُهُ عَنْهُ الرَّحْمَ وَطَهِّرُهُمْ تَطْهِمٌ افْالَ للْهُ عَزَّوْجَلْ ا كَارَبُهِ إِذَ لِيَهِ مَا خَلَقَتُ مُمَّا مُبَنَّةٌ وَلَا أَرْضًا مُدْحِيَّةً وَلَا قُرْاهُ تَشْسًامُضَّمِنَةً وَكَافَلَكَايِهُ لُولَا تَحْرًا بَحْرِي وَلَا لَلكَادَتَرِي إِيَّا وَعَ ۇلاالخَسَةِ الْنَهُمُ عَنَا لَكِماءِ نَقَالَ أَلَامِنُ جَبْلَهُ لَا لِمُنْ أَبْلُ لَارِيَّ مَرْجَعَ لَكِنَاء نَفَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَهُمْ آهُلُ بَنْكِ النَّبُوةِ وَمَغْدِكُ الرِّسَالَةِ وَهُمْا إِ نُوهِ اوْتَعَلُّهَا وَيَنْوُهَا فَقَالَ جَرَبُلْ الرِّبَ أَنَّا ذَنْ لَيْ أَنْ أَهِيطُ لِـ ْرْضِ كَاكُونَ مَعْهُمْ سَادِسًا فَعَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ قَدَادَ شُكْ لَكَ فَهَبَطَّ مِن جَبْرَيْنِ فَقَالَ أَلَمَا لاَمْ عَلَيْكَ لاِرَسُولَ لَقِيمُ الْعَلَى ٱلْأَعْلَ كَيْفَ وَٰكِ لأم وَيُضِيُّكَ بِالنِّمَةِ وَالْإِكْرَامِ وَنَقُولِ لَكَ وَعِزَّةٍ وَجَلَا لِلْفَاخَلَةُ مَبنيّة ولاارضًامُ لُحِيّة وَلاقمُ الْمُسْرَاوَلا تَتْمُسَامُ صَنَّكَةُ وَلَافَلُكَا ورولائجرانجري ولافلكانترى لإلأخلكم وفلأذن لجأرا وخلفكم تَخَتَالَكِينَا؛ فَهَلَ أَدُنْ لِمِ انْكَ أَنْ أَنْ كُخُلُ الرَّبُولَ اللَّهِ فَهَالَ رَبُولُ اللَّهُ وْعَلَيْكَ لِسَلَامٌ بْالْمِينَ وَحِي لِللَّهِ فَكَا ذَنْكُ لِكَ فَلَحْلُ جَيْرَةٍ لَكِيناً ۚ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لِللَّهُ عَزَّوْجَ لَ قَدْ وَحَىٰ كِيْكُمْ وَيَقُولُ إِنَّمَا بُرِيدُا للهُ \* نْ هِيَعْنَكُوالِرِجْرَ أَهْلُولْيَنْ فِيكُمْ وَكُونَظُهِ وَانْفَالُ عَلَى مِنْ الْحَا مُالِبَ لِأُرسُولَ اللَّهَ آخِرَجِ مَا لِجُلُوسِينَا هَٰلَا تَغَنَّ لَكُمَّا آمِنَ لَفَصْلَ

## مع حديث الكياء الممان المحمد

(277)

عِنْكَاللَّهُ فَغَالَ النَّوَيْ وَالْدِّي بَعَنْفَ الْحُقِّ بَيْرًا وَاصْطَفَا بخياماذكر بترناه للف تحفيل بنكافيل كفيل لأرض وب اللاوتزكت علمه التحمة وحفك بهالملأ كغفرت كمثم لحان كنفركغ انغال على عكيه السالام إذا والله فزناق فازوا وركيا لكفية فقال رسون لقيصآ الشفك والدوالك لمذ والرسالة غتاما ذكريخ ناهلا فبحف ڣڵؙڡٞڵٳڵٳٝۯڞڕ؋ۑؠڋۼۼٞڡڔؙۺؾؾڹٵۅٞۼؾٮٵۅڣۿؠڠۿڕؙٵڷٳڰ للدفتية ولامغموم ألا وكنف الله غيرو لاطاك حاجه الأوقضي الله خلجنة ففال على حكيفه السّلام ايذاوا لله فزنا وسعين الحكّ فالد شيغتنافان فاوسع منوافي للأنياوا الأخسكرة كفأغنل كما لوأس فح كأب شكال المقال الميته لبعل كانعول عندماني وأسك بنيا شووبا تسوعلى لميور ولي شوصل الشاعك والبالله واعطف بكلة يُومُ الْقِيْبَرُدادَا مَعْنِ مِن حَلَّى الْسَاسِةِ قُولِ ٱللَّهُ مِّرْزَيْنِي بِالنَّقِّةِ فِي **وَجَيْنَهُ ا** فأثلة فيحلق لرأس بيابعني الممولانا اميرا لمؤمنين عليانا كملق لوأسوهما فى كلُّ يوم من آيام النَّه والعربِّ خاصيَّة بوجب لَّنكل لمبطور خصفية المعتَّابِل فأنكرة درتراسيلاسوجه بالمنتوع بتزام تربوده باشلان واشدن سرحكرة ناخن ودحرد وكذازد وزقحام اعربي خاصيتناست چناب درجعول مقابل مسطوداست

## مهر انحكام كالحال الله كان الله العالم ا

|                                                                                          |    |                                                                           | _  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| یصبرمحسز دنا<br>محزدن شود                                                                |    | يورث بقىرالمسر<br>باعثكوتا هي عمراست                                      | ١  |
| وسط<br>میانه ات                                                                          | 1  | يورث قضاء الخاجة<br>باعث قضاء طاجب شود                                    | ۲  |
| يورث المال<br>باعث مال كرد د                                                             | 14 | بطيل لشعروقيل بورث نقصال لبدك<br>باعث درازى موويقول نقص درباك             | ٣  |
| ورثالقەرەرتىل بورث الغين<br>اعت قەرت وىقولى غنى شود                                      |    | بورٺائنة والهية<br>باعث غير وهي كرد د                                     | ٤  |
| <u>ورث لإمر من لملامة وقيل مجلّص من الغم</u><br>إعناص زملامت بغولي رغم حلاص شود          | ٧. | پورٽالترور<br>باعث سرود کرد د                                             | 0  |
| يصلى ما لئمن الأكابر<br>اعث دسيدن مال اذا كابواست                                        | 11 | بورط الملا البغنزوقيل فيه نفضا وخطر<br>ماعث بلا ماكفان بقول دران فضا وخطر | ٦  |
| ورثالاً فالآس<br>اعث افلاس شور                                                           | 77 | التكليالمن الأشراف وقيل بمتوض<br>العضاً فان مال الاشراف و بعول مريض كرد   | >  |
| بصلح انگرانش<br>ازبرای هرام به حو نبت                                                    | 11 | ىترض وقىل يزيدا كمال<br>ناخوش ود دىقول ياعشا فرون مالست                   |    |
| كَنْ لَكَ وَقِيلٌ غِلْصَ مِنْ لَا فَلَاسَ<br>مِحَانُ وَقِولَ إِنَّا فَلَاسِ خَلَاصَ وَدِ | 75 | بورثذاء فى ظاھرلىدىن<br>ئاعت مرض درظاھر يدن است                           | 9  |
| گزلك وتيل بخلص من لغتر<br>محنان وبقول ازع خلاص ود                                        | 10 | بصرع براعتم أوقيل يزيد هم وعمر<br>عزر ومحترم فود وبقول موع افزايد         | 1. |
| علص من لهلا وتيل من الغموم<br>زبلا نجات يا بدو بقولي ذعمها                               | -  | بصيرمغمومًا<br>عنال كردد                                                  | 11 |
| ورت التهرونيل حيلت<br>اعت پشيمان و بقولي نيكو باشد                                       |    | صروحيها بين الخلق عربيزا<br>عريرو وجيد كردد بين مردم                      | 17 |
| ۷ <u>صلحگیرارتیانصلح</u><br>بیاربدوهولی نیکواست                                          |    | يورت الخصوم مع شخص<br>اعت خصومت باشخ <u>ص كرد</u> د                       |    |
| ۼۯڔؘؖڝڵڬڵڽؖۅؖڡؖۑڷڡ۬ <u>ڝٚ</u> ڂٵڿڹڔ<br>ڒڂڵق درحدر بائيه بغولي جاجتري و                   | 79 | بصر مرحات<br>خوشمال شود                                                   |    |
| چېرماموځا<br>مامون کرډد                                                                  |    | سرمها ناوتیل عصلماده<br>خوشی ال شود و بقولی مردیاب                        | 10 |
|                                                                                          |    |                                                                           |    |

فىنخىلىلاغالىرى قى الفاتحة عندۇ ئىزالھلال سېغاغو ۋى رمىل لىسىن دەستخىلاغالىت ھركىسۇ چىلەھنى تەردەرىد ئىر مانوپچانىل زچىم درد درامان باشىد

رغاالىجادعلى لأعند فبتألم للأك

أَيُّهَا الْخَلْقُ الْطُعُ اللَّائِبُ لِسَرِيعُ الْمُزَدِّدْ فِهِ مَنَا ذِلِ لِنْقَدِبِ لِلْمُصَوِّف فَلَكَ لِنَدْ بِبِهِ مَنْ فَوْرَ بِلِمَا لَظَّمْ وَٱوْضَى بِكَ أَبْهُمُ وَجَعَلُكَ آيَةً و الات مُلْكَدُ وَعَلَامَةُ مِنْ عَلَامًا بِ سُلِطَا نِهِ وَامْهُمَنَكِ الزَّلَادَةُ وَا وَالطَّلُوعِ وَالْأَوْلِ وَالْإِنَّارَةِ وَالْكُنَّوْفِ فِكُلَّ ذَٰلِكَ نَنَ لَهُ مُطَّهُّ وَالْ ارادنه سربغ شفانه مااعب مادتر فامرك والطف ماصنع ف جَعَلُكَ مِفْتَاحَ شَهُ حادثُ لأَمْرِجادِثِ فَٱسْتُلْ لللهُ رَبَّي وَرَّبُّكَ وَخَا وَخَالِقَكَ وَمُقَلِّدُ وَمُقَدِّرُكُ وَمُصَوِّدُ وَمُصَوِّرُكَ أَنْ صِلَّى عَلَى عَيْنَ الدوان بمعلك هلال تركذلا تحقها الأمام وطفارة لاندتنها الأثنا لالأمرم ألافات وسلامة من لتيناب ميلال سغيلا غرضه وَبُمْرِ لِإِنَّكُونَهُ مُعَهُ وَيُسْرِلُا بِمَا نَحْهُ غَيْرٌ وَخَبْرِ لِأَنَّوْ بَهُ شَرٌّ هِلَّا لَامْرِ وَ يمان وَنَعِمَةِ وَاحْسَان وَسَلامَةِ وَاسْلامِ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَا مُحَرَّوا له مِنْ أَرْضَىٰ مِنْ طَلَّعَ عَلَيْهُ وَأَنْكُ مِنْ بِظُرِّ لِلَيْهِ وَاسْعَدُمُنْ أَعَّدُ فيه وَوَفَقِنَا فِيهِ للتَّوْيَةِ وَاغْضِمْنَا فِيهِ مِرَاكِحُوبَةِ وَاحْفَظْنَافِهِ مُرْضًا ثِيَّةً مغصية لك واوزعنا نبه نتكر نفيك وألبينا نبه خبن العابنة وأثم مير انظرل لفالالناعنك في الفالكي ووي

<u>خادىلاوّل</u> يظرالمالفضة ﯩﻨﻐﻐﺎﻟﻪﺩﯨﺮﺗ ﺩﺍﺳﻪ ﯞﺍﺷﯩﻨﻐﯘﻝﺋﺘﯩﯖﺎﺗﻪﻛﺎﻥﻏﻘﺎﺩﺍﻳﺮﺷﻴﻞﻟﯩﺘﺎ،ﻋﯩﻠﯩﯖ يٺ\ارًاوَيٰمْذِدَكُمْ إِمْوَالٍ وَبَنِبِ وَبَجْعَلَ لَكُرْجَنَابٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ اَنْهُارًا

## - ﴿ صَلَوْمًا وَلَكُلِّتُهُمْ اللَّهِمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ

(27.)

صاقع يومراقك كأشمر مازيروز أولي هزمز روى لشيخ فيخنص للصباح انها وكعتانا وليما بالجدوا لوجيد وثابيما بالجد و القددويتصدّق بمانتهل ينترى بهساؤمة ذلك انتب والافضل قرائزا لتّوجيث الأولى ثلاثين مرة والمتددف لمكانية ايصائلا يتمومة وافضل منه ويقول بعدالفراغ منالزكعتين وأن دوركعتت درركعتا قل بمعازحمد سورة توجيد و دردكت دويا بعلازهندسورة قدروا بخواندون متايد باغه ميدورات بدرست كمخردسان سلامق إن اه وافضل قرائك توحيلات در دكت اقل مع مته وهي رينواندن قلا ددركعت دوّم سى مرتبه واضل اذارا استكه بعدا ذفراغ ازنما و بكوسيد بِنِيمِ اللَّهِ الْمُعْلِى الرَّبِيمِ وَمَا مِنْ أَبَّةِ فِي الْأَرْضِ الْإِعْلَى اللَّهِ رِزْفُهَا وَبَعِثُ لمُ تَقَرَّها وَمُنتَوْدَعَها كُلُّ فِحَكَّابِ مُنِينٍ بِنِياللَّهِ الرَّحْزُلِ ارْتِيمَ وَإِنْ يَنسَا خِنْرَفَلاكَاثِفَ لَهُ الْآهُوَوَانْ لِرَدْكَ غِبْرُفَلاراْ ذَلْفِضَالِهِ بِصُيدٍ مَّ . مَثَا أَيْمِ عِناده وَفَهُوا لغَفُورُ الرَّحَمُ نِيسِيطِ شَهِالرَّمْرُ الرَّ جَعَمْلُ لِللَّهُ بَعْكُ عُشِرِنُهُ وَامَاشًا وَاللَّهُ لَاقَةَ وَالْإِمَا للَّهُ حَسْبَا اللَّهُ وَ يغبَ ثوكيل فأفوض اغرعالى شيان الله بصبر بالعياد يلااله نَكُنتُ مِنَ الظالمرَ، رَبِّ انْ لِمَا الزُّلْتِ الْيُمْ اجْمُونَقَةُ رَبِّ لاَيْرَ وَاَسْتَخَبُوا لُوارِيْنَ الرَّيْعَامِ فِي لمنة الأدعية ادعيتا باطلتهم لعرج نقلناها مالصحيفة العلوبة المنسوبة لوكاما امراكي (271)

غُ مُهِيمًا لَصَّالُوةِ وَمَنْ ذَرِّيتِي رَبُّنَا وَتَقَتَّلُ ذَعَا كَ لَمَا وَمَا مُسُكَ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِن يَعَدِهِ وَهُوَا

التَمَا ۗ وَالْأَدْضِ لِمَا اِلْهَ الْمُوفَا فَنْ فُوفَكُو ۚ مَا لَكُولُ لِلْهِ رَبِّ الْعَا الَّذَى لا يَمُونُ وَالْقَاتِمُ الَّذَى لاَ يَغَبَّرُ وَاللَّائِمُ الَّذِي لا يَفْخِي الْمَلِكُ الَّذَى لا مَرْ وُلُ وَالْعَدُلُ الَّذِي لا يَغْفَلُ وَالْعَكُمُ الَّذِي لا يَحْفُظِ اللَّهُ أ الَّذَى لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ وَالْوَاسِعُ الَّذِي لَا يَعِجْزُهُ شَيْ وَالْمُعْظِمِ مِا يَشَا لِنَ يَشَآ ۚ الْأُوَّلُ الَّذِي لَا يُبْرَقُ وَالْآخِرُ الَّذِي لَا يُنْ رَكُ وَالظَّاهِ الَّهَ إِ يَّذَ وَوْقَهْ ثَيْنَ وَالْبَاطِرُ إِلَّذَى لَيْزَ دُونَهُ ثَيْءٌ وَاخَاطَ بِكُلِّ شَيْءً عِلْـ أَو خَصْى كُلِّ شَيِّئْ عَدَدًا ٱللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى نُحَيِّرُ وَاللِّهِ وَاطْلِقَ بِإِعْآلِكَ لِينَابِي وَايْخُ بِهِ طَلَبَةِ وَاغْطِيْ بِهِ حَاجَقٍ وَبَلْغَيْ فِيهِ أَمَلِ وَقِيْ بِرَفْقِيَ وَآجُ بهِ نَمْنَاى وَاسْتَجِبْ إِدْعَاى وَزَلْدِ بِهِ عَلِى زَكْيَةَ تَرْحُ بِهَانضَتْ وَيَسَكُو وأسألك أنتزخم وأنترض عنى وتتنتيب لمامين دتيا لعالمس الْحَذُنْ لِيهِ الْذَى يُنْتِئُ التّحابُ لِقِفَال وَيْخُ الرّعَنْ عَنْ وَالْمَا يَحَةً نْ جِغَنِهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيَصِيبُ بِهَامَنَ يَثَا أَوْمُ مُجَادِلُونَ فَعَ اللهِ وَهُوَتَ لَهُ الْجَالِ لَكُونُ لِيُهِ الَّذِي لَهُ دَعْوَةُ الْحَدِّ وَهُوَ الْحَدُّ إِلْهُ مُ وَمَا يُنْعُ مِنْ دُونِهِ فَهُوَ الْمَاطِلُ وَهُوَ الْعَلِي ۖ الْكُرُ أَلَيْ لَيْهِ اللَّهُ يَوَى الأنفس جبن موتيا والتي لرتمن فمنامها فينيك لذي فضاع لله المُوْتُ وَيْنْسِلْ أَكُاخُوكَ إِلَىٰ آجَلِمْ مَتَّى أَنَّ فِهٰ ذَٰلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ ۗ يُفكِّرُونَ أَلَيْدُ لِشِوالْذَى وَسِعَ كُرْسِيُّهُ المَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلا

و خالف الشهر کی 🖚 🖚

وَعَرْ إِلرَّحَيْمُ مُوَاللَّهُ الْذَي كِلا لِمُعَالِكُ الْمُوالْلَكُ الْفَكُرُوسُ لِسَكُمْ الْوَكِ مَمْ الْعَدِيزُالِحِيَّا لَالْمُتَكِّرُسُحًا لَا لِيَعْمَا لِيُشْرُونَ لَحَرْتِيلِ لَّذِي لَا اللَّه الفوالخالق لبارئ المصورلة الاسماء الحسني فيتوله مافي لتموان لعزيزا ككمراكي بتعالمه لمرتعن صا كِنْ لِمُدْشَرِبِكُ فِي لَمُلْكِ وَلَمْ يَكُمْ لَهُ وَلِيُّ مِي لِلذَّلِّ الثاني دغاء رونمدمض أيسه اشدببًامِ الأنهُ وَيَشَرَا لَوْمِينَ الدِينَ عَلَوْ زَالْصَالِحَا، حَسَنُاماً كَثِيرَ فِيهِ ٱلكُّلُ وَلِنْنِ زَالْآدِيرَ فِالْوَالْتَحْلَىٰ اللَّهُ وَلَدَّاوَما ؞ؚؠۣۯۼڸۄٙ؇ڵۣٳٚٵؠ۬ۧؠٛٙۿڮۯؾؘػڸؘڎ*ٞۼؖڿٛؠ*ؽٲڡٚٳۿؠؽٳڹؽڡ۫ۅٛۅٛؽٳ؆ زَمَّا لَكِيْنُ بِيَّهِ الْذَى لَذَهِ مَتَ عَنَا الْحَرَّبَ إِنَّ رَبِّنَا لَغَغُورُ شَكُورُ أَلْنَ ع بالالألفامة مين فضله لايمتنا بيهانصك وكاتمتنا فهالغة كَنْ لِيْهِ وَسَلَاءٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْزَبِي اصْطَفَحُ اللَّهُ خَبْرٌ أَمَّا لَشْرُكُو ْنَا مَ ترجلة التموات والارض والزام التماءماء فأنتنا سحلأنو ذات بنجة بماكان كذان تنيتوا تتجرها والدمتم المير الفرقوع بغداك تَنْجَعَلَ لَأَدْضَ قَالِدًا وَجَعَلَ خِلالْهَا انَّهَا دُاوَجَعَلَهُا دُوَاسِحَ

(27 %

رُزُقَكُمْ إِلَيْهُمَاءَءَ الدُّمَّعُ اللَّهُ قَالَ هَا ادِقِينَ قُلُلا يَعُلَمُ مَنْ فِي الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْعَيْدَ يَعْضُ نَا يَانَ بَبْعَثُونَ أَجُدُ ثِلْمَا لَنَبُ لَهُ مَا فِي السَّمَا ال فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكُمُ الْخَدُ الْحُدُ لَلَّهُ لَلَّهُ فَاطَّ وَزِمَاعَ رَبِدُ فِالْخَلَةِ مِاكِنَاءُ ازَّ اللَّهُ عَلَاكُمْ أَثُمُّ تَكُمُّ الْحُ ارالودودالتوال لوهال لكربما لعظمالكم لتمه لألصالعا صَّمَيْكُو القَّيْوْمِ لِعَبْرِن لِحَيَّا رِالْمُكَّرِّبُ مِنْكُولَ اللَّهُ الْمُلَّا لشأكرالوكل التهملارة فالماتك لفتاج العلم الكرا

- ﴿ دِعَا يَهُمُوا فِي الشَّهُر ﴾ و ١٥٠

لعزيزا لحكم الخلاق لعلم لملك لَمَا وَاعْنَاعَا لَأَدْ مَنْهَا لِكَانَّهُ لِأَمَّا فِي أَلْحَا لَا أَنْكُ وْرْشَكُوْرُالْلَانْمُ لِاتَّخِنْتُ دُعَا تَنَاوَلَا تُلْمُتُ

(177

الْكُحَالِطَمَى لِلَّذِي لَمِنْكِ وَلَهُ وَلِكُ وَلَمْ يَكِ إِلَّهُ كُفُو ٱلْحَدَّالِكِيلَ القابض لباسيط ذي لفوة والمتبن ذي لفضل والمر إلير ذي المتأنج تغريج الملايكة والرؤخ اليه الحين ليوالزا زق لباري لرتيم ذعا لرحمنة ألواسعة والتعالث ابعة والخيتة النالغة والكامثك لغليا والأشمأ الخيئي أسديلا لقولى الواكلا صباح فالقالحت و الخيم المبيونخ فيأستم الحج ويدتزا لأغرضا يو اج وَجاءِل للَّـٰل سَكُاوَالشَّمُ وَالْقَرَّحْسُا أَاذَ الِتَ تَعَدِيمٍ لعَزِيرًا لَعَكِيمُ لِلْهِ رَفِيعِ اللَّهَ جَاتِ ذِي العَرْشِ لِلْقِي الرَّوْحَ مِنْ إِمْرُهِ عَلَىٰ مَنَ يَشَا أَنِمِنَ عِبَادِهِ فَاعِلْ كُلِّصَالِجِ رَبُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ الْبِلادِ وَالَيْهِ ٱكْأَعَلِ بَعْلَكُمْ الْكَسْكُمْ آيفَ غَافِ الذَّنْكَ فَامِا للفائم بالقشط إذاقضي أغرا فالماكنون لذربك لْكُنْ نِ الْخُرُومُ الْالْحُرْكُفُ كِيثاً وْلَاجْمِيْ سَآبِلْهُ وَكُومُنْكُمْ لُه لا اخْبِنْقَ رَحْمُنُهُ وَلَا يَخْصُ بِغِنَهُ وَعْلَا حَقَّ وَهُوَ اَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ

مع رغايوم فالشالشة كري كان ما المالية من المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

سَسِرَ وَعَلَيْهُمْ: بَشَاءُ إِلَى صِرَاطِمُسْتَقِيمُواسِمُ الْعَفِرَةِ لْعَرِيزُ الْغَفُورُ حَبِيلُ الثَّنَاءَ وَحَسَنُ الْبَلَّ مِسْمَيْعِ الدَّفَاءَ عَذَٰ لُ يفعل مايتناآ وكذا لغزه والحن ولذا لكبراآ وكذا لجرؤك كالعَظَة بَرِّنُ الْعَيْثَ وَيَعْلَمُ الْعَيْبُ وَبَهُ لِطَالِرِ زَقَ لِنَ يَيْثًا ۚ وَيُرْسِلُ الرَّبَاحُ ينشخ التعاسا لتغال وبدتزا كأخرى بحبث كضكرا بادعاه ومحب بالتؤء وتغط الثافل لأمانع ليااعظ وكالمعطي نَعُ وَلَيْنَ كَيَنْلِدِ شَيْخٌ وَهُوَالنَّهَ إِلْمَ إِنْ إِمَانَ تَقَدَّدَتُ الْمُاوَّا لَهُ كُلِّشَيُّ وَهِ خَاهِرَةٌ وَالْطِنَّةُ بِجُودِه وَهُوَارْخُ الرَّاحِينَ اللَّهُ نحيروا ليجتروان تغفرانا مامضين دنونا وتعصمنا بهابقي مرغرم هايه الشاعَ فِجَهِعِ ما تَسْنَقَبُلُ مِنْ خَارِنَا بالنَّوْيَرَوَالسَّعَا دَةُ وَلَلْغُفُخ المؤبني والتجاؤم والناراللهم أفنطكنا في وذا فيا والدكنا فاعا وَاحْرُسْنَامِنَ لَأَسُوآ وَالصَّرَاءِ وَانِيَا بِالْفَرْجِ وَالرَّخَاءِ الَّهُ عَلَمْ الثَّفَآءِ

(241)

رنخاالي الرابع الليث لياتثانا حاى وبزيحا اللهنه ملكا كخلظم دينك ومكعت حجتك واشتك ملكك وعظم `ڵڟٵٚئٰڬۉڝؘۮؘقٷغڵڂۉاۯٮٞڡؙۼ؏ٚۺ۠ڬۉٲۯڛٛڵؾۯڛٛۅڸڬٵ<del>۪ڵڂ</del>ڎ وَدِينَ أَنْحَةً ٱلنَّطْمَرُهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَلَوْكُوهَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُمَّ فَاكْلُتُ مِيْكَ وَأَثَمُتُ وْوَكُ وَتَقَدَّسْتَ مِالْوَعِيدِ وَاخَنْ صَالِحِيْةَ عَلَى الْعِبَادِ وَتَمَّتُ كَلَانْكَ صِنْفًا وَعَنْكُمْ اللَّهُمَّ لِكَ لَكُوْ وَلِكَ النِّمَةُ وَلِكَ المِّنْ تَكَيْفُ الْعُ وَتَعْلِمُ الْيُسْرَوَنَفَيْضِ الْحَرِّ وَتَعَدُلُ الْقِسْطِ وَتَمَكَّرُا لَسَيْبِلَ مَبْارَكَ بحفك شخائك وتجدك لااله الإاثث رتبالتموات ورثا لأرضيو ئَصُّ نِهِيَّ وَرَبُّالْعَرْشِ لَعَظِيمُ لَلَّهُ مِّلِكَ لَكُنْ لِمِيْ التَّوْرِ بِهِ وَلَكَ لَكُنْ فِي بنجىل وَلَكَ لَحَنْهُ ذُرُواَ كَا وَلِهَ وَلِكَ لَحَدُ خِسَيْعِ لِمُنَّا فِي وَالْعُزَّانِ لْعَظِيمُ وَلِكَ لَهُ فَيُ فِالْمُلْأَنِكُوالْفُوِّينِ وَلِكَ لَكِينُ فِالْأَنْبِيآ وَالْمُرْسُلِمَ وَلِكَ الْحُذُ فِي لِكُوا مِلِكَاتِينَ وَلِكَ لَحَدُ وَالْحَذَ ثَنَا وَٰلِهَ وَالْحَدْرَ بَلِاوْلِهُ وَالْعَانَ لُقَضَا أَوْٰلَدَوَالْأَرْضُ فِي تَبْضَيْكَ وَالسَّمُوٰ النَّهُ طُوتِهِ إِنَّ يَهِينِكَ اللهنة للتأنج لكفي كالميزان دفع المكان فلضا لبرهان صادفا لكلآ ذُواْ كِمَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمُّ لَكَ آلِكُمْ فَزُلُ الْأَيْاتِ عُبِبُ اللَّعُوانِ كُلِيْف الكُرُابِ الْمَتَّالَحُ بِالْخِيْرِابِ ما النَّ الْحَيْا وَالْمَانِ اللَّهُ مِّلْكَ الْحَرُ مَا حِمَّا وَ المَسَأَخُذُ وَاجِدُ لَكَ أَخِذُ وَاحِبًا وَلِكَ الْعَرْشُ وَامِعًا وَلِكَ الْخِنْ أَيْمًا مع ريايوم رابع اليثري الم

وَلِنَ الْعَرْعَادِيُوْ لِلْنَالَعِلْ كَاحَ دْتَ لِهِ نَفْسَكَ وَلِكَ الْحَرْكَا نَحْدُكُ كَا يَحْدُكُ غِنْ وَتَعْدُدُ وَيُشَكِّرُهِ لَنَا ذُكْرَيّنا وَأَنْ أَرْجُمُ الرَّاحِيرَ اللَّهُمُ لِكُ كَنْ فِاللَّيْلِ إِنْ ايَعْنَىٰ 5 لَكَ أَكُنُ فَالنَّهَا وِاذَا تَجَلَّ وَلَكَ أَكُنُ فَالْأَخَ والأودا الذنترك كحذما المجاك وكعلك ولك كحدما أجودك وأغ وَلِلَنَا لِمَنْ عَلِيهَا احْبَا نِعِبالْدُوْكِرِهُوامِنْ مَعْادِيرِكَ وَحُمَكَ وَلِكَ الْحُمْثُ عَلَى كُلَّ خَالِمِن أَمْرَ الدُّنيا وَالْمُرْزِةِ لِلْخَرْمِرْ، النَّبْلُ وَلِالْفَصَلَ مَنْ أَوْمَكُم يَا ٱكْرُمُ مَنْ خِادَ بِالْعَطَآءَ صَلَعَلِي خَلَ مَبْسِكَ وَالِهِ وَعَافِنَا مِرْ جَنْ وُولْلِكَ لَ وَهِنَ لَنَا الصَّبُوالِمُمَا عَنَكُ وُلُولًا لِرَزَ الْاَوْلَقِنَا الْلُسْرَوَ السَّرُوْرَ وَالْكِيْبَ لشَّرَوَالشَّرُوْرُ وَكِيَا يَةَ الْحَذُورُ وَعَافِ الْحَمِيعِ الْأَمُورِ الْكَ لَطُهُ خَبَ وَصَلِعَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَالنَّامِ لِفَرَجِ وَالرَّخَآءَ وَانْيَا فَ الدُّنيَا حَسَنَةً وَ وفالأخ ومسنة ومناعلات لنارنا أذعمال احسن أ ذعا وورسخيا لَلْهُ مُ لِلْنَاكِينَ فِي اللَّهِ إِذَا أَدْمُ وَلَكَ الْحَرْبُ فِا لَصِّيهَا ذِا أَسْفَرُ وَلَكَ عَنْ إِلَيْهُ وَاللَّهُ وَالرَّوْهُ وَصَوْانَكَ وَلِكَ الْحَدُوْ الْتَمُوالِ تَحْوُدُا عِبَادِلدَ وَبِلِادِلدَمَعْنُودًا ٱللَّهُمَّ لَكَ الْجَلْفِ الْقَصَاءَ وَلَكَ الْجَلْفَ الرَّخَا وَلِلَالْحِينُ فِي الثِيَّةِ وَلِلَا لَحِينُ فِي النِّيمِ الظَّاهِرَةِ وَلِكَ لَحُذُ فِي الْعِسْمِ المنظامِرة وَلكَ آلِحَلُ رَبَّالِحَدُ وَلِيَّ الْحَدُمنِكَ بَدَّءَ الْحَدُوا لِيُلتَ

(22.

نَهُ الْجَدْ اَلْجُدُ لَيْهِ فَأَوَّلِ اللَّهِ لَ وَاحْرَاتُهَا رِوَالْجَرْ لِيهِ فَالْأَوَّلِينَ وَ اخرين وللحذ شمالأ التمواب والارضين ومايشا أبعد ذلك تَّى يُرْضَىٰ لِهُ لَهُ يَعْدَدُ خَلْقِهِ وَافْضَلَ مِن ذَلِكَ مَا يَسُا إِنَّا أَفَا تَهُ احْضَىٰ ووسيغ كل شيئ رُحمة وعلى الحرز لله الذي خلو السمال أنبنه كاف يتة ايام ثمّ أسَّدَىٰ عَلِي ٱلْعَرْشِ لَحِنْ لَهُ الَّذِي رَفَعَ الشَّمُواكِ بَعَبُوعَ كِبِرِي لَهُ لَهُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّ السَّمَاءُ المَّنْيا بِيَصَابِيع وَجَعَلُهَا رُخُومًا للِشِّياطِ إِلْجَنَّ لِيهَا لَنَ يُحْعَلُ فِالتَّمَا أَوْ رُوِّنَا وَمَاوَعَنَا وتنااله كأيثيا لذي تعكل الأرض بياطا واننت لنامها مرانني والزع لفوا لدوالنحل لوانا الحربيا أنرى بعكل فالأرض جنات واعنانا وَخُرَّهُ عِلَاغُونًا وَجَعَلَ مِهَا أَنْهَا ذَا وَالْجُرُاثِيرِ الْذَي حَجَلَ فِي الْأَرْضِ لَظَّ تَ مَيْدَينًا لَجُعَلَهَا أَوْثَادُ الْغَيْلُ لِشَا لَنَى يَتَعُرَبُنَا الْيَحْلِيْحَى الْفُلْكِ فِيهِ بْرِهِ وَلِنَبْنَغِي مِرْ بِصَلْدِ وَجَعَلَ لَنَامِنِهُ حَلَّكَ نَلْمِنُهُ اوْلَحُمَّا طَرَبُّا الْهَالِله ذَى تَخَرُّنَا الْأَنْعَامَ لِنَاكُلُ مِنْهَا وَجَمَّلُ لِنَامِنِهَا لَكُوْ الْوَجْمَلُ لِنَامِنْ مُلوْجِا لأَنْعَامُ مُوثَا وَلِبْاسُا وَفِراتُ اوَمَتَاعَا اليْجِبِي لِهِنْ يَتِيوالكَرِيمِ فِ مُلْكِهِ التَّاهِرِلِينَ فِيهِ القَّادِرِعَلِيٰ مَرْهِ لِحَوْدُ فَصُنْعِيهِ اللَّطِيفِ بَغِلْ الزون بعيادوا كمشتأ وبجروته وعزه وجلاله وخيبن فِالْخَلِقَ حَمْنُهُ الظَّامِرِ إِلَكِيرِ لَهَ بَحِثُهُ الْبَاسِطِ بِإِنْخِيرَةُ إِلْحَكُمْ لِيُعِالَمَ بِ

مع دغافی خام الشمی که د

مَاعِ نُورِهِ عَنْ يُوَاظِيحُلْقِهِ أَكُنُ لِتُعَالَّذَى لِأَمْظُيَّا لَهُ فِي مُلْكُ مَرْهِ ذَكِانْسُهُ لَهُ وَجَلْعَهُ لِمَا لَهُ الْكُهُمُ لِأَلْآذُكُمُ مُ وَكُلُوا فِعَلْقَطَ رَبُ وَلَا يُسْتَعُمِنُهُ أَحَدُّجُلُوا الْخِلُو عِلَا غَرُاصًا وَاسْتَلَاهُ عَا غَدْمِثَالَ وَقُهُ الْعِيادَ بَعَهُ إِغِلَا جِدَفُعَ السَّمَاءَ بَعَيْرُعُمُ وَدُ عَدُّ الْهِيِّ أَوْبِعُنْ أَرْكَادِ أَلِحُنْ لَسْعَا مِامْضَ وَعَلَّا مِانِعٌ وَلَهُ الْجَرْعَامُ مَ وَعَلَىٰ الْيَغَفِي وَعَلَىٰ مَا كَا فَيَ عَلَىٰ مَا يَكُونُ اللَّهُ لَكَ لَكَ كُلُ عَلَىٰ مَعِنْ كَ عِلْكَ وَلِكَ لِحَدْعُلْ عِفْوِكَ بَعِلْ قُلْرَتِكَ وَلَكَ لِحَدْعَلْ صِغْكَ بَعْلًا اغلارا وَلِلَيَا لَكُونُ عَلَى مَا نَأْخُذُ وَعَلَى مَا تَعْطِحَ لِلَيَا كَكُنُ عَلَى مَا نَبْلِي وَ نَلْئُلُ وَلَكُنَّا لِمِنْ عَلِي أَمْرِكُ حَلَّا لِأَنْجُوعَنِكَ وَلَا يَقْصُرُ وَرَأَفْ أَرْضَاكُ تمصراً عَلَا عُجِنَّ وَالْهُ وَلَا مُزَلًّا وَ هَنَّا الْسَاعَةُ ذَمَّا الْأَغْفَرْتُهُ وَلَا الإفرجنه ولاعتبا الإسترنة ولامريضا الإشفك ولادنا الكثأ لاسة الأصرفية ولاختر الإاعظيته ولاغريثا الأصاحبية والأ غايناالَّا فَكُكُنَّهُ وَلَا مَهُومًا الَّانَسَيْنَ فَمَنَّهُ وَلَا خَاتَفَا الَّا أَمْنَكُهُ وَلاَ وكفينة ولاكر الإجرت ولاجانعا الااشعث ولاظما ناالأاهك وَلاعَادِيَالِالْأَكُنُوْتَ وَلاحَاجَةً مِن حَوْآجُ النُّبْ اَوْلَا خِرَوَلِكَ مِنهَا ريضً

## ٩ مع دغابن ميال الشبر

(227)

دس اعلا عُمَّةُ وَاللَّهُ لِلْيَهِ لِلرَّعَاءِ روز حَرَلْنَا لِحَدْثُمُ لَا لَلْغُرِيرِ ضِالدَوَاؤَدَى بِيرِشُكُ لَدُوَ اسْتُوجِرُ يتم فضلك للهم لك الحدمة لمبارية بمعالم ولت المنعاع بَعَدَ فَلَا رَبِّكَ لَلَّهُمَّ لِكَ الْحَدُكُمَا انْعَتْ عَلَيْنَا نِعَا بَعْدَ فِي اللَّهُمُ لِكَ الْحَدَ بالإنسلام ولكُ لَحَدُ بِالقُرْانِ وَلَكَ لَحَرُ بِالْأَصْلِ وَلَكَ لَحَرُ إِلَّهُ الْمِالِيَةِ الْمُعَادِّي ولَكَ لَهُنْ فِالسِّرْآِ وَالْضَرَّا وَلِكَ لَهُنْ فِالنِّيَّةِ وَالرَّخَارِ وَلِكَ أَكُمْ قُلْ كُلِّ حَالَ لَلْهُ رَلِكَ لِحَدْكَا انْكَ مَلْهُ وَوَلِيْهُ وَكَابِنِبُغُ لِيَحِيلَ لَلْكُورِ اللَّهُ للَّالَهُ لَا عَدَدَ الشَّرِوَ الْوَبَرُولَكَ الْحَدُّ عَدَدَ الْوَرْقِ وَالشَّيْرِ وَالْسَاكِلُ عَلَدَ الحصفة المكرولك الخلاعكة دمل عابجولك المكل عمكة أيام التأثياق الْلَاحِ وَوَلِكَ أَخَرُ عَلَدَ خُوْمِ المَّمَا وَاللَّهُمَّ وَأَوْلَاكُمُ لِيَعَلِ مِلَاحْكَ عَلَ عِنْدَنَاوَغَيْنُ لَنَعَلِ كُلِّ آمْرِ إِدَدْ خَانَ تَقُولُ لَهُ كَذَا فَيَكُونُ لِلْفَكِينَ لِتَهِ الّذِي يَنْيُ مَنْ ذَكُرُهُ الْحُذُلِيِّي الْذَي لَا يَحْبُ مَنْ دَعَاهُ أَلَيْنُ لِمَا الَّذِي لَا يَخْزَعُكُمُ خافية فالسَّمُواكِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْهِ لَكُن لِيهِ الْمَعِينَ وَالْمُ عَلَيْهِ كَفَا الْخَلْ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ وَثِنَ بِهِ لَمْ يَكُلُهُ الْخَصْرُ وَأَلَى لَيْهِ الْمَذَهِ خَجْء بإخسال جسانا وبالصّرَخاة وَالْحَلْ لِيهِ النَّهِ يَكْتِفْ عَنَا الْفَرَّوَالْكُرُّ ؙۼۜڽٚڛؙٳڷڒؘؠۿۅۜؿؙڝؙٚٵڿؠۜٮؘؙۼٙڟۼڶۼۘڵ؈ؾٚٳڷٙۼڒۺٳڷ**ۮٙؠۿۅٙؽڂؚؖ**ڬ

مع رغابوة سايرانتهر الم

كَتُونُ طُنُهُ نِنَا مَا عَالِنَا أَكُمُ لِللَّهِ لَذَى أَسْئُلُهُ الْعَافَةُ فَيْعَا ليا بؤذ سي الحد لله الذي استعث فيعندا لحد الله صُرِّدِ الْحِيْنِ لِعَالِمِنِ أَسْتَأْمُ فَيَعَطِيهِ قَالَ كَنْ كُنْ تَعَ و للعالدي أناديه كا اشئت لحاجت لحد يتعالد و بحلمة نَّةً كَأَدِّ لِاذْتُ إِلَيْكُ الْحُدُلِلْهِ الْدِي تَجِيبُ إِلَّي وَهُوعَةٍ نَّجَةً الْحِدُ لِّنَى لِرَبِّكَلَّهُ لِٱلِنَّاسِ فِيمِينُونِ لَكُيْرٌ تُلْعَالِّنَى مَرَّ عَلَيْنَا سَمَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَاكِمُ لِللَّهِ الدَّي حَمَلُنَا فِي لَيْرُوا لَهُ وَرُزُونَا مِرْ إِذِ عَلَاكِتُهُ مِنْ خِلْةً بَقَصْ لِالْحِيْرِينُهُ لَذَى كُلُّمْ رَبُوعَنَّكُ لَذِي دَزَقَنَا الْحَرْ لِيُعِالِدِي قَالَنَا عَثْرَتَنَا ٱلْحُدْ لِيَا آذَى المَنَا الْكُوْرُ لِتُعَالَّدُي كَنْتَ عَدْوَنَا الْحُدْ لِتُعَالَّدُي أكين شما للنا كملك نحرب القلك لحن شفاشرا لوك فالوالاصباح الحك يتيالني علافقهر العريشالك عطر بحكراكم ليه طبِكُوا شَوْءِ عِلْمُ وَاحْصَمْ كُمَّا شَوْءً عَلَدُ الْحِيْلُ لِسَا لَهُ وَ لَفُ لَتُهَ ۚ بِصَمْ وَالْحِرُالِهَا لَنْ عِلْمُ الشِّرَقُ الْأَصْ الْوَاكُلُونُ لَنَ يُلِينَ مِرْا مِرْمِ مَنْحِ أَلَىٰ لَيْمِا لَنَّ بَ لَيْرَ عَنْهُ مُحْرُّ وَلَاعَنْ بَلَالِيهِا لَمَجْعُ وَلِلْزُدَلَفُ لَكُنْ لِلَّهِ الْمَدَى لِانْعَفْلُ عَ: شَيْءٌ وَلَا لَلْ نَيْنُ ٱلْحَلَ لِلْهِ آلَدَى لاَيُنْ تُرْمِيْهُ الْفُصُورُوكُلْ تَكَرَّمُ مِنْهُ السَّنُورُورَ لاَ

لِيُحْ رَوْكُا نِبْعَ أَلْهُ مَصْرَا لِحَدْ لِقُوالْنَ مِ صَدَقَىٰ صُمَعُنَّهُ وَهُمَا كُلَّمْ أَبُ وَحِنَّهُ أَكُذُ لِمُعَالِّذِي مُعَالِمُ وَيُمْ يُودُ وَيُمْ لهالارج والتماء الحديقيا لدى فواولى المحودين بالجدوا وا بِسَالِنَى لا زَاءُقِ تَهُ اللَّهُ لِلَّا لَكُونِ فِي اللَّمَ اذَا بَعْتُهُ وَ إِلَى آلِمُ وَفِي ا والمحال كالمنطون والأولى ولك الحديث التكما المالم أولك لَهِن فِي الْأَرْضِ بِي مَا يَعْنَ الْرِّي َ لَلْهُم لِكَ الْجَارُجُ مُا يَصْعَلُ وَلَا يَنْفُلُ لتَ الْجَلَاحَ لَا يَقِعُ وَكُلِيفَنْ وَلِكَ الْجُلُحُ لَا تَصَعُ لِلْتَ الْتَمُوا لِ كُفَيْنَا لِلَا لَيْنِ مِنْ إِذَا ثَمَّا أَمَّا أَمَّا أَنَّا لَأَنَّ لَأَنَّ كُنَّتِ إِلَى الْأَرْضُ مِمْ عَلَ تعاوروزهم مَنَّا لِآيِفُكُ أُولَهُ وَلَا يَفْطُعُ احِنْ وَلَا يَقْصُرُ وَوَيَعَ فللانجح عنك لابتناها دونك ولانقصاعافظ لألجَّدُ شِالَّذَى لايطاعُ الإباذُنهِ وَالْجَدُ شِهِ الذَّى لايغضلِ بعكمه والحير تشالدي لانخاف لآم عذله والحرا بأيالن لأبرجا فَضَلْمُواْلِكُوْ لِلْهِ الْنَحِكُمُ الْفَصْلُ عَلِيهِ مِنْ أَطَاعَهُ وَأَلْجُونُهُ الَّذِي كُالْجُرّ عَلْ مَ عَضْا وَالْجَدُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ حَمْرِجَ عِ خَلْقِهِ كَانَ فَضَا لَامْنِهُ وَالْحَا

بَنْعَدَّبَ مِنْ جَبِعِ خَلْقِهِ كَانَ عَدْ لاَمِينُهُ وَالْحَيْرُ لِلَّهُ الْذَى لاَ نَفُو مَٰ الْقَ ولاتغلاعكيه البعيلا لحلاليه الذي تمد تفسه واستحل الي خلفيه الحا لله الَّذِي فِنْحُوبِ لِكِينَ كَابُّهُ وَجَعَلُهُ الْحَرَعُونِي أَهْلِ جَنَّنُهُ وَخَتَّمُهُ قَصْالُهُ والجربتها لذي لايزان ولابزول والجرنتما لذي كان قبل كالكاكا فَلانُوحِلْ لَشَيْءٌ مَوْضِعٌ قَبْلَهُ وَلِكُنْ لِللَّهُ لَا يَكُورُ فَالْمَالُورُ وَكُالْمُ أَنَّا لَهُ وَ الأنز فَلا شَوْ كَعَبْلُهُ وَهُوَالِبًا قِي لَمَّا يُمْعِنُهُ غِياْيَةٍ وَكُلَّتُنَا ۚ إِلْحَيْنَ شِيالُهُ بِ لايذرك الأوها لمصيفكه الجذليليا لتزي دهكت لعفول عرضكغ عظ عَةٌ بَرْجِعُوا الْمُمَا امْتَدَحَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ عَزْهِ وَجُودٍ وَكُولُهُ الْمُثَلِّيْنِ سَدًا لَهُواآءَ بِالنَّمَاءِ وَدَحَى الأَرْضَ عَلَىٰ لِمَاءِ وَاحْنَارَ لِغَيْدِهِ الْأَمْالَكِيْنَ كَيْنُ يَٰتِيا لَوْاحِدِيغَبْرِنَتَيْدِهِ الْعَالِرِيغَبْرَكُورِ لَلَاقَ بَغَبْرُكُلْفَةِ أَكَالِقَ غَبْر صَدَة المُوصُوفِ بَغَيْرِغُا بَةِ الْمُغْرُوفِ بِغَيْرُمُنْهُ إِلَيْنٌ لِيَهِ رَبِّ لَتَّمُواتِ شبع وَرَبّا لِعَرْشِ لَعَظِيم وَرَبِّ لِأَنْبِيا ۚ وَالْمَرْسَلِينَ ۗ وَتَالْأُولَانَ وَ لأخِينَ أَحَدًا صَمَالًا لَمُ بَالْ وَلَرْبُولَ لَوْلَمُ وَلَمْكُمْ لِلَّهُ كُفُوا أَحَكُمُ لَكَ لَـ يقد دنيه واستغبكا لاداب يغزنه وسادا لغظما يجرؤنه واصطنع غَرْزَا لَإِسْتِكَارَلِيَفْنِيهِ وَجَلَ الْفَضْلَ وَالْكُرِّمُ وَالْجُوْدَ وَالْحَلُ لَهُ حَلَّ تتحين وكحأ الضطرين ومعتملا لمؤمين وسيبل حاجيه العابد بالهم لكَ الْحَذْ يُجْبِعِ عَامِدِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا أَمْ نَعْلَمُ وَلَكَ لَخَنْ حَمَّا وُاجْ

وَ اللّهُ مَلْكَ الْحَاكَةُ الْحَرَقِ الْوَرْقِ وَلِكَ الْحَلَاعَلَةُ الْحَصْرُوا لَمْدَرُولِكَ الْحَلْعَةُ الْحَصْرُوا لَمْدَرُولِكَ الْحَلْعَةُ الْحَالَةُ الْحَلْمَةُ وَلَكَ الْحَلْعَةُ وَلَكَ الْحَلْمَةُ وَلَكَ الْحَلْمَةُ وَلَكَ الْحَلْمَةُ وَلِلّهَا اللّهُ فَا وَلِكَ الْحَلْمَةُ وَلِلّهَا اللّهُ فَا وَلِكَ الْحَلْمَةُ وَلِلّهَا اللّهُ وَلِكَ الْحَلْمَةُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلِكَ الْحَلْمَةُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلِلّهُ وَلِللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلّهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْمُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ فَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْكُولُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْمُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ ولِللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللّهُ ولِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُلْمُ اللّهُ وَلِلْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

يَقْضِمُ إِينَا وَلَا يُخْصِمُ لَهُ الْخِلْآنَةِ عَكَدًا ٱللَّهُ مُلِكًا لَجُنَّا عَلَى إِنَّا بدلر دغاك ولك الحريجام لككلها على انعك كلها س لانتفا وأؤكما واح ها وظاهما وباطنفا اللهج لك لحرعاما وَعَلَى مَا لَوْيَكِ وَلِكَ لِجَنَّعَلَى مَا هُوكِ إِنَّ اللَّهُمَّ لِكَ لَحُكُمْ مَا كُثُمْ أرتنا كثيرا الله مرتنا لك لحد كالدوسيدك الخذكاله لَيْكَ بَرْجِعُ الأَمْرُ كُلَّهُ عَلَائِمَكُ وَسِرُهُ ٱللَّهُ مِلْكَ لَكَ كَالْعَا اللَّهُ لنعل عندنا فلرتما وحدث اوعتك خاصة خكفت وهك تقفة لئن فأحسنت تعليم فلك لحديالط أَنْكَ وَصُنْعِكَ عَنْكُ فَكُمْ مَرَكُبُ قَلْكُتُفُنَّهُ عَنْ كُلُّومُ وَكُومُ نئة منهاوماذكر وماشك منهاوما كغرومامض منهاوم كُونْ عَدَّدَمَغُفَرُنْكَ وَلِكَ الْجَلْعَدُ عَفُولُ وَسِهُ لَـ وَلِكَ لْ عَلَدَ تَفَضَّلِكَ وَنَعَكَ وَلَكَ لَجِلُ بِأَصْلَاحِكَ أَمْ نَاوَخِفَ مَلَالِكًا عِنْهُ إِلَاَّهُمُ لِلْنَالِحِيْنُ فَانْكَاهُلُوا أَنْ يَجْلُ وَتُعْبُدُ وَكُنْتُكُمُ يَاخَرُا لِحُمْ يًا أَرْحُمُ الرَّاحِ بِنَ اللَّهُ بِمُصلَّعَلَىٰ عُمَّدٌ وَالْمُغَيِّدُ وَاغْفِرَ لَهُ الْمُعْفِرَةُ عَ جَوْمًا لانْعَادِ وُلِنَا ذَسَّا اللَّهُمَّا عَفِرَكَ اوَلَا بْآنِيَا وَكُوْمَهَا لِيَا صغازاوادينونا كإزا اللهتماغطناوإ يافهمن وتتمنك استناها

وسعها ومرجنا يلناغلاها وأرفعها وأوجب كنام ويطالع غناما نُقِرَيْهِ عِنُونَنَا وَنُذْهِبِ كَنَا خُرِيَنَا وَاهِبْ عَنَا هُوُمِنَا فِي مَرْدِينِنَا وَدُنْيَا نَا وَقَيْعَنَا عِلَائِيْتِرُهُ لِنَامِرُ دِ زُقِكَ وَاعْفَ عَنَّا وَعَافِنَا ٱلدَّامَا ٱلْقَدْتَا أَوْلِنَا فالدنياحكينة وفالأخ وحكنة وتناعلا للاروصدا الاعلانية وا \* ﴿ وَعَالِمُ التَّاسِعِ وَعَايِ وَفِرَكُونُمُ ﴾ \* الله مُ لِكَ الْحَرْعَلِي كُلِّجُوا عَطْيِتَناهُ وَلِكَ الْجَرْعَلِ كُلِّ شَرْصَوْفَهُ عَنَّا ولكنا فكنفا ماخلقت وذكاك وتزات وأنشأت ولك الحذع تذم الكتت وأوكنت وأفقرك وأخذبت واعطنت وأمت واحييت وكل ذلك لك وَالَيْك مَنَارَكَتَ وَتَعَالَيْتَ لَا يَدَلُّونَ وَالَيْتَ لَا يَزْمُنُ غادنت شديئ والمعاذا كميك وتقض ولايفض عكيك وكشيع وثفة المك فكتك رتبنا وسغدنك ولك لجراعاتك ماورث وأورث وأنذ تَرَثُ الْأَرْضُ فَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْكَ يُرْجِعُونَ وَأَنْتَ كَاأَثُنَدْتَ عَلِي يَفْسِلِ (بَبْلُغُ مِنْ حَنَكَ قُولُ قَائِل وَلَا نَيْقُصْكَ فَآيَلُ وَكَا يُحْفِيكَ سَآمَا وَٱللَّهُ لكَ أَكُنُ حُمَّالًا لَاَبْنَعِى لِمُ الدَّالَكُمُ لِكَ الْحَالُ فَيْنِي لِللَّهِ اللَّيْلِ فِي الْمُعَلِينَ فَي فالنَّهُاراذِ اتَّحَا أَوَلَكَ الْحَرَّةِ الْأَخِرَةِ وَالْاوْلِي وَلَكَ الْحَرْفِ الْأَرْضِينِ الشُّفلِ وَمَاعَنَا لِنَّرَى وَكُلُّ شَيُّ هَالِكًا لِأَوْجُلِكَ ٱللَّهُمَّ لِكَ أَكُلُ فِي لَسُراً وَالْصَرَّاء وَلِكَ الْمُحَرُّفِ لَيُسْرُوا لَعُسْرِقِ لِكَ الْمُحَدُّةِ الْمُلْآء وَالرِّخْاء

१११

والمناتحة فالالأوالغناءالله تملك لحري الإبخيا والفرقان لعظمولك لأَيْفَطِعُ إِنْ أَلْلَهُ مِي لِكَ لَكِنْ مِلْلا سِلا وَلِكَ لَكِنْ مَا لَقُوارِ وَ مِنْ الْأَصْلُ وَالْمَالِ وَالْسَالِحِينَ بِالْعَافَاءِ وَالشَّكِرُ اللَّهُ مِنْكُ ليك يعود الجر لاشربك لك الهمّ لك الحد على على على لجرعا عفول بعد قدر نك ولك لحدعا وَلِكَ لِجُدُعَا نِضَلِكَ عَلَيْنَا ٱللَّهُ مُرَلِكَ لِجَدْعَا يُعَلَىٰ لَتَى كَانِحُطُ لَدُّهُ إِلَىٰ الْجُوْكِ أَخَاظَهُ تَ بَعِمُنُكَ فَلَا يَحْفُحُ وَ لَكَ لَجُرُكُمْ كُوْكُ فَرَبُ فلاتخص ولك الحركا احسيت كل شئ عدد أوا حطت بكل شئ ع وانفذن كل شئ بصر اواحصيت كل شي كيا باالله ملك الحدكم است ا هَلُهُ لَا الْهُ الِمَا اَنْ لَا بُوَّادِي مِنْكَ لَيْلُ ذَاجٍ وَلَا سَمَا ۗ وَأَنْ أَزَاجٍ وَ لاأرضٌ ذَاتُ نِجَاجٍ وَلا عَارُ ذَاتًا مُواجٍ وَلا جِنَالٌ ذَاتُ أَتَاجٍ وَلا طلمات بَعِضُها فَوْقَ بَعْضِ بَارِبَ أَنَا الصَّغَمُ الَّذِي رَبَّنْتَ فَلَكَ لَحُمَّ أناا لوضيع الذي فعت فلك لجن وأنا المهان للنه أكرمك فلا وأمَا الدَّلِيلَ الدِّيلَ عَزَرْتَ فَلَكَ لِحَدْ وَأَمَّا السَّائِلُ الَّذِي عَظَمْتَ فَلَكَ الْكُذْوَانَا الرَّاعِبُ لَدَّ عِلْ تَصْيِتَ فَلَكَ أَكِنْ وَأَنَا الْعَانِّ لِلْأَكِنَ كَاغَنْيَتَ فَلَكَ لَحَذُواَنَا الرَّاحِلُ الَّذَي مَثَلَتَ فَلَكَ أَخَذُوانَا الْجَا**مِلُ** الَّذَي

(٤٥٠

عَلْتَ فَلَكَ الْحَدُوْاَ الْغَامِلْ لَدَى شَرَّفْتَ فَلَكَ الْحَدُواَ فَالْخَالِمْ فِي لَدَّى عَفَوْتَ فَلَكَ لَكُوْوَا نَاالْمُدْسِا لَدَى رَحْتَ فَلَكَ الْحُدُواَ فَاللَّهُ اوْالَّهُ عَالَى المُسَاوُ الَّهُ ع صَعنتَ فَلَكَ الْحَدُ وَأَنَا الْعَآسُ لَدَى وَدَنَتَ فَلَكَ لَحَدُ وَأَنَا الشَّاهِ لَا لَهُ حَفِظْ فَالْسَالَ مَنْ وَأَنَا الْمُرْضِلِ لَدَى شَفَيْتَ فَلَسَاكُمْ وَأَنَا السَّقِيمُ الَّهَ عَ ابْزِيْتْ فَلَكَ لَحِمْ وَأَنَا الْحَاتِعُ الَّهُ مِي شَبَعْتَ فَلَكَ لَحِدْ وَأَنَا الْعَادِ الَّذِي كَيُوْتَ فَلَكَ لَجُلُواْنَا الْطِيلَالْةَى كَاوَنْتَ فَلَكَ لَكِنْ وَأَنَا الْوَحْدَالْهَ بَ عَضَدَتَ فَلَكَ لَحَدُ وَأَنَا الْفَرُولِ الَّذِي يَصَرْتَ فَلَكَ لَهُمْ وَأَنَّا الْمُهُولُ لِلْأَ فرَجَتَ فَلَكَ لِهَا ۚ وَإِنَّا الْمُعْرِمُ الَّذَي نَفَتْتَ فَلَكَ لَهُمْ يَا الْحِيكُ مُرَّاكِمُ الْخَا نَعْتَ عَلَيْكُ رُا اللَّهُمَّ وَهٰ بِهِ نِعْ خَصَصَتِهِ عِيامِ إِنَّ مِكَ عَلَى مَا أَدُمْ مِياً يَحَيْتُ لَهُمُ وَدَ فَعَنَ عَنْهُمُ وَأَنْعَتَ عَلَيْهُمْ فَلَكَ الْجُلِّارَبُ لَعَالَمُ بَنْ كَثِيرًا اللَّهُ مُوكُرُنُوْنِي تُسْتَامِ الْمُنْتَبَعِ لِمَا خَلَامِتْ وَكُلِيحَةً إِسْتَهُ حَيْثُهُ مِنَا وَلْرَضُونَ عَنِي شَيْنَا مِنْ هُوْمِ لِلدُّنْيَا وَمَكُووْمِهَا وَأَوْجِاعِهَا وَأَنْوَاعِ مِّلَا وآخراجها وآسفامها لِتَنْ اَكُوْل لَهُ اهْلًا لِلْ لِلْتَ وَلِكُ جَرَ مَنْ لُمُعَةَ رُحَمَّ مِنْكُ وَحُجَّةٌ لْكَ عَلَيْ الْمَرْكُمُ الْوَاحِينَ فَلَكَ أَجُولُ كُنُواْ كَا اَنْعَنْ عَلَى كَبْرُا وَصَرَفْ عَفِي إِلَىٰ الْأَوْكُبُرُا اللَّهُ مَصِلَّ عَلَى غُرِّدُوا لِغُمَّا وَاكْفِينَا وَهُذَا الْوَقْنِ وَفِي كُلِ وَقْفِ مَااسْتَكَفَيْنَا لَـ مِن طَوَارِقًا لِلَّيْلِ فَالنَّهَا رِفَلَاكُمْ فِي لئاسوال وتلارت كناغيزك فافض كآغينا في بنيا و ذنيا نا واخ نيا وأوثلا

اشير مرافقين با وَانْ نَغْفِرُ لَى ذُنُوْ لِي كُلِّهَا فَكِيمُهَا وَحَدِيثَهَا صَغِيرُهَا

وكنبيته أمام وبفنه ياائله فاالله بارخن بارخن بارخن بارحم مارخيم لهر ويحدك لاالدالاانك استغفرك والأسالك أنت كُلُّ خَكُوعُ وَمُنْهُ إِلْحَاجًا خِالِ وَأَنْكَ أَمْرَتَ خَلْقَكُ لِلنَّا لَا عَا وَتُكَفَّلْتَ برما لإحامة انك قرب بحب بجانك الله مروتحوك ماأعظ المك في هٰ التَّمَا وَآخَرُ فَعِلْكُ فِي هُلِكُ أَرْضِ فَا فَشَا خَرُكَ فِي لَرَّوْا بخانك للهم لاالدالاانك استغفرك واتوك ليكانك لأوض اللك لمزغث تنزل المتيث وتفكة الأفوات وانت فاسم المعابر سختا الاجال ذارق العباد فرقوي ليلاد مخيج التتراث عظم الركات خانك اللهروي لالالا إلاات أسنغفرك وأتوسا كيك أنت ڵۼۑٺۅؘٲڵؽڬڶڴۼۘٛڹٛ؞ٛ*ڟڒؖ*ڶڶۼؽؿڋڿۣۏڶڗ*ۼۮڿۮۮ*ۅؙٲڲڵٳڰؚڰۮڡؚڽ فيفنك والغرش الأعلا والعود الأسفل والمواآ ومالبتهما ولاتخث لرَّى وَالنَّمْ وَالفَّهُ وَالْغُومُ وَالضَّاوَالظَّلَّةُ وَالنَّوْرُوَالْفَيْ وَ الظل والحرور سجانك تن سترالجيال وعب لرماح سجانك للم وعجلة لاالدالا أنتأسنغفل وأتوب ليك سطائك سالك لْرَهُوبِ خَامِلُ عُرْبُكِ وَمَنْ فِي سَمُواللِّكَ وَارْضِكَ وَمَرْ فِي الْجُورِ وَ الموا وَمَرْجُ الظلَّهُ وَمَرْجَ لِجِ الْعُورُومُنْ عَنَ النَّرِي وَمَنْ مَا مَنْ الحايقين شحائك مااعظت سحائك للمروي لمالاله الآانت مرينافي عاشالشين المرية والمرية المرية ا

سَأَلِكَ إِخَابَةَ الدُّعَاءَ وَالشَّكِّرَةِ الشُّتَّةِ وَالرَّخَاءِ سُنِحَانَكَ لَلْهُمُّ وَيَخُ لأالدايَّا أَنْكَ نَظْرَتَا لَى التَّمُواكِ لَعْلَى فَأُوثَفَنَّا طَاقَهَا شَعَا نَكَ وتظربًا لِي عِمَادِ لأَدْصَ مَنْ لِتَفْلِ فَنَزُلُو كَنَا قَطَالُهَا سُحَامَكَ فَظُفُ الأما في ليجوُر ولحيها فتحصّ ما فيها شبخانك فرقامنك وهشة لكّ سْجِ أَنْكَ وَنَظَرْبُ إِلَىٰ مِا أَحَالَمُ بِالْحَافَقَةُ وَجَمَا مَنْ ذَلْكَ مِرَ الْحُوْلَ فخضَع للَهُ خاشِعًا وَلِجِلالِ وَجَهِكَ لَكَرِيمَ كُرُولُوجُوهِ خاصِعًا شَخَّا رْ، ذَا لَدَى عَانِكَ جِينَ سَمَكُتَ الشَّمُواتِ وَاسْتُوسَتَ عَلَى عَرْشُوكُمُ نْعَانَكَ مَرْ ذَا الْدَى حَضَرَكَ حِينَ كَتُطْكَ لَأَرْضَ فَهَدُ دَهَا أُمَّ دَحُ فِيَعَلَنُهَا مِزَاشًا فَرْ ذَا الَّذِي يَقِيدُ عَلَى قَدْرُبِكِ مَنْجًا نَكَ مَنْ ذَا الَّهُ جَ رًا ليَحِينَ نَصِيْنُ لِجُنَالَ فَا ثَنْكَ اسَاسَهَا بِأَهْلِهَا زُحَّنُ مِنْكَ كَيْلُهِكَ بحانك من ذا الَّذِي عَالَكُ حِينَ فَحَرَثِ الْمُحْوِرُوا كُطْكَ بِمَا ٱلْأَرْضَ خانك لاإلة إلّاانت ويخلا مزخاا لّذى نضا ذَك وَمْعَاللّاكَ يَعْمِيكَ أَوْبَغُوْمِنْ قَدَرِكَ سُجَانَكَ لِلّهُمَّ لِالْهُدَاكِ النَّكَ فَالْعُمُونَ الغفلة القلوك فاذكرت من تخافيك شخانك ماأفضاً حلك نصح كمك وآخسر جَلْقَكَ شِي الكَ لا إِلَّهُ الْآلَثُ وَجُلْكُ مُوَّا لغرمذحك وتبتطيغ آن يصف كمهك أفينا ل ملكك سنجانك آرَبِ لَابْصَارُدُونَكَ وَامْنَالَابِ لَعْلُوبْ فَرَفَّامِيْكَةَ وَجَلَّامُوبُهُمْ

## مع دغايوم الحادي عشر المحادث

تتحانك للمتركا الدايخ انت وتخذله ما احليك أغدلك وأرفقك ك واستمعك وأنصة لدسيهانك أنت لج الااله الاانت تا تُعَمَّانِقُول الظَّالُورَ عَلَوَّ أَكْمُ الْنَحْانَكُ لا إِلَهُ إِلاَانَكَ حارً الذي سرك بعيده لبلام السيرائخ امرا في السيرا لافضي لَكَ عِبَارَكُنَا حُلَهُ لِنُرَبُهُ مِنَ إِيَانِنَا إِنَّهُ هُوَا لِتَمْبِعُ الْبَصِيْنِ عَانَهُ وَتَعْطَ يَعُولُونَ عَلَوَاكُمُ الْبَحْ لَهُ السَّمُوانَ لَسَبْغُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِينَ وَ ڔٛۺؙؙۜؽؙ۩ٚٳڹڿ۫ڿؙ؈ۊٙڰۯڵڵڡ۫ڡٙۿۏؽۺ۫ۼ؉ٳۑۧ؋ڬٲ؈ٙڸؠڡؙٵۼڡۅ۫ يْجَانَهُ إِذَا قَصْمَ أَمْرًا فَاتَّمَا تَقُولُ لَهُ ﴿ فَبَكُونَ فَاصْرَعَلَى عَالَقُولُونَ وَ تح كَيْلُ دَيْكَ فَبْلُ طَلُوعِ الثَّمْيِرِ وَقَبْلُ عَرْجُهُ اوْمِنْ الْأَاللِّيلُ فِيجُورٌ لَكُ تُرْضَحُ عِلَى رَبْكَ رَبِلَاعَزَة عَمَا صَفِّونَ وَ المرعك للرسكين فالحك ليورت لعالمين فنحان لليورب العرش عظم سجانك وكنت من لظالمر سيجار آلله وتعالى تماستركو نَهُ هُوا لِلْهَ الْوَاحِدُ لِقَهَا رَسْحَارًا لَدَى بَيْهِ مَلَكُونَ كُلُّ شَكَّ شَيْءً وَ ية وجنون سبخان رسّالتمواك لسّبع ورسّا لعرش لعظيم بتع لله افالتنوان والأدص هوالعزيزا تحكيركه ملا التموافي لأدخ

بخية وتميث وهوعا كرتشئ قدرهوا لأوّل والأخروا لظاهروالنا كُمْ أَنُّوا عَلَيْهِ هُوَ الْأَيْ عَلَوْ السِّمُواتِ وَالْأَرْضُ فِيسِّنَّةِ آيَامِرْ الْ تَتَوى عَلَى الْعَرْشِ تَعَلَّمْا لَلِحِقِ الْأَرْضِ وَمَا يُخْجِمِنُهَا وَمَا يَنْزِلْ مِنَ لتَمَاء وَما يَعْجُ مِها وَهُوَمَعَكُمُ آيَمُ اكْثَرُوا لِللَّمَا تَعَلُّونَ بَصَرُّ لَ بالمال لتمواب والأرض إلى الله ترجع الامور تولج الليل فالنهار وأ ولخالنَّها رَفِي اللَّيْلِ وَهُوعَكُمْ مِلَاتِ الصِّدُورَسَتِّحُ تِيْدِما فَي الشَّمُوانِ وَ بالف لأرض فوالعَزِرُالحَكَمْ هُوَاللَّهُ الْخَالَةُ إِلَيْارِيُّ الْمُحَوِّرُكُمْ لَأَنْمُنَّا مُسْخُ يْبَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي لَأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْكُرُوَّةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْخَ فَدَبُرُ وَمِنَ اللَّيْلَ فَاشِعُدُ لَهُ وُسَيْعُهُ لَيَلَاطُو مِلَّا فَيَتَعْ جُكُنَّا وَاسْنَعْفُواْ يَهُ كَانَ تَوْا بَاسْجَانَكَ أَسْنَا لَذَى لَبْجُ لِلَّ بِالْغُلْقِ وَالْأَصْلِا للائلهيم تجارة وكابنع عر بكرالله وافاء الصلوة وابتأ الزكوة يخافون يومالنَقَلَتْ فيه الفلوث والأنصار سيجان الذي تتح لرالته وَجِلا وَالْمَلا بُكَذَ شَقِقًا وَالْأَرْضِ جَوْنَا وَكُمْعًا وَكُلِّ أَلِبَعُوهُ وَاخْرَبَتُ الجلال منفرة اوبالنوحبية عرفا وبالغرونية وطوفا وبالزنوش عكى العالمَن فاهِرًا وَلَهُ الْبَهَاةُ وَالْجَالْ أَنْكَ اللَّهُمُّ لِلْتَالِحُوْكُمُ أَلَا اللَّهُ لدبن وشياوا خرزم الخيركار واغوذ بكبي لشركله ايك نفعل تَنَا أَوْتَحُكُمُ مَا تُرْمِدُ صَلِكَا لَيْ خُرُوا لِمِلْأَ بْزَارِ الطَّبِيبَ لَأَحْبَا وَسَلَمَتْ لِمُ

نعارَ الدِّي فِالتِّمَاءِ عَرْشُهُ شِعَارَ الَّذِي فِأ لدَّءِ فِالْبَرِّوَالْعَرِسُدِهُ مِنْ فِي إِلَّهُ وَقِلْلَهُمْ أَوْ عَظَيْنُهُ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فِي لَأَرْضِ إِمَانَهُ سِنْعِانَ لِدَي فِي الْقَبُو رَفَّضَانَهُ سِنْعَارَ إِلَّذَى فِي النَّارِ بِعَنْ وَعَذَا بِهُ سِجَارًا لِنَهِ وَ الْحَنَّةُ رَحْمَنَّهُ وَقُوا مَهُ سِجَارًا لَدَى كُو هادبُ بنجارًا لَذِي لأمَّلُهَا مِنْهُ إِلَّا اللَّهُ سُجِارًا لَحْ الْأَرْيِ لا يَمُوتُ بْحَانَ اللَّهِ حِبْنَ تَمْنُوْنَ فَحِبْنَ صِيْحُونَ فَلَهُ الْكُنْ فِي السَّمَانَ فَ الْأَرْض مَّاوَحِينَ فَطِهِ وْنَ يُحِرِجُ الْحِيُّ مِنَ أَكْمِيكَ وَنُحْرِجُ الْمَيْكُ مِنْ الْحِيِّ وَ ى كلارضَ عَنْهُ وَهَا وَكَذَ الِتَ تَخْرُجُونَ لَكِنْ لِتَّهَ لَذَى لَمْ تَقَدُّ وَلَمُا (ْكُوْ: لَهُ شِرَبِكُ فِي لَمُلُكُ وَلَوْتُكُو: لَهُ وَلِي مِنَ الذِّلْ وَكُنَّرُ أَتُكُمُّرُا ۖ عَلَدُكُما شَيِّ إضْعَافًا مضاعفَة سُرَمَنَّا أَمَّدُ الْكَابِينِيعَ لِعَظَينِهِ وَمَنَّهُ هَانُكُ لَا إِلَهُ الْاَنْكُ وَعَلَا لُسْجَارًا لِللَّهِ الْعَظْمُ وَجَهُوهُ سَعَانَ اللَّهُ لجكم لكريم شفال لليالعَلِيّ لعَظم شفان مَنْ هُوَ لَحَقَ سُفَالَ لَقَابِصِ اسط شخان شوالصّارًا لنّافِع شخان شَا لْعَظِيمُ لَأَعْظِيمُ سُخارَاتُهِ لفاضي بالحق ببحان لرقبع الأعل بنيجان بله العظم الأول لأخرا لظآئر الباطِيلِلذَى هُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ وَبَكِلْ شَيْءَكِيْرٌ بِنْحَالَ لَذَى هُوَ هككنا ولاهككذاغيرة لنخان تن فوذائخ لاينهو نبخان من هو فائيه

مرينانوم الثّانيعيش كالله

نَفِرُسِجَانَهُ، هُوَجَادً لْأَيُّوْتُ سُبْحَانَ الدَّيْمَ القَائِمُ سُبْحَانَ الْذَي لا بَرُولُ سُخَانَ إِيَّةٍ الْقَيْمُ خُنْهُ سِنَةٌ وَكَا نَوْمُ سُجَانَكَ لا إِلَّهُ إِلَّا اَنْ وَحَلَّكَ لا شَرِمِكِ هُمَانَ مَنْ بَجُولَهُ الجِبَالُ الرَّوْاسِي إَصْوَاعِيَا لْفَوْلُ بَنِهَا يَهِ لَيْكُمْ عَن سُعَانَ مَنْ الْبُتُولُهُ الْأَسْعِارُ بِأَصُوا عِيالْفُولُ شِعَانَ لِلْهِ لَمَالِكُونَ للبن نبغان مَن بِنِيْ لَهُ المَّمُواكُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِهِرَ بَعُولُوْ رَ خان شانعظيم كآليا لكريم وتين سنطان تراغز بالعظير واختب الفنة متن الزخمة وعلاف لرتفة ودن فاللطف ولرغن عكيه خافيات لتَّرَاءُ وَلَا بُوارِي عَلَيْهِ لَيْلُ ذَاجِ وَلِانْجُرْجَةً جُهُ وَلَاجُرُبُ وَلَا أَزُواجُ أَحَاكُمُ بِكُلْ شَيْءَ عِلْأُووسِ عِلْكُنْ سِيرَةُ حَمَّةً وَجِلْأُوا بُدُةُ مَا أَرْءَ الْفَا نَاوَضَعَا نطَقَتِ كَاشَيًّا الْبُهُكَةِ عَرْ أَوْلَ رَبِهِ وَشَهِدَت مُبْتَدِعَةً بِوَحْلَ بِقَيْدِ الْلَهُمَّ سَلَعَكُ خُدِّرَ كَالِهِ بَعَالِحَمُّةِ وَاهْلِ بَنِيهِ الْمُنَامِينَ الطَّاهِينَ وَلاَتَزْذَنا ياالحي من خمنك خاشب كالام صيلك يببن واعين ناآن وجمعت ا ذِهَ ذَيْنَا صَالَهِنَ مُصْلِهِنَ وَآخِوْنَا مِنَ كَيْرَةِ فِي الدَّارَيْنِ وَتَوَفَّنَا مُسْلِهِنَ وآنجفنا بالصنالحين عكروا لعالطنيين امبن رتبالعالمين دعايوم التالث عشر دعاي وينسيزنهم

لْجَانَ الرَّفْعِ ٱلْأَعْلَىٰ بِبِعَانَ مِنْ بَضَوْمِا لَمُونِ عَلَى الْعِبَادِيْنِ عَلَى الْقَاضِي وتشخان الملك لمقنرير سخان الدويجره حملا ببغي بمكالفناء وميج بزاد الحزا إنشيئا كأينبغ لكرم وجحه وعزجلا الموعظيرته المدنية : بَوْاضَعُكُا آَبُهُ الْعِظْنَه سِعَانَ مَرَاسَتُسَاكُكُلُ آيَيْ لِعِنْدَرَيْهِ سَبِعَانُ فِ لِلْكِدِسْجَانَ مِن نَقَادَتْ لَهُ آلَامُورْ مِأْزَمَنْ فَاسْحَانَ مَرْ: لأألأرض فدسله سجال مزاشرق كأبظلة بنوره سنجان من لايلان بغَيْرِدِينِه سَنِعًانَ مَرْ قَلَ رَبِقُلُ رَنْهُ كُلَّ قَلَ رُوقُلُ رَبُّهُ فُوقً كُلَّ ذِي قِلْ إ لانقَادُ أَحَكُ قُلْ رَتُهُ مِهِانَ مَنْ وَلَهُ حَكُمُ لِلا يُوصَفُ اخِرُهُ عِلْمُ لِلْهِيهُ ٳڹۘ؈ٛۿۅۜۼٳڸڒؖڡٚڟڸۼؠڹؘڔڿۅٳڿڛٚۼٳڹۺۜ؇ڠۜۊ۬ۼڷؽڡؚڂٳؽ*ؽ*ڗ مَنْ يُحِمِ عَلَدُ الدُّنونِ بِنَانَ مَنْ لِأَتَّخُو عَلَيْهِ خَافِيةٌ فِي لارْضِ نبحان ارتيالودود سجان لغردا لوترسجان لعظم لأعظر سجان مرهو حَمَّرُ لَا بَعْمَالُ مِنْ مُوتُاعَ لِلْ يَعْفَلُ مِنْ مُوجُوا دُلَا بَغِلُ انْت لَّذَى فِالتَّمَا بِعُظَنْكَ وَفِي الْأَرْضِ مِلْأَرَنْكَ وَفِي لِيَعْظَ أَنْكَ وَفِي لظَّلَاكِ نُوْزُكُ مُنْجَانَكُ لَا إِلْهَ إِلَّا انْتَ إِنَّ كُنْكُ مِنْ الظَّالْمِي مِنْجَالَ رَبُّ ا فِيزَا لِشَاجِ شِنْعَانَ دِي لَجَلَا لِ وَأَكُوْ كُرُا مِيسْنِعَانَكَ مِا قَلَّةُ وْسُ اسْأَلْكَ بَيْنِكَ يَامَتَ أَنْ وَيَقِلْهَ لِكَ يَا فَكُرُو وَيُ لِكَ يَا حَلِيْهُ وَيَعِلِكَ يَاعَلِمُ وَكُلِكَ بْاعَظِيمْ مُمَوّد بْرَكِو يَاحَقْ ثَلاَثًا يَابَاعِثْ ثَلاَثًا يَاوَارِثْ ثَلاَثًا يَاخُولُكُا

209

يَا فَيَوَّمُرُ ثَلَاّ ثَا يَا رَخَمْ ثَلَاّ نَا يَا رَجِيْمُ ثَلَاّنًا يَا ذَا الْجَلَالُ وَالْإِحْ رَامِ ثَلاثًا يارَبَّنا ثَلَاثَنَا وَاسْتَلَكَ بِوَجْعِيكَ لَكُوبَم يَاكُوبَهِ ثَلَاثًا يَاسَيَّفَا ثَلاثًا يَا خَزَلْ تُلاَثَأَيادُخْرَنَا ثَلَاثَا لِيَاكُنْزَا ثَلاَثَا يَا فَوَتَنَا ثَلَاثًا يَاعِزَنَا ثَلَاثًا يَا كَمُفَنَا مُلْآنًا يَا لِفُنَا مُلْآثًا يَامُولَينًا مُلاّثًا يَاخًا لِقَنَا مُلاّتًا يَارُازِقَنَا مُلاّتًا بِا مْ يَمَنَا ثَلَاثًا لَا خُيْدِينَا ثَلَاثًا لِإِنَا عِثَنَا ثَلَاثًا لِإِوْارِثَنَا ثَلَاثًا لِإِنْ عَلَيْنَا ثَلثًا أمكنا فلافايا رجآمنا لديينا وذنيا لاؤاخ لنا ثلافا واستكك وخجيد الكَرَبِم لِاحَيْ مُلْآثَا وَاسْئَلُكَ بِوَجْيِكَ لَكُرَبِمِ لِا مَّتَوْفُرُ مُلْآثَا وَاسْا للْتُ بوَخِيلَنَا لَكُرَيمِ لِمَا لَشَهُ يُالْا إِلٰهَ اللَّهِ النَّكُ سُخَا نَكَ الْالْهَ الْحَالَثَ عُلَاثَا وَاسَالِكَ بِوَخِيكَ لَكُرِيمِ لِارْجِبْمِ ثَلَاثَا وَاسْاَ لِكَ بِوَجِيكَ لَكَرَيمِ لِا رَحَنُ بِثِلاَثَاوَاسَا لِلْدَيِوَجْعِلَ الكَّرَيمِ يَاعَزِيزُ ثِلاثَاوَاسَا لَكَ يَوَجْعِكَ الكَرَبِمْ إِلَكِيرُ ثِلْاثًا وَاسْأَلْكَ بِوَخِيلُنَّا لَكَرَمْ إِمَنَّانِ ثِلْا ثَاوَاسَا لَكَ بوخيك لكريم بانؤاب الآثاوات كك بوجيك لكريم باوخاك الآث وَاسْأَلْكَ بِوَجْهِكَ لَكُوبِمِ لِغَفَّارِيلًا ثَأُواسًا لِكَ بَوْجَهُكَ لَكُرِيم لِمَا فَادُ ئلاثاواسنكك بوخيك لكويم بإذا الجالال والإكزاء ان فتأتي على محَيِّعَنْ لِأَ وَرَسُولُكِ وَمَبْبِكَ وَعَلَىٰ لِدِالطَّاهِ رِبَالْأَخْيَارا فَضَلَ صَلُوانِكَ عَلَىٰ بَيْ مِنْ أَبِيا نَيْكَ وَرُسْلِكَ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ بَيْ وَالْحُجَرِّ كاصليت علىابزا هبتروا ليابراه يتمايلك تمبية بجيد كاللهم صلى على

ابتناأدم وأمينا خواء اللهرص آعلى نبيا فإساممك بأللهم وغا د بني وَدُنياي وَاحَ قِي اللَّهُ عَلِي كُلُّ شِيءٌ وَلَهُ لِللَّهُمِّ وَاسْ : مَنَفَنَا مَوْ فَإِنْكَ غَوْدُ كُورُ اللَّهُ مَوَاسًا لِكَ أَنْ نَعْفَرُ فِإِنَّكَ مَوُرٌ رَحْمُ اللَّهُمَّ وَاسْأَلْكَ انْ زَحْمَى فِانْكَ أَنْكَ النَّوَابُ لِرَحْبِ رياء دفيجر أَعَا بَعِدًا لَيْهِ أَكُمْ مِي عَلَى إِلَيْ لِكُلِّكُمْ السِّيعَالِ أَوْ وَالْ يُواهِمُ إِنَّكَ حَمَدُ مَحِيدًا لَلْهُمَّ إِنَّا اللَّكَ عَلِي أَرُّوتُسْجِكَ الصَّالْوَهُ عَلَىٰ بَعَيْكِ أَنْ تَغْفَرَ لِحُنَّوْ بِي كُلِّهَا فَدَيْهَا وَحَلَيْهَا كَبْرُهُمْ صغرها سترها وعلانتهاما علت منها ومالا أغاروما احصنت لخ ينها وَ ذَيْتُهُ وَأَنَامِ. بَغَنِيهِ ما أَنْهُ ما أَلَهُ إِلْأَهُ إِلَّهُ الرَّحْنُ بارْحَمْنُ ما رَحْمْنُ رَحْمُ الدَّحْمُ الدِّحِمِ لِا الْهَ الْا أَنْتُ خَتْعَتْ الْتَ لَا أَصْوَاتْ وَصَلَّتَ فبلغ لاحلام وتخرَّبُ دونك لأبضارُ وَأَفَضَكُ لَكَ القَاوْثُ لا إِنَّ الْأَانَّتَ كُلِّ شَيِّعُ خَاشِعُ السَّوَكُلُ شَيْءَ مَسْعٌ بِكَ وَكُلْ يَيْفِ صَارِعُ الِيَلَ لاالدالاأنكالخلة كملهرف تبضلك والتواصي كلفابيدك وكل مَرْ إَشْرَكِ بِكَ عَبْدُ الرِّرِ لِكَ أَنْ الرَّبِ الْذَي لِابِدَ لَكَ وَاللَّا مُالَدَى لأنفادَ لَكَ وَالْقَتُوْ اللَّهُ عَلَازُوالَ لِكَ وَأَلْمَكُ لَلْ لَلْ كَالْمُ لِلْكَ الْمُعَالِمُ لِلْكَ تَحُ الْحِيْ الْوَفْ لَفَا يَمْ عَلَى كُلِّ مَفْرِ عِلَ كَسَبَتْ لِالْهَ الْاَلْسَاكُ أَوْلَقُلًا

مر دغابق الله عشر » (۱۱)

خَلْقِكَ وَالْأَيْوَلِعَلِكُهُ وَالطَّاهِرِ فَوْتَهُمْ وَالْقَاهِرَ لَهُ وَأَلْقَادِ رُمِنْ وَإِ والقرسمنهم ومالكهم وخالقهم وقابض أرواحهم ولازقهمو ؙۿۯڡۜۄؘۏڝ۫ۼۺػۅؗۼۯڰٳڵڵٳڣۼۼؠؗؠٛۉٳڵۺۧٳڣۼڷؠؗؗؠٛڷڵؽۯٵڂۘۘۘڰٚٷۛۊؙ انت قوة كاجنعيف ومَفْزَعُ كَا مِلْهُوفُ أَهُ كلَّ خَاتَفَةِ مُوضِعَكُلْ تَكُويْ فَكَاشِفَكُلْ لَاوَيْ لِالْهُ ٱللَّهُ أَلَّا أَنَّكُ ڬڷڡٵڔٮؚۊۼۯ۫ڮؘڷۮٙڸۑڸۊڡٵڎٙۥؗ۠ڬ۠ڵڡؘڟڶۅ۫ڡۯٙڬڎٚۅؙڷٷڵٲٷۛؖٵۘڵۣؖٵٮػڵٳ الة لِلاَاتَ وَلَيْ كُلُّ نِعْيَةُ وَصَاحِبُ كُلِّحَسَنَةِ وَذَا فِعُ كُلِّ سَتَخَةُ وَمُنْهَكُ كل رَغَبَةٍ وَتَاضِ كُلْ حَاجَةٍ وَلَا حَوْلُ وَلَا قَوْةً لَالِمَ لَا الْعَلَا أَنَا لِكَيْمُ بَخِلْقِيهِ اللَّطَيْفُ بِعِبَادِهِ عَلَىٰ غَنْهُمْ وَتَقْرِهُمْ لِيَهُ لِالْعَالَا اَنْتَ لْظَلِمُ عَلَىٰ كِلْخَفِيَّةِ وَالْحَاضِرُ لِكِلْ سَرَرَةِ وَاللَّطِيفُ لِلْاَتَثَا ۚ وَالْفَعَالُ لِلْاَيْنِ ياحى لاالِدَالِانَانَ وَلاحَوْلَ وَلا فَوْةَ الْإِبْكَ ٱللَّهُمَّ ٱنَّ اللَّهُ لا الْدَالَّةِ نَكَ عَالِمُوا لَعَيْبَ إِلَيْتُهَا وَهِ الرَّحْنَ الرَّحْيَمُ فَاخِرُ السَّمُوابِ وَأَلْأَدْضِ ذُوالْجَلَالِ والأكرام آنك غافرا لذنت فابل التؤك شدما لعقاب والطول لاالم الآانث وإليك المصبرالله رواسا الك بلاالة الآانث ان صلح كالحجار الدوان تعطبن تمبع سؤلي ورغبتي المينيتة والإادب فإن ذلك ب عَلَيْكَ بَهِبْرُوَانَتَ عَلَىٰ كِلِّ ثَيْئُ قَهِبْرُ وَاغِنّا اَمْرُكِ الْحِالَاتَ تَشَيْنُا اَنَّهُ فُولًا

## وعابق الخامِية عشر الله والخامِية

نغايوه الخاميعشتر كزنتكون ديحاى وبزبانزدهمر الله مَلا الْدَكِيَّ انْتَ اسْئَلْتُ بِاسْمِكَ الْوَاحِيدِ لْفَرْدِ الْنُعَا الِ لَنَ عَمَلًا كأبَتَى أَوَاسَالكَ إِسْمِكَ لَفَرْدِ لِا يَعْدِلْهُ يَنِي وَأَسْالكَ بِإِسْمِكَ لَعَلِي الأغل وأسألك بالنمك لعظيم لأعظرواسالك بالنمك الحكما الأحك وَأَسْنَاكُ بِاسْمِكُ لِذَى لِأَ إِلَهُ إِلَّهُ وَالْمَكُ لَقُدُومُ إِلَيَّاكُمُ الْمُؤْمِرُ المهمرا أغبز ذألجنا دالمنكبر شجانك للهتمة تغاليت عمانشركون وألك باسمك لكرم لغزيزو بآنك تشالا المايلا أنت الخالؤ البادئ المصود لكَ الْأَسْمُ ٱلْحُنْفَ فِي جُولِكَ ما فِي لَتَمُوانِ ٱلْأَرْضِ وَٱنْكَ لَعَبِرُ الْحَكَمْ واستلك باسمك المخرف بالمكنون لاإله إلااتك وأشالك المهشة باسمك لآئى فأدعت واختث واذا سبلت مه اعظمت كأسالا كالمليط لَّذِي أَوْجَنِتَ لِمَ يَسِتَلَكَ لِهِ مَاسَلَكَ وَاسْأَلِكَ مِاسْمِكَ لَذَى سَالِكَ بِهِ عَبْدُكَ اللَّهِ كَانَ عَنِينَهُ عِلْمُرِ الْكِيَّا بَكِانَكِ نَيْتُهُ بِالْعَرْشِ فَبْلَ أَنْ مَرْتَ لَ لِيُهِ طَنْهُ وَاسَا لِكَ بِهِ وَادْعُولِ اللَّهُمَّ عِلَامًا لَهُ مَا سَجَهُ فِي اللَّهُمَّ فيما أستكك قبل كن تزنت المستطرفي واستالك اللهم بلاالد الإانت فيانة لا إلْهَ الْإِلْدَانِ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلَّالِلَّهُ اللِّلَّاكَ الْمَكِّي الْفَيْوَعُ لِأَنْا خُلْفُ سَيِّنَةً وَ لافؤمرا لآفاتها لكرسى واكسالك اللهثم لااله الأاكن يويوا كأولي وما مهام أسمآنك والمعآ الدى بجب بومن وعال واساا المالمة - هرناية ألخاميت «-· (

لاالدالاأنث بالزبؤرومانيه يزاتماآنك والتفآرا لذبحث رُ وَعَالَ وَاسَأَلِكَ اللَّهُمُ لِأَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا وَالنَّعَاءِ الَّذِي يَجْبُ بِهِ مَرْ جَعَاكَ وَاسْتَلْكَ اللَّهُ ثَمَّا لِإِلْمَ الْإِلْمَ لِلْإِلْسَالُ ومافيها مزابتما أنك والدغاء الذي يخبث بمقردنا لدواسا لك الأ لااله اليَّانَتَ بِالْقُرَّانِ لَعَظِيرَوَمَا فِبِهِ مِنْ النَّمَانُكِ وَالدُّعَا ٓ الذَّهِ عَيْنَ بهِ مِنْ وَعَالَةُ وَاسْنَالُنَا لِلَّهُمَّ لِأَالِهَ اللَّهُ انَّتُ بَكُلِّ كِالْبِأَنْزُكُ مُعَالِمَةً مِنْ خَلَقِكَ فِي التَّمُوٰ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضَبِي لَتَنْعِ وَمَا بَنَهُمُامِ إِنَّهُمْ أَلِكَ وَالْمُنْهَا ۚ الْذَى نُحِيْبُ بِهِ مَرْجَعًا لَـُ وَاسْتَلْكَ اللَّهُ مَّلَا اِلْهَ الْكَالْفَائِكِ اينم هوكك تتماك بداحكم ترخلفك فالتمواك لتبع والأرضبال وَمِانَبْنُهُا وَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ لِالْهَاكِلَّ انْتَ بَكُلِّ ابْمُمُولِّكُ صَطَفَيْتُهُ نقسك واطلعت عليه احتلام خلفك وله تطلعه عكه واستاك بْرِيلِالْهُ الْكِانْكَ بِمَا دَعَالَ مِعْادُكَ الصَّالِحُهُ رَبُّالْ لِنَكْلِهِ إِنْ صَلَّى عَلَى عُرَّوا لِالطَّسِرُ الطَّاهِرِيِّ الرَّالْعَالَمُرَّ لَهِ الْمِسْتَكُ مَا دَعُوْلُكَ بِدِانَكَ سَهَبْعُ الرُّعَاءِ رَوْفَ بَالِعِبَادِيا العشر أزئم الزاهيبن متعا لك لأالدَ الآائكَ باسْمِكَ الْدَى عَرَمُنَ بِهِ عَلَى السَّمُو يِّع وَالْأَرْصِ بِنَا لِسَبْعِ وَمَا خَلَقْتَ فِيهِمَا مِن شَيْءٌ وَٱسْتَجْرُوا لِلَّاكِمِ

اللهم لاإله الآات وغوك مذلك لإنيرالله الألم لاالكاتث الجااليك بذلالع اللهم كالكرلا أنك وأفوكل عكيك بذلك كونيم اللهم كالداكة الإانك وأستعبن إ بذلك لانيم اللهم لاإله الإاتف وأفيض بذلك لأسيم للهم لاإله الااتت والفط الِّيْكَ بِدُلِكَ يُوْسِمُ ٱللُّهُمُ لِاللَّهُ اللَّهُ الْتُكَانَتَ وَأَنْعَوَىٰ بِذِلِكَ أَكُوسُمُ لَلْهُمُ لَا الْمِلْوَا وأتفتتخ إليك بينالك كؤسيم ألله تمزلا إلداية انتث يا آتله فإ اتله فيا آتله لا شربك لك يأكريم بأكريم بأكريم اسألك بكرميك وتجدل وجودك وضلا وَمَنِّكَ وَدَأَفَئِكَ وَمَغْفِرَئِكِ وَرَحَمٰيكَ وَبَكَالِكَ وَجَلَالِكَ وَعِزَّئِكِ وَ عَظَمُنكَ لِيا الْوَجَيْتَ عَلَىٰ عَسْلِنا أَمَّى كُنَبَّتَ عَلَيْهَا الرَّحْمَةُ أَن تَعَوْلَ قَلَا مَّيْكَ عَبْدُمامُنَلْبَغِ فِعَانِيَةٍ وَأَدَمْنُهَاللَّ مَا أَخِينَاكُ حَقَّا تُوَفِّيكَ فَعَانِيَة وَدِضْوَانِ وَانْكَ لِنَعْمَةِ مِنَا لِشَّا كَرِينَ الْتَجْبِرِيكِ اللَّهُ مِّلَا اِلْهَ الْأَانْكُ وَالْوَذْ بِيَاللَّهُ مِّلًا لِلْهَ اِيَّانَتَ وَاسْتَغِيثْ بِلَالَهُمْ لِمَا الْهَ الْإِلْمَانَ وَأَوْكُمْ عَلَكُ لمُهُمَّ لِالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَوْمِنْ بِلَاللَّهُمَّ لِاللَّهُ لِلَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْعَرَبُ الْبِلْتَ لله هملا إله الآائك وازغي إيك الله هلا إله الآائك وادعه ليه الله كالفائة الكاتف وأتضرع إنيك للهم لااله الإانت واسألف الماللة لأالِمُالِا النَّالِهُ النَّهُ بِوَجْهِكَ لَكُرْمِ مِاكَرْمِ مِاكَرْمِ الْكَرْمُ الرَّمْنُ الرَّمْنُ الرَّمْنُ وَأَسْأَ لَكَ اللَّهُمَّ لِلا الْمَاكِمُ أَنْتَ فَإِنَّهُ لِا الْمَاكِمُ أَنْتَ يَارَجُمْ يَا رَجِمْ وَاسْأَ لَكَ اللَّهُمَّ لِمَا إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ مع دغايف السّاذِي عَنْ مُن اللهِ عَنْ اللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

امَ الْكِتَاكِ لَكُنُونَ وَفَرُزُ الْأَوْلِينَ أَفْفِ الرَّبُورَا وَفِيلًا لُوَاحِ أُو فِي لتَّوْرِيْهَ أُوْوِ الْإِنْجِيا اوْوْ الْكَالِ لْمُنْهُ فِي الْقُرْالِ لْعَظْمِلَارُهُمْ إِلَا رَحَ وَاتَوْجَهُ الَّيْكَ لَلْهُمِّ لَا الْهُ الْإِلْمُ الْكَالْفُ الْأَلْهُ الْأَلْمُ الْأَلْفُ بِنَدِيكَ عُمَّاتِك لزَّمَةِ عَلَيْهِ وَالِهِ الْمُسِينَ الطَّاهِ رَبِّ الْأَخْيَا وِالْصَلُواتُ الْمُنَازَكُاتُ مِ غَيْرٌ بِأَنِي نَنْ وَانْمَا نَا نُوْجُهُ بِكَ فَجَاجُو هُلِوا لَيَا لِلْدِرَبِكَ وَرَقِيَ الزخمل لرتجيم لاالدالا مواسا الك بذلك الإسم اللهم لاالد للاانت بابدئ لابذة لك يادا نم لانفا دلك ياحي ياغي كمون أنت لقائية عَلَىٰ كُلُّ مَنْ مِا كُنَّبَتْ بِارْحَمْنُ إِرْجَهِ وَاسْأَ الْكَ بِيذَ لِكِ أَيْمِ مُلْلَّهُمُ لِأَ إِلَهُ الأأنك فإنة لاالدالآ انكالواحدا لأحذا لضمذا لوتزا المفال الذي يُمَاكُوْالتَّمُوانِ وَالْأَرْضَ فَي إِسْمِكَ لْفَرْدِ لِلَّهُ عَلَيْهِ لِلْأَشْيَ كُالْرَحْمُوْ بْا يا رَجْبُرُواسًا لكَ بِذَلِكَ لأَيْمُ لَلْهُمَّ لأَالِدُ لِكَالْتُكَ فَإِنَّهُ لأَالِدَ لِأَلْدَانَ سَالكَ اللّهُ مَرْبًا لَبُشَرِ وَرَبّ إِرَاهِ مَ وَرَبَّ غُرَّى عَبْدِا لله خامّ السّهَ كَنْصَلِحَكُ عَلَىٰ عَذَوَا لِهِ وَانَ تَرْتَحَذَ وَوَالِدَى وَاصْلِحَ وَلَهِ وَانْوَاحِ مِرَ المؤمِنِينَ بِالْرَحْمُ الرَّاحِينَ فَإِنْ إِذِمِنَ لِكَ وَبِانْبِيا لِكَ وَرَسْلِكَ وَجَنَّيْكَ وَنَادِكَ وَبَعَيْكَ وَنَوْرِكَ وَوَعَمَلَ وَوَعِيدِكَ وَكُسُكُ وَ يَرْبِمَاحَامِ عِنِدِكَ وَأَدْمَ فَهِضَا بِكَ وَاشْهَدَا لَهُ الْهُ الْمُأْكِالْكُ مُلْ ئىتىرىك لىك وكايدً لىك وكاوزى لك وكاصاحِبَة **لل وَلاو**لَدَ لِكَ وَالْمَاكِيةِ لَلْكَ وَلَا لَكَ

وَكُومِنْكُ لِكُ وَلَاسْتُهُ لِكَ وَلِابِيِّمَ لِكَ وَلَائِدُ دِكُكِ ٱلْأَبِصَارُ وَ اللطيف لخنروا تشفيان بختاع بالتودسولات صغ الله عكيه والالطير الطاهين والسّلام عكبهم ورخمة الله وتركاثه وأسّالك اللهم لاإله أيخ انَتُ فَانَّهُ لَا اِلْهَ الْإِ النَّكَ يَاحَنَّانْ لِأَمْنَانُ لَاذًا الْحَلَّالِ وَالْأَذَّا إِمِا الْمِ وَ سَيْدِي لِاحْتِى الْقَبُومُ وَاكْرَبُمُ لِأَغِينَ لِاحْتَى لِالْهُ اللَّهِ النَّبُ لِأَرْحُمْ وَالْحَمْرُ لا ربك لكناالج وستكلك كرشكر اولك الحدشكر أفاستجب لحب ببعهما ادغوك بدوازهم في من لناديا أزخم الراحيين وصل التدعل بدناعة والدالله أجله مراضك عادل صبافكا بخرتهم هده العنلاوس ورهتك وأورخمة تنشرها اوعافية تحللها أورو يُطِهُ الدِّنْبِ تَغَفِّرُهُ أَوْعَكِ صِالِحِ تُوفَقَ لَهُ أُوعَلَّ وَتَقَعُّهُ أُوْسُلًا ، تضرفه ادغث تنجؤ لذالى سغادة باارخم الزاجين دعاء دوزهفدهم لفيتج عن كل مكروب لا إلدًا لا أنت عِز كُل ذُلل لا ال لاانتغنى كلفقرلا إلة إلاانت كاشف كأكربة لاالدالا كأجاحة لاالة إلآائك ولى كآجسنة لااله الإانك منه كارغ لاإلة الآانك دافغ كل يلبّة لاالة الإانك عالم كُلّْخَفِيّة لاإلْه الْأ نَنْ عَالِمِ كُلُّ سِرَةٍ لَا الْهَ الْأَاتُ شَاهِيلَكُلِ عَوْيُ لَا لِهَ الْإِلَّا أَنْكُلُ فَعْ

كُلِّيَلِيَّةِ لِالْدَالِالْسَكُ لَلْ ثَنْ عُلْ الْمِلْكَ لِلاَلِدَالْوَالْفَ كُلِّ لِثَنْ عُلِّ لَ لكَ لِآلِهُ الْإِلْهُ اللَّهُ أَنْكُمْ أَبْتُوا مُشْفَةٌ مِنْكَ لَاالْهَ الْإِلَىٰكَ كُلَّا بُثَيْ وَإِلَا اِلَّكُ لَا الْهَالِا أَنْكُ كُمَّا أَنُّوا لِمُلْقِينًا مِنْكَ لَا الْلِلَّا أَنْكُمْ أَنْهُوا فَأَ بك لايلة إِلَّالِنَكُ كُلَّ إِنَّهُ مُصِيرُهُ الَّيْكُ لِاللَّهُ الْإِلْمُ الْكَكُلِّ أَنْهُمُ وَمُقَالًا لاالدايخ أنث وحدك لاشربك لك لها وإحدًا أحدًا لك الملك ولك كَمَنْ يَخِي تَهَيْتُ وَامْتَحَىُّ لا تَوْتُ سِيلِكَ الْخَيْرِ إِيَّكَ عَلِي كُلْ شَيْءٌ مَل وَالْا لِهُ الْإِلَانَ وَحَمَلَ لَاشْرِبِ لِكَ احْمَلُ صَمَّلًا لَوْتَأَلِمُ وَلَوْقِلُ وَلَوْتَكُنْ لَهُ كُذُّ الْحَدُّ وَلَمْ يَغَيْنُ صَاحِمَةُ وَلَا وَلَنَّ الْآلِلَةُ الْآلَانَ قَبْلُ كُلُّ شَيْخًا لَا لِمُ اِلْأَانْكَ مَعْدَكُمْ أَهُونَ لِالْهَالِّا أَنْكَ تَنْفَعَ رَتَنَا وَمَفَيْ كُلِّ أَهُونَ الْمَائِلَةُ لادَوْالَ لِكَ لَالِمَهُ الْأَانَ لَيْ أَلْقَيَةُ مُرِلَاثًا خُنْكَ سِنَةٌ وَكُلْ فَوْرَّا أَيْ ما لَعْسُطِلًا إِلَّهُ إِلَّا أَنْكَ لَعَ مُوْالِحُكُمُ الْعَمْلُ لِلْآلِهُ إِلَيْهُ الْمُعْوَالْمُتُوا والأرض ورتئا لغرش العظم الخنان المنال ذوالحلال والإعفام لاالْهَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبُهُمْ لِمَا إِلْهَ اللَّهَ اللَّهَ الْعَلِّي الْعَظِيمُ بِيْحَالَ اللَّهِ رَبّ كتموات لتبع ورتبا لأرضب لتبع ومانهن وما ببنهن وماتخهارة رتيا فغرش لعظيمة الجان ليورتيا لعالمبن أشهدا أيلا إلعا لآالله وت لأشربك لذلذا للك وكذا لخارجي والهبث وهويخ لايموث ببيع أجز وَهُوَعَلَىٰ كُلُّ شَيْءً قَابِرُا سَهُ كُلُّ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحَكُمُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُثّ

(57/

واحدًا أحَدًا صَمَدًا لَهُ يَعَلَى صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَهُ كَذَرُ لَهُ لَكُواْ أَحَدًا إِسْهَهُ لا إِذَا لِإِنَّا لَهُ وَجُونُ لَا شَرِيكِ لَهُ شَهَادَةً أَرْجُ مِمَا النَّحَاةَ مِرَا لِنَّا وَإِنْهُ لُ آزيخالأ لأفكون أفاقي المترابية فأخادة أدجوي التخوك لألحكنة لَسُهُ لَهُ إِلَّا لِلَّهِ اللَّهِ لَوْحَالُ لَا ثُمُّ مِنْ لِلَّهُ مَا كُلُّوا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ىغذذوالمياابكاتفه كمآن لاإله إلكا للدوخانه لاشربك كذما دامت الرؤح فبجتك وتغلى وبجهاأ بثلاثه كمأن لاإلدا للأالله وخك متربات أدعا النشالج قبل انكرا وعلى الكشارة بما لتشالج وعلى كأ عالَ ٱللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا ثُمُّ مِنْكَ لَهُ عَلَىٰ الشَّيَابِ قَيْلً المرِّموَّعَا الْمَرْمِ يَعْمَا لشَّاكِ عَلَى كُلْمَالِ أَبْدُا أَشْهَا كُأْنَ لَا الْمَالِّالَةُ أَ وَحْدُهُ لِأَثْرُ مِكِ أَذْعَلِ أَفَرَاعٍ قَبْلَ الشُّغْلِ كَتَفْولُ مَثْفُلِ مَعْمَا لَفَرَاعٍ وَعَلْ كأجاليأنكا انثهكأن لاإلة اركا الله وخأه لاشرمك أدماع كملك وَمَا لَهُ تَغُلُاوَعَا كِلَّاجًا لِأَنَّا الشَّهُ لَأَنَّا لَا أَيَّا اللَّهُ وَحَلَّا لَا تُمَّالُكُ ماسمِعَتِ لأنذنان وَمَا لَرْتَمَعُا وَعَلَى كُلّْ خَالِ لَبُدُا الشَّهُ لَأَنْ لا إِلْمَالِاّ الله وَحَنَّ لَا شَرِيكِ لَهُ مَا أَيْضِرُتْ لَعَنَّا أَنْ وَمَا لَهُ تَضْرُا وَعَلَّا كُلُّهُ ال آمَدُ الشَّهَ لَأَنَ كِلَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ وَحَدُهُ لَا شَرِيكِ لَهُ مَا تَعَرِّلَ اللِّيانِ فِي لَرْغَتَ لَذَوْعَلَى كُلِّحَالِ أَبْدًا ٱشْفِي لْأَنْهُ اللَّهُ لِلَّاللَّهُ وَخَلَالْكُولِ لَكُ مَّنِلَ 'خُولِي يَبْرَي وَمَعِنْدُ خُولِي بَرْجَةِ عَلَى كُلِّ حَالِ أَبُلَّا أَشْهَا لَأَنَّا الْهَ

(279)

مِنَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَاللَّيْهِ اذَا يَغَيُّمُ ۚ وَفِي لِنَّهَا رَاذًا كُلَّا أَنَّهُ الله وَخِمَهُ لَاشَرِبِ لَهُ فِي لَاحَ وَوَا لَا وَلِي أَسَّمَ كُ أَنْ مُ الله وَحْدُهُ لَا شَرِبِكَ لَهُ شَهَادَةُ ادَّخُ هَا بِالْمُوْلِ الْمُطْلِعِ النَّهَالُ أَنْ لْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لِأَنْهُ مِكَ لَّهُ شَهَادَةً الْحُوَّ وَكُلِّكُوا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ (الدَّالِةُ اللَّهُ وَحَلَّهُ لَاشَرِيكِ لَهُ شَهْادَةٌ مَنْهُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيَصَمَّى أَ ، وَدَمِنُ شَعْرِي وَنَثَرِي وَنَحْيَ وَقَصِّي فَعَصِّيهِ وَمُعَالِّلُنَّةِ اله الآالله وَحَلُّهُ لانتَربَ لَهُ أَهُمَّا لَهُ أَنْهُ الدُّهُ الْحُوارَ الْمُ ساد عِنْكُ خُرُجِ نَفْسِهِ جَقَّتُو قَالِي وَقَلْحُنْمُ عَرْعَلِا الْمِنْ زُلِّا رغاى رويزهيج لَهُ الْكَاللَّهُ عَنَدَ رِضَاهُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْدَ خَلْقِهِ لَا إِلْهَ اللَّهُ عَنَّهُ كُلِّالْهُ لِأَالُهُ الْآالِقَةُ زَبِّكُءُ شَهُ لِأَالْهَا لِآالِتُهُ مِلْأُسِمُوالْهُ وَأَرْضِهُ لَأ لْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَيْ الْمُحَدِّلًا لْغَفُورُ الرَّحِيْمُ المُؤْمِنِ الْمُهَبِّنِ لِهَزِيْرًا لْدَالْأَاشُنَا لَقَابِضُ الْنَاسِطُ لَعَدْ 'أُوفَىٰ أَوْاحِنَّا لِأَحَمَّ الْفَرْدَلْصَّمُنَّ عَاهِ لِعِيادِهِ الرَّوْنُ الرَّحْيُمُ لِا الْهَ الِكَّا اللهُ الْأُوَّلُ الْأَخْ الطَّاهِ الْبَالِيل لْغُنْتُ لْقَرِيْكُ لِحُيْكُ الْهَ الْإِلْالْمُوالْغُفُورُ الشَّكُورُ اللَّطِيفُ لَخَيْرُ لَا إِلَّهُ لِكَّاللهُ الصَّادِيُ الْأَوَّلُ الْعَالِرُ الْأَعْلَىٰ لِالْهَ الْمَالِسُ الطَّالِبُ الْغُ لتَّوْزُ الْحَدِينُ لِأَ إِلْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمِينِ الْمُنْفِيغُ لِلْأِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ

العَمَّنَالْدَيْهَانَ لَعَلِمَ ۚ أَكَاعَلَىٰ لِا الِمَا لِكَاللَّهُ الْخَالِقُ الْكَافِ الْبَاقِ الْمُعَافِي لا الة الكَّاللَّهُ الْمُعَرِّلُنُونَ لَا لَهُ اصِلْ الْجَوْلُدُ الْكُرِّمُ لَا الْمُدَاكُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فِعُرَالْنَافِع الرَّافِعْ الْوَاصِعْ لِأَالْهَ كَيْرًا لِمُعَالِّهُ اللَّهُ أَلْنَانُ إِلْنَاعِثُ لِهُ ارْتُ لِإِلْهُ آلَاللّهُ لفاتي المآغ الرقبع الوايغ لاالدايكا الله الغياث أشنعبث الفض لانحي الَّذَى لا يَمُؤْتُ لا إِلٰهَ اللَّهُ النَّاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَادِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَنْمُ ٱلْمُخِيذُ بِنَتَحُ لةمافي لتموان وأكأ رض هوالغيز ألحكم فوالشا الجبارج ديموميت إَلَا نَيْنَ لَعِادِلَهُ وَكَايِصِفُهُ وَلَا يُؤَازِيهِ وَلَالْنِثْبُهُ لَيْمَ كَمُثِلِهِ تَنْ كُو هُوَ التمنع البصر الطبف لجترفوا تقاسرع الحاسبين واجؤدا لمفضلين لجيب دغوة المضطين والطالبين الي وخير الكريم سنلك بمينتمي كَلَيْكَ لِنَامَّة وَبِعِزَ لِمِكَ وَقُدْ رَمْكَ وَسُلطَانِكَ وَحَرَوْنُكَ أَنْ صَلِّي على خُوِّدُ وَالِهِ وَانَ تَغَمَّلَ مِكْنَا وَكُنَا بِرَحْمَيْكَ يَاازَحُ الرَّاحِينَ رغاية التاسع عشر حاى ويربوردهنه كُرُنِيْدِيَاحَمَالِشَهِ بِفُنْهُ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ عِمَا هَلَا يَهُ نَفْسُهُ وَمُنْكِيَا الله يماتتج الله يع نفسه والله أكبر يماكرًا لله بع نفسه والحن لله يمنا حَمِدًا للهُ بِهِ عَرْشُهُ وَكُرْسِيَّهُ وَمَنْ عَنْهُ وَكُلَّالِهُ الْإِلَّا لَيْهُ مِنْ الْمُعَلِّلَ بِهِ عَرْشُهُ وكُنْ سِيْهُ وَمَنْ غَنْهُ وَسُنِهَا لِللَّهِ بِمَا سَعِّهَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ هُ وَكُنْ سِيِّهُ وَ مَنْ غَنَهُ وَالْحَدُ لِيْهِ مِاحَمِدَ لللهَ بِعِنْفَهُ وَلا اللهَ الآاللهُ مِاهَلًا للهُ بِهِ

- على ريخا بَوْمُ النَّاسِمُ عَشَرٌ \ وانا مَا بَوْمُ النَّاسِمُ عَشَرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مُلْقُهُ وَسُجْلَ اللهِ عَالَتُهُ اللهِ مَعَلَقُهُ وَاللَّهُ كُرِّيمًا كُثِّرًا للهُ مِعْلَقُهُ وَ الجِيْرُ للهُ بِمَا حَمْلَ لللهُ بِهِ مَالْأَتَّكُنَّهُ وَسِيْجًا إِللَّهِ بِمَا تَتَّجَا للهُ مِهِ مَالْ تَكُنَّهُ للهُ أَكْرِ عَاكِرًا للهُ بِمَالاً بِكُنْهُ وَالْحِيلَ لِيَهِ عِاحِيمًا لِقَدَبِهِ سَمُوا أَهُ وَأَرْضُ وكا إلدا لأالله بماهلل لله به سموا لله وارضه وسيطان لله ما يتجالله به سَمُوا لُهُ وَأَرْضُهُ وَا لَشَاكِرُكُمْ أَكْبَرَالِلَّهُ بِهُ سَمُوا لُهُ وَارْضُهُ وَا بِمَاحَدًا لِنَّدِيهِ رَعْلُهُ وَبِرَقُهُ وَمَظَرُهُ وَلَا إِنْدَا لِلْاللَّهُ بِمِاهِلًا إِللَّهُ بِهِ رَعْلُ وَيَرْ فَهُ وَمُطَرُهُ وَسُبِهَا إِنَّهُ مِا سَتِّهَا لَقُهُ بِهِ زَعْلُهُ وَيُرْفُهُ وَمُطْرُهُ وَاللَّهُ الْم كَرَاللُّهُ مِدْرَهُ هُ وَيُرْ فَهُ وَمَظَرُهُ وَالْحِيْنِ لِيْمِاحِمُ اللَّهُ مِحْرُبِينَهُ وَكُلُّ تَقَ حَاطَ بِهِ عِلِيهُ وَلَا اللّهِ إِلَّا لللّهُ بِمَا هَلَلَ لَلْهُ بِهِ كُرْسِيَّهُ وَكُلَّ ثُنَّ أَحَاطً ٥عَلَدُ وَسِيْعَارَ إِللهِ بِمَاسِّحَ اللهَ بِهِ كَرْبِيَهُ وَكُلْ شِيُّ أَحَاطَ بِهِ عِلْدُواللهُ كُرُبُما كَبِراللهِ بِهِ كُرْسِيُّهُ وَكُلِّ إِنَّهِ أَحَاظَ بِعَالُمُ وَالْحَرِيلَةُ مِمَا حَمَّا لِقَدِمِهِ غاده وما فيها وَلا الْدَالَا اللَّهُ مَا صَلَّا اللَّهُ مَا عَادُهُ وَمَا فَهَا وَسُحَّانَ اللَّهِ بتحاتشبه بجاره وماييها والشاكبري كرأت لشيه عاده ومامها والمنث نتهى عليه ومبلغ رضاه ومالانفا دله ولاالدالا الله منتهج ومبلغ بضاه ومالأتفاد لة وشفان اليمنته عليه ومنلغ بضاه لانفادَ لَهُ وَاللهُ آگِرَمُنْهُ عَلِيهِ وَمَبْلَغَ رَضِا هُ وَمُلِا بَفَادَا صَلِّعَلَ عَهُمَ وَالْعُهُ وَارْحُ عَمَّدًاوًا لَ عَهُرَ وَالِلْعَلَ عَلَى كُلِّهُ وَالِهُ عَلَّهُ كُل

مبكت ومادكت وتزحمت علاإبرا مبرؤال اراهه انك ادِّ اَسْأَلْكَ عَلَا أَذَ عَيْدِلَةً وَقَلْلِياكَ وَتَشْعِلَ وَتَكُدُلُ وَالْعَيْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّازْ، تَغَفِّرُ لَى ذُنُّونِ كُلَّهَا صَغَمَ هَا وَكُمْ هَا انتفاماعلت مهاومالا اعلاوما احصينه وحفظته ويشت رْ. بَفْسُو بِالْقَلْمُ يَالَقُهُ يَالَقُهُ يَارَحُمْنُ يَارِحُمْنُ يَارَحُمْنُ يَارَحِبُمُ يَارَجُمُ يَارَ لَعْشَيْنُ 'امترَدَتَالْعَالَيْنَ حِعَاءُ بِم للهسمصاغ المجدُّوا لَحِدُ وَارْحَمْ عِمَا وَالْحِيْرُ وَالْحِيْرُ وَالْحِيْرُ وَالْحِيْرُ وَأَلَّهُ لت وباركت وترحمت على براهيم وال براهيم إنك حميل مجيل لمة تُتَكَّفْنَابِهَا رَضُوانَكَ وَجَنَّكَ وَتَغَوِّبِهَا مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّا وَاللَّهُ ْبِعَتْ بْنِينَا غِيَّالِصَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِمَقَامًا عَهُودٌ الْغِيطُهُ مِهَ الْأُولُونَ فَ لأجرون اللهم صل وسأرعله وعلالاله واخصصه بأفضل تب ُلْفَضَآ لَلْهُ بَلِغُهُ انْضَالِ لِسَهُ دَدُوعِيِّ لِلْكُرِّمَةِ اللَّهُمُّواخِصُ عَرَاصِلَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَاللِّهِ بِالذَّكْرَالْمُؤْدُوالْحُوْجِ الْمَوْرُودِاللَّهُ مِّ شَرَفُ بْنِيانَهُ وَعَظِمْ رمانة واسقنابكا سيوا وردنا حوضه واحشرنا وبخرنه يغرخوا باولا نادِمِينَ وَكُلْشَاكَيْنَ وَكُلْمُدَدِلِنَ وَكُلْنَاكِدِينَ وَكُلْمُرْتَابِينَ وَكُلْجُاحِدِينَ وَكُلاهُ مُنْوُونِينَ وَكُلاصًا لَينَ وَكُلْمُصُلِّيرٌ قَلْ رَصْبِنَا التَّوَاتَ أَمَّنَا الْغِيْتُ إمِنْ عِنْ لِكَ إِنَّكَ أَنْكَ الْعَزِيزُ الْوَهَّاكِ اللَّهُمُّ صَلَّاعًا لَيْ عُمْنَصَلَّى اللَّهُ

- ﴿ (مَا يَوْمُ الْعُشِينُ } -

والخبروقاندا لخروعظم تركنه على جميع العباد والبا يحَدِمُا ارْحُمَّالُهُ احْمِيَ اللَّهِ مَا عُطِ فِيَرَّاصِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ لدم كل كرامة أفضاً بلك لكرامة وم كا بغيّة افضل بلك لنَّم لذلك ليسروم كاغطآ انضا ذلك لعطاءوم لَ ذَلِكَ الْقِسْرِحَةِ بِلاَكُورُ إِحَلَّمْ. خَلَقَكَ قُرْبُ مِنْهُ مُعَا نظ عِندَكَ مَنزِلَةً وَلِا أَوْتُ مِنكَ وَسِيلَةُ وَلا أَعْظِلْدُ لِكُ ولا أعظ علىك حقاولا شفاعتم بجده أيشعك والهفردالعد لرَوحِ وَقُرادِ النَّمْيَةِ وَمُنتَهَى الْفَصِيلَةُ وَمُؤْدُدُ لِلَّهُ امَةً وَيَخْآ الْمُأْلِينَةُ نخالشهواك وطواللذاك وتجنك بالانشهها تجاك لدننا الله عَمَلَ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَالِمِالُوسِلَةَ وَاعْطِمَالُوْعَةُ وَالْفَصَلَةُ وَ ٩ وَفِي لَصَلَّفَ إِن تَعَيِّنُهُ وَفِي الْمُعْرِبِينَ كُمَّا مَتَّهُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ بَلْغُرِسًا لَئِكَ وَتَصْحِلُعِنَا دِلَّهُ وَثَلَمْ إِنَّا يُكَ وَأَفَّامَ ودَكَ وَصَابَعَ بِأَمْرِكَ وَأَنْفَانَ حَكِكَ وَوَفِي مَعْفِيكَ وَحَالَمَ مُسَالًا بتَمْ عِياوَ بَهُو عَرْ مَعْصِينَكَ وَانْتَحْ عَنْهَا وَوَالَّيْ وَلِيْكِ مَا لَهُ وَ خَتْ نَ تَوْالِيهِ وَعَادُعَهُ لَـ بِالْآنِي تَعَلَّى نَعَادِبِهِ فَصَلُوا نَكَ عَلْ عِ

(EVE

اللَّهُمُ صَلَّى كَمُ الْمُحَرِّفُوا لِلسَّالَ ذَا يَعْشُوا اللَّهُمُ صَلَّى كَمُ الْمُحْرَدُوا اعكبه فالأخرة والأولى واعطه الرضاور و بَعْنَا لَرْضَا ٱللَّهُمَّ أَقِرَعَيْنَ بَبَنَا عُيِّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّيمْ. بَتْعَهُ منه وأزواحه وذرته واضخامه واحتلنا واهل بتنه وامتندحم والقل كونناوم أوجبت حقه عكينا ألاحيًا منهروا لأموات عِن قرّ وغينه أللهم وأقرر غبوتنا جمعا برؤينه ثم لانفرن ببننا وببنه الا وَدِذِنَاحُونَهُ وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ وَاحْتُرْنَا فِي ذِمْرَنِهِ وَعَنَى لَوَا ثِهِ وَ رِمْنَا مُرَا فَقَنَّهُ إِنَّكَ عَلِ كُلَّ شَيْءَ قَلَ رُوالسِّلا وُوالصَّلَوْةُ عَلَيْهُ وَعَلَى ال لطَيِّب كَالْأَخْيَارِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَتَرَكَأَنَّهُ ٱللَّهُ مِّرَبَّ ٱلْوَيْتِ وَالْخَيْوَةِ وَرَبّ لتَّمْهٰ احْجَانَا أَرْضُ وَدَبَّ لَعَالَمَ بَنَ وَدَبِّنَا وَرَبِّنَا الْمُؤْوَلِينَ الْمُؤْكِدِي الصَّمَٰ لَامِتَلِدُ وَلَمْ تُولَدُ وَلَمِكُرُ ۚ لِلْأَكُوا ٱلْحَدُّ مَلَكَتَ لَـٰ لُوكَ بِعَلْدُ رَئِكَ واشتغنك شاكا وباب بعزنك وسأنت لعظاء يحدوك وتدخيا بتجرك وهندن لجال بعظنك اضطفنت الفؤ والكرناء لفلا وأقاة الجدوالثناءعندك وتغل المحدوالكرميلك فلاببلغ شئ ملغك وكلانقدر أحذ أنت ألك أنت خار المنتجرين وتجأ اللّاحين ومعتم للكؤبة وَسَيِلْ خِلْحَةَ الطَّالِيرُ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُ النَّالُثُ أَنْ تَصْرِفَعَوْ فَنَةً النَّهُ وإن وَاسْأَلُكُ أَنْ تُرْجَهُ فَ ثُنْيَتِنِي عَنْدَكُلِّ فَيْنَةٍ مُصْلِلَةٍ اَنْنَكُوْصِعُ شُكُواى

عَرُواْعِلْ فَاعْظُرُواْشُرَبْ وَأَجْلُ وَأَكْمُرُمْ لَذَ يَعْدُواْ كُورُمْ لَذَ يَعْدُواْ لِخَالَانَةٍ ` كخاوصفك نغشك كاما لك يومرالدين الأمران أ ب يبان تدعى به وبكل دغوة دعال كا تغت له بهاآن تَغْفَرِلِ ذِنُوبِ كَا منغم هاؤكم هاسرهاوعلانتيناماعلت حَصَلْنَهُ عَلَّ مِنْهَا اَنْكَ وَحَفْظُنُهُ وَلِنَسْنُهُ أَنَّامٍ. نَفْسِهُ اللَّهُ آغَفُ بْعَلِيَّ اللَّهَ النَّوَالْ الرَّحِيمُ الرَّحْمُ الرَّاحِيرِ بحوالغذين وتحارونهد اجْعَلْنِي مَلْ لَذَنَّ يُوْمِنُونَ بِالْغَنْثِ يُقِيمُونَ الصَّلْوَةُ وَمِمَّارَزُ قَيْا لنواب لزمنم لله مراجعله مرابعتم لضاو سنون بالصِّيه والصَّلَهٰ وَ بتهمم مصيبة فالواانا لليوزانا إليه راجعون للهم جعل عَلَّى مَنِكَ صَلَوْةً وَرَحْمَةً وَاجْعَلَني مِنَ الْمُهْنَدِينَ اللَّهُ مِّنْتَنِي بِالْقَوْلِ لتاسية الحكوة الذنياوية الاخرة وكانخعكني مرا لظالمين الله مر

عِلَى مِنَ لَدَبِنَ تَنُونَهُمُ الْمُلَآثِكَةُ طَيَّهُ خِلُواالْجَنَّةَ بِمِاكْتُمْ تُعْلُونَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِرَّ الْذَينَ صَمَّ وَاوْعَ له أللهمُّ النوعِ الدُّنهِ لَمْ مِرَالِنَهِرَ إِنَّقُواوَالْدَسُ مِمْ عِينُونَ سَجَانُكُ فِيكُ بنجب لم يجني من لناريا أرجم الراج من لله مرواجع الذبن ذاذكرا تشوجيك تلويهموا لضاري على مااصابهموا لمقي لصَّاوْةِ وَتِمَارُزَقْنَا هُمْ يَفِقُونَ اللَّهُ مَا جَعَلَى مِنَ لَذَى كُمْ فِ صَلُوعِي غَاشِعُونَ وَالْدَبَىٰ هُمُعَنَا لِلْغُومُعُرِضُونَ وَالْذَبِنَ هُمُ لِلزَكُوٰةِ فَاعِلُوْنَ وَ لدبنهم ليروج بمحافظون لإعلى أزواجهم أومامككث أثمانهم فأتهم لومتن كلهم إجتلن مرالآن فهلاما ناهم وعهدهم داعون كالنأم مِ قايِّونَ وَالْدِبَهُم عَلَىٰ صَلَوْتِهُ كِيَا فِطُوْنَا لَلَهُمُّ اجْعَلَهُ مَ أَلُوْآ لن يَرَبُونَ الفِردُوسُ هُرِفِها خالدُونَ وَالْدَبَهُمُ مِرْجُتُنَّاكُ مُسْفِعُ لبنى مَنَ الْدَبَهُمْ إِيَا لِكَ نُؤْمِنُونَ وَالْفَهُمُ رَبَّمُلادًا لَهِ مِرَّ الذِّنِّ يُؤْتُونَ مَا أَتُّوا وَقَلُوهُمْ وَجَلَّدَاتُهُمْ الْحَارَبُهُمُواجِ لمهٰ مِرَا لَنَٰ مِنَ نِيارِعُونَ فِالْخَيْرَانِ وَهُمُ لَمَاللَّا لمنى مرخ مك فات حركك هرا لفيلحون اللهم أحكلني من منوك فات جُنْدَكَ هُمْ الْغَالِيوْنَ اللَّهُمُ اسْقِهِي مِنَ الرَّجَيْ الْخُنُّو مِخِيْا مُهُ مِسْكٌ وَ

- ﴿ دِيْمَا يَعَمُ لِعَادِيَ لَلْعَشِرُفَ ﴾ - ﴿ وَالْعَشِرُفَ ﴾ - ﴿ وَالْعَشِرُفُ

وَفِي ذَٰلِكَ فَلَيْنُنَافَ الْمُنْنَافِيُونَ إِلَّهُ مُاسَعً اللهم إن ظلت نفنه والإنفغرا وتزخم في أني مرالخاسري اللهمية التنسر تغيلالتعسروأن يخغل لمأخ اغرئينون دتينا إتناسمعنامنا دئه دى للإيمال أنْ امِنُوا بِرَيْكُمْ فَأَمَنَّا رَبِّنَا فَاغْفِرْلْنَا ذُنُونِنَا وَكُفْرَعْنَا لَيْنَا وتؤ تنامع الأنزار رتبنا وايناما وعذتنا على دسلك وكاغز بابؤءا لقلمة اِتَكَ لِاغْلِفُ لِمُعَادَاللَّهُمُ إِنْ عَلِي عِنْدَكَ دَرَحَةٌ وَرَزْقًا كُرَمُا اللَّهِ مُتَّ اجْعَلْهُ مِرَالْذَبْرَ بُونُورَ بَهِمْلاَ دَلَائِنْقُضُونَ لَيْتَأْقَ دَمِ َ الْذَبْنَ بَصَالُورَمَا مُرَاللَّهُ أَنْ يُوْصَلُ وَيُخِيَّنُونَ دَبِّهُمْ وَيُغَافُونَ سُوَّ الْخِيابِ لِلْهُمَّ اجْعَلْنُي الدن صبروا ابنياء وجه رتفروا فاموا الصّلوة وأنفقوا تمارز قناهم رُّاوَعَلَاسَةُ وَمَلَا فُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّنَّةُ وَمَرَّ جَعِلْتَ لَهُمْ عَفْهُ اللَّا ر رتناواننافي لدنياحيكة وفالاخ وحسنة وقناعلالليار دغاء بروزيد فيعدون مَاجِعِلَهِ مِبْرُ، مُلْقَالُهُ مُومِنَا قَلْهُمْ لَا لِصَالِحًاتِ فَقِرْ إِسْكَنْكُهُ الدَّرِّجِ لعلى خِتَاتِ عَدْنِ تَجْرِي مِن يَتِهَا أَكُونَها ذَاللَّهُ مَّا حَعَلَمْ مِنَّ ٱلْكُرُّةِ رتبنا أمتنا فأغفركنا وادتخنا وآنت كخيؤا لغافين وارحم الزاجبين الملهة وَاجْعَلْنِهِ مِرْ عِنادِكَ الَّذِينَ يَتُوْنَ عَلَىٰ لَأَرْضِ هُوْنًا وَاذِا خَاطِبُهُ مُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا وَالَّذِّبْنَ بَبِبِتُونَ لِيَهِمْ حُتِّلًا وَقِيَامًا وَا لَذَبِينَ

(EVA

قَوْلُوْنَ رَبَّنِا اصْرِفْعَنَّا عَلَابَحُجَّتُمَّ انَّعَلَّابِهَا كَانَ غَرَامًا ابِيَّهَا نتقر ومقاما والذي إذا أنفقوا لرنيز فوا وكريغة واوكل بترخ قَوَامًا وَالَّذِبُ لِأَيْنَ عُونَ مُعَ اللَّهِ الْمُأَائِرُ وَلَا يَقْلُونَ النَّفْرُ الْهَ جُرَّمُ لله الإباكي ولابرنون ومن يفعل ذلك يلق أفاما بضاعف لْعَالِمُ يُوْمَالُقُلُمَةُ وَيَخَالُهُ فِيهِ مُهَانَا وَالْذِينَ لِا يَنْهَدُونَ الزَّوْرُواذَا مَرُوابِاللَّغُومَرُواكُرامًا وَالْدَّبِي أَذَاذَكُرُوابًا مَاتِرَبَّهُمُ لَمُجَرِّوُ إِعَلَيْهَا صُمَّ غَيَانًا ٱللَّهُ ٓ الْجَعَلَىٰ مِنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَيِّنَاهُبُ لَنَامِ أَذُواجِنَا وَذِرَّالنَا فُرَةَاعُهُ وَاحِمَلُنَا لَلِنْقُ رَامِامُ اللَّهُمَ حِمَلِهُ مِلْلِّ بَعِبْرُونَ الْعُرْفَةُ صَدْفَاوَ بْلُقُّونَ فِيهَا تَحْتُهُ وَسَلامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنْتُ مُسْتَقْرَادَ مْقَامًا اللَّهُ وَاحِمَلُهُ مِنَ الْذِينَ يَجَلَّهُمُ ذَارًا لَقَامَةُ مِنْ فَصَلَّكُ لا يُسْمَا للهم وقني تثر نفشه فراغف لي ولوا لدكت لرَّ دِخُلِّ مِنْ وَلِلْوُ مِنْ نُوْمُرِيْقُو مُرَاكِم لَدَينَ سَتَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا يَجْعَلُ فِي فَالْوَسِا غِلْاَ لِلَّذِينَ امَنُوارَتَنَا انْكَ ۫ڬٛڒڿؠؙٛٲڵؠٝؠٛٚۄۧۘۅٳڿۼڵٮٳؠڔٳڵۮۜ۫؈ۘۅ۫ٷؘڹٳڶؽۜۮڕۊۼٳ۬ٷؙڹٷڡؙٳڮٳڹ شَرَّهُ مُنتَطِيرًا اللهُمُ إِجَلَنا مِنْ بَطِيعُ الطّعَامِ عَلَيْجِيهِ مِنْكِمُ الْبَيْمُ وَأَبِرًا ٥٧٩ هـ ﴿ رَبُّ الْعُشِّرِ لَكُ الْعُشِّرِ اللَّهُ اللّ

رانك لايرون فيه رفضة مَلَّدُوهِ الْعَدِيرُ اوَكِيْفُونَ مَهَا كَأَسُّا كَارَ مِزَاحِهَا لتروا سيقبئ كاسقينه فهرزا باطهه زاوحكؤ كاحلينه أساور رُزْقَنَى كَارَزَقَهَ مُرْسَعُنَا مَشَكُورًا رَبِّنَا لَا نُزْعُ قُلُوسًا لَعِمْكًا ذِهُكَ مُتَنَّا والمشادقين والفانني والمنفقيرة المستغفوس بالاسحار رتنالا ان تنيينا أَوْاتَحُفّا نَارَتُنا وَكُلاتِحِلْ عَلَيْنَا اصِوُ أَكَاحَمُ لَنَهُ عَلَى ۚ إِلَّانُ رَبِم قِبَلِيْ رتناؤ لاتحكناما لاطاقة كنابه واغف عناواغف كناواد مخناا مَوْلِينَا فَانْصُرْنِاعِلَ الْقُومِ لِلْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّاسًا لَكُ أَنْجُنِّم لِيصِالِح رَبَّ لِعِزَةٍ لِهٰ دَعُوَّةُ الْحَوْرُ وَالْذَينَ مَلْعُورٌ مِ. دُونِدُلا لما وَلِبَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَبِالْغِيدِ وَمَادُعُا الْكَافِينَ الله وصَلا إِ وَلِيدِ يَهِمُ مِنْ فِي الشَّمُوابِ وَالْأَرْضِ طُوعُاوَد

## ٠٨٠ - ﴿ دِينَا بِعَمْ الثَّافِ الْعَشِينِ ﴾ -

وَصِلالْهُمْ الْغُدُ وَوَالْأَصْأَلَ لَلْهُمَّ انْ أَسَأَلُكُ أَنْ تُرِيْفَ بِي وَتُرْجُ وْفْ مِادْحَمْ الْمُورُوا الْمِاخَلُو اللهُ مِنْ شَيْءَ مِنْفَقِوظِلا لَهُ عَرَالِمُ مِنْ شمال تتاليه وهرداح ورويته تتعكما في ليمون وما في ۪۫؞ؠؖٳؠۜٙڗؙؚۅٙڵۘڵڷ۬ؽڰڎؙۅۿڔڵٳؾٮؙڰڋۻ۠ػۼٵ؈۬ڗؠٙٞٙؠٛؠڹٷٛۊؠؠۏٮڣۼ نُوْمَرُونَا لَلَهُمَّ اجْعَلِي مِنَ لَدَىنَ نُومِنُونَ بِالْغَيْثِ بْقِيمُونَ اصَلَوْهُ تُونَ لِزَكُو ةُ وَنُومِنُونَ مِمَا أَرْلَتَ فَإِنَّكَ أَرْكُنَّهُ فَرْانًاءً سَّأَ مَا لَحَ تَكُمْ منوامه أولا تؤميوا ازالد كاوتوا العارم فيلعاط التلاعكم مخوت للأذفار بتحلَّا وَيَقُولُو رَسْعُارَ رَبِّنا إِنْ كَانَ وَعَدْ رَبِّنا لَفَعُولُا وَتُحْرَدُنَّ لأذفان تبكون وتزيد مرخشوعا اللهم إجعلني مزالد كأنعث عكمه . درية الراحيروال آبل الله أجعلي مل لذي العمن عليهم مِن الشَّهُالْ وَحَدْرَ اوْلَنَّكَ رَفَقًا ٱللَّهُمَّا جَعَلَمْ منتبت وميل لذين ذابتا علمهماناك لرهم بخروانبجدا يُكِيَّا اللَّهِ أَجْعَلَى مِنَّ الدِّن يُجْعِقُ لِكَ مَالِكًا وَالنَّمَا وَلا نَفْتُمْ وَمَنْ يكرك ولايسًامون مرعباد بلك شيخون لكَ وَللَّكَ يَعْدُ وْنَا لَلْهُ مُّرْدَ لمى مرالدن بذكرونك قيامًا وقعو دَاوَعَلَ حَوْهِ رَكَنَفَكُونَ له التمواك والأرص بأساما حَلَقْتُ هِذَا الْمِهُ الْخُالِثُ فَاللَّهُ فَعَنَّا عَنْكُ المَادِرَبَا انِكَ مَنْ مَنْ خِيلِ لَا ارْفَقَا فَاخْرَيْنَهُ وَمَا لِلظَّالِمِنْ مِنْ نَصَارِدَيُّن مع القائدة المنادية المنادية

سيئالناوتوقنامع الأبرار رتناوانناما وعدتناعلا تخذنانوم القمة أنك لاتخلف المعاد ألمترار المهليمة اب وَمَ يَجْ الْأَرْضِ وَالشَّمْرُ وَالْقَدُ وَالْغَهُ مُ وَالْحِيْلِ ا لَتُحَوِّ الدَّوابُ وَكَثِرْمِ النَّامِرَ كَثَرْجٌ عَلَيْهِ الْعَلَابُ وَمَرْبِهُ اللَّهِ اللَّهِ لَهُمِ مُكَمِ مِلِيَّ اللَّهُ تَفْعَا مُهَاسَتًا ۚ الَّذِي خُلُوَّ السَّمَاكِ وَالْأَرْضِ مِرْتُمُ اسْتُوىٰ عَلَىٰ لِعَرْشِلِ رَحْمَرُ فَاسْئُلْ بِرَحْمَ وَاوَاذَا قِدَا هُمُ اسْجُكُ ا لِرَحْمَرُ فِالْوَاوْمَا الرَّحْمُنُ الْنَجِلُ لِمَانَا مُرْفَاوَ ذَا دَفَمَ نَفُورًا اللَّهُمُ إِذِّلَ ـُ ينمل جيالج الأعمال وأن تنتحب دعاً وَمِنْ بَعَنْبِهِ لَمْرُهُ فِالرَّحْتُمُ الرَّاحِم، برمن ون تعدوزَ بَرْ كَلُمُ الشَّهُ لَا أهمعرالت تشموات والأرض تعلما يخفون كما يغليون الله الأراية الألفوت لْعَرْشِلْ لْعَظِيمُ لَنُ وَقُوا بِمَا الْبُنِّمُ لِقِأْءَ بَوْمِيكُمْ هَٰ لَا اِيَا سَبِنَاكُمُ فَكُ وَوْ ا عَلْابَ كُنْلَهِ بِمَاكُنَهُ تَعْلُونَا تِمَا بُؤْمِنْ بِإِبْانِيَا الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُوا عِياحَ وَا

يْخُوفَا وَطَعَاوَمُارِزُفَا هُرَنفقونَ وَلَا تَعَلَّانِفَدُ مُا رُجُزَاً بِمَا كَانُوا بَعَكُونَ لَلَّهُمَّ اجْعَلَى كَالْمَرْ اجْعَلَى مِنَ الْمُرْجَعُ وَانَّكُثُمُ امِرًا كُلُطَاءِ لَبِيعُ يَعِضُهُمْ لِي يَعْضِ لِمَّا لَذَينَ مَنْواوَعَلُو وَقَلِيا ثَمَا هُرُوظُرٌ. إِلْ ذِيْ أَمَّا فَنُنَّا مُ فَأَسْنَغُ فَرَيَّهُ وَحُرَّ رَاكِعُ أُوأَ فَاتَ وَمِن إللَّهَا وَالنَّهَا وَالشَّمْ وَالْقَتْمُ لَانتُعَدُ وَاللَّهُمْ وَلَا لِقَدَّمُ وَالْجُلُطُ لَدَى حَلَقَهُ } إِنْ كُنْمُ إِنَّاهُ تَعَيْدُ فَ كَالَهُمْ آنَكَ لَعَعُو وُالرَّحِيمُ وَاتَ لَمُنْ رَبِّ لِخَاطِئَ لَلْهُمُّ ٱنْتَالْمُعْطِحِ ٱلْالتَّاتِلْ ٱللَّهُمُّ ٱنْكَالْبَاقِحَ ٱنَا لَعَاج لَهُ إِنَّا لَغِيزُواَ مَا الْفَعَمُ اللَّهُمُ وَإِنْكَ الْعَبِرُ وَآنَا الرَّابِلُ اللَّهُمُ وَانْت كْفُلُوْنْ ٱللُّهُمُّ وَانْنَا لْمَالِكُ وَأَنَا الْمَلُولِذَا لَلْهُمَّاصُوفَ عَنْا عَلْاتِجُهُنَّمُ إِنَّ عَلَابِهَا كَانَ غُرَامُ النَّهَا سَائَكُ مُسْلَقُرًّا وَمُعَامًا سَمِعْنَا وَ بررت زدني على اؤلاني وتومر سعتور لؤ مْنْخَلَصِيدْتِ وَاخْرْجَى كُنْجَ صِيدْقِ وَاجْعَلْ لِمِنْ لَدُنْكَ ڵڟٲؙڶڞؘؠڔٞٳۯؾؚؖٲڹۛۯڵؿ۫ۘٷٛڹۯڰٚڡٛؠؙٳۯػٵۅٙٲٮ۫ؽڿٛۯٳڵڹۯٛڸڹۜۯٮۜڗۺڗڿڮ متذر وتيترا المزي تبنا اغفركنا ولإخوانيا الدبن ستفونا بالإيمان وكا بَغْنَانِهِ فَاوْسِاغِلَاللِّهَ بِنَامَوْارَتِنَا اتِلْكَ دَوْنُكُ رَجِّمُ رَبِّنَا تَبْءَكَا

﴿ وَعَالِقُولُونُ النَّالِثُولُونِينِ ﴾

وارتخناوا هناواغفزكنا واجت كخراغارنا أخ هاوتخراغا لناخاتمه وتخترأ يامنا بوفرلفانك واختركنا بالشعادة بالتح بافتو فرفات برخمنه استغيث يافاريح الميتم وبالخاشف الغيرونا مجبب فتحوق المضطبن انت النَّنْيَاوَأَلَائِرَةِ وَرَحِيمَهُمُا اِرْحَنٰی خِجَمِیعِ حَوَآغِی بَحْمَةٌ تَغْیَبِی جِاعَنْ جَ مَرْ بِهُ الْأَلَكُمْ لِمُ لَا أَمْلِكُ مَا أرج وكااستطبع دفعما احتدالابك لْمِرْبِيدِكَ وَإِنَا فَقِيرُ إِلِي أَرْبَعْفُرِ فِي وَكُمَّا خِلْقِكَ لَلْكَ فَقِيرٌ وَكُلَّاحًا خَى لَكَ كَاللَّهُ مَّ مِنْ وَكَا هُنَكَ يَتُ وَيَفَضَّلِكَ اسْتَغَنَّتُ يُحْفِكُ أَمْ كيثة نوبي من يديك سنغفرك منهاوا توك لكك للهمات كِ فِي َكُوكِلُ مِنْ إِخَافُ مُكُوِّهُ وَاسْتَحَهُ لِدَمِنْ شَرَّةِ وَاسْتَعَسْلُ عَلَيْهُ لا لِلْهُ انَتُ شِخَانِكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ لِظَالِمِينَ اللَّهِ تَعَالِجَاسًا لَكُ عِيثَةٌ مَنْبَتَا سَوِيَةٖ وَمَرَدًّا غَيْرَ خِزْوَلِا فَاضِحِ لِاأَرْحَمُ الرَاحِبِينَ ٱلْهُمُّ إِنِاعُونُ أواذك أواصل واظلاق اظلاق اجرا وعهل على بإذا العر العظم والمرز القرم تنازكت وتعاليث بالزيج الراجي وصرآ بثاغ عايومالنا بع والعيشز إوالإلطامين المتعام ومريد بصحيا للهنشرغالفي وببخ غايني وجسكر وعايني تنمع وعايف فبصري اجَعَلْهُمَا الْوَارِتُينَ مِنِي اللِّهِ يُ لِأَيْكَ الدَّائِ لِلْأَنْفَادُ لِكَ لِأَجْهِ لِأَيْوُرُ يَا يُجْيَ الْمُونَ آنَا لَفَا يَمْ عَلَى كُلِّ بَغْنِ مِمْ الْسَبُّ صَلِّ عَلَى عُيَّرٌ وَاهْلَ مِنْيهِ وَ

فعَلْ إِمَا انْتَاهُلُهُ اللَّهُمَّ فَايِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلُ سَكَّا وَالشَّمْيُ مَدَحْسُانُا افْضِعَةَ الدِّنْ وَأَعِنْ إِيمَ الْفَقْرُومَ تَعْنَى لِبَمْعِ لِكَ مَا أَرْحُمَا لِهِ احِمِيرَ إِلْلَهِ عَانَكُ أَرْجُمُ الرَّاحِمِيرَ لِمُ لْدَيْعِلْكُ قَالْكَ شَرْءٌ وَاللَّالْمُغَذَّالْفَادِ ، وَالْحَدُّ الذَّى لَا يَمُوْلِكُ خَا لابرى كل بومانك في شأن صلَّ عَلَا حِمَّدُ وَالدُّولَكُونُ أنك لمغفرة لي ولوالدَيّ ولوكدَ بكواخوا وياأزُحُمُ لرّاحِ بن لله لذى تعلم كآشي بَعْرَقِعْ لم مَلكَ الحِيْلَ اللهُ اللهُ أَلَّهُ رَقَّى لا شَيْئًالَيْنَ كَيْنِلِهِ شَيْءً وَهُوَالتَّمَبِعُ الْيَصْرُلُونُ لَكُوْ الْأَبْصَالُ وَهُوَاللَّهُ وَأَنْكُ مَا تَتَا أَمِ أَمْرَكُمْ وَأَتُوحُهُ الْبُلَيْنِ عَدَّ نَى الرَّجَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِوالطَّسَ الْأَخْبَارِ بِالْحُنَّ النَّاقَ بَ الْمَ الْهِ دَيْكَ وَرَحْ فَ قَصَاءُ حَاجَةٍ وَانْ نَصَلَّ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهُ لطَّت الطاهرت وأنَّ يَفْعَلَ حِمَّا انْتَ أَهُلُهُ ٱللَّهُمَّ انْيَاسًا به عَلَىٰ ظِلْلُ لِمَاءِ كَمَا يُمَنَّىٰ بِهِ عَلَىٰ حِلَّهُ وَالْأَرْضِ وَاسْتُلُكُ لائكتك وإسالك باسمك لذي خاك لاهْ مِنْ جَانِبِ لِطُّو رَاكُونِمْ فَاسْتَجَنَّ لَهُ وَٱلْفَيْتَ عَلَّمُ الكَ باسْمِكَ لَنُ دَعَاكَ بِهِ نَحْرُصٌ لِمَ أَبِيْهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ فغَفَرْبَ لَهُ مَا نَقْلُ مِنْ جَنِيهِ وَمَا نَاخَرُوا تَمَتَ عَلَيْهِ نِعِمَنَكَ مع رَعْ الْعُ فَاللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَاللَّهُ عَاللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهِ عَاللَّهُ اللَّهُ الْ

عَلِيا خُتَدَوالهُ وَأَرْ نَفْعَلَ عِمَا انْتَ اهْلُهُ ٱللّٰهُمَّ إِنَّا سَا لُكَ يَعَافِد ب ومُننَهُ التَّمْهُ مِنْ كَامِكَ وَاسْتَلْكَ مَامِمِكَ لَأَعْظُ وَحَلا ٳؙڰؚػڵٳڹڬڵٳڞٳڸڷۊؘۘ؇ۼؚٳۅۯ۫ۿڗؘؠۜڒٞٷڵۏٵڿٷٳڛٛؽڵڬٳٳٲۺؖ هُ! بارحِبْها ذَا ٱلْجَلَالِ وَاتَوْكُوا مِ الْمُنَا وَاحِدًا لَصَدَّا فَرَدُ اصْمَدًا فَاعْ اتَنَالَعَزِرُالْعَكُمُ إِنْنَالُومُ الْكُمُ الْمُعَالُ إِنْ الْصَالُ إِنْ الْصَالُ الْمُنَالُ الْمُ هَا أَهُمَ إِلَى دَوَالَكُمْ مِوَالَّا أَفَهُ وَالتَّمْنَةُ وَالنَّفَيْنَ اللَّهُ لَالْنُدَ ا إِسْمِقَ بغوفقيمنزة من هوى مردوم زعك نخزاصع في الواح شَرِكْ به شَيْنًا وَلِا ادْعُومَعُ له الْمُأَاخُ وَلِا أَيُّونُ مِرْ دِوْسُرُهُ إِ هُوَّدُ وَالْهُوَّدُ وَهُوْنِ عَلَيَّ مِالْخَافْ مَثْنَقَنْهُ وَكِيْرِلِي ه غنبرتة وسقل لماأخاف ونبئه ووسععا بااخان ضفه وَفَرْجِ عَنِي جِنْ اللَّهُ مِنْ الرَّقِ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ فِي صِلْ وَالنَّكُ مِنْ فالنَّهُ كَمَّا عَلَيْكَ وَاحْعَلْ دُعَّاتَى فِاللَّهُ عَالِيمِ اللَّهُ أَوَاحِعَلْ عَهِلِ رِّفُوعِ النَّقَبُّلُ اللَّهُ مَطَوِقَعَ مِاحَمَّلْنَةُ وَكُلْ عَلَقُ مِالْاطَاقَزَلِ رَحِيا الله وَنِمَ لِوَكِهِلَ اللّهُمُ الْمِنْ عَنْ عَلَى وَاقْضِ لَمُ كُلِّ مَنْ بَغْ عَلَى وَامْكُرْ لِه وكانتكر بي قاهيه وَبَسَرَا لَمُنْكُ لِلْ اللَّهُ مُمَّايِّ اسْتَوْدَعُكَ بِنِي وَأَمَا بَيَ

## ٨٠٠ ٥٥ ﴿ رَعَا يَوْمِ الْخَافِ لَعْشِرِبُ ﴾

وحببته ماانعت على به فالدُّنا وَالْاخِ وَفَانِنَا لَهُ إِلاَّ اعظيتة فإنة لامايعلا اعطيت وكامغطى لامنعت وكاينفغذا يَصَلُّ اللَّهُ عَلَى الْحُلِّمُ اللَّهُ عَلَى الرَّحْمُ الرَّاحِيرِ ، عُوذِبِكُلَّاكَ شَوالنَّامَّاكِ لَتِي لَا بِحَاوِزُهِنَّ بَرُّولًا فَاجِزُم. ثُمَّرً لاأرض ومانخ بجرميها ومائنزاني التمآء ومانع بجيبها ومن مَا رِوْا لِلَّمَا وَالنَّفَارُومِ شَرَكًا طَارِقِ لَاطَارِقُا تَطُرُقُ بِالْخَرِيْ إِلَّهُ ثخارالطسن فجأعل جنتوالخلام كالتبسر فالصديقين والشهكا الصَّالِينَ وَحُدُرَ إِوْلَيْكَ رَفِيعًا اللَّهُمْ أَمِنْ وَحَجَةَ فَاسْتُرْعُوكُمْ وَأَفَلَى عَثْرَةٍ فَأَفَ لاالدايّانَتَ وَحَلَّ لَاشْرِبِ لَتَ لَتَالْمُلْكُ وَلَكَ لَكَنَّ وَالْسَلْفُ وَالْسَلْطُنَّ وَاسْتَعَا كُا شَيْعً قَكُ رِّا لَلْهُمُّ إِنَّا سَا لَكَ لِأَنْكَ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكُ أَنْكُ الْمُوْرُ وَالْمُورَ وَالْمُورُ آئنا كنَّانْ ذُوا ثَوْحُسَان بَهِ جُ السَّمْوٰكِ وَالْأَرْضِ ذُوالْجَلَالِ وَٱلْوْكُوٰلِ ان نَعْفِرَ لِهِ ذَنُوْ فِي كُلَّهَا صَعْبَرُهَا وَكِيرَهَا عَنَهَا وَخَطَّاهَا وَمَا شَبِنَّهُ اَنَا

فلألقأ لأكزام باصريخ المنصمضين بإغياث كُلْ ﴿ يَرُومُنْهُ إِكُلُ رَغِيةٍ وَقَاضِ كُلُّ حَاجِةٍ صَلَّ عَلَى إِمْ اله وافعَلَ بِمِنَانَتَ اهَلُهُ لَا إِلٰهُ الْإِلْسُ رَبِّ وَأَنْتُ سَتَكُ وَأَنَّا عَنْهُ مَيْكَ نَاصِ<u>تَدِي</u>كِ لِنَجَلِكُ مَوْءً وَظَلَكُ نَفْسِرُواعَزُ ، بِخَطِّنَهُ أَيْسًا لِكَ بِأَنَّ لِلْكَ لِمَنَّ إِلْمُنَّانُ مَا مَلَهُ عِلَيُّمُوا لأرض بإذا الحلال والإكرام صلَّ عَلَى عَمَّ عَدُكُ وَرُسُولِكَ وَعَلَى ا كَمَانِكَ عَلَا احْدِمِرْ خَلَفْكَ وَإَسْأَ الْكَ مَا لَقُدُرُوا لَيْ فَلَقْتَ غ وَحاسِد وَعَلُ وَوَنِحَا لِفِحَ اسْتُا تَّةَ مَا بَهُهُنَّ وَرَبًا لَتَبْعِ لَكُنَا

جَهُ سُلُ وَمِكَا سُلُ وَاسْرَافِلُ وَرَيَّا لَمَلَا نَكُوْ الْمُعَمِّينَ وَرَبِّ عَلَيْهُ وَالْهِ خَاتِمُ النَّبِينِ وَالْمُرْسُلِمِ وَرَسَّا كُلَّةٍ أَجْمَعُمْ أَسَّا لِكَ اللَّهِ مُ باسمِكَ لَذَى تَقُومُ إِلَيُّمُ إِلَّ وَتَقَوُّمُ بِهِ أَلَا رَضُونَ وَبِهِ احْصَلْتَكُمْ لَ المجاروزنة الخيال ويهتنين لأخياء وسرتخ المؤتي ويدننته التجات و ترثيل الريج وبه تززق لغباد ويهاخض نتعكدا لرمال وبه نفعل ٨ تَقُولُ لِلنَّهُ ۚ كُنْ فَكُورٌ أَنْ تَلْكَةَ نَقْرِجٍ بِعِنَا لَهُ وَأَنْ لِنَّحَبُ لَهُ عَالَمُ وتغطبن فولى ومناى وأنتجعك فريح ص عندل كرحمنك فعابية و ٱنْ نُؤْمِنَ تَوْفِى وَٱنْ يَخْبَنِي خِأَيْمَ النِّعَيْمَ ٱعْظِ الْعَافِيَةِ وَٱنْضَلِ الرّزْق وَ السَّعَة وَالدَّعَ وَتَرْزُقَهُ الشَّكُوعَ إِمَا اللَّيْتَ وَصِلْ الكَ لِيَ الْمَا أَبْلُامًا انَفَنَتِنَى حَوْيَهُ لِلنَائِ عِبْلِ لا حَرْواللَّهُمَّ بَيكَ مَفَادِيزًا لَهُ الْأَوْلَا خَوْ والليل والنها يواكموت والحيوة وسيرك مغاد يزالف والخلاج ألخي وَالنِّرَالِلْهُمُّ الْرِلْمُ لِهُ ذِبِي لِلْأَيْ فِهُومِ لِالْأَامْرِي وَذُنْياً كَالْوَ فَهَا أَهُ لِيَّ وَ بِارِكَ لِيَجْبِعَ امْوُرِي لِلْهُمَّ ٱنْكَاللَّهُ لِاللَّالِلَا لِلْكَا مِنْ فَيْنَةِ الدِّجَّالِ وَاعُوذُ بِلِيَعِنَ لِشَكِّ وَالْفِيْ رُوَالْكُ لَوَالْحَرْوَاعُوذُ بلنيما لغل كالترفي للهم فكرسبق منى حافله تتقم في قابيم ماكستث في جَنَبْ بِهِ عَلِي نَفْسِرُوا أَنْكَ بِارْتِ مَمْ لِلنَّ مِنْ مِالْا امْ لِكُ مِنْ هَا خُلُفِيْنَا إِبِّرَ

- ﴿ رَعَا يَقُ الشَّالِ وَالْعَشِونِ ﴾ - (١٨)

؞ۜڝڶڷڞٵڡٵڠۜۅٙڽؠۼڵۜٷٳٮؙۊٵڵڒؙڹٚٵۅٲڵٳڿۊٳڷڵۿؗؠۧٳڣۼڮٳڔ<u>ڔ</u> والخركله عاجله واجله واغوذبك من لشركله عاجله واجله الكَ مِنْ كَيْرِكُلُومُ الدُّعْوِومُ الْوَادْعُواَعُوْ نَيْبُ وَمِنْ حَبْثُ لِاحْتَيْبُ لَلْهُمْ إِنِي عَبْلُا وَابْ عَبْلِهُ وَإِنْ الْمَالِكَ

فِ مَنْضَلِكَ نَاصِبَتِي بَالِ مَاضِ فَيَحَكِّكَ عَدَلٌ فِي تَصَا أَوْلَاكَ الْمَا بخلاشه فمولك سميت بع نفسك أفائزلكه في في مركبيك وعلمة لكما رُخُلُفِكُ أُواسُنَا أُرْبَ بِهِ فِي هَا لَغَسْعَنَدُكُ أَنْ أَصُلَا عَلَا كُيْرًا لِنَهُ المِعَبِيدِ لِدُورُسُولِكِ وَحَيرَ لِكِيرَ خَلَفْكَ وَعَلَىٰ لِحَمَّا الْطَسْرِ، الأخياروان ترخم نجتراؤا كغتر وتبارك على غيروا ليغتر كاصلتت و باركك وتزخمت على بزاهبتموا ليانوا مبتمانيك حبيثه بكروان مجف اَلْفُرُاكَ فَرَصَتُ كُونَا لِمُبْتَرِيهِ إَمْرِي وَتَشْرَحَ بِهِ صَلْكُ وَتَجْعَلُهُ رَبِعَ قَلْقِ وحلابخ في وَدِهَا بِهِيَ وَعَيْ وَنَوْرًا فِي مُطَعِّ وَيُورًا فستمجة نؤذا فينشري نؤذا ولمخية وعظرة عصبيرة شغري وكنترج وَأَمَا مِحَ فَوْقَ وَيَخَةَ وَعَرْ بَيْبِ وَعَرْ شِمَالِي وَنُوزًا فِيمَا يَحْ نُوزًا فِي حياتي وَنُوْرَا فِي مَّرِئِ نَوْرُا فِحَشَرِي وَنُوْرًا فِكُلِّ شَيِّ مِوَجَةً أَمَلَ<u>فَنَ</u> بهالحنَّةً يَا نُورًا لِسَّمُوٰ لِنِ وَالْأَرْضِ أَنْكَا وَصَعْبُ نَفْسَكَ بِقُولِيَ لِكُوَّ الله نؤر السَّمُواكِ وَأَلَا رُضِ مَثَلُ نؤره كَيْثُكُوه فِيهَا مِصْبًا حَ الْمُسَاحُ فِي زجاجةالزجاجة كأتفا كوكب دري يوقلهن تتجره مباركة زيتونبرلا شُرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيِهُا الْبِنِي وَلَوْلَوْمَنْتُهُ فَالَّافُوْرُ عَلَى فَوْرِهَتَهُ الله ليؤره من منا أو وتبير الفي الأمث الاليابرة الله بخل وعلم الله ا خدچ بِنُورِكَ وَاحْعَلْ لِمِ فِي لَقِيمَ لَهُ فُدًا مِنْ بَنْ تَبَكُّ وَمِنْ خَلْفِقَ عَنَّ

- ﴿ رَعَا يَوْمُ الْكِنَا مِنْ الْعُشِينِ ﴾ ﴿ (٤٩١)

ڿ عَنْ بِيمَا لِي ٱهْ تَتِكُ بِدِ إِنْ ذَا لِ السَّلْاعِ إِذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرُ إِلَيْهُمْ لِجَ لعامية في نفسه واحما و وَلَى وَ مَا لِي وَانْ تَلْبِينَ فِي ذِلْكِ لَغُفِرَةَ وَالْعَافِيَةَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ الْعُفُو وَالْعَافِيَّةُ فِالدِّنْهَ وَأَلَا خِيرَةٍ للهُمُّصْلَاعِلا مُحِدُّوا لِمُحَدِّوا حَفَظِيمِ بَنْنِيدَى وَمِرْ جَلَعْ وَعَرِيبِ وعَنْ شِمَا لِي وَمِنْ فَوقِ وَمِنْ جَيْ فَاعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ مَا الْكِ ٱلْمُكَاكِ تُؤْثَا لَمُلْكَ شَاءُ وَتَنْزِعُ اللَّكَ مِنْ بَشَاءُ وَنُعِرُمُ قِتَاءُ وَنُولُ مَرْ قَشَاءُ بِيهِ كَ لَخِيْرُ إِنَكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً عَدَبُرُ تَوْلِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَا رِوَتُوْلِجُ النَّهَا رَفِي اللَّيْلُ وَ الحيَّمَ الميَّتِ وَتَخِيجُ المَيَّتِ مِن الْجَيِّ وَتُونُ ثُمُن تَشَاءُ بِعَرْحِيا ا مُ الدِّياوَ الأخِرَةِ وَرَحِمُهُمَا تَوْتِهِ مِهُمَا مُرْبَعْنَا وَتُمْتُعُ مِنْهُمَا مُرْبَعْنًا أ آعكا تجدوال عدوارهم وانضردني واغفرليذبوقا تضربوانجا عَلَى كُلِّ ثَنْ قَكِ بِرَّا لَلْهُ مَّا نَاكُ إِنَّاكُ مِا نَكُ وَأَنَّكُ مَا تَشَاءُ مِنْ اِمْرِيكُ إِ للهُ يَما إِنَّا اللَّهَ إِمَا نَاصَادِ قُاوَ بَعِينًا ثَابِنَا لَهُ مَعَهُ شَكَّ وَوَاضَعًا كمرهك تخمة أنال بماشرت كرامنك فيالدنياوا لايزوا بكعط بَيْنَ قَابِرٌ وَصَلَّوْ اللَّهُ عَلْمٌ عَيْرُواْ لِدَا لَطْبِسَ الْمَّاهِ بِنَ يَرْحَمُنُكَ الْأَحْم أبعروالغثيب ريعاى ويزيدية نعيدك كمكبها فلوق تخمعها تَعَبَى تَضْلِهُ بِهَا دَنِي تَعْفَظُ بِهَا غَالِمْ قُرْتُكَ بِهَا شَاهِ لَا وَتُكَرِّبُهُا مَا لِهِ

اخوال دَتَصُوفُ عِمَاعَتَكُمْ أَمَا أَكُرُهُ وَنُلُكُمْ بِهَا وَجَهِ وَتَعْصَمُهُ وَ كُلُّ مُو وَيُقِيَّةً غُرِي لَلَّهُمَّ أَنْ الْأُوَّلُ فَلَاثَةً وَيَأْلُ وَالْفَائِينَ عَلَيْكُ وَأَنْكُ لأَخ فككنت وككنث فظم تتتكنت للظاهرت بن خلفك لطغث فكراب كضك وعكويت فحذنوك وكذفونت فمغلوك فلااله غيرك استلكك نضَا عَلِي هُذُوا لَهُمَّا وَانْضَلِودِ بِعَالَدَى مُوَّعِصَةُ الْمَرِي وَدُنيا كَالَّحَ <u>ڣ</u>هامع<u>ب</u>َشَيرَوْاجِ رَبِّ الْبَيْ مِهْ الِبُهْامُنْقَلُومُ أَبِ وَأَنْ يَجْعَلُ الْحَرْةُ وَلِادَةً ل فِكُلِّ خِرُواْ لَوْكَ رَاحَةُ مِنْ كُلِّ شِرَالِكُهُ مَاكُ الْحُلْ قَبْلُ كُلُّ شِي وَلَكَ كَوْرُبُعُدُكُلِ اَبْنُ بِاصْرِيحُ الْمُشْصَرِ خِينَ الْمُفْتِجَ عَلِكُمْ وَيُن يَا مِجْبِ دغؤة المضطرب وباكاشف لكؤب لغطيما ازيم الزاجب كشف كرج وغي فإنترلانكيتهماغرائي فقدتغلم حالي وصدق حابخوا كملك إلى يرِكُ وَاحِسَانِكَ فَصَلِ عَلَى عَيْرُوا لَ عَيْرُ وَافْضِهَا لِاأَدْحُمْ لِرَاحِمَ إِلَّا فَلَكَ أَكُوكُ كُلَّهُ وَلِكَ لَعَرْ كُلَّهُ وَلِكَ لِشَلْطًا نُ كُلَّهُ وَلِكَ لَفُكْرٌةٌ وَالْفَح وَالْجُرُونُ كُلُّهُا وَبِهِ لِلَّهُ أَخُرُكُمُ لُأُو الْيَكَ بَرْجِعُ أَلَّا ذُرِكُمُ لَهُ عَلَامَكُهُ وَمِيْرُهُ اَللّٰهُمُّ لِاهادِي لِنَ اصْلَكْ وَلامْضِلّ لِيَ هَدَيْتُ وَلامَانِعَ لِأَاعْلَيْتُ وكامغطئ لميامتغث ولامؤخ لياقكمت وكامقتيم لياأخ تتولاباسك

- ﴿ رَعَا بِهِ مُ السَّالِعِ وَالْعَشِبِ ﴾ • (19)

لمَا قَيَضَتَ وَلَا فَايِضَ لِمَا لَيَظُنَ لَلَهُمْ صَلَّاعُلُ عُكَّرٌ وَالِهُ عَلَى وَابْشِطْعًا مِنْ بَرِكَا نِكَ وَفَصْلِكَ وَرَحَمْ لِكَ وَيِذَفِكَ اللَّهُمَ إِنَّ اسْتَلُكَ الْمِنِي فَوْ لفافة والأمن يؤم الخون والنبيم المفيم الذي لابزول ولايخول الله رَتَالتَّمُوٰاكِ لَتَبْعِرُ رَبُّ لَأَرْضِبِنَ لَتَبْعِرُمَافِهِنَ وَمَالِبَهُنَ وَرَبَّ رَبُّكُمْ شُوِّهُ مُنَّرُلُ النُّورِيةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّنُورُوا لَفُرْقَالِ لَعَظْهُ وَرَبَّ مَرْشِلْ كَظِمْ فَالِقَالَحُبُ وَالنَّوَى عَوْدْ بلِّتَ مِن شَرِّكُلَّ دَى شِرَّوُمِنْ ؙۮٳؠۜڎٳٮؙۜٮٛٵڿڒ۫ٮٮٵڝؾۿٳڷٙۯڋۼڵڿ؇ۣٳڂؚڡٚۺۼؘڡڔۘۘۄۿۅۘۼڵڮڵ عَلَىٰ وَبِكُلِشَىٰ مُحْبُطِ اللَّهُمَا نَنَا لَا وَلَ فَلَيْرَ أَبَلَكَ نَتَىٰ وَأَنْكَ لَا خِ فَلَيْرَ بَعِيْلُ يَيْنُ وَأَنْ الظَّاهِ فِلَيْرَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْ الْفَابِضُ فَلَيْرَ دۇنك تىخ ئىسىل قىلىنى كۆلەنى كۆلەندا بىنى اللەق باللەل دۇرۇپى كىلىنى ئىلىدا دىرۇخ باللهاعُوذُ وَباللَّهِ اَعْلَصِهُ وَالُوٰذُ وبِعِزَّةِ اللَّهِ وَمَنْعَيْهِ ٱمْنَيْعُ مِنَ الشَّيْطَا بِ رتجم ومن عَد بلَنِه وَحبلَنِه وَخبله وَرَجِله وَشَرَكِهِ وَمِن شَرِكُ لَا أَيَّهِ رَّ حَفْ مَعَهُ وَاعُوذُ بَكُلُما كِ لِلْهِ النَّامُ الْكِلْبَارُكَا كِيْ لَهُ لَا كُاوِزُهُمَّ مَرُّ وكافاجر وماسما الليانح فنج كإلهاما عكث فيفاوما كراغا موث شرما خَلَقَ وَذَرَأُ وَبَرَأُومَنْ تَرْطَوْارِقِ اللَّهْ لَوَالنَّهَادِالِهُ طارِقًا مَطْرَقُ بَخِيْر مِنْكَ وَعَانِيَةٍ اللَّهُمَّ الِنَّاعُودُ المِنْ مِنْ شَرَفَنْ مِنْ شَرَكُلْ عَنْ الظَّرَةِ وَ اذنب سامعة وليان الطيق وبمها طيشة وقدّم ماشية بمااخا فهُ عَلىٰ

## عَلَىٰ الْمُوالِثَامِرِ الْعُيْبِينِ ﴿ وَالْمُالِمُ الْعُيْبِينِ ﴾

نَفْسِهِ ﴿ لَبُلُو لِانْهَارِي اللَّهُمُّ وَمَنْ إِلَا دَبِ بَغِي أَوْعَنَئِلِسا الْمُ اوْتُوفَى كَرُوهُ بقهونعج لسانة ونعم بصرة وتحيا وَأَرْبَحُهُ لَ مَنْ وَمَثِنَهُ وَتَكُفَّنُهُ مِي لِكَ وَقُوَّلُكَ لَنَا عَلِي كُلِّ لِثامِ الغِينِ شَيْ تَلَهِرُ وَعَلَى وَمَرِينِ فِي الْعَلَيْ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ ا عُوْذُ بِكَ مِنْ كُلُّ شَيِّ مِاهُو دِنْوَنِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْكَ ٱلْكِبَرُ ٱلْأَلَا كَلَ يَعْ اللَّهُمَّ لِانْخِرْ فِيزِخْيُرُمُا اعْطَيْتَنِي وَلاَفْيِنْتِي مِامَنَعْنُوا ٱللَّهُرُّ ال اساً لكَ خَرَماا فَعْلِم عِبادَ لَيْمِنَ لأَهْ لِهَ الْمَالِ وَالْوَلَدُوا لَا مَا أَيْكُمْ أَكُمُ لَكُ والوللالنا فيعفيرالمنتروكا المشاراكله تمايتا كيك فعيروم ينكخ المنتحة اللهمة لانتدال سمق لانعيز حيهم قرلائخ يذبالان كلانك الآءً عَلَىٰ أَثْرَ مَلاَّ وَاللَّهُمَّ إِنَّا عُوذُ بِلِيَا مِنْ غِينًا مُطْخِ الْفَقُومُ مَرْدٍ إِرْعَ لِمُخ للهُماغفدنون واقبل توبقة المرجحة واسترعورت واجعل عراول نْغْفِرُ نَ كِيالُكُمْ إِنَّاعُوٰذُ بِكُأَنَّ أَنَّوْ لَ تُوكِّا هُومِرْ طِاعَيْكَ أَرْبِكُ بِهِ سُوءٍ وَجَهِكَ أَلَهُمُّ إِذَّا أَعُوْ زُبِكَ أَنْ أَكُوْنَ غَرْيِا سَعَدَىٰ الْنَبْنَى مِتْلِلْلَهُمَّ إِنَّا عُوْذِ لِكِينَ مِنْ تُرَاكِيُّ طَانِ وَمِنْ شَرِّالسَّلْطَانِ وَمِنْ شَرِّمِا تَجْرِي بِإِثْلَا فَالْأُو وَٱسْئَلَاكَ مَمَالَا بِارَّا وَعَيْثُ

ادًاوَدِ ذَقَا لِمَا ثَالِلْهُ مَكْنَتُ لِاثَامَ وَالْمَلَعَثَ عَلَىٰ لِسَّرَا بُرُوحُلُثُ لقلوك القلول للك مضغية والتزعند لنعلاسة والم ۥڷۮؙؽٚڡؘڲۅ۬ڶۣڷڷؠؗٛڗٙٳؾٙٳؘڛٵڬڋڗڿؽڬڶؽڹۮٛ طاعَنَكَ ذِكَا عُضُومَةً ﴾ يُعَلِّيها ثمَّ لا تَخْرِجُها مِنْ أَبُدًّا اسالك آن تخريج معصيديك مِن كلّ اعضا ك بريخيك يؤنهي عَمْ مَّ لَاتَّخِيذُ هَا إِنَّ ٱبْدُا اللَّهُ مُ إِنَّكَ عَفَوْ حَيْبًا لَعَفُونَا عَفُ عَبِّي اللَّهُ لانَيْنَ تَبْلِكَ بَحِسُوسِ أَوْتَكُونَ أَجِرًا وَأَنْنَا لَحَيَّ الْفَيْوُ مُرَّتَنَّا ه ( ﴿ وَتَعَوُّ الَّهِ ﴾ أَوْلَا نَاحَلُكَ سِنَّهُ وَلَا نُومُ صَلَّا كَا أَجُلَّ وَالْ مُحَكَّرُ ڵ٤ؚمِنْ كِلَهَمِ بَهِينِي فَرَجُا وَمَعْرَجُا وَمَنْتِ رَحْاَلُكُ وَ قَلْمُ لِيَصْلَىٰ نِعَرْ بَحَا الْغَلَوْ قَرَّ فِكَحَاءً مَرْ سُوالْدَحَةُ لَا يَكُونَهُ الآمك الكهتم لأبؤرته في عمرة وم عَافِلِهِ اللَّهُ مُراتِكَا عُودُ مِكَانَ إِضَالَ عَلَادُكُ وَإِنَّا سُمَّ سَلَّحَاسُكُ لَلْهُ مَانَ لِهِ دُنُوبًا فَلَا حَصًّا هَا كِمَا لِكَ وَأَحَاطُ بِهَا عِلْكَ وَلَطُفُ فِيرُكِ وَإِنَا الْحَالِحِ الْمُذَنِّبُ وَأَنْنَا لِرَبَّا لَغَفُوزًا لَحَبُّرُ ٱلْأَخْتُ لَلْكَ فَ لَهُ بَهُ وَالْأِنَايَةِ وَأَسْتَصَالُكُ مِنْ فَأَعْفُ عَنْ قَاغَفِلُ مَا سَلْفَ مِنْ ثُوَّةً إِنَكَ أَنْكَ لِنُوالِ الرَّجِيمُ لَلْهُمُّ انْنَا وَلَى يَرْحَتَى مِنْ كُلِّ أَحَدِ وَأَرْحَبَى وَكُلْ ئىكاعكى فالذنيا والاجرة من لابرحم في اللهم ولا تجفعل ما سيترت

عَلَيْهِ أَفْعًا لِالْغَبُوبِ بَكُرَا مَنْكَ السِيْدُ ذَاجًا لِنَا خُذَتِهِ بَوْمَ الْفَيْحَةُ وَا بِدُلكِ عَلَى فَرِل كَالْآئِق وَاعْفَ عَنَّ فِي الدَّادَيْنِ كَلِّمُهَا يَارَبَا نَكَ غَفُودُ صُمَّالَهُمُّ اللهُمُّ اللهُ ا نتَعَة ﴿ لَإِنْهَا وَسِعِتْ كُلُّ بَيْ وَأَنَا إِنْهُ \* فَلَسْعَة وَحَمْنُكَ بِالْرَحْمَ لِرَاحِيرَ لَلْهَرُواد كُنْتَ حَصَصَت بِإِلْكَ عِبَادًا اَطَاعُولَ اَدْعُولَ زُمْرَتَهُمْ بِهِ وَ عجلوا لكته بماخَلَفَهُمُ لَهُ فَإِنَّهُمُ لَا يُنَالُوا ذَلِكَ لِإِبْكِ وَلَمْ وَفَقَهُمْ لَهُ الِهَ انَّنَ وَكَانَتْ رَحَمْنَكَ لَهُمُ قَبْلُ طَاعَهُم لِكَ يَاارْحُمُ الرَّاحِينَ اللَّهُمُّ فَحْصَنَى ستكرومولاء بالطي والكمو وباجزى وباقوق وبالجابري ويب خالقح كمالازق بماخصصتهم بدورقفني لمارفقهم لدوارتمي كمارج رَحْمَةٌ لأَمَّةُ نَامَةٌ عامَّةَ ياأَرْحَ الرَّاحِينَ بامْنِ لا يَتْعَلَّدُ سَمَعٌ عَنْ سَمِعٍ وَ لتايلؤن بامزلابرمة الحاح الملحين إذقني تزدعفوك الأوة ذكرلة ورخميك اللهم إي أستعفرك لمالتت إليك مينه تمعانك بيه وأسنعفرك للينع إنتي انعث بهاعلى فقوت بهاعلى معصدك و استغفرك لكرائم اددت به وجهك فخالطني فهه مالك واستغفا ليا وَعَدُ نُكَ مِنْ نَفْيِهِ جُمَّ أَخَلَفَنْكَ وَاسْغَفِرْكِ لِمَا دَعَانِ لِيَعَالَمُو مُعْنَ نَبُوْ لِالرَّحْصِ فَهِمَا النَّيْكَ فَمَا هُوَعَيْلُ لِدَحَ احْوَاسْنَغُفِرُكِ لِلرِّبُوْبِ الْهَيَ لأنَعْلَمْهَاغَيْٰلِ وَلَايَسَعُهَا الِلَّاحِلْكَ وَعَفُوكَ وَاسْتَغَفِّلْ لِكِلْ مَين

- المنابق الناسع والغيبن كابق الناسع والغيب العنابي الناسع والعيب العيب والعيب الناسع والعيب والعيب الناسع والعيب والعي

بغنرك ولانتكلني إلى سوالة وأغيني بتعن كآخلو فأغركه باأزتم الزاحين وصآ ابته على فحتَّ والدالطَّاهِ بن دغايوم الناسع والغيبر ديحاى ومربب لَا إِلْهَ الْكِلَّالَّهُ الْحُلِّمُ اللَّهِ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا الْعَظْمُ مُنْكُانَ اللَّهُ رَبّ لتَمُوٰاتِالنَّبْعِورَبَالْلاَصْبِنَالتَبْعِومَانِهِينَوَمانِبْهَنَ وَرَبُ الْعَرْ لْعَظِيمُوالْعُنْ بِقِدْرَبِ لَعَالِمِينَ وَتَنَارُكَ اللهُ احْدُرُ الْخَالِقِينَ فَكُلْحُولَ وَكُا فَوَّةَ الْإِبْلِيْهِ الْعَلِيمَ الْمُعْشِيرَ لَلْهُ مِّلْكُنِينِ الْعَالِيَةَ حَتَّى يُفْئِنَهُ الْمَعْشَةُ وَ نربي المغفرة بحثى لاتضرئ الذنؤب واكفن وآتبا لدنيا وهموم حَقِّ ثَانْخِلَةِ الْجَنَّةَ بَرْحَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ قَدْبِرٌ ٱللَّهُمَّ انْتَ أرمغاذ ت وتعالم حاجم فاغطه مشكلة وتغارما ذُنْ و اللَّهُ مُرَانَكَ تَعَلَّمُ الْحَدَةِ وَ تَعَلَّمُ ذَنُونِ فَا وَابْغُ وَاغْفِرْلِحَهُمَ ذَنُوْ فِي لَلْهِ مُرانَكَ الرَبُ وَأَمَّا الْدَبُونُ وَامْتَا لِكُ الْمَلُهُ لُهُ وَانْنَا لَغَيْزُ وَإِنَّا الدَّلِيلُ وَإِنْنَا لِحَيْرٌ وَإِنَّا الْمَتْ وَانْنَا أ وأناالصَّغيرُ وَانْنَالَغَنِّي وَأَنَاالْفَقَيْرُ وَانْنَالْنَاةِ كَانَاالْفَانِ وَإِنْتَ الْعُطِحِ جَآنَاا لِتَآنِلُ وَآنَكَ لَغَغُورُوٓآنَا الْمُذْبِيْحَ آنَكَ لَسَيْدُ وَأَنَا الْعَبِدُ وآننا لعالِمُ وَانا الْجَاهِلْ عَصَيْناتَ بِجَهْلِى اَلْتَكَتْنَا لِمَا نُوْبَ بِجَهْلِي

عَ ذَكُ لِدُ يَحِمُهُ وَدُّكُنُّ ذَاذً لِدُسَائِحُهُ لِمَا وَاغْذُ رَبُّ مِنْهُ واتنارخ مِنّى بِنَفْسِهِ فَانْنَا نَظْرُهِ فِلْنِفْسِهُ وَاغْفِرُوا رَحْرُوتُمْ كُمُ اللَّهُ مَا هَدِهُ كَارِثَ لَا كُامُوْ رَوَقَوْ أَمْرَ نَفِيدُ لِلَّهُ وسعل ورزق واملة لم باعظ عفر لهذاؤن لدينك وَلاَ تَنْتَكُ لَ فِي عَيْرِهِ إِحْتَانَ لِأَمْتَارُ لِلْحَ ثَالَةَ وَمِنَ قَلْمُ لِلأَكْرُلِيَا لَلْهُمِّرِتَ التَّمُواكِ لِتَنْبِمِ وَرَبِّ الأَرْضِينَ وَمَا فَهُمَّ إِ متنهن ودستالت عاكمناب والغزال لغظيم ودستجثرانيل ومبيكائيل سْرَا فِيلَ وَرَبُّ لِلْكُلِّوْ لِلْمُأْجُمِّينَ فَكُرَّبُ فَيَنَّصُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ خَاتَ لنَبْتِنَ وَالْمُرْسُلِيَ آجْمَعِبْنَ صَلَّعَلِّي خِيْرُوالْمُجَرِّرُواغِينَهِ عَرْجِلْ مَ ببادك ووققن لعبادنك بالنبار والكفاية والقنوع وصدفاليقة لنُوكَلُ عَلَيْكَ لَلَّهُمَّ إِنَّ النَّالِكَ الْمِيكَ لَأَغْظِمْ لَذَى تَعَوّْمُ التَّمْ لأرْضُ وَمَا فِهِرَّ وَمَا مُنْهُمْ وَيِهِ نَجْمِ الْوَيْنَ وَتَمْتِثُا كُلَّاحِياءُ وَبِأَحْسَيْتَ عَنَّةُ الْأَجَالِ وَقَدْنَ الْجَيَّالِ وَكَيْلًا لِمِحَادِ وَبِهِ تُغَيِّرُ النَّلِلَ وَبِهِ ثَدْرًا لَغَيْرً وَيِهِ تَفْعَلُ مِا لَتُنَا أُوبِهِ تَقَوْلُ لِلشِّيءُ ۚ كُنْ مَنَّكُونُ وَاذِا سَنَاكُ بِالسَّا لِلْهُ نَ عَطَيْنَهُمْ مُؤْلِّهُمُ وَاذِا دِعَاكَ بِهِ اللَّاعِنُ لَأَجَبُهُمُ وَاذِا اسْتَعَارِكَ الْمُتَجَبِّرُ بَرْغُمْ وَاذِا دَعَاكَ بِهِ الْمُفَطِّرُونَ انْقَنَّهُمْ وَاذَا تَشْفَعُ الْلِكَ الْمُ شَفَّعَهُمْ وَاذِااسْنَصَحَطَكَ لَمُسْنَصَوِ فُونَاشِنُصَوَّخَهَمْ وَاذِانَاجَاكَ بِهِ

اكمنا روزيا تيك بميث نلآئهم وإذا أفتل كيك الناتيون فبلك نؤتك وَأَنَّا اسْنَاكُ يَاسَيِّهُ وَمُولِاي وَمَا إِلَمْ فَقُوِّنِي وَارْحَايَ وَكُمُّهُ وَفَيْ وَمَاعُتَكِ لِمِنْ وَدُنْيَاءً وَاحَ قِ وَاسْأَ لِكَ مَاسْمِكَ لَا وَادْعُهُ كَ مِعْلَانَهُ مُلاَيْعِفُواْ غُرُكَ وَلَكَّرْ سِلا كُنْفُهُ سِواكَ وَ عَلَىٰ إِذَا لَيْهِ عَنِي لِا أَنْكَ وَلَكِ نُوْجَا لِغَى بِادَذُ نُكَ بِهِا وَفَلَ مَنْكَ حَيا عِنْدَارْتِكُا بِي لَهَا فَهَا أَنَا ذَا فَلَ أَيَّنُكُ مُنْ نَبُا خَاطِئًا فَكُصَا قَنْعَلُّكُ عادحت وصلت عمَّ الحيا وعلنا ذلا مَلْحَا وَلا مَعَامِنَكَ لا أَلَّا وَهِا آنَا ذَا مَنَ يَكَيْكَ قَلَاصَبَحْتُ وَامْسَيْتُ مَلْ نِبَّا خَاطِئًا فَقَبَّلِ كُمُنَّكِّلًا لاآجيْدلِدَنْي غَافِرًاغَرْكِ وَلالكِشْرِي جَابِرًا سُواكَ وَلا لِضْرَى كَاشِفًا الْهِ اَنْتَ وَٱمَّااقَوْلُ كَا فَالَ عَبِيدُكَ ذِيُوالنَّوْنِ حِينَ نَبْتَ عَلَيْهِ وَنَجَيَّنُهُ رَ الْغَرِيجَاءُ أَنْ تَنُوْسِ عَلَى وَتَنْقِيلُهُ مِنَ الدَّنُونِ بِاسْتِيلُ لا الْمَالْا الْنَا شعانك في كننه من لظالمين وأناك التياسية ومولاء باسمك لأعظم أنتنجب لي عاى وأن تعطيف فولي والأنتح إلي الفرج مزعناك بزخمنك فعافية وآن تؤمر توفي فائم النغكة وانصالان وَالْبَعَةِ وَالْدِعَيْرِ وَمَالْمُ نُوَلِ تَعُودُنِهِ بِالْطِي ۚ وَتُرْدُ فَتَوَ الْتُكَاعَلَىٰ مِ انكنة وتخفل ذلك نامًّا ما أَفْتِنْهُ وَتَعْفُوعَ ذِنُوْ فِي وَخَطَا بَايَ ينزانى واجزامي إذا تؤتنتني حتى تصيل ايئ سعادة الدنيا وتغنه لألايزة

لَهُمْ بَيِلِ مَفَادِبُواللَّيْلِ وَالنَّهَا يِوْبِيلِ لَدَمَقَادِ بُوَالْتُمَيْرُ وَالْعَكُرُورِ ونرائيروا لتراللهم فارك لح دبني ودثاي واخرت وفيج يراتوا اللَّهُ مُلَا لِهُ اللَّهَ النَّهُ وَعَلَاتَ مَ " وَلَقَاؤُ لَهُ وَ يَضَالَ عَلَى إِلَا يُحِدُّ وَالدو خِيْرِلِياجَلِيا فِضَاعَ لَمُ يَحَتَّنُو قَانِي وَقَلْ رَصْدِتَ عَنِي مَاحَ 'إِناقَةُ مِرْما كأشِفَالكَرْبِ لْعَظِيمِ صَلَّى عَلَيْ عَيْرُوا لِهِ وَسَعْ عَلَيْ مِنْ طِيبِ رِزْ قِلْتَ حَبَّ <u>ۅؙۮڰؘڴػڡڮٵێڶػۘۘٮۘڰۘڡۜٞڶڬڔۯڦۏۯڎؾڬڷۮٳؠٞڗؠٳڿۯؠۘؽڡٚۊۅۥ</u> سَنْهُ لِوَيْاادَسْعَمُعْطِي ٓاَفَضَالَمَرْجُووَسَيْعِ لِيهِ دِنْقِ وَدِذْقِ عِيْدُ لُلَّفِ وَاحْعَا فِهِمَا لَفَتْ وَنُقَالِهُمْ الْأَمْرَالْحَيَّهُ مِرْفِهَا تَفْرُقُهُمْ ا كَكُمُ وْ لَنْلَةً الْقَدْمِنَ الْقَطْأَ الْمَرِي لِأَرْدُ وَلَا يُبَدُّ لَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْحُ لَ وَ الْحُنِدُ وَإِنْ بِنَادِكِ عَلِي حُجَدُوا لِنُحَدُّكُمُ اصْلَتُ وَيَارِكُتَ وَتَوَحَمَّتَ عَلَىٰ وَاهِبَمُ وَالِإِبْرَاهِبَمَانِكَ حَمِيدٌ عِبَدٌ وَأَنْ كَنْكِنْكُ مِنْ خِلْحِ مَنْكَ الْحَرَام المَبرَوْرِجَهُمْ الْسُنَكُورِسَعَهُمْ الْمَعَفُورِذُنُوجُهُ الْكُفِّرِعَهُمْ سَيِنَا أَهُمُ الْوَاسِعِةِ ادَذَاقُهُمُ الصَّجِعَةِ ٱبْلائهُمُ الْمُوْمَنَ عُوفَهُمُ وَاجْعَلَ لِمِمْ الْفَصْوَ تُقَدِّرُ أَنَ تَطْبِلُغُمْ يُ وَأَنْ تَرْبِدَ فِي رِزْقِ إِلَا يُنَابَعُ لَكُلِّ شُوْءٍ وَمَا مُكُورً كُلِّيتُهُ ﴿ نَنَامُ الْعَبُونُ وَتَنَكَّدُ وْالْغَوْرُوالْنَحْيُّ قَبُوحٌ لْأَثَا خُذُوْ سَنُّهُ وَكُلْهُ وَاللَّهُمُ ا يَ أَسْأَلُكَ بَحِلَالِكَ وَحِلْكَ وَعَلْكَ وَكُرْمِكَ أَنْ نُصُلَّا عَلِي عَمْ وَكُرُولِ غُيَرَوَانَ نَغْفِرَكِ وَلِوْالِدَى وَتَرْحَهُمْ اكْارَبَا بِصَعْبِرًا رَحْمَةُ وَاسِعَةٌ

- ﴿ رَعَا يُومِ النَّاسِعُ وَالْعَيْبِينِ ﴾ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ما أَرْجَ الرَّاحِيرَ! لَلْهُمَّ إِذِ أَسْئِلْكَ بِأَنْكَ مَلْكُ وَأَنْكَ عَلَى كُلِّهُمُ ۗ قَلَارُ وَأَنَّكَ مَا نَتُنَّا أَيْمِ أَجْرِيكُ ۚ إِنْ تَغَفَّرُ لِي وَكُلِّخُوا كَا لَمُؤْمِنِيرَ فَالْمُؤْمَيٰا بِ اِنَكُ رَؤُفٌ رَحْبُ إِلَى لِيمَا لَدَى أَشْبَعْنَا فِي كَالْعِيرَ إِلَيْ لِسَالِنُ آكِنًا فِي لَعَادِينَ الْجُرُبِيِّهِ الَّذِي كُرِّمَنَا فِي لَهُانِينَ أَجُرُبِيِّهِ لَذِي أَمَنَا فِي الخايَّف وَالْحَدُ لِيُهِ الْذَى هَالْنَا فِي لَضَّالِينَ إِرْجَاءً الْمُؤْمِن وَكُلْ تَحْيَثُ رَجَادَ المُعْدَ الْمُؤْمِنِينَ آعِةِ لَاعِناكَ الْمُنْغَيْثِينَ أَغِيْنُو لَامِجْبُ لَوَّابِرَ بْ عَلَّ إِنَّكَ أَنَّ النَّوْابِ الرَّحْبُحَبِ الرَّبْعِيلِ أَمْرُهُو مِن حَبْهِ الْمُلِكُ مِنَ لَمُلَوْكُمْ حَسَمَ الْحَالِقُ مِنَ الْمُحَلُّونِينَ حَسِي لِرَازِقُ مِنَ الْمَرْدُونِينَ حَ رَتْ الْعَالِمُ رَحْسِي مَرْ لَهُ رَزُّلْحَسِي جَسِي مَرْ هُوْحَسِي جَبِيمَ } لِللَّهُ وَنَعْمَ الوكما بجشير الله لاالما لأهوعك وتوككت وهورث الغرش لعظيم لاالِهَ إِلَّا لِقَدْ وَاللَّهُ ٱكْبُرُنِّكُ مِنْ إِمْبِارَكُا مِيهِ مِنْ أَوَّلَ لِلَّهُ إِلَىٰ احْ وَكُمْ الْهَ الْأَاللَّهُ رَتُّ كُلِّ شَيٌّ وَوَارِتُهُ لَا الْهَ الْآاللَّهُ اللَّهُ الْأَلْمُ لَمَّ الرَّفَهُم ف جَلَا لِهِ لِا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمَّةِ ذُفَكَّلَّ فِعَا لِهِ لَا إِلْهَ اللَّا اللَّهُ رَحْمُ كُلَّتُمَّ وَرَاحِيْهُ لَا اِلْدَا لِإِ السَّالِحَ يُحِبِّرُ لَاحَيِّ عِدَيْهُومَةُ مُلْكِمُهُ وَتَقِائِهِ لَا اللَّه ٳڴٙٳۺؙؙؖٳڶڡۜٙۊؙۉٚۯٳڵۮؘؼ؇ؠڣۏٮٞۺؽٵۼڵۮۯ؇ڹۏۮۉڵٳڵۮٳڴٵڴٳۺڶڶٳٚٲ الْمَاقِ أَوِّلُ كُلِّ شَيْءً وَاجِرُهُ لَا اِلْمَالِكَ اللَّهُ اللَّائَمُ بَغَيْرٌ فِنَا ۚ وَكَلَّ زُوا لَ لِلْكِهِ لا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الصَّمَ لَمِن غَبْرِهُ بَدِهِ وَلا شَيْنَ كَثِلْهِ لا الْهُ آلِقٌ

0.7

نْنَارِئْ وَكُوْشُونُ كُنُونُ وَكُومُنَا بِيَ لَوْصِفِهُ لَا اِلْمَالِلَّا اللَّهُ الْكُمِّمُ الَّذِي هَنتَدَى لَفُلُونَ عَظَيَهِ لا الْعَالِآ اللهُ النَّادِئُ الْمُنْتِئُ بلامِينًا لِ مَلا رْغَبُرُهُ لا لِلْهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّاكِ الطَّا هِرْمِ زُكُلَّ افَةِ بِقُلْ سِهِ لا إ لْكَافِي لَمُوسِّعُ لِمِا خَلُقَ مِرْ عَطَالِافَضْلُهُ لَا لِمُا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فَلْمُ ضَدْوَ لَمْ يَخَالِطُهُ فِعَالَهُ لِالْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيَّادُ الَّذِي وَسِعَنَ كُلَّ رَحْمَنُهُ لَا إِلْمَا لِلَّاللَّهُ الْمُنَانُ ذُوْلِكُو حَيَانَ قَلْعُمَّ الْخَلَاثُونَ مَنَّهُ لَا الْمَاكَّة الشدَيَّانَ لَعِبَادِ نَكُلُّ يَقُومُ خَاضِعًا لِرَهْبَئِهِ لَا لِهَالِاً اللهُ خَالِقُ مَنْ جَ لتُمُوابُولُلُارِضِينَ فَكُلِّ الْمُدمَعَادُهُ لِلْالْمُدالِدٌ اللهُ رَحْمُ إِبْلُ صَرِيحٍ وَمَكُرُوبِ وَغِياثُهُ وَمَعَادُهُ لَا اِلْدَائِلَ اللَّهِ الْبِازُ فَالْانصَيفَ كَالْمُ أَنْ ذُبْكُلّ جَلالِمُلْكِدِ وَعِزْمُ لالْمَالِلَّ اللَّهُ مُبْدِئُ النَّرْايَا ٱلَّهَ مَلْمُ يَعْجُ فِي أَيْثًا مِعْ اغُوانُامِنْ خَلْفِهِ لا اللهَ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ الْغَنُوبِ فَلاَ بَوْدُهُ شَيٌّ مُنْ جَفِظِهِ لا المة الآالله المغيذا ذا أفنى إذا برزائغ لآفق لدعونه مِن مَعافَيه لا إله الإله الحَلْمُذُوْلِكُوْنَاةِ فَلَاشِئَ يَعِيْدِلْهُ مِنْ جَلَفُهُ بِلِطْفِهُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ الْحُـمُودُ ا لَفِعَالُ ذُوْالْمِنَّ عَلَيْجَمِعِ خَلْقِيهِ بِلِطْفِهِ لَا إِلْهَ الْآالْتُهُ الْجَبِيِّ الْمُبْعِ الْمُثِي عَلَىٰ أَمْرُهِ فَلَاسُّونَ يَعِيْدِلُهُ لَا إِلَٰهُ أَيُّوا اللَّهُ الْقَاهِرْ ذُوا لَيَطُمْ الشَّكَ مِلْ لَكُ اننقامه لاالدايكا لله المنكاك لقربيج غلوا ديفاع دنوه لاالدالاالله كَبَّاٰدُمُذَالِّكُكِّلَ شَيْ بِقَهْعِ بَرِسْلطانِهِ لا الْهَالِيَّا اللهُ نُوْرُكْلِ شَيْعُ

- ﴿ خَايَقُ النَّاسِعِ وَالْعَيْبِينَ ﴾ ﴿ وَمِنْ

لَدَى فَلَقَ الظُّلُمَاتِ نؤُرُهُ لا الِمَاكِمَ اللَّهُ الْقُلْدُونِ الطَّاهِمُ مِنْ كُلِّ لَهُ وَوَ تَهُ \* مَعْدِلَهُ لا الْهَ إِلَّا اللَّهُ الْقَرْبِ لِلْجُبْ لِلْمُتَّالِقِ وَوْزَكُمْ لِيَهُ أَوْلُهُ الِمَالِكَاللَّهُ الْعَالِىٰ لِشَائِحُ فِي لِتَمْأَ فَوْقَى كُلِّ شَيِّءُ عُلُوَّا دُنفاعِهِ لاالْهَالِكَ الله البدبغ البالغ ومدرعها ومعيدها بعد فناغها بقراريه لاالركإ الشُّالْحُلَمَا' لَلْكُرْعَكِيما تَبِي أَفَالْعَدُكُ الْمُرُولِكُ لَكُونُ لَا إِلَهُ الله المجبذ فلابلغ الأوهام كل شأيه وتجيه لاإله إلاالله كريم لكفو وَالْعَدُ لِ لَذَى مَلَاكُما بَيْنَ عَنْ لُهُ لِا لِمُاكِّوا لِشَالُو لَعُطَهُ ذُوالشَّنَّاءَ لفاح والعزوالكريآء فلارآء كالألفائة الكالله العجث فلانتظافها كل لاندورة أيايه وهوكا الثاعل فأسه ووصفها به التدالة مرا لرخب لحَدِّ الْمُدْلِ الْمُرْجِمَانُ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكَمُ الْوَتْ الْكُوبُمُ السَّلَامُ الْمُؤْمِلُ لِمُيْنِ لعزرالختاذ كنكر الحالة البارئ للصورالنور الحميل لكب لااله ايك الله هُوَ عَلَيْهِ نَوَ تَكُلْتُ رَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم التلاثات جاءروز إ بَعَنَّرُوا لِبَعِنَّ وَاشْرَجُ صَلَّدُ لِلْإِسْلَامِ وَكَ لنّازيقوا ذلك سعّاوته للحاجنك وتقول مكوي إمراهفترته وطلب يكني حاجينجو دراب مبكوي الكهيتم بالرتب بارتب بارتب بافكة وسرسا فُنْ وُسُو بَا يَنْدَوْسُ اسْنَالِكَ بِاسْمِيكَ لَا يَعْظِمَ لِشُدُلَا اِيهَ اللَّهِ مُوَالِحَقَّ الْمُنْهِنُ

كح القَوْمُ الذِّي لا نَاخُونُ مِنْ أَخُونُ مِنْ لَا فَكُونُو مُرَّلَهُ مَا فِي السَّمُواتِ طون بَغَيْمِ عِلِيهِ لِإِيمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيْهُ السَّمُوابُ وَالْأَرْضَ وَلَا عِفْظُهُ اوَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيْمُ أَنْ تَصِلَى عَلِي هُمِّدُ وَالِهِ فَالْأَوَّلِينَ وَأَنْ عَلَ وَانْ تَصَلَ عَلَىٰ عَدَوَالِهِ فِلْكُاحَ وَوَلِأُولِي وَانْ تَعْلَمَ نِسُولُ لِي فِي الدَّنيَاوَا لَا خِوْمَاحَ جِنَ لَاحَ مَاحَ 'قَيَاكُمْ جَ لِمُعَّالُالْهَ الْإِلْهَ الْإِلْهَ الْإِلْهَ وطرفة عبن لحد ليورب لعالمين ارتفر الرجيم لاشرمك لك مول ذلا فاديتأنث بي دَحَرُواتُسَالِكَ مَا دِبِي مِنْ احْمَالُ ءَ شُلْتُ مِنْ جَرَجُلُالِتَانَ نَفْعَا جِمِاانَكَ اَهُلُهُ وَكُلْفَعَلَ جِمَاانَا آهَلُهُ لنَّقُونِ وَاهْلَ لِلْغُفْرَةِ اللَّهُمُّ إِنِّ أَحْمَدُ لِيَحَمُّ لِأَمْلُ الْمُلَا مِنْ اللَّهُمُّ الْمُثَلِ انتشهادة انغ هاعتري العي هارتج وأدخل بهاقر ي واخلوها في وَحَلَيْهَ اللَّهُ مُ وَاسْأَلْكَ فَعِلَ لِخَيْرَابِ وَتَوْلِنَا لَلْكُوَّابِ وَحُسَّا لَسَاكِنَ وَ ٳڽڹۼڣڕڮ*ۊڒٛڿؠڿٳڿ*ٳۯػٮٛؠۼۧۅٛؠڛؖٷٵۉڣؽؾڋٳڽڣڿڿڵڮٮ رَوَّذَ فِعَ كُلِّ مِفْنُهُ رَجَالِسَا لِكُ خُتَكَ تَحْتَ مَ ٱلْحَكْثُ خَيْدُ إِلَىٰ حَيِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلَ لِمِينَ الذَّنْوَبِ فَرَجًا وَعَيْجًا وَاجْعَا لِهِ إِلَّا كُلَّ تَمْرْسِينِلُا لَلْهُمْ الِتَخَلُقُ مِزْ جَلْفَكَ وَلِخَلْقِكَ عَلَى حَثْوَقٌ وَلَلَتَ هِمَا بَنِي وَمَنِنَكَ ذُنُوْثُ اللَّهُمَّ فَأَنْضَعَنَّى خَلْقَكَ مِنْ خَتْوْقِهُمْ عَلَى وَهَلْجِ الدِّنُوْجَ اللهُ عَنْهُ لَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَكُورًا يُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ يَحْلُقُنَّذِ كَالْرَدْتَ فَاجْعَلْهِ كَانِحُتْ اللَّهُمَّ اغْفِرْلُنَا وَادْحُمْنَا وَاغْفَيَّا وَنَقَتُلْ مِنَّا وَادْحِلْنَا الْحَنَّةَ وَجَيِّا مِرَا إِنَّادِ وَاصْلِحُ لَنَاشُأْ اَنْا كُلُّهُ اللَّهُ مَ سَلَّهَا 'جُلَّالْنَحَ الْأَتِّى عَلَدْ مَرْجَى لَيْعَلَيْهِ وَعَلَدُمَوْ أَوْصَلَ عَلَيْهُ وَ غفر لبنا واذتهنا واغف عتاونفتل ميتا اللَّكَ أَنْكَ لَغَفُورا لَحَبُمُ اللَّهُمِّريَّةِ نبنت لخزام وكتباكن والمقاع ورتبا كمشعرا فجرام ودبتانجل والخراج بَلْعِرْدُحَ بَيْبَكِ عُجَيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْدِوْ الدِعَنَا السَّلاَمَ ٱللَّهُ مُرَبِّ لَسَيْعُ لَثُ لفزارا لعظيم ورتبخبرا ببل ومبكاببل فاسراب ورسا لكلآنكية و لَحَلْوَاجْعَينَ صَلَّعَلَىٰ عَلَيْ خَلَّهُ وَالْهُمَّدِّ وَانْعَلْ جِكُنَّا وَكُذَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ لَا بارتبالتمواك لبيع ورساكا كضبن لتبع وماجهن ومالبنهن وتثر الذَّى تَزْذُنْ الْأَحْيَا وَيِهِ إِحْصَيْتَ كَبْلَ الْجِارِ وَعَلَدَ الرِّمَالِ وَيهِ تَبْتُ ا لأخياً ؛ وَبِهِ يَحُىٰ لِلوَثْتُ وَبِهِ نَغَيْرُ إِلنَّا لِلَوْمِهِ نُدَلَّا لَعَيْزُ وَبِهِ تَفْعَلُ م تَثَانَ وَتَعْكُمْ مَا تُرْبِهُ وَيِهِ تَفُولُ لِلِنَّهِ عَكُنْ فَكُوْنَ اللَّهُمَّ وَاسَالكَ بالْمِيكَ

الْأَغْظِ الذَّبِي ذَاسَنَكَ بِهِ إِلسَّ إَيْلُونَ أَعْطَيْنُهُمْ مُؤْلِمُ وَادْادَعْا لَهِ إِلْ جَبْتُهُ وَاذِالسَّجُارُكَ بِهِ النُّتِّيرِ وْنَا جُوِّيِّهُ وَاذَادَعَا لَهُ بِهِ الضَّطِّرِّقِ ٲٮٚڡؙٛڬٛؠٛٞؠٛۉٳۮۣٳؾؿؘۼۘۼؠٳڸؽػٲڵۺڣۼٷؿۺٛۼۼٛؠٛۯۅٳڲؚٳۺؾڞڗۼؚڮ؞<u>ؚ</u> ئْصْرْخُونَا شِنْصُرْخُهُمْ وَفَرَجْنَعَهُمُ وَاذِانَاذَاكَ بِهِ إَلْمَا رِبُونَ سَمِعْكَ نِلْأَبَهُ مُرَاعَنْهُمُ وَاذِا اَنْبَلِ بِهِ النَّائِينِ فَيَ لِلْهُمْ وَتَبَلِّتَ تَوْتُمُ فَا ذِلْكَ الْهُ بِهِ السِّتَلُ وَمُولَائِ وَإِلْمَى الْحَيُّ الْقُونُ مُوارِجًا لَيْ وَهُبَعْ وَالْ دُخْرِي وَبِاذَخِرَتِ وَبِاغْتَ إِلَى مِنْ أَدْنِياءَ وَمُنْقَلَهِ مِنْ لِكَ أَكُوْسُرُلُغُوْ لأُعَظِ إَدْعَوْكَ لِنَ نَبِيلًا يَغِيْرُهُ فَيُرُكُ وَلَكِرْبِ لِايكَيْتِفُ كُعُيُرُكُ وَكُلِيمٌ لَا يقَدِرْعَلْ إِذَا لَئِهِ غَيْرُهُ وَلِينْ نُوْلِيا لَتَى الْأِرْنَاكَ بِهَا وَقَلَّ مَعَهَا حَيَا يَ عِنْدَلَدَ بِفِيْلِهَا وَمِا أَنَا ذَا قَلْ نَيْنَكَ خَاطِئًا مُذَنَّا فَكُصْاتَ عَلَيَّ لَأَرْضُ بِمَارِحْيْتَ وَصَاقَنْ عَلَى الْحِيلَ وَلَامَلْحَ أُوكُومُلْتَحُ الْهَالِكُ فَعَاأَنَا فَامَنَ يكنيك فالصبحث والمسيث منن يبافته المخناجا لاأجد لذنبي غافراغ لت وَلَالْكِشْرِءِ خَارًا سِوَالْدَ أَنَا أَتُولْ كَمَا قَالَ عَنْ لَلْدَ ذُوْالْتَوْنِ حِينَ تَجَنَّنُ فِي الظَلُاكِ رَجَاءً أَنَ تَوْبَعُلَ وَيَعْتِذَ فِي إِلَّهُ نَوْبِ لِا إِلَّهُ ٱلْآانَكَ بِيَهُ اِنَكَنْنُعِنَ الظَّلِلِينَ فَإِنَّا النَّا الْتَيَاسَيَّةُ وَمَوْلَايَ إِلَيْهِ لَكُلَّا لَعَظِيمُ ا ٱنَّنْچَيَدِ فَانِي وَتَعْطِبُفِ مُؤْلِي وَمِنْأَى وَأَنْ تَجَوَّلُ لِمَا لَفَرَجَ مِنْ عِنْهِ لِأَ فأتمَ نغِمَةٍ وَاعْظِمُا فِيَةٍ وَاوَسُعِ رِزْقِ وَاَضْلِهَ عَرِّوَمَا لَمْزَّزُلُ ثَعُوِّذَ ہِدِ

المتمقادة التباكا لنقارة التماية لخة والشرفارك لح دبغ دنياي واخ ي وباه رِزُوْ عِنَا لِمَا لِلّهُمْرَاجِعَا فِهَا لَقَصْرُونَعَ لَكُرُمِ أَكُوْمُ الْحَنَّوْ مِنْهَا لَفَرُوْ الحالال والحرام والأمرانج كمرف لبلة القدروفي القضاء التزيلا بِمْ رَوُفُ رَجِيْمُ إِي كَائِنًا فَتِلَ كُلِّ شِيعٌ ثَنَا مِرَا لَعِبُونٌ وَتَنَكَّلُ وَالْحَوْمُ وَالسّ تَأْخُذُكُ سِينَةٌ وَلَا نَوْمٌ وَأَنْكَ لِلْطَيفُ لِحَبَّمْ وَلَاحَهُ لَ وَلا

فُوَّةَ كَالْاباللهِ لَعَلَم الْعَظِيمُ وَالْجَنْ لِيَّهِ رَبِ لَعَالَمَ بَن وَصَلِّى اللهُ عَلَى عَلَ الطَّسَدَ الطَّاهِ مِنَ الْمُصْطَفِيرَ الْكُخْدَادِ وَسُدَّا كَتُدُدُّ تعقسك بم اصدهم وغائم تروأشه ألاته ترفي علمالله وط تعقب نمازخ إللها لرقتم الرحجيم لا إلداركا الله العظيم الحكبيم لا الداركا الله دربًا لَكُرُ اللَّهُ مُرَّانِينَا لَكُ مُوْجِناكِ رَحْمَيْكُ فَ مَغْفَرُكِ وَالْعُنَمَةُ مِنْ كُلِّ رَوَالسَّلَامَةُ مِنْ كُلِّ إِثْمَاللَّهُمَّ لِأَنْكُمُ لِ الْلافَرِّخِيَّهُ وَلَا كُمْ مَّالِلاَ كَتُفَنَّهُ ۚ وَلَاسْفَقُمَا الْلِاشْفَاكُ وَلاعَسْا الآسَةُ تَهُ وَلارِزِقُا الْإِكْرَكَانَهُ وَلا دَسْنًا الْآفَضَلْمُهُ وَلاَخْ فَا سُوِّءً اللَّاصَرَفْنَهُ وَلَاحَاجَهُ هِي لِكَ رِصًّا وَلِي بِهَاصًا اللاقصَّيْتَهَا يَا أَرْحُمُ الرَّاحِينُ إمِينَ رَبِّ العِلَّ لَكِينَ انعقب نما يزعط فاداصليتصلوة العص يتي سبيط لزهائ علىها لم وقلتم نؤرك فهلك يث فلكالحاد تبنا وعظم خلك فعفوت فلك لحك دشا وكسطت يكك

مع رعاء النعقسات ع وعطيتك أفضا أغظ العطايا وأهنأها تطاغ رثنا فتشكر لهُرَّامُنُ لُهُ لُهُمُ مِي فِي أَيْنُمُ الْعَانِيَةِ وَاجْعَلَهُ فِي التدعك فوالدفي لغاجلة والأجلة والكغري لغائزالة

لاالدالا أنَّ أَسْنَغُفُرُ أَوْ أَوْ كُالِّكَ وَعِلَّا لَيْهِ صِلَّالِهُ عِلَّا والعصرم واحاة بجذا الأسنغفارام لملكين يتجيق صيفنرسينا تكاشنهماكانث هرآسنكف اللكالذك لداتلاهُ الحرُ القَبِّهُ مُذِوالْحَلَالَ وَالْإِذَاءِ وَاتَّوْبُ لَلَّا تُوْتَ عَلَىٰ تُوْ يُزْعَدُ لِدَلِيلُ خَاضِعٍ فَقَمْ لَا يُرْمِيدُ لنفسه نفعاولاخة اؤلام تأو يُنْهُ رَّا وعِ الصَّادِ وَعِلْمُ الْمِرْ اسْتَغَفِّ اللَّهِ مِ رة غفراتله لرسيعاً ذنك عراكموا دعلتكما سرقال لأةالعصرتث وج ذلك ليومرشم اسجد سحاق الننك ولذلك ته ذوللغرب قل اللهراتي لوانك واضواب وغانك لزتم شرصقا لغربادا وعقت قل إنَّ اللَّهُ وَمُلَّا ثُكَّنُهُ مُصَّلَّهُ رُجُلًّا إِ الَّذَينَ امَنُواصَلُواعَلَيْهُ وَسَلَّهُ انْشُلَّمُا ٱللَّهُ مُرَّضًا

(011)

حتى تبمر وتحولوما ئزمرة وكذلك عقدا وذلك فلربشه عنتما بوعم إبواع ليلاءاد ناها البرج فطيتيع نزيبعين نوعًام إنواع لبلاء اهونها الريخ البرض تنحانك لالدالا زبغيمة فتنك لاالدالاالذاتك والمناه والقدميم الكون فتحما المدتم بَحْمَلُكَ لَا نُوْخِ مِنَّا يَرَكُلُكَ لَا مَنْغُنَا عَافِينَكَ فَاصَّلِ لَنَامُا

## معرفاءا لتعقيباك

(017)

رتبالانتور رتباابنا فيالمنه أوقينا برخمنك عذاب لنادئة بقرا لفاتعذوا كاخلاق المتود اعْتُوانُهُ بِعُولُ سِنْعَارُ إِللَّهُ وَالْحَيْلُ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَ اذا اوى عند خراش بزوليقله ف مغتّال وسٰارق ددتی دوی خُلاعی لِصّاد ق لیدا لسّلام و هی

عُوُد بِغَرَةِ اللهِ وَاعُود بِغُلْ رَةِ اللهِ وَاعُو دَبِحُ الْ غُوُ ذَبُىلِطَانِ للْمُوَاعُوُ ذَبِحَرُوتِلِيِّهِ وَاعُهُ ذَيَمَلَكُ <sup>مِ</sup>نَا بأفغ الله واغو زيخم الله واغو ذيملك لله واعه ذ للبرقاعُوُذِ رَسُولِ للدوَآعُوُ ذِما هَا بَكُ نُكُ اللَّهُ صَدَّ خلق وَذُرُءُ وَبُرْءُ وَمِنْ شِرَّا لَمَا مَثَّرُوالتَّا بزوالأذوشة فسقذا لعرب العجرم شركل ذابه كنها وأنت اخذ لناصيتها إزرتي كالمصراط مسته فى مَعْلِ يَتِح مَلَّاصُلُ لِمُ عَلِيتِهَا دَبَمِنَ قَالَ اللَّهُ لِأَيْلِيْنِ وَالطَّاعُوْتَ كَلَّ عَلَاهُ مرة واحلة كمثبا تشركرسبعبن لفبالف حسينة ومخيعته سبعبن الف ستينذورفع لرسيعين درجة وعرجمة التبنا بوزانرقال ذكرب لل لاجعفرا لمافرة بقال وبقيص لسيعور الفيالفيطاجة التانشواسعكر بتمظآمضا بوجعفرة فلت كابعبيل تقدة سمعت جاليوالجا المذاقال ابترله النازبيك فقلك محالق جعلت فلالد نقال كأر بعنما كأبذل معرة ذاحدة لريكيتي عليغرب فالمدا لبحيقتم بروح مرايعها والمشا لريكت باليد دنب حق ضرو وينح كمأميك فأن كالخطا فرغير طبوع قال وهمذا الماب فيماج رئياه وإقرب انقبذ ونبزعتة صول الفصل لاول نماح بناه لزوا لالحتم فوحدناه كارو بنايكسيغ كأغذ يوم الأخلاوتوم الأدبغا كآطلهم نهامنغ ذافحه تعتروبغ الخشراب لمماالأول يوم كاحد والثانى ومالاشبن النالث بومالئلاثا ويثرب كآبوم منها واحدًا واذا غسل لابتحرف

الورقة من ملاده ثين فان ذالت المخرخة احد هذه الثلاثة الأيام والأيكت كذلك فى فلات ودقات بوم الأربغ أو بنيسال لأول بوم الأربغ أو يشرب ما ؤه والتنافي والخبي والنالث بوم الجمعة ويشرب ما ؤه و و مدذا لمنالخي بالشجل بلالمان شاء جل بلاله منه مورة النالث بوم الحمل المناللة كورة وك المناللة الماك الماك الماك الماك الماك الماللة وحلاله المناللة المناللة المناللة المناللة المناللة والمحرق والماللة والمحرق و مناللة المناللة والمحرق و مناللة المناللة والمحرق و مناللة المناللة والمحرقة و مناللة المناللة والمناللة والمناللة والمناللة والمناللة والمناللة والمناللة والناللة والمناللة والناللة والمناللة والناللة والن

وفح جنن الحاقية بن كابلالانلان عتب على الترب العلوة إصابه موخم وذهب ماله وجاهه واصابه خوف من الماله وجاهه واصابه خوف من الماله التقصل الله عليه الله وخاهه واصابه خوف من الماله التقافية الله المره فقال القراه الا بالمالت واجوبها عند كلّ الله المره فقال القراه الا بالمالت واجوبها عند كلّ الله الله على الله والماله وال

مع في الأيان السَّفِي اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وبالجيلة فقددات سركيفا كآجه وجدخذه الأباث لأوثيك الثَّانِيَةِ الْذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَهُ فزاد هرايما ناوفا لؤاخ نبنا الله ويغيم الوكبل بحوائها فانقآ عَظِيمِ الثَّالَتُنْ وَذَا النَّوْلِ ذِذَهَبَمُعْاضِبًا فَظُنَّ إِنَّ لَنْ نَقَ عَلَيْهُ فَنَادُى فِي الظَّلَاتِ أَنْ كَالِهُ إِلَّا أَنْكُ سَجِعًا نَكَ إِنَّ كُنْتُ. لظَّالِينَ جُوامِهَا فَاسْتَجَيْنَالَهُ وَتَجَيِّنَاهُ مِنَ الْغِمَ وَكَذَالِكَ يَجْلُ فُوْ لـِ العَنْهِ وَأَبِوْكِ إِذْنَا دَى رَبِّهُ أَنِّي مَتَّنِي لِفُرُّوا أَنْكَ أَرْجُ الراجِيرَ نَجَيْنَا لَدُنكَتُفْنَامْ اللهِ مِنْ خُرِ وَالْمُنَاهُ الْمُلَّدُومَيُّكُمْ مُعَمُّ حُمَةُ مِ عِنْهَا وَذِكْرِي لِلْعَامِدِينَ الْخَامِيسَةِ وَأَفُوضُ إِمْرِيا. إِنَّا لِلْمُ بَصِّبُرُوا لِغِيادِ جِوْلٌ لِهَا فُوَتَبُهُ اللَّهُ سَيِّئًا تِمَامَكُمْ وْأَوْحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوْءَالْعَـلَابِ السَّاكِ السَّاكِ الذَّبْنَ إِذَا فَعُلُوا فَاحِ ٱڒڟؘڮؙٳٵؙڡٚؽؠؠڔ۫ۮڴۯٳٳۺؖٵؘٮؽۼڠۯٳڶۮ۫ڹ<sub>ٷ</sub>ڝۄۻ؞ؠۼؽٝٳڵڎ*ڹ*ۏ۫ٮ الآالله ولوبض واعلاما فعكوا وهم يعلون بجوابها اوليك بخراؤهم مع مِنْ يَهِمْ وَجَنَّاتَ جَزْبُ مِنْ غَيْمَا أَلَا نَهُا خَالِدِبنَ بِنِهَا وَنَعِمَ بُوُالْعَامِلِين

#### - 🕊 فيحاريث بريف سوى 🏖 -

(017

لطلب كاو كارخ قابخ النيخ المنا قات الشرائة من المراز التي كالمار تكعب هذه المنز التربع المعلق المنز التي كالمرتبع المن المنز التربع المنز المنز وقبل المنظمة المنز و المنز و قبل المنز و المن

#### \* 🕳 ڪربٺ شريف نبوي 🏲 \*

قعابة المراص وي عقر براباهم التعاف من طرق العامة الاسانيد المنسلة الم مينامول عبد الرجم بين المنسلة الم مينامول عبد الرجم التعافي من المنسلة على المنابع المن

# ~ ﴿ فَحَدِيثُ مِهِ نِبُوتَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بارسول أشوما جنبا شدهنا فقال هوالذى بقول أشدنبه ويوم بعض الظالرعلقة بقول اليتواتخلنت معالرتبول سبلاهووجتي لتسبل تيمر بعتك فقالوا بارسولاتم بالذى بعثلن بالحق بعبثاادناه فقلاشنقثاا ليبه فقال هوا لمذب جعله الثمارة المنتمين فانظرتها لينظره كالمقلبادا لقالتمع وهوشم بمعرفها تدوحتي كاعزفناتج نبتكر فتحللوا المتبفو فيتصفحوا الوجوه فسراهوت لبيه تلويكم فاترهوان اللم عزوجل بةول فكابه واجدل فئرة مراكناس تعوى ابنهم اليه والحذ وثيثه عقال فغامرسكة مراكحاضرين نخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه واخذواب واكاصلع البطب فالوا الي هذا اهوك فندننا بارسول لله نقال لبتيج انتم غنبة الله حبن عرفتم وحتيسو الشرقبل نعرفوه فبمعرفه اتعمو فرفعوا اصوالهم ببكون وقالوا فارمول للمنظرظ الخالفوم فانجس لمرو تمادأيناه دخت تلوينا ثما لم أتت نغوسنا فانجا ستا كجادنا و هملتا عينناوتبجَّب صدورناحة كأنّرلناابُ ويحر لهبنون فقال النّبيج ومايعلم ناوبله كآانقدوالراسخوري العلمانغمنه بالمنزلة التىسبت لكم بعا الحينة وانغمن البارمىمده ن قال فبقي هؤ كاءالسته حتى شهد وامع امير لوصن الجمل وصفاتين لوا صفب وكأرالتي ببثره بالجنة واخره إنهم يتشهدون معمل بنابرطالب كرِّالله \* ﴿ حَلَّ مِنْ شُرِيفِ نَبُوتُ الْحَقِّ الله \* وجمه وكالسنابع المودة فصفحنك فيان لائمة الأثنى عشر باسمائه وخ فرائلالتمطين بسنده عن عجاهدي للبي عباس معنى لشعهما فال فلمريجودي

## ﴾ ۔﴿ فَحِيْنُ شَرَيفِ نَبُوبَ عَهِ ﴿

يقال لىنعثل فقال يامحتاس ألل عن إشباء تلجلج في صدر كمن نحبن فان إجتف عفا لمتعلى بديك قال سلباا إعزادة نغال فاعترصف ليرتك فقال صرابة لترعلي كم لابوصفاتة بمادصف برنف موكيف بوصف لخالق لذبي تعجز لعقول لتح تديك والأوكما ان تناله وانخطرابن يتحته والأبستيان بجبط بعجل وعلاعا بصغه الواصغون الشيذ قرير وقربب فى أيه حوكيّف لكيف إبّن كلإن فلايقال لمابن هووهومنقع الكيفيّة والأبنّقُ فهوا كأحل لتعد كأوصف نغشه والؤاصغون كايبلغون بغثه لرياره لمربولدولوكن له كغؤا احدقال صدقت ياعترفا خبرج عن قولك تنروا حدكا شبيه له البرلة لدؤاحد والأنئان واحدنقال صآيات عليه وسآبا شعزوع لأواحد حقيقي حكرا المعظى المنبؤه وكانزكبب له والادنيان احدشاق المعفر كمبس بروح وبدرةا لصعةت فأخبره عزوصيّل س بعونا اس بغَلَاه له وصق النّ بنيّنا موسى برعموان اوطع بوشع بي نون فقا لمات وصيّى جلّ بن إجها لمبدوب ب سبطاى لحرو والحدين تناوه تمةائمة مصلب كحبرتال إعتضم كم قال ذامض كخد بن فاجه على فاذا مضى على فاسنه عمل فاذا مضى عمل فاستهجعفرفإذا مضي حَبغ فاسنه موسى فا ذا ا مض موسى فابنه على فاذا مضي على فابنه عمل فاذا مضى عمل فابنه على فاذا مضل طي فابنه الحسن فاذا مضى لحسن فابه التحريجة المهلك فهؤلاء الناعثر فالخرف كبغبةمون على والحدوا كحببرة المصآل أشعليه وسآم يغذ كمكنئن ويرطل قربزوالحسس يقنل إلتموالحب بالآبئ قال فابن كمانهم قالي الجنة في درجة قال شهدان لااله

# ويزين في المنتفعشر المنتفع المنتفع

لآافته وانك دسول فدواشه للتهم كاوصيال بدله ولقده بخاره كتب كانبيا المثق كمترح فناعهلاليناموس بنعزان طليكا آباذا كالانوانة مال يخيج بتى يقال لداحد ولخاتك حوخان لانبيالابق بعده فيكون ومثيابهده اشخ عشرا ولم إبرع ته وخنه والله والمالمت كماناا خويرم ولله ومتبلامة التجل كاول بانشيف والناف التموالنالث معجماعتر بالملبيه بالتبف وبالعطش فموضع الغرية فهوكوللالغنم بنبع وبصبط الغذل لونع ددجانرود ترتبااهل ببنه وذدينه ولاخراج محببه واتباءم بالناد وشعسة الأومثيافهم ل ولادالنالث فهؤلاء الانزع شجاده الاسطبا فالصلى لله عليه وسلم ا مَرِبَا لأسْلِيا فالنع كانوا اثناعث إقليم لأوى بن برخيا وحوالَّكَ غابعن بغي سالِبْل غيبة ثم خادفا ظهوالله برشريب بم بعداند واسها وقائل قربط بأالملك حتى فذل لملاتك ستحا يشرعليه وستمكائرخ اعتراكا كارخ بخياس لابله مذوا لتعل بالنقاق القآذة و ارالنا وعشرم وله يغيب حى لإرى وبأقعل مق بزمر لابقى والإسلام الأاسم فح ببعى الغان لآدسمه فيننذيأ ذئ الستبارك ونفكا الخوج فيلهوالله الأساكر بروعجي لموني لمراجعه تبعهم والوبل لمرابغ خسم وخالفهم وطود لمارة سك بجدا عمانات أنشل شكا رَ إِبْلَادُ وَالعَلْ عِلْمِكُ لِمَا خِيرًا لَعِبْكُمُ اللَّهِ السَّالِيقِ المُصطِّعُ وَالْحَاثِثُمُ الْمُعَبُ ومعشر سميتهما لممة الثي عشت بكعلانادتناونيك نرجو ماامو قدفاذم والأمروخاب من خانك الزهر خام دبالسل فاصطفام من كدر اخرم يبقالكا وعوالامام المنتغر متربك الأخيادل والنابعين ماامكر إنون بصلاه ستثثر مويكان عنهم معسوضت

# ٠٠٠ - ﴿ مؤللللغضينُ وَقَوْلَا يَهِمِنَ ﴾ • • مؤللللغضينُ وَقَوْلَا يَهِمِنَ ﴾

| وفيس                                                    | ن کان در           | مواليلهم                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                    | ولد جوم (۱۷) رج الأوّل              |
|                                                         |                    | ولدَّف ١١٠ رجب منتد بعدم واللِيَّةِ |
| توذي الضغ من جاد كادوا                                  | فاطمة الزهواء      | وللنَّفْ ٢٠ من جَنَّادُ الأخر       |
|                                                         |                    | ولدكف النصف من شهر رمضا             |
| تنلشهيل فحالغا شرم المحرم                               | الحكين النّهيُّد   | وللهَّفِ الثَّالث من شعبًا ن        |
| مات موملة ٢٥ مل لحرم                                    | على نجيبن البخادُ  | وللهذالخامس من شعبان                |
| مالصمومًا في دعانجة                                     | محتبن على البافؤ   | وللهم غشرين من رجب                  |
|                                                         |                    | وللنَّه ١٠ من يبع الأول             |
| مان مورج                                                | متياجبنر الكاظر    | وللهف اليومالسابع منصفر             |
| مانصيمومًا في ١٧ من صغر                                 | علمتنامولت الرضأ   | ولدنك ١١ من ذي المعمدة              |
|                                                         |                    | وللنكف الغاشرين شهردجب              |
|                                                         |                    | وللهَ في من شهر ذي الجمة            |
| مَانْمَ مُومُكُ مُ رَبِعِ الْأَوْدِ                     | الحبن عقر العسكرَى | ولد في الرّابع من ببع النّاد        |
| خاف من علائر فغالب العبو<br>عِمَالِ اللهِ تِمَالَى فرجه | الجخة الغآغ المشظر | ولدكف القسع من شعبان                |

- ﴿ فَمُواعظِلِمَا لَكُلَابِنِي ﴾

وخاشيه كابعتة التراع للشيخ بنهه مالكقال كحكيم موسط لابنه ، وإذكرا بنه وإنه إثنين ، امّا اللّه إن ملاّ همّا نا ته والموت، وإمّا اللزل يتناهما ، احيا المنفحة الغم، تخدو لدَّاوَلَوْنَكُ. 'لَدُنْهُ مُكْمُ ا لَهُ وَلِي مِنْ إِلِنَا لَ وَكُبَرُهُ نَكُبُرُ اللَّهُ أَكْمُ اللَّهُ الْكُرُ لله الأخن ارحم المُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثُلِّتَ الْمُحَلِّدِ بِينِكَ مُ م الصّان عَلَيْهَ لَا كِياء بقرَ في كُلُّ يومِ صِيَاحًا ومِثَّا لِدِفِع الْمِلاءُ تقربه ببخالات من سورة الكهف يبدأ من (قولد تعالى)

## ورئعيتهنفرقبر اللهد

لِتَمْنِ الرَّحَمِي لِ وَيَنْفِذُوا لَّذَيَّ فَالْوُا أَغَذُ اللَّهُ وَ ا نْ بِقُولُونَ الْآلَانَانَا ٣ فَلَعَاكَ مَاحَعُ نَفْكَ أَحْدُ عُلاَّ مِ وَأَنَّا كَمَاعَلُورُ مُاعَا ٦ أخصيداً أَرَاضِ إِنَّ الْكُفِّفُ الْوَقْيِ كَانُوامِ إِلَانَكُ الكفف فقالؤارتنا اننامن اذاؤه الفتية الأ ذوهميتني كنامِن أمِرْبنا رُشكدًا ، مزة قال دآبيا لصادق يحرك شفسيه حس لا دار بخر الاذاخرج مضزله قالحين يربإن بخرج اللكاكبر أتسأ بالتعاخرنج وبالتعادخا وعل التعانة كأكنا بنادت بال لي وجهره لا يخم واحتم لي يخم و قيم شمَّ كُلُّ دَا صيتها إن دبي على صراط مستقيم أرمز له ضمالة الحالمكال للمنهكا فيبوفي كالبسج الأبزار للعلك لنابا لنَّا فعشر دوى النِّيج قال م بْطَالْيا جيبرنظ مودة لر بمعلياج أتماريط وحتى يغرالله لرما تعدم من دنبه

مَوْ فَاذْعَيَتَهَا اللَّهِ ﴾ · (٢٠٠

خراعنالنسا للأخاه بعدنت النسل بنرالله وبالقيا ألمهم أجعل لجنؤدا وطهؤ واق آئين كُلْ ذَا وَسْفِراللَّهُمُّ طَهْرِدٍ وَطَهْرَ فَلْبِي وَ لأفوة كما لإبك وقل عكت أن قوام دبني التسلم لك والاساع ليسته نكتك صكاها نك عكيه والد ديقواعناب تودا لاخل مالانية الحداته الذي رزقتي ماأواري يهيغورت واؤدى به فرصواغيدت دي وأنهو الإماامرك الجريسا لذي فضدته فلغن واردته فأعانني وقيكن ولريقطع بي ووجمه الدت فسلية فهو حصني قطيع وحرى وظهر وملاذى وكجئيا يومنجاي وندحى فأعتبني فيثترق وتخاني وتيرا لَهُ مَلِلُا وَامَالَلُهُ مُ وَانْ اَسَالُكَ الْنَجْعَلَةِ مِمْ الْبِيِّجَارَكِ وامن بوغلة والتَّعَامُركَ فِانْ عَبْدُكَ وَفِي تَصْلِكُ لا أَوْقَ لِهِمَا وَقُلْتُ والااخذا لإماا عطت وفاذكرت الجؤفاسالك أن تعزم عكدة لموانك عكبه والدوتقويني علىماصع وتشله لى مَناسِكَ فه بيرمنيك وَعالِيَةٍ وَاجْعَلْني مِن وَفْدِ لَا لَتَهُ رَضَيْتَ وارتضيت وسميت وكنبت اللهزان خرخت من شقة بعدة اللَّكَ لِلَّهُمْ مِتْمَ لِي حَجَّنِي وَعَرْقَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَرِيدُ لَمَّنَّعُ مِالِعُمْ وَ

لَى الْجَ عَلَى كَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيكَ صَلُوا لْكَ عَلَيْهِ وَالِهِ فَارْجَرَجُ نِي تَخَلُّصْنِ جَنْتُ حَبَّنِينَ مِقَدُوكَ الَّهِ عَتَّ وَتُرْتِ عَلَّى ۖ اللَّهُ مَّانَ الْمُرْتَكُم مَّ وَالْوَمْ لِلْكَشَّرِي وَكَثَرَى وَكُمْ وَدَهِ وَعِظَامٍ وَكُمْ ۖ وَعَيْ مِ النَّا وَالنَّاكَ الطَّسِلَ بَنْغِي بِذِلكَ وَخِفَكَ وَالدَّا وَالْأَجْرَةُ ويتول عنداليَّة الأحزام لَمَيْكَ اللَّهُمْ لَسُكُ لَسُكُ لَكُ لَا شَرِمِكَ لِكَ لَيَتْكَ أَنَّ الْحُدُّ وَلَغِمُ لك وَالْمُلْكَ لِأَشْرِمِكِ لَكَ لَتَكُ ذَا الْمُعْارِجِ لَتَنْكَ لَتَبْكَ وَاعْمَا الْمَاطُورِ التالام لَبَنِكَ لَيَبْكَ عَفَّا وَالْدُنُوبِ لَيِّكَ لِيَنْكَ الْمُلَالِّلْكِيدَ لَسَلْكَيُّكُ ذآالكلال والإكرام لتنك لتبك تندؤا لمعاذ اليك لتبك كشيك شنغفرة تقراليك كبتك كتبك مرغوبا ومرهو بالكك كبتك كتنك الدالحة كتأ لَيَلْكَ ذَا التَّمَا ، وَالْفَصْلِ الْحَرَالِيَ الْمِيَّالِ لَتُلْكُ كُنَّا فِ لَكُمْ الْفَكْلِ يَّلُكَ لَبَيَّكَ عَبْلُ لَدَوَا مِنْ عَبِلَ يَلْكَ لَبَيْلُكَ لَبَيْكَ مِا كَرَمُ لَيَبُكَ وَالْوَاحِيجَ للبية الأطرام قول لبتلنا دبغا وصورته بنازعل الاحوط والأحتح وواجب وتلبية اطرام انكرچا دمرتبدلیّبك بكوبد وصورتان بنابرا حوط واحج انكربكو مدلّیّباک اللّهُمُ لِنَبِّكُ ليَيْكَ لاشَرِبَ لَكَ لَيَبِكَ إِنَّ لَكِيرَ وَالْغِمَةُ لِكَ وَالْمُلْكَ لَاثُمُ مِكَ لَكُ وبقراعد دحولالحرر وبخوان رد ذاحك مديجرواً للهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ في كَالِمِكَ إِلَّهُمَّ قَوْلِكَ لَكُونَ وَاكْنِ فِإِلْنَاسِ الْجُزِّيانُولُدَرِجَاكُ وَعَلَىٰ كُلِّضَامِ مَا بَيْنَ مِنْ عَبِيهَ ٱللَّهُمُ إِنِيا َ رَجُوانا كُونَ مَيْنِ اَجَابَ دَعُونُكَ قَدْجَيْنُ مِنْ شَقَّةٍ

ورفع المعتقدة ا

لَدُوالْفَرْيَةُ اللَّهُ وَالمَنْزِلَةَ لَدُنْكَ وَالْغَفْرَةُ لَذُنْهِ وَإِا تهنها يميك للمصل على عدوال عدو حرم مبته على لناروا ميخ مِرْ عَلْمَ لِلْهَ وَعِقَا لِكَ بَرْحَمُ لِلْهَا أَرْحَمُ الرَّاحِ بِنَ وَيَوْلَعُ دَالِكُ عِدُ وَبَكُو رَدِدرمِ عِينَا لَنَا لَامْ عَلَيْكَ أَبِهَا النِّيمَ \* وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرِكَا لَهُ فِيهِ اللَّهِ وَبِالله وماشاء الفذاكة لأم على تنبياءا لله ورنسلها كتلام على رشول لليرصلوالله عَلَيْهُ وَالدَالْتَ لَامْ عَلِي إِبْرَاهِ بَرِخُلِيلِ لِلْهِ وَالْحِدُ لِيَدِرَبِ لِعَالَمْ بَنَ وَفِهُ وَاية حرى ن يقول و دوايت كر يكو بدينها تشوق يا نشي وَمِنَ اللَّهِ وَالْيَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ لَةُ رَبُولِ اللَّهُ رَخَمُ الْأَسْنَا ، لِشُوالْخِيْنَ لِتَدُوا لِسَّلَامْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ تُتَلاَهُ عَلَا يُجَدَّرُ بنُ عَنِاللَّهِ الْتَلامُ عَلَيْكَ أَهَا النَّيْحُ وَرَحَمْ قَاللَّهُ وَتُرَكَّانَا شَكْاهُ عَلَىٰ يَبْنِا ۚ اللَّهِ وَزُسْلِهِ لَسَّلَاهُ عَلَىٰ خَلِيلِ لِرَّحْمُ الْسَكَلَامُ عَلَى أَفْرُسُلُهُ وَ نَحَنْ لِيْدِرَبِّ لِغَالِمِهَا لَنَالَامْ عَلَيْنَا وَعَلَيْ عِنَا دِاللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمُّ صَ عَدِوَا لِهِ وَبِادِلِدَ عَلِ عَهِ وَالهِ عَلِي عَلَيْهِ وَالْحَجِيدُ وَارْحَ عَجَدًا وَالْحَيْرُ كُلُ ارككَ وَتُرْخَفَ عَلَى إِرَاهِ بَهُوا لَ إِرَّاهِ بَمُ اللَّهِ لَهُ عَلَى لَا لَهُ لَهُ نحَدِّوا لِنَحْنَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكِ ٱللهُ مُرْصَلِ عَلَى إِذَا هِبَمَ خَلِيلِكَ وَعَا رْسْلِكَ وَسَلْمَعَكَبْهُمْ وَسَلَامٌ عَلَىٰ لَمُرْسَكِبِنَ وَالْحَذُ لِشِودَتِ الْعَا لَهُبِرَ

اللهم افؤلي بواب رخميك واستعلى خطاعيك ومرضانك واحفظن بِعِفْظِ الْإِيمَانِ أَبْلُامُ الْبَقْبَيْنَ حَلَ ثَنَا ۚ وَخَصِكَ أَكُنَّ بِينِهِ الْذَى حَعَلَمَ مِن وَغَيْهِ وَذَوْادِ وَوَجَعَلَني مَن مَعْرُمُسْ اجِنَّهُ وَجَعَلَني مَنْ سْاجِيهُ ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدُكَ وَذَا يُزْكَ فَيَنْبِيْكَ وَعَلَىٰ كُلِّمَا فِنَحَقّ لِمَرْا فَ أَوْزَارَهُ وَاتَّنَ خَبُو مُأْتِ وَاكْمُ مُرْفِدِفَاسَا لَكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمُ إِنَّانَكَ انْفَاشُهُ لَا إِلْهَ الْإِلْا آمْتَ وحدّ لَهُ لاَشَرِ بِكِ لِكَ وَبِا نَكَ وَاحِدًا حَدَّ صَمَدُ كُرْتَلِد وَلَرْتُولَدُ وَلَرْبَكِنْ لكَ كَفُوْ الْحَدُّ وَإِنَّ عُمَّا عَبِدُكَ وَرَسُولَكَ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِهَلِيمَنِهِ باجوا دياكرتم ياماح دياجبار ياكرتم اسألك أن يعمل تحفيك إياى بزمارة يَّاكَ اَوَّلْ شَيْئَ تَعْطِيرِهُ كَالْدُوَبَهِي مِنَ النَّا وَمَعْوَلَ لَلاَسْرَابِ وَسَهُرَتِهِ مِكُو<del>لً</del> لكه يمفك دقبتي مراكنا ومنقود برميكون وأوسع عكيم وزقلتا كحلال الطَيِبَ أِدَلَاعَ خَشَرَتُ الطِي الإِن وَالْجِنَّ وَشَرَفَ عَدَالْعَرْبِ وَالْعِجَ مَهَ نعط المعدن تقول برداحل مجده يتوى ميكون بنيم الليوبا الله وعلى ميلة **ر**سُول *لَمَوِثُمُ ادفع لديك وتوجه الى ا*لكعبة وقل يردستهايت رابلند*ك. ومتوجّع*ير ئوريكواللهماينا سالك فمقامي هلافاؤل مناسكوان نقتل توتني اَنْ تَجَاوَزَعَنْ خَلَبْنَى قَالَ تَصَعَ عَنْ وَزْدِي أَخَلُ شِيالَدَي لَيْعَ بَيْنَ الْحُرَامَ لَلْمُرَّانِيَّا ثَهْدِدُكَانَ هٰ ذَا بَبْلُكَ الْحُرَّامِ الْذَى حَبَلْنَهُ مَثَامَةُ لِلنَّاسِ وَ أَصْاصَارَكَا وَهُتَكُ لِلعَالِمَنَ اللَّهِ تَرَالْمَ مَعْدُ لَدُوالْبَلَنْ كَالْمُ وَالْبَتْ

وفاذىكىتىمئاسلىلى قى روسى

ئْك جنْنَاطَلْكُ دُحْنَكُ وَأَوْمُ طاعَنَكَ مُطْعُا لِأَمْرِكَ دَاضِنَا بِقَدَا سألك مسئلة الفقور ليك لخايف لمغضوبنك اللهم افتولي بوائخمنك واستعلى بطاعيك ومرضايك تماحيل لكعد عالمناوقل بركعيداعالم دكواكي ليدالذي عظك وشردك وكرمك وجعلك مثابة للناسرة مبازكا وَهَنَّكُ للعالِمَنَ وَاذا وقع نظرك على عِينِ سود نوج اليرومل واكريظرت حجران وداننا دبره وتبران ووركواكي ثنا لذى كالأنالح فأوما كننا نَهَتَكَ لُولاان هَدْينَا اللهُ شِجَانَ للهِ وَالْهُنْ يَلِيهُ وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ كُمُ اللهُ الْجُرِمِ: جَلْف وَاللهُ اكْبُرُمُيا اخْتُے وَاحْدُ ذَلِا لِهُ اللَّهُ وَحَدُّنْ اشربك لذلذا لللك ولذالجازنجي وبمبت ويمت ومخوج وهوء فخامي يِن الخَرْوَهُوعَا كُلِّ بُنَّ عَرَرُا لَلْهُمَّ صَلْعَلْ غَيْرُوا لِغِيْرُ وَالْغِيْرُ وَالْحِلْ نحذؤا لدكأفضا ماصليت وبادكك وتزخمك علىازاهم والازام يَكَ حَبِيثَ بَجَبِدُ وَسَلامْ عَلَيْحَبِعِ النَّبِبَبِّنَ ۗ الْمُرْسَلِينَ وَالْحِدُ ثِيرُ وَربتِ لْعَالَيْهَ اللَّهُمَّ ابِنَافُومِن بِوَعْدِلْدَ وَاصْدِق دَسْلِكَ وَاتَّبِعْ كِمَّا لِمُتَ ملتأ وقصوخطوا للنحوقام علاب للدفاذا قربتا لمالحج إناسو د فادفع بدبلت فاحدل للمدواش عليروص لمالي عمق والوقش وام يووبانا فيزوا المسنان و كامهاراكوناه بردادا زترس زعذاب الجي وجون نزيبك مجرا لاسود شوي برجستهايت داملدكر دحدوشا كالخريجاا وروصلوات برعق وال اومغربت بكوالكم مُعَبَّل مِيَّةٍ

#### - ﴿ فَاذْعَيْتُمَنَّا سُكَالِجُ ﴾

(OTA)

نماميج يديلت وجب لاليجيران سودونبكه ولولهتنكر برا لتقيبل فاصيح بببرك ولوائتكن منه ايضافا شرالييونل يريمال دست جسد ودرانج الاسو دوسوس ابزا واكرميكر ىنىدىل دبوسىدن يرميح كم بدست ودواكرا دان جمعك كشكرير اشاده كمربسط ال ويكو اللَّهُ مَّا أَمَّا يَرْسُهَا وَمِشَاقِ مِّعَامَ مَهُ لَأَثْهَا كُلُّهِ إِلَّهُ إِنَّا لَّلْهُ تَرْضُد بِقُابِكَالِكَ وَعَلِيْ إِنَّةِ مَلْبَكَ صَكُوا الْلَيْعَلَيْدِ وَالدُّوأُ ارَ لِلا لِمَا لِيُلا اللَّهُ وَحُلُولًا شَرِيكَ لَهُ وَانَّ خُيًّا عَنْكُ وَرَسُولُهُ أَ بإيشه وكفرت بالجنت والطاغوت واللاب والغرى وعبادة الشيطظ يَعِيادَةِكُلُّ نَدُّنُوهُمُ مِنْ دُورالِلِّهِ ولولِ مَكْرَمِن تَمَامِ الدَّفَافَا فَرَمَا الْيَسَالِكِ قَلَ واكرمقكر إذخواندن تمام دعاف كثرير بخوان مرقد كمميتر شو دويكوا للهمرا لكبك كُلْتُ مِلْكُونِهِ إِعِنْدَا يُعَظِّنُ رَغِيَّةً فَاقْتُأْسِجَةً وَاغْفِرْ لِوَازْحَيْنِي لَهُمُ إِنَّا عُوْذُ بِلِنَمِ الْكُفْرُوا لَفَقْرُومُوا قِيلٌ لَيْزَى فِالدُّنْيَا وَالْأَيْرُ وَ وللمونحول ليبت سبغا شواط لعزا لقتع قرة الخاشئم تغول اللهم كالج أسالك باسم لمالكخ بشى بدعل ظلالما وكأيش بعط خدالأرض وأسألك إسك الذي تُحَتَّزُ لَدُا فَلَا مُرَمَلًا مُكِلَّكُ وَاسْتُلْكَ بِاسْمِكَ لَابِحَ عَالَدَ بِيمِوسِي مِرْبَجًا الظؤدةاشتجنت لذوا لفتيت عكيه عميّة مبنك واساكك بإسميلتا لتنب غَفَرْبَ بِدِلْجُلِّهَ مَانَفَتَمْ مِن ذَنْبِهِ وَمَا نَأْخُرُواْ ثَمْنَ عَلَيْدِ نَعِينَكَ أَنْفَعَلَ بىكذا وكذا فليطلب كاجئه وطلبك كاجنخودنا وبتحتبابضا فحالا لقوات

م ﴿ فَاذْتَعَيْتُهُ نَاسُكُ لِلْحَيْجُ ﴾ ووس

بنه بخوارا بن دخالا سائلات فعِيمُ لَدَمْ مِسْكُمُ لُكُ سَا عكبه مانحتنة اللتح التث يبلك والحرمرة ملك والعد فعدا وهدا مَقَامُوا الْعَائِن مِكَ الْمُسْتَحَدِّ مِلْ مَرَالِنَا دِفَا غَيْقَنْ وَوَالدُّيُّ وَاهْدٍ وَوَلْهُ وَاخِوْا بِيَا لَمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّا رِبَاجُوا ذُيَا كَرِيمُ فَا ذَا وَصَلَ الْحِرَامِنَا عِينَا لِمُعْ له الجنَّهُ وَأَجْرِهِ مِنَ إِلْنَادِيرَ حَمَّنَكَ وَعَافِينِمَ السَّعِرُواوْسِ عَلِيَّ مِرَّا لِرَزْقِ لِكَلْالِ وَادْرَاعِيِّ شَرَّفِكَ قِالْجِنَّ وَالْإِذْ وَشَرَّفِكُ عَلَى لعرب والتج واذامض على ووصل لي خلف ليت يقول وحور إزحر ئت ست رسويكو نا ذَالْكِيَّ وَالطَّهْ لِ مَا ذَا الْحُوْدِ وَالْكُوْمِ انَّ عَلَاضِعَهُ فضاعفه لى وَنَعَبُّلُهُ مِنْ لِتَّلِكَ نَسْكَ لَهُمْ عِلْمُ الْعَلِمُ وَإِذَا وَصَالَى الْرَكَ الْهَالِدَ برفعيبهروبقول وچون بركن يماف دسي بسنهليترا لمدكن ومكوكا القفأيا وَذَارِتُ الْعَافِيَةِ وَخَالِقًا لْعَافِيَةِ وَالْمُنْعُمْ الْعَافِيةِ وَالْمُفْضِلُ إِلَمْ عَلَى وَعَالِيمَ مِعَ خَلَفْكَ إِلَا مُمْنَ الْمَنْيا وَالْمُؤْةِ وَرَحِمُمُمَا صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَ لِهُ يِّدُوا (زُقْنَا الْعَافِيَةُ وَمَّا مَرَالْعَافِيَةِ وَتُشْكُوا لْعَافِيَةِ فِالدَّنْيَا وَأَلْأَثِّ

#### ﴿ فَادْعَيْتُهَاللَّهُ ﴾ ﴿

(or.)

ناأرثم الزاجيين ثهرفع داسه الحالكعبتر فقول بسرخود دابلندكن بومكب وبكوأ كخذ لتيا لته شرّفك وعظمك والجركيبي الذي بعث يختل متساوحعل عَلِنَا امَامُاا لَلْهُ وَاهْدِلْهُ حَارَخُلْفِكَ وَجَيَّهُ شِرَا رَخُلُفِكَ وَاذَا وَصَالَىٰ ماس الركواليمان وحجرالاسوديقول واكردسيك درمايس ركي بمابي وحرالاسهد ڮۅۯؠۜڹٵٝڹؽٵڣۣٳڶۮ۫ؽٳڂڛۜؠٞ؋ۅ**ؙؽ؇ٛڿڗؘۊڂڛۜڹۜ؋ۊؿٵۼڵٳڽٳڷٵڕ**؈ التوط السابع اواوصل بمستحار وهوخلف لكعيدة قربتيام الزكر اليمان علاءاب الكعبة يقوء وبببط يبهبا لببت وملصق بطنه ودجعه بروبقول ودوشوط هفتم حرکاه ستخادر ره وار دند که بزدید ادرکریمای مخاذی درکعیه بایستی و دسهايرابازكرده وستجيبان وسكروروي ودرابان ملصة غان ومكوخ اَللَّهُ وَالْدَتْ مَيْكَ وَالْعَدُعَدُ لَدُوهُ لِأَمْقَاءُ الْعَاثَدُ بِكَ مِرَّا لِثَارِ لَلْهُمْ مِنْ تَبِلِكَ لَرَوْحَ وَالْفَرَجْ وَالْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ إِنَّ عَلَى صَعِبْف فَضَاعِفْهُ <u>ؚڮ</u>ۉٵۼڡۣ۬ڔڮڡٵٳڟؘؙٙۼٮؘٛۼڷؠ<u>ۮڡۣۼٙ</u>ۉڂۼۼڰڸڂڵڣڮٵۺۼؖؠڔ۠ؠٳۺۄڔٳڵٮٳڔ ويقول وبكوبدا للهنشراق عينكرا فواجام وبخطايًا وَعِنْدَكَ أَفُواجُ مِنْ رخمة وافواج من معيم وإمراستهاب لابغين خلعيه اذ فال انظريه إلى بؤه للغنون فاستجب وتقول واوصلت كحوالاسود وعيكاه بحالار وسيك بكو اللَّهِ مَّ يَغِينِهُ مِارَزَقْتُ وَبَارِكُ لِي مِنْ الْمِنْ وَلَيْحَ فِي صَاوَةِ الطَّوَاتِ رائزسورة الموجيد بعياكحدة الركعة الأولى وسورة المكافرون فبالركعة الثانية

# مع فانعيتهناساللج على الس

وإذا فرغمرا لصلوة بجلالك ويثني علييه وبصلآ على جيروا لدويطلب للوالقول ويقول دنمانطواف قرائك قلرجوالله احد بعيلاز حدور دكعنيا ولرونا بالآباالكا يم دجون إدنما ذفادغ شودحد وشاء الجربجا اورد وصلوات رمجتروال او للساقبولكندازخلاوندتنارلناونغيالي ويكوس لله مَرْتُقَدِّلُ مِنْ فَهُلَا تَجْعَلُهُ أَخَ الْعَهُدُ مِنْ أَكِيرٌ للْمَتْحَامِرِهِ كُلَّهَا عَلَى فَعْمَا يُدِي حتى بنهي لحد الماعب ويرضى اللهم صلَّ عَلَى عَبْرُوا لِ عَبْرُوا لِ عَبْرُوا لِ عَبْرُ وَنَقْبَلُ تَى وَطَهَ فَلَهِ فَرَكْءَعَلَ دِي بِعِضَالِرَوا بِالنَّانِ بَولُ وَدَرَبِعِضَ رُواٰبِاكُ مُلْكِكُوبِهُ مَن طاعَة إيالة وطاعة وسولك اللهم جبيني أن العك من دك لمن تمريجيك ويجب دسولك ومكل يكنك وعبادك الشالحة تهعل غور بريبيه ميزى ميكون تتحدّلك وجه يغتنا ورقا لااله الأانت مَقَاحَقَاالأوَّلْ قَبْلُ كُلِّ شِئُ وَالْإِيْرِيعَ ذَكُلُ شَيُّ وَحَااَنَا ذَا يَنَ بَرَيْكَ بكداء فاغفرله فانفا لايغفرالذنب لعظيم غيرك فاغفرلي فات بدنوبي على نفنيه وكلايدفع الدّنك العظيم غيرك وبغواعدا لزمرم ادائر . وميكون ودچاه دمزر هركاه بحودى دال اللهم الجعَلَهُ عِلْمًا الْفِعُ الْحَرْدُوتُ واسعاوشفاء من كل فاء وشقم يوجه الالمتفامن لباب لمقابل لجراؤسود وعوالبا بالذبخرج منه دسول لقدة وان يميني مطنتًا المان بصعلجبل نعنفاجة ينظراليا ليبت وبتوحدا لمالزكل العراق ويجدا تقدوبتن عليبه وبيدكرنغا ترثم يقول

# والمعتمال الله المحالي المحالي المحالي المحالين الم

بع مّران َ لَقُدا كَبْرُ وسبع مّرات آنحُ ذَ لَيْهِ وسبع مّرات لا إلٰهَ الْإِلَاللهُ تَم يَعُول ثلاث مّرات يرمتوجه صفاشودازدديكه مقابل حجرا كاسودات وان دربيت كمرهم والارخاريج وباالحسنان ابرودتابالاي كووصفا كرنظر كيندبث ومتوحد دكريزليق توديجه وثناى الم بخااورد ومتذكرنعما بالح يثوديه هفتم تبديكي بدآ لتأكثر وهفت مرتبه الجيرينه وهفترتيه لاإلة الإالله ليربكومدسهم تبه لاالدالة الآالله وخت لاثة ملت لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدْبُخِي وَيُمْتُ وَيُمْتُ وَيُمْتُ وَيُخِيعُ هُوَتَى لَا يَمُ وَهُوَعًا ۚ كُلُّتُهُ ۚ ﴿ قَلَ يُرُّمُ بِصِلَّ عِلَىٰ عِمْ وَالْهُ ويقول ثلاث مَرَابُ يُرْصِلُوا لَ برعِنَ ا الاوبغرستد ومكومدسه مرتبه أقله أكث ترعلوا مااهكال فاألجي كيته علوام ااوكانا والجير بتمالح الذائم ثم يقول ثلاث مراب بير منهمرته بهوملا شهدان لا إله الآاللهُ وَحَدُوْ لَانَّهُ مِكَ لَهُ وَانَّهُمُ لَانَّ عَمَّا عَمَهُ وَرَسُولُهُ لَا نَعْمَلُ لِإِنَّا تخلصين لَهُ الدَين وَلُوكِرَهُ الْمُشْرِكُونَ وَثِلاحِيْرَاتِ وَسِهِ مِنْهُ اللَّهُمْ ٓ إِيَّ اكساً للتَّالْعَفُو وَالْعَانِيكَةُ وَالْيَعَبِي فِي لِدُّنيا وَالْمُؤرِّةِ وَثِلانِهِ مِن مِنْ رَ لَلْهُمَّ النَّافِ لِلنَّالِيَاحُسُنَّةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِياعَلْ كَالْيَارِمَ عَوْلَ بالنزمزه يوجدم شد بكومدا لله أكثر ومالنزم وصدم تبهلا الداكم الله و مائنزمرة وصدمرتيه الجين بتعدوما ننزمرة وصدمرتبه مشيخان لتله نم يقول ديكور لاالدالكًا الله وَحِنَّ وَحِنَّهُ أَخِرُ وَعَنَّ وَنِصْرَعَيْنُ وَعَلَكُ لا حِ البَّحِينَ فكه المكك وكه الحك وصرة الله تماديك لج في المؤت وفيا بعَدَا لوَتِ

مور في تعالى التبعي الله من الماسم ا

للُّهُمَّ إِنَّاعُونُهُ بِنَصِ خُلْلَةِ الْقَبْرِوَ وَحَسَنِهِ ٱللَّهُمَّ اَظِلَبَى ﴿ طِلِّعَ رَبَّ بَوْمَ لِأَخْلِلَ أَلِمَ ظِلْكَ وَاكْرَاسِيَلَاعِدِينك ونفيك اهلك شووا وزمادك دىيە كذاردن دىن ونفىر واھلىخود**ىزدخىلوند تئارلەدىغالى دېكواستودغ** لله الرحم الرحيم لأنك لانفستم ولانع أدمن ونفثه واها ومالى و وْلْدُى َ لَلَّهُمُّ السَّمْعَلَىٰ عَلَى كِمَّا لِكَ وَسُنَّةٍ نَبِّبَكِ وَتُوفَغُ عَلَىٰ مِلْيَادٍ وَ ا عَنْ دِينَ لَفَيْنَ أَوْمُ عَول ثلاث مَلْ ين مرتبه بكواً للهُ الكَيْرُ مُربع وبالدَعاء البابق مَرَيْنِ ثَمِ يَقُول مَرْةِ ٱللهُ الْكَرِّينِ حَاكَى بِرَعَا سَابِق دومرتِه يَر بَكُوبَكُم تَب اتشاكبر ثم يبعوبا لمتفاءا لسابق دان لمتمكّى يجيع ماذكرنا فأسبما تسيرلك توعِمَّ للنان تغراه لاالمغا بردعاكن بدعامذكور واكرمتكه بشكرير هرجيرميترشد بعلاودوم خسست كايدها ذانزيجوان اكله تراغيزلي كلك ذنبك ذنبثن فقكم نَارْ غُدْتُ فَعَنْ عَلَمَ بِالْغُفَرَةِ فَانَكَ أَنَّ الْعَفُوزُ الرَّحْمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ حِمَّا نتا َ هَلْدُ فَا لَكَ إِنْ نَفْعَلْ فِي مَا النَّا هَلُهُ تَرْجَيْنُ وَإِنْ تَعْلَيْنِهِي فَانْتَطِيحُ ة. عَذَاكِ وَإِنَّا كُنْتًا جُ إِلَىٰ رَحْمَنِكَ فَيَامَرُ أَنَا عِنَّاجُ الْكَارُحَتُ عَارُحَهُ فِ لَلْهِ مَرِلانَفْعَ لِهِ مِا أَنَا اهْلَهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِمِا أَنَا اهْلَانُغُنَّ بِيَمْ كُونَظِلْنَاصَحَيْكُ لَقِي عَدْلِكُ وَلَا أَخَافُ وَ رَكَ فَيَامَ. هُوَ عَدْلُ لَا عُو ۯۣحَنِي مَهْ لَكُ بِسَكُوبُامُو لِإِنْجَبِ سَآئِلُهُ وَكُلُابِنَفَكُ نَا يَلُهُ صَلَّعَلَ <del>مُحَلَّرُ</del> معجر واعدن من لناديو خميك وفالحدبث من لادان يمرما لدنليط ل

## ورو مع فالمعتنه فالمعتبة المالك المعتبة

الوقونى الصفادف الدرجة الرابعة يتوجمه المالكعبة ويقول ودرحد مركبخوا هدما للوذ بإدشوديه ذباد ماستده درصفا ودرملة جهاره متتهج ودوكوما للهنتمان اغوذ بلنمن عالبالقه وفنكنه وغربية ووت ئەۋصىغە ۇخنىكدا للهم آظلى خىظ قىشىك بۇرلاطل اير ظِلَكَ ثَمَّ بِعُدرمنها ويكثف ظهوه ويقول بس يا بسميره ي ذان وكر ويدا سكون الرَبِّ لَعَفُولِامَ إُمَرَا الْعَفُولِامَ الْمُرَامِلُهُ عَنُولِامَ الْمُوازَلِي الْعَفُولِامَ يُثبُ عَلَى الْعَفُو الْعَفُوا لْعَفُوا لْعَفُو بَاجُوا دُيَا كَرُمُ يَا قَرِبْ يَابِعِيْ لَا نُدْدُ عَكَ مَغِنَكَ وَاسْتَعِلْهُ بِطِأَعَلْكَ وَمَرْضَا لِكَ دَحِولِعَندِينَةَ السَّى اِلْجَ شغى ببريالصَّفاوالمُرَةِ سِنعَ مَّراكَ فِي فَرَضِ عُرَةِ الْمَنْعِ امْنِينًا كُلَاكِمْ رَاتُكِوْ د يقول اذا وصل الى لمنادة وسيكون **حركاه نزد مناد**ه دسى **بشم الله وَ باللّهِ وَ اللّهُ** كرُوصَلَ اللَّهُ عَلَى عِنْ وَاصْلَ مَنِهِ اللَّهُمَّ اعْفِرُوارْتُمْ وَتَعَاوَزُعُمَّا تَعْلَمُ يُكَانَّكُ لاعَزَّ لِلْأَجَلَ الْأَكْرَزُوَا هَدِ إِلْقَ هِيَأَوْمُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي سَعِف فَضَاعِفه لى وَنَفَتَل مِنِهَ اللّهُ لَكَ سَعِمِحَ بِلِنَحُولِ وَقُوْتِكِ لَّلْ عَنِّعَلَى الْمُرْبَقِبَلُ عَلَا لَمُقَتِّنَ تَهِدِلَ الْمِنْادَة الْحِي الْمَاقَا وَعَهَا بِقُولَ بر هرو لدكنة امناده ديكر واكرادان بكدر د مكوبد ياذًا ألمر والفضل والكرم و لنَّمْ أَوَالْجُودِا غِفِرِ لِذَنُوبِ إِنَّهُ لَا يَغُفِرُ لِلاَنْوُبِ إِلَّا أَنْكَ وَاذَا وَصَالَ الْمِرَةُ نيقزا لادعية الأولى التى قي لها في الصّفا فيول و هركاه بروه رسيك بر بخوات دعيه كدد صفاخواندى وبكوا للهنتم إمن أمركا ليعفو يامن بجيب لعفو لإمريج عَلَىٰ الْعَفُوبِامَ ْ يَعِفُوعَلَى الْعَفُو بِارْتِ الْعَفُواْ لْعَفُواْ الْعَفُوا الْعَفُو وَبِينِعِيْ رِجِدَ جقه بالبخاء وبدعوكثر اوميتباكى وبقراها لالتغا وسزاوا واستبعد وجهد كمند ودكريه وذباددغا كندوتباكى كندويخواندا يردغارا أللهتم إيق أنسأ لك خشر إلظق بلت عَلَىٰ كُلِّ حَالِ وَصِيدُقَ البِيَّةِ فِي الْوَكَلِ عَلَيْكَ مِن الْكُلُهُ فَاعْدَالْ وَارَاسِرَهُ وادابها وإماداب حام الحج وعله فينوى بعدلس ثويا لاحرار بقول باذاعك نغى مالح تمات لل ينان فرض حَج المَنْع قربَرالي الله في بني النَّلب والمذكورة ف غيمصية واذا توجدا لم مفى فليقل واكرمتوجه مني شدير بكورا للهمم إيّاكت أدخ وامّا لدَادْعُوفَلِغُواْمَلِ وَاصْلِحُ لِيعَلَى وَيَثِي طِعَنَا وَبِجُ وَيَدْسُ مذكرا لله تعالى وا ذاوصل لي منى مليقل وداه برود بااطهيان ولنبيج وتعديش وكر لمه بمايده چورىمنى سدېكوپدا كحركيتوا لَدْي قَدْ مَنْهِ فِيهِ اصْالِحًا فِي اَوْ وَلَكِيرُ هُذَالِلْكَا م بقول اللَّهُ هِذِهِ فِيهِ وَهِي مِيامَا مَنْ يَهِ عَلَيْنَامِ إِلْمَنَا لِلِيَاكُ لِللَّهِ مِنْ عَلَى إِنْكُ فيقضنك وتستحسطالا لوقوئ غرفائنان يكون مسلقه القللة وسوحه بغلبه الحا تعرسحانه ونعالى ويجده ويتنج عليد ويكترماه مرة وأكجرته مثا برة وسيجان الله مأه مرة والالدكاك الله ماه مرة وابدا لكوسه مأه مرة والاخرارة قوة إكابا لليمأه مرة وتلهوا لله احدما لنرمرة وبقول ومتحبست حالء قوف رفات دوبتبله باشد وبقلب خود ستوجد خلابتعالى شود وحمد وتشاا للخ بجا اورد

## ورعيتمناسك لحج المرعيتمناسك لحج المحتج

وتميدولتبج وتعليل وايةالكرسى وص افْكَ رَفِّتُهُ مَرَالنَّارُوَا وسِعِ عَلَيْ مِنْ دِرِ لْحَلَالَ وَادْدَأْعُقَ شُرَّفِ عَدِالْجِ وَالْإِنْ اللَّهُ رَلَا مُثَارُ وَوَلا غَنَا ياأشمنخ لشاميعبن بالنبئو الناظيرت بااسريج الحاسبين باأزيم الزاجبين نَ يُصَلِّمُ عَلَى عَيْرٌ وَالْ عَيْرٌ وَأَن تَفْعَلَ فِي لَذَا وَكُذَا وَيَذَكُمُ إِلَيْكُمُ الْحِيدِ مُرْفِعِهِ حنخود داذكركرده ودستفاذا فاسمان بلندكندوبكوب الله تمطاحة إليك لتجار اعطبتنها لرضتن مامنعك والمغننية زَنَغَغُغُ مِا اعْطَيْتَا سَأَ لَلْنَخَلاصَ تَيْخِمِزَا لِنَادِا لَلْهُمَّ اِنِّ عَبْدُلَدُ وَ عنى وتسلمني مناسلي لتي رسها خليلك أراهم ودللت عليفانيتك نحترًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهِ عَنْ رَضَبِتَ عَمَالَهُ وَاطَلَفَ عُسَ وَأَحْيِيْنَا لُهُ بَعْنَا لُوْنِحَ وَةً طَبِّبَةً ولِعَل وبكور لا إلْدَا إِلَّا اللهُ وَجُدَّهُ شرَبكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَنْ بَيْنَ وَعِيْتُ وَعِيْتُ وَغِيْقَ هُوَحَىٰ لِابْعَرْتُ بِيهِ الْخَيْرُو مُوْعَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ٱللَّهُمَّ لَكَ لَحَدْ كَالَّذَى تَفُولُ وَخَبِرًا

﴿ فَاذْعَيْتُمَنَّاللَّهِ ﴾
﴿ فَاذْعَيْتُمَنَّاللَّهُ ﴾

مَانَعَوْ لُ وَفَوْ وَ مِانْعَوْلُ الْقَالِّلُونَ لِلْهُمَّ لِكُ صَلَوْتِ وَكُنْبُكُي وَتَحْتُ وَمَمَانِ وَلِكَ رُافٍ وَبِكَ خَولِي وَمِيْكَ ثُوَّتِكِ لَلْهُمَّ إِيَّا غُوْذُبِكَ مِنَ لَفَقْرُوَمِن وَسَاوِمِ الصَّدُودِ وَمِن شَنَاتِ لَهُ مَرْوَمِزْ عَلَا بِلْقَرْ اللَّهُمْ اِيِّي أَسْأَ لَلْنَجُوا لِرَمَاجٍ وَاعُوذُ بِلِيَ مِنْ تُرْمِلْ بَحِيْ بِدِالْرَمَاخُ وَأَسْأَ لَكَ فرًاللِّيْلُ وَخَيْرًا لِنَّهَا رِاللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْى وْزُاوَفْ مَهْعَى وْزُاوَ فِيَصَّرُ رُا وَفِي مُ وَدَمِعَ عِطَاءِ وَعُرُفَةٍ وَمَفْعَتُ كُوْمَعْاءِ وَمَلْخَلِ وَ عَنْجَى نُوْدُا وَأَغْظِمْ لِي فُرْا مَا رَبِّ يَوْمَ الْقَالَةِ الْلَّهَ عَلَى كُلِّ شَقَّ مَدْ بِرّ مبوجراليا لنبكه وتبول يرمتوجرتبله شؤد ويكويد مشخال التيمنا الاترة صدتن والله أكمرٌ وَمااشا أاللهُ لا قُوتُهُ الإما للَّهِ اللَّهُ مَا أَنْ لا لِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَلَّهُ لانقربلِ لَذَلَهُ الْكُلُ وَلَهُ الْحُدْئِي وَعَبْتُ وَهُوَحَى لِانْمُوْتُ بِهَ كُيْرُ وَهُوَعَا كُلَّ بَنِّئُ قَدُوكُما مُرَّة - رميه بغل الأيب الأدلب من ولسوه المبغرة وقله والشاحدثلاث مآبث وابه الموى يرالنخره ومراق كثنخ الشرا لقنه خلق النيخوا وأكماكن ڣسَيْدًا إِنْ النَّهُ النَّوٰعَ كَمَا لَمَرْنَ مُعْشِلِلًا لَنْهَا لَكُلُهُ حَبْثُ الْالْتُمْ رَكَا لُقَرَّ الْفَرَا لَهُ مَالِمُلُهُ الخلل والارتبارك الله رتبا لعالبي ادعوا تكيم تفتوعا وخنية أيذلا غيا لمعتد ولانف دا فالأوث مبلاحها وانفوه خوفا وكمنا إن كنته الشرقرب كالخينبي وبقرا الموتين بعقام معلي احتاجه نياه بدري اعلامان المال ورفع البكياني تبول بريخوانده وايزا وفراد رشؤ مغرم وقله ولفه سيم تترجخوند أينالكوسي وايزح وكدر فوق مذكورشد ومخوا ندمعوذ تبن دابس تماو فعتها المطاليات

ۣۣۣڝؚڥۥڹڟڕؿڵۑٳۮٳڝڶۅٮٵڶۅۮڣعؠڵڹ۠ٳٮٛڋڽڮۅؠڔٲڷ**ڷؠؗٛڔٞؖڵػۜٵٞڮڒٛۘٛٛٷڵۼۜڡؖٵ**ٚڵڬ لتى كانخضرى مكروكا تكافئ بقبل ويعلاش تنالئ بكآل ترنيها حملا لله نعنب وبكبره بماكزا للمه دخشه فالغزان وعيلكر بكل تقليل كمذلك ويكزم إلصاؤة عل لتبخ وبجعدوبيج فنفا ويعوالله تعالى بالإسماا أقردع بفانغسروبي آماتعه وبالاسماالق فحاخر سورة للحشرج يقول وحدكن بخلاوند دابيرا بزكرخ مارع تزوجروه ان ملكرده نفن وداوتكركها والهوج تكبركرده خودواد رقران وتعليل كعاودا بمرتمليل مجينان وذباد صلواك فرستد برمغبرو جيدوسع كندوران ودعاكند خلابتغالئ واباسمانيكرخود وانتوانده است ويحرجه بلاند وباسمانيكرد واخبر ودهٔ حشراست ویکومدا سَالْكَ ياا مَعْمُ يَارَخُونَ بِكِلِّل شِمِ هُوَلِكَ وَاسْاً للْتَ بِّوَّلِكَ وَفَلْ دَلِكَ وَعِرَّلِكَ وَجَهِيمِ مَا اَحَالَمُ بِدِعْلِكَ وَبِأَرْكَا يِكَ كُلِّهَا بَوِّ رَسُولِكَ صَلُوا لْلَعَلَيْهِ وَالِهِ وَمِاسْمِكَ لَا كُرُو مِانِمِكَ لَهَ لِمَا لَهُ وَ. مَعَا لَدِيكِ كَانَ حَقًّا عَلَيْكَ أَنْ لا رَدُّهُ وَإِنْ تَعْطِيهُ فَأَسْلَكَ إِن تَغْفَرِ لِي مَهُمَ ذَنُوْ بِيهِ جَبِيمِ عِلْلِكَ فِي وَلِللهِ كَلَّمَا جَرِيل اللهُ تعالى ويستدعى إن يونقته للج فالغابل وفكل فامرويغول سعبن مرة استألك أتحنكة وسبعبن ترةأتن شطوب ليه تم يقرأ المعا الذى طهرجر شال لادم وفالك لمقام لقول توسيه طلبكند هركاجتيزاا زخلا يتغالى وبخوا هلا زخلاء عزوج لكرتو نبق بج درسكا أبندم ودحربنال باوكرامت فرمايد وبكوبد هفتاد مرتبداكما لكنالجنة وهفتاد - ﴿ فَادْعَيْنَهُنَاسِكَ لَهُ ﴿ وَ \* وَ \* وَ \*

إِنْ سِيْعَانَكَ اللَّهُمُّ وَيَحْدُلُهُ اللَّهُ الْإِلْاَئِنَ عَلْتُ سَوَّءٌ وَظُلَّهُ يَنْعُ وَاعْزَ فِكْ بِلَا نِهِ فَاغْفِرِلِهِ إِنِّكَ أَنْكَ الْوَّاكِ لِرَّحِيمٌ وَبِعُولِ عِنْ يُعْوِلُ لِمِّي وميكوئ زدع وبانناب اللهم إناعوذ بلني كالفغروم فتشتيا كام شرما يخذث بالليل والنّها وإمنئ ظلم شتجرًا بعِفوك وامنئ بخوي يجرُ بأمانك وأمله ذكم ستحرا يعزبك وأصيرونهي الفان مستحرا بوخ لَبَاقِ لِاخْرُمْ بِهِيْلُ وَلِمَا آخِوْدُمُنْ اعْلَمْ فَإِلَادْحُمُنَ اسْتُرْجُمُ جَلِلْهُ ويخملك واكبني عافيتك واضوف غنى شترج بع خلفك نيذعب لحضا قاصدًا فالمشوح يسنغغ للدويقرأ لهذا الدَّجَّا بِر برود بشعرائج امرات مدورا وفيَّت واسنغفادكندويخاندا بنبغاذا اللهب كلاتقعالذاخ العيفدين فبألا الموقف وك وُزُنَّنِ إِنْعُودَا مَيْلُ مِا أَبْقُبُتُنِي وَأَفْلِبُ وَالْبُوْءُ مُفْلِحًا مُنْجًا امْنَتُحَامًا لِمَ رَوْمًا غَفُورُالِي بأَفْضَلُ لَمَا يَنْقِلُ بِدِالْبُوْمُ احْدُمِنْ وَنَدِكُ وَجَاجِ بَيْنِكَ إمرواجتلبغ ألبؤم من كرمرو فدل عليك واغطيا فضركما اعطنت لمامينهم منالجتروا لبركية والرحمة والرضوان والمغفرة وبارلالي ڣؠڵٵۯۜڿٟۼٳڲؽڋڡۣۯٳڰ۫ڸڰۏڡٵڮڷۉؾؘۜڹڔڶۘۉڲڹڕۘۊۘڹٳڔڬ؋ؖؠٛٚڔ<u>ٛۊؘ؈ڮڗۊٮ</u> وذباد كوبدا لكه تتراغينجني لآار وبينغغ إنثادا وصلالحا لكثبائهم والشعوم بطاب يمبن لطربق فليغل واسنغفادنما يدواكودسينك بكثبل حماؤ

يسكوالله ترارخ مواقعي زدي عكل قسلها يحب وَتَقَتَّلُ مِنَّ مَنَاسِكِي <del>وَيَكَرُبِنِ قَ</del>ول<del> وَذَادِ مِكُو</del>اً لَلْهُمَّ اغِنْقُ رَقَبَتَى مِنَ النّا يِـ بتوتنفيطن لوادى خبائب كأيمن مرالطريق ومكونز دستوتئر در شكروادع وطرف داستا ذطربق أللهم إيتاك الكثأن تتمتع لي فيها بجوامِع نخة اللهم لانؤنني مراتخرا لذب سَأَنْكَ أَنْ عَنْعَهُ لَيْ قَلِيعُ مَا طَلُمُ ينكأن تغرِّفني ماعَرَفْتَ أَوْلِيا مُكَ فِي مِزْلِهِ هَا أَوَانَ بَقِبَى جَوا مِعَ لنتر وبقراحال لوقوف كادعيه المنولزع الإنتزع وعمل تسويتي عليه وبقرأهانا الدغا وبجوان درجال وقوف دعيتركم اذائمته منعول سندوهم وتناي المخ بجااور يود الْلَهِ مُرْدَتُ لَلْتُعَ الْحُرَامِ فُكَ رَقَّبَتِي مِنْ لِنَادِ وَاذْسِعْ عَلَيْ مِنْ رِزْفُكَ لِحُلَال وأذرأعة تتربئة تالخ والإنس اللهم آنكة رمطاؤب ليه وخرما وتخيرمسنول ولكل وافدحائزة فأجعل جأئزتية موضع هازا بقيلن عَثْرَةِ وَتَقْبَلُ مُعَدِدُودُ وَانْتِعَادُ زُعْرَجُطُ بِنَوْجُمُ الْمُعَالِلْقَوْيُ مِنَ الدُّنا ذادبح تغلِك مُفْلِحًا مُجْعِعُامُسْتَجَابًا لَى بَافْضَالِهَا بَرْجُعُ بِدَاحَكُم وَ فَدِكَ وَزُوَارِبَبْنِكُ كَحُرْمِ وعِيرِ لِعنلاتِ المِرالِمُتُعِ اذا كَانِ اَجِلْاالْواد عُلِجَتُهِ بِعَلَا عِنالِمُ ولا سَلَّمُ عَلَىٰ وَاقبِل تُوبِي وَاجِبْدِ عُونِ وَاخْلُفْنَ فِيمُ تُرَكِّبُ بَعْتُ وسُول وبكورت غفرلج وادخم وتحا فزغما تغلايتك أنت الأغز الأحرا الأكك وبقولعندنتبذو للجرة الكبوة وبكونزد نتش دمى حرة كبره أرثمي لهذه الجرة العقبة

# ١٤٠٠ - ١٤٠ فالزعيتهم المالي ال

التمنع قرنترالي الله تغالي وبقواءند سدره الجرة الوي الوسط بشعمتها لحيج ربة إلىَّ اللَّهُ تَعْالُوا ، وبقول عندينية دمي لجرة الصَّغيرة وبكونز دنيَّة ملاه المحترة الصنعبرة وينبع حضيا الجج التمنيع فرثة إلى للم مركاه دركمها دردست باشلاً للهُرَّ هٰ يَعِ حَصَّبُكُمُ الْأَحْمِينَ لِي وَارْفَعْ هُنَّ جَ عَلَى ويقرأ في كلّ واحدم المحتيّا هذا الدَّعَا وعوان در مرمك ذريكها الله دعاذا تُشْاكَبْراً لَلَهُمَّا وَحُرْعَنِي لِقَيْطِ إِنَّ لِلْهُمَّ مَتَسْدِ بِعَا إِيكَا بِكِ وَعَلَى سُد بَبَكَ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُمَّ احْمَالُهُ خَامَرُورُا وَعَكُلْمَ غُنُولُاكُ تشكورا وكأنبا مغفورا وادارج الحمزله بقرأمنا النفا وجون بزلخود وكالح يدعادا بخواندا لكه تعرلت وثفث وعليك توكك فنيم الوث وبعم المولي ونعم التصير ويقول عنا لتخاوا لذبح وبكويزد نحراد بمحردن وتحمت وهجو لليغ الأص حببغام شيلنا وماأنام أبنشر كمرزان صلوقي فشكو وَعَمَاءَ وَمُمَاقَ بِتُعْرَبُ لَعَالَى لَاشْرَ مِكِ لَهُ وَمِذَالِكَ مُرِبُ وَأَنَّا لمين اللهممينك لك بنيما شرويا شروانش اللهم مُنْتَبَلِ مِنْ كَالْقَبَلْتَ عَنْ إِبِي الْمِهُمُ خَلِيلِكَ وَمُوسَى كَلِيمِكَ عَيْنِ

#### ودر مع فالمعينها اللحج الله

وبقواء بلانحلة وهومسنقيا القيلة ومبتلآ الخالة مرجله فبالأيم مرمقتم الرأس ودتبكهد وبقبلهااش واستاكندحا كندادطرف ملوسرالله تراغط بكآبة غرة بؤزا ومرالقيامة واقاسيتان لتع وطواف لتناء فيدعو عندناك لمحدد دغاك يزد درجع لَلْهُ إَعِفَى عَلَىٰ نُنِكُ قِسِلَمْ لَهُ وَسَلَّمَهُ لِيَالَهُمَّ انَّ سَأَلُكُ مَنْ أَلَةً لَعَلِيل الذَّلِيلَ لَمُعَمَّرِفِ مِنْسِهِ أَنْ تَعْفِرُ لِى ذُنُوبِ وَأَنْ تَرْجِعِينَ عِجَاجِهُمْ اللَّهُمَّ إِنّ عَنْدُكُ وَالْتُلُومُلُولُ وَالْمَيْتُ بَيْنُكَ حِنْكُ طَلْكُ رَحْمُكُ وَأَوْمُرْعَلِي لماعنك متنعالأمرك لاضابق كدك أسنلك مسنكة المضطرا ليك بِبِيعُ إِمْرِكَ المَشِفِقِ مِنْ عَلْمِ بِكَ لَخَاتُفِ لِعِتْوِينَاكَ أَنْ تُلَ<u>غَنَّرَ</u> عَفْهَ لَدَ وَ غريهم إلناد يوحمنك فتصلف تية لمواضالج وطواضا لمشاوالتع كالتنه فينوى وبقول لطوافيتج التمتع يريدونتك لطواف تج تمتع بكومدا أطؤ ف يحول منكا المبنت سبعة أشواط لحيج التمليخ فرية إلى الله تعالى ويوي يقول عندنيةالتعى وددنيت سع كمهن بكوبد اسعى مرا لضفا إلما لمرق ومن المزققالى لعتفاسبعة أشوالج مابئتهما لحيتج التمنيخ فزية إلى للينعط تميقول عنلالتع المتقاا لمذكور في صفحته في مخان درسع كردن وطانكردر صفيتنئه كذشد طآماطوا فسالنشظا فبنوى فبدويقول وامادريت طواف التنابر بجوا كمؤن خول هذا البيت سنعة أشواط طواف لتياآبين

مع فاذعَتهَناسلالحَتَ عِهِ - (١٠٥

التَمَنُعُ فَرُمَةُ الْحَالِمُ لِللَّهُ مُعِلِّلَ كُمُو الطَّوافِيرِ ومُوكِمِنَهُ مك وتعت ومك امنك و لأرام يعمار بأونع المولى ونعما لتصيره الإعال استحرز بمني روم لخاد يعشروا لثان عشره فالجيزة الأولى والوسط يعدان تستقيل لنسلة وبأخذا كجرة ببده اليمغ بجل تسوبتني لميد وبيساقي لم يجتروا لهفيتدم المأوبعول الكهم كمقتك مني ننيته كماميث اوبيعوبا لهفا السابق فروضا لرتم ف خصطه ودءو تعول خطال المقراكش ككروف ومحمة العقبريت دبرالنبلة ووق منى يتولد في عتبي خرع شرة صافية وكمنيِّ وعلى الشهور هكذا اللهُ اكثرُ لذكياً الله وَاللهُ أَكْرُ عَلِي مِاهِ لَا نَاوَلَهُ الْهُنْ عَلِيمًا وكانا فَنَذَقَنَا مِنْ عَبَهِ لَانْعَامِ وَفَ بِعِصْ لِرُوانِاكَ هَٰذَا مِعْ ذِبَادِهَ الْحَدَّ لَيْهِ المح ليقبّ ان يغتسل وبيخلطا فياوبا خاريق ودروقن اخلتان دوحلقد دراكرف وكاللهم أللتم المنت منك والعراع وَقَلْ قَلْكَ وَمَرْ مُ جَعَّلُهُ كَانَ امِنَّا فَاعِيمِ مِنْعَلَا بِكَ وَأَجْدِهِ مِنْجُعُ برطنلتوديكوا للهممَّ إِنَّكَ قُلْتَ تَمْنَ خَلَكُمْ كَانَ مِنْا ٱللِّمَّ فَا مِنْمِرْ عَذَا بِلِيَّ

#### وروايق المنابير المنا

فصِّدَ فَكُمُ فَيْنُ الْأَوْالِيَّةِ فِالْمُهِيْرُ للَّهْنَّهُ اِنْ تَلْدُوْقَفْتُ عَلِيْ لِإِبْ مَنْتِ مِنْ مُوْت نَمْلُكُ وَالْ مَنْدَكَ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ إِلسَّالُامْ وَقَلْمُنَّعْتَالْنَاسَ إِلدَّخْ لَإِلَىٰ مُوْثِهُ الإَلامَاذِن مُنَّدَكَ فَا ٱتْمَاالَدَرَامِهُ الْانْكَفْلُوالْبُوْتَ لِنَمَّ إِلَّا انْ فَوْدَنَ كَكُرْ ٱللَّهُمَّ وَإِ اغنقذه مة نتبك غيبنه كااعنقد ماف حضرته وأعلمان دسلك أعنك يرزقون كرون كان وقبي هافا وزمان كالامية وقق هلاوزما ف وَيُردُونَ عَلَيَّ سَلامِ وَأَنَّكَ حَبَنَّ عَنْ مُ كَلَامُهُمْ وَفَقَتَ بِالبَهَمِي مِن بِنِهُ نَاجِا يَهِمُ فَإِنَّ السَّا ذِنْكَ إِرْبَا وَكُمْ تنتأذن وسولك صلوا للنعكية واله ثانيا وآستأذن خليفتكت لْمُزْوْخَ عَلَى طَاعَتُهُ فِي الدِّخُولِجُ سَاعِيَهِ هَا بِي الْمِينِيهِ وَاسْمَا ذِنْ مَلْأَنكِكُ لَا لَهُ كَلُّهِ عَلَى الْتُفْعَة الْمُنْارِكُذِ ٱلْمُطِعَة للَّهُ الْتَامِعَة أَلَّ ينكة الموكلون بميذا الوضيع المياركيه ورحمة القيرة بركانا بإدن لقيواذي وسُولِهِ وَاذِن خُلْفًا يُهِ وَاذِنكُمْ صَلُواكُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْجُعْبُنَّ أذغاف فأالببت منتقربال الأوور ولديخة والعالقاجين فكونوا مَلَا نِكُذَا شَاعُوا بِ وَكُونُوا انْصَالُ وَحَوْلَا لَهُمَا الْبَبْتُ وَادْغُوا اللَّهُ

مُنُونَ لِدَّعُوٰاتِ وَاعْزُبُ يَلِيهِ بِالْعُبُودَيَّةِ وَلِرَسُولِهِ بِالطَّاعَيْرُمُ الحَلْمَعَةُمُ رجلك لبمئى تائلا بنيرا لليرق بالليرق في سكيل لليرق عالى مِلْةُ رَسُول لليُركِيِّ لمن مِنْخُلُصِدُ نِ وَأَخْضِعُ جَرَحُ مِنْ وَأَخِصْلُ إِلَى الْكُلِيطُ الْمُلْكُ سَلَطُنا نصيرًا يُم كِرَالِقه ما مُرْمَ و فاذا دخلف فضل كعش تحمية المبحد ثمامة الحاكج ىنلىھاوقىلىھاوقلالىتىلاۋغلى دىسۇل شوالىتلاۋغلىك صَمِيَ شَالَتُلامُ عَلَيْكَ مَاصَعُو وَاللَّهَ النَّالْمُ عَلَيْكَ مَا امْمَنَ لِلْهِ أَنْهُمْ لَأَلْكُ قَلْهَصَى كَإِمَيْكَ وَجَاهَلْتَ فِسَبِيلِ لللهِ وَعَبَدْتَهُ حَتَّا لَاكَ الْيَقِسِنُ فَزَالَ اللهُ اَضَلَ مَا حَرَى بَبَّاعَ الْمَنْ مِاللَّهُمْ صَلَّ عَلَى عَبْرُوا لِهُ كُلَّافَضًا لَ لَيْنَ عَلَىٰ بِزَاهِبَرُواْ لِإِبْرَاهِبَمِ إِنَّكِ حَبِيدٌ حَبِيدٌ وَفِهِ لِيصَائِسَهُ عَبْرُعُن عدر مسعود قال دأسا لاعدال للقرائه في الح فررسول للمة فوضع بده عليد وف ل تَسَلُّ إِنْسَالِدَى اجْتَبَاكُ وَاحْتَادِكَ وَهَالُكُ وَهَا ثُلُكُ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَيكَ تُمَّقَالِ انَّ اللَّهُ وَمَلَا بِكُنَّهُ مُصَّلُّونَ عَلَى النِّيمَ إِلَّا يَهَا الَّهَ رَبَّ إِمَنُوا صَلُّوا عَكُّهُ وَسَلِمُ الشَّلْمُ النَّيْكَ بَارْسُولَ اللَّهِ مَهَاجِرٌ اللَّكَ فاضالِ وَبَهُ للدغل مرقصيك وإذ لوالحقك حيافقيل بصديلك تعدمو ملطك يِّتُا كُخُ مِّنْكِ حَيَّا فَكُنْ بِذَلِكَ عِنْكَا للَّهِ شَاهِ مُلا تُمَا صِح وَجِمِك مددنل للَّهُ خَواحِهُ ﴿ لَكَ يَبَعُهُ مُرْضِيَّةً لَكُ بِكَ وَعَهْ لَا مُؤَكِّدُا عِيْدُكُ تتبيخ مااحييني عليه وعلى الوفاء بيتزا بطيه وحد ودء وخفو قرواككا

مه وَتُمُنُّهُ إِذَا أُمَنَّهُ عَلَيْهُ وَتَعَيَّهُ إِذَا لَعَنْتُهُ عَلَيْهِ وِمِا الشُّهُ لَأَنْ لِأَالِهُ الْمُالِكُ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالشَّهَالُ الْمُحَلِّمَ عَلَا عُدُور وَٱشْهَٰكُانَكَ رَسُولُ اللَّهُ وَٱشْهَالُ أَنَّكَ بَحَذَّ بِنْ عَمَا لِللَّهُ وَٱشْهَا اللَّهِ بلّغتَ دِسالاتِ رَبِّكَ وَنضَحَتَ لِأُمنِّكَ وَجِاهِ مَنْ عَصِيلِ اللهِ وَعَكَّرَ الله حَوَّ إِمَّاكَ لَقَعَ لِالْحَكَةُ وَالْوَعِظَةَ الْحَيْنَةِ وَادَّبْتَ الْأَنْعَلَاكَ مِرَ الْحَقِّ وَانْكَ قَلْ وَوُفْكَ بِالْمُؤْمِنِينِ وَغَلْظُكَ عَلِي الْكَافِينَ فَلَغَالِلْهُ بِكَاشْرَبَ مَحَلَّا لَمْكُرُ مِن ٓ لَهُنْ لِيَوَالْنَى اسْنَفْقَدُنَا بِلِيَمِنَ الشِّرْلِ وَ لضلالةِ اللهُمَ فَاجْعَلُ صَلُّوالْكَ وَصَلُّواتِ مَلَائِكُلُكَ لَمْعَرِّيرَةَ عَلْأُ لصَّالِحِهُ وَانْسِائِكَ الْمُرسِلَةِ وَالْفُلِالنَّمُوانِ وَالْارْضِينَ فَمَنْ سِجَ لكِيَادِبَ العَالَمَ مَنَ الْأَوَّلِبُ وَالْآخِرِينَ عَلَى عَبْعَيْدَ لَهُ وَرَسُولِكَ كُ وَيَخْتِلُ وَحَسِكَ وَصَفِيْكَ وَخَاصَٰنَكَ وَصَفْوَنِكَ وَخَيرَ بِلِكَ رُخَلَفِكَ لَلْهُمَّ اعْطِهِ اللَّذَجَةَ وَالْوَسِلَةَ مِرَ الْحَنَّةُ وَالْعَنْهُ مَقَامً عَنْوِدًا يَغْيَطِهُ بِهِ الْأُوْلُونَ وَالْأَخِرُونَ لِلَّهُمُ إِيِّكَ قَلْتَ وَلُواتُهُمْ إِذْ ظُلُوْا اَفْلَهُمْ جَآ وُٰ لَدَفَا سَنَغَفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغَفَّرَكُمْ ۚ الرَّسُولَ لَوَجَلُ وَآ تَوَّا بُارَحِمُ اوَاِنَ اَنَيَتْ نَيْبَكَ مُسْتَغْفِرًا بَايْنَامِز ذِنْ فِي وَاتِ اَتَوَيَّجَهُ لْسَبِيَبَكَ بَيَّ الرَّمَيْ خِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا لِهَا اغْتَرَائِكَ ٱ تُوجَّهُ

(0 EV)

طمنزا لزهرا اوسلاما تشعليها وعدة الزائرتال لسيدف الأنبا تعولفزكا سَيَّرةَ وَسُأَ إِلَيْهَالُهُ ۚ إِلْسُلامُ عَلَيْكِ أَلِيهُ إِلَّهُ ۚ كُلِّكُ مِلْكُ اللَّهِ الْحُومَا حَمَّهُ إِلَيَّا لَامْ عَلَيْكَ مِنْهُا الْظُلَّا مِنْهُ الْمَهُ عَتْرَحَقُّهَا مَ مَلَ اللَّهِ يَ ص عَلَىٰ اَمَنْكِ وَابْنَةِ نِبْبَكِ وَزُوْجَةِ وَصِيّ بَنْبَكَ صَلَوْةً تَزْلُفُهَا فَوْقَ زُلْفِيٰ عِنادِلُنا لمُكرِّم بنَ مِن أَهْلِ لتَّمَوانِ وَاهْلِ الأَرْضِينَ عَددوعاتُ كَتَلَاهُ عَلَيْكِ فِامِنْتَ رَسُوْلِ لِمُعَالِّيَالُاهُ عَلَيْكِ فِابِنْتَ بِنَواللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْا جبدالليا لتلاغ عكيف البيت خليل اللياك لأمرعكيك يابيت صفاهم كَتَلاَ مْعَكَيْكِ بِابِنْتَامَهِ اللَّهِ الْتَلاَمْ عَلَيْكِ بَابِيْتُ خَرْخَلُوا لِلَّهِ السَّلامِ عَل نامنت فضا انتساءاته وزيسارة ملانكندا لسلاع عكبك لا لَسَلامْ عَلَيكِ يَاسَيَّدَةَ بِنِياءً الْعَالَمَ بَنِ مِنْ الْأُولِينَ وَالْاحِرِينَ لَسَلامْ عَلَيْ يَازَوْجَةَ وَلِيَّاللَّهِ وَجَوْلِ كُلُقَ يَعْدُ رَسُولِ لللهِ الشَّلَامْ عَلَيْكِ بِالْمَ الْحَدَ وَ فسأن سَتَكُ شَيْالِ هَيْلِ كُنَّةِ الْسَّلَامْ عَلَيْكِ بَيْهَا الصِدَيقَةِ النَّهَ اكتلام عَلَيْكِ أَيُّهُا الرَّضِيَّةُ الْمُرْضِيَّةُ النَّلام عَلَيْكِ يَبْهَا الْفَاصِلَةُ الزُّكُ لَسَلامْ عَلَيْكِ إِنَّهَا الْحُوْرا ۚ الْأَيْنِيَّةُ الْسَلَّمْ عَلَيْكِ أَيَّنَهَا النَّقِيَّةُ ا

# ٥٤٠ ﴿ فَيَهْ لِمُ الْفَوْفَا لَمَمْ لَا لِنَهُ لِهِ عَلَيْهُا لَهُ الْمُعَالِّيَةِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ

لتلاعلنا يتفاالمنتنة العلمة التلاعليك يتفا المظلومة المغث لَتَلامْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُضْطَّمَ لَهُ الْفَهُورَةُ الْسَلامْ عَلَىٰ الْمُعْ لَمِينَ مَ الله وَرَحْمَةُ اللهِ وَتَرَكَانُهُ صَلَّا اللهُ عَلَيْكِ فَعَلَىٰ دِوْحِكِ وَيَكَ مَلِ اللَّهُ مَلْ اللَّه مُضَيْتِ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِنْ دَبِكِ أَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَلْ مُسْرَدُ سُولَ اللَّهِ وَمَنْ جَعَا لِيه فَقَلْجُفَارِسُوْلَ اللَّهِ وَمَنْ إِذَالِيهِ فَقَلَّا ذِي رَبُّولَ اللَّهُ وَمَنْ وَصَلَكَ فَقَلْ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَرْ فَطَعَكِ فَقَا لَقَطَعُ رَسُولَ اللَّهِ لِإِنَّكِ بَضِعُهُمْ مِ وروحه البق بتن جنينه كافال صدرالله على والداشه والشرور وَمَلَا نُكُنَّهُ أَوْ الْاحِعْرُ. رَصَعَتْ عَنْهُ سَاخِطْعَالْ مِرْ بَيَخَطْ عَلَيْهُ مُنَّةٌ وَا مِيَّرْ بَنُوَّ مَنْ مِنْ مُوالَّهُ. وَالْتُصْعَادِ لَمْ عَادَيْكُ مِنْ مُعْضٌ لَمْ الْغَضَّ مِحْتُ لَمَ ۚ إِخْبَيْتُ وَكُوَّ ۚ بِاللَّهِ شَهِيلًا وَحَسِبًا وَجَازِبًا وَمَثِيبًا تَهِ صَلَّعِه التيوسلامه عليهمفاذا الدئ ذبادتمرفا غتسل والبداجه شأبك ففعل بارج مجالش يَامُوا لِيَّا النَّاءُ رَسُول لللِّيعَالُ كُرْ وَانْ الْمَكِرُ الذَّلُكُ بَنَ آيُدُكُمْ وَ لمُصَعِّفُ فِي عُلُوْتُدْرِكُرُوالْمُعْتَرِفْ بِحَقِّكُمْ جَائَكُمْ مُسْجَمِّرًا بَكُمْ قَاصِلُ إلى

مُ مَكُمْ مُنَقِّرٌ ﴾ [لا مقام كُومُنُوسَلُا إِلَى اللهِ بِكُم • أَدْخُلُ يَامُوا لِيَّ • أَدْخُلُ

٥٤٩ - ﴿ فَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عُلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَا اوْلِياءَ اللهِ وَأَدْخُلُ مَا مَلاَ نَكِمَةُ اللهِ الْخُرْفِينَ عِيمًا الْحَرَمِ لِيُغْيِمِ بَي ڵڔڿڶڬڵ<u>ؽۼ</u>ؙڶڡؾؠڐۅڶۼٳڶؠؠڔ۫ؠۄڡٙڶٲڷ**ڎٲػٚڔۜٛ**ڲڋٵۊڵڲ۬ڒؙڸ۫ڡڰۼۥ۠ٵۊ سُعَادًا للهِ بُكِرَةً وَاصَد لُوالْحِنْ لِلهِ الفَرْدِ الصَّمَا لِللَّاحِلِ لِمُنْفَضَّ كَنَّانِ لَنَظُولَ لَكَنَّالِ لَذَى مَنَ بِطُولِهِ وَسَهَّلَ ذِيَارَةَ سَادًا قِي إِحْسَانِهِ وَلَرْيَعِهَ لَنِي عَنْ زِنَا رَعْمُ مَنْوُعًا مِلْ تَطُوُّ لَ وَمَنْحَ ثَمَ اجعِلَ التيربين يديك وقبل لَتَلاهُ عَلَيْكُوا مَنَّةَ الْهُدِي كُلَّتُلامُ عَلَيْكُوا أَمْلَ النَّعْ الْسَلامُ عَلَيْكُمْ لِحُونُاكُم اهذا الذنناا أتتلاؤ عكنكزاتها القوامر فيالكرنة بالميشط لشلاؤ عكنيكن اهَلَ لِصَّفُوةِ السَّلَامُ عَلَنَكُمُ الْ رَسُولِ شِيالْتَ لاَمْ عَلَكُمُ أَهُلَ الْغَدِّيُّ الْمُ تَكُرْقَكْ مَلَغَنْمُ وَنَصَحْمُ وَصَبَرْتُمْ فِي فَاحِلِ اللَّهِ وَكُذِيبَمْ وَالْبَيْحَ الْيَكُرْفَعَفُونَ وَاتُّهُمُ لَأَنَّكُمُ الْأَمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمُهْدِبُونَ وَأَنَّ طَاعَتُكُمْ مُوْوَضَةٌ وَأَنّ فَوْلَكُواْ الصِّدْنُ وَاتَّكُمْ دَعُوْتُمْ فَلَمْ عَانُوا وَامَرْتُهُ فَلَمْ تَطَاعُوا وَانَكُمْ دَعَايُمُ المِّيّ وَأَرْكَانُ لَا رَضِ لَهُ تَوْا لَوْ الْعَنْ لِلَّهِ مَنْ يَغَيَّدُوْ اصْلَابِ كُلِّهُ فَمْ وَمُنْقَلَكُهُ فِارْحَامِ الْمُطَرِّرَاكِ أَمْنَ تَنِيكُوْ الْجَاهِلِيّةُ الْجُهُلاَ، وَلَمْ ثُنْرَكُ مُكُوْفَتَرُ، لأهواً؛ طِبْرُوطابٌ مُنْكِتُكُوْمَ بَكِمْ عَلَيْنَا دُمَارٌ! لِدَينِ فَعَلَكُمْ وَ بُوْنِ ذِنَ اللَّهُ أَنْ رَفَّعُ وَبُهُ كُومُهُما الشُّمُ لُهُ وَحَمَلُ صَلَّوا لِنَا عَلَيْكُو رُخْمَةٌ كُنَّا وَ كقَارَةُ لِزُنْوَ بِنَا اِذِاخْتَارَكُوْلَنَا وَطَيِّبَ خَلْقَنَاكِكُمْ بِمَامِّنَ بِهِ عَلَيْنَا مِن

# · ولا عائمترالبيتي عليه في والعائمة المائية ا

ارتخوت ولاتحبتني فهمأد عوث وا عالالصدوة فالفقيه ثمرصآ ثمان دكغائب المسحلالة بوهناله وتقرافها وتسآخ كآدكعنين وبقالا تدمكار صكت برفاطمة وقال والقدب فاذا بزاف فغف على قيوره وقبل لسَّالامُ عَلَيْكُمُ ٱمَّنَّهُ ٱلْحُسَّرُ وَرُجَّ نْدُاسْتُودِعْكُمْ اللَّهُ وَأَخْرُ عُكَيْكُمْ السَّالِا مُنْامِاللَّهُ وَمَادِيَّهُ جَيْئُمْ بِدِوَدَلْلُئُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَرْفَا كُنْبْنَا مَعَ الشَّاهِيدِ بِنَّ أَرْعَا لَمَا يادتهم علبهم لسلام فص الكلبني فالصجيح بسنده عن معنويترب تمارقال قال ابوعبدا لله ثم كأندع اتبال لمسأ كلّهامجرةبانانله لمجل لتنكاست لللفوى من وليورومشربة المراباهم وجد مج فريارة حنع والشَّهَال ١٥٥

لفضيغ وتبوراليهل وصيلالا خاك هوميج للفتح قال وبلغناان النبق كالادا مَهِ والشَّهُ لَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُورُمِ إِلْصَكُونَمُ فَنَعَ عِنْفَيَ اللَّارِ وليكر مِن أَعَوِر سُرّ لفتح ياصريخ المكروبين ولمامجيسة غوة المضطرب اكتف غخ وهبو و رَ فِيكَا كُنَّفَنْ عَنْ بَيْكَ هَمَّا لُوغَمَّا لُو كُرِّبَهُ وَكُفَّنْكَ لَهُ وَلَكَ مَا وَهِ فِ هكا المكان وفي الكامل بإشنامه ترعوا لاتمة عبهرا تبلام تقول عندقرجه كَسَلَامْ عَلَيْكَ يَاعَ رَسُولِ اللَّهِ وَجَهُ الشَّهُ لَآءَا كَسَلَامْ عَلَيْكَ مَا اسْرَا اللَّهُ وَ سَكَ رَسُولِهِ اَنْهَا لُمَ أَنَكَ نَلْمُ الْهَ لَكُ اللَّهِ وَنَصْحَتُكُ وَلَرْسُولِ اللَّهِ وَحُكَّ بنفيك وطكتت ماعنكالله وزغبت بيماوعكا للدتما دخل صلة لاكتفر اعترعناه صلونك فاذا فرغن مرصلوتك فانكب على القترو قدل للهم صل عكر مجآ وَعَلَا إِهَا مِنْهِ اللَّهُ رَّا فَيَ نَعْتَضْتُ لِحَمْنَكَ لِزُوْقِ بِقَدْعَ نِبَيْكَ صَلُواللَّهُ عَلَىٰهُ وَعَلَىٰ الْفُلْهَٰ لَهُ لِيَجْرَجُ مِنْ فَقِينِكَ وَسَخَطِكَ وَمَقْنِكَ وَمَ الأَرْلَا في وَمِيَّكُذُ لِهِ إِلْعَرَاتِ وَالْأَصْوَاتَ وَتَشْغَلُ كُلِّ نَفَرْ بِمَا قِلَ مَنْ فَيَخَاذِكُ كلْ نَفَسِ عَنْ نَفَيْها فَإِنْ تَرْجَيْنا لَبُومَ فَلا خَوْثَ عَلَىّ وَلا حَرَّنُ وَإِنْ تَعْا قِب مَوَلُ لَذَا لَقَدُرَةُ عَلَى عَبِيهِ اللَّهُمُّ فَلَا تَخِبُّنَى لَبُوْمَ وَلَا تَصْرَفْنَ فِغَرَحُ فقدلونت بقبرغ نيبتك وتفرّت بداليك البغاء مرضا الك ورخًا رُخُهُ فَنَقَتَلُ مِنَ وَعَلَى عَلَى عَلَى حَهْلِ وَبِرَّ أَفَلَ عَلِي إِيدِ نَفِيْدِ فَقَلُ عَلَى عَلَى عَ برثمية ماآخافان تظيلية ولكن أخاف سوء الجساب فانظرا أبو مرافي فقلم

(001

لاغنات كلَّمَكُووب وَعَزْفِن بِالْمُفْرَجُاءَ الْمُلْفِي فَالْحَرُانِ لَعَرَ شرف على المككة صل على غير واهل كينيه الطاهرين وانظراخ تظر اتنغ بعندهاابدا وادخ تضرع وغرية وانغادى فقدر يخوب تَحَرِّتُ الْخَرَ الذِي لا يُعِطِّهِ احَدَّسِهِ الدَّوْلِا تَرْدُامَلِ فِي همين لنبي من الفعن الزائر نقلاً عن المنيك التهديمة الوا لَاهْ عَلَا رَسَّهُ السَّاكَ لَاهُ عَلَا بَيْنَا لَسَالَتَ لَامْ عَلَا جَبِيكِ لِلْهَاكَ لَامْ عَلَ لأمْ عَلَىٰ بِحَىٰ لِسُوالَ لَامْ عَلَىٰ مُجَدِّيرٌ ، عَمَالًا لِشَوْسَ لَا نُسْأَةً لم وَجِبَرَةِ اللَّهِ فِحُلْقِهِ فِي ارْضِهِ وَسَمَا نُهِ السَّا نسأنه ودسلهالتلاءعكي لتعكل والتهمك والصلحي التلام نَاوَعَه عِناوالله الصَّالِحِيرَ إِلَّالْمُعِكِّدُنَا يَعِمَّا لِرَوْحُ لِرَكِّيَّةُ إِلَّهُ لَكَ بِهَا النَّفَرُ الشَّرِيفَةِ النَّالَامُ عَلَىٰكَ أَيُّهَا السُّلَالَةُ الطَّاهِرُّهُ النَّلَامُ عَلَىٰكَ فَهَا اللَّهُ مُمَّ الزَّاكِيةُ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا بنَ جَرْا لُورِي لَسَلامُ عَلَيْكَ يَانَ النِّيَ لَكُمْنَيْ إِلْسَّلَامْ عَلَيْكَ يَانَ الْمَبْغُونِ إِلَى كَافَّذِا لُورَى لَسَّلَامْ عَلَيْكَ يَابِنَ لَبَشِيرالنَّذِيرِ لَسَّلامُ عَلَيْكَ يَابِنَ السِّراجِ الْمُبْرَالْسَلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ ٱلْمُؤْمِّدِياً لْقُرَأُنْ لَتَى لَامْرِعَلَيْكَ يَا بْنَ ٱلْمُزْسِلِ لَى ٱلْإِنْسِ وَالْجَابِ كتلام عكنك يان صاحب لراية والعلامة التلام عكيك يان شغ فِيْمَةِ أَلْسَالًا مُ عَلَيْكَ إِبْنَ مَنْ حَبَّاهُ اللَّهُ بِالْكُرِّامَةِ الْسَالُامُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ وَيُرْكَأَنَّهُ اللَّهُ مَلَا نَكَ قَلَ خَنَارًا لِللَّهُ لَكَ ذَارًا نَعَامِهُ قَيْ أَنْ يُكُنُّ عَلَيْكَ حَكَامَهُ أُوْنِكُلُفِكَ حَلَا لَهُ وَجَ امَهُ فَنَقَلُكَ لَيْهِ طُتَّا زَاكَ ضِيًّا طَاهِرًا مِرْ كُلِّ نَجْهَ مُقَدَّدُ سُامِرْ كُلَّ دَنَرٍ وَيُوَّتُكَ حَنَّةُ الْمُ وَرَفَعُكَ لَىٰ لِدَّرَحِاكَ لَعُلا وَصَلَّواً اللَّهُ عَلَيكَ صَلُوهُ بُقِرَّ بِعِاعَيْنَ ۖ بَلْغُهُ بِهِا اكْرَمُامُولِهِ اللَّهِ عَاجِعَا إَفْضَا صَلُوا لَكِ وَأَذِكُمُ إِ نمئ تكانك وأوفاها على دسولك ويتبلك وجيرتيك وخطفك محكة اتِّمَا لنَّبَبِنَ وَعَلَىٰ مِنْ يُنَـُّلُ مِنْ أَفِلاً دِهِ الطَّبِينِ وَعَلَىٰ مَرْجُلَفَ مِنْ <del>ا</del> الطَّأْهِ بِنَ بَرْحَمْ لِكَ أَوْا رَحْمُ الرَّاحِ بِنَ اللَّهْ عَدَاجٌ اَسْأَ لَكُ يَجِقَّ مُلِّكَ عَيْبًا لَسَعِيهِ بِهِمُ مُشَكُورُ اوَدَنِّي هُمُعَفُورًا وَ ي إلى سعبية وَعا يِسِيرِهم مَسَلٌ وَحُوالَجُي هُمْ مَقْضَيَّةٌ وَانْعَالَى مُ وري هيم مسعودة وشؤن مهم عمودة اللهم واحب وبنق ونفس غنى كل هم وضنق اللهم تجينن عقالك والمنحفة تواما وأسكة جنانك والذقني بيضوانك وامانك واشرك فيصالج ذعائه والدي وفلاه وجبع لمؤمين الؤمناك لأخيآ منهروا لأمواط يَكَ وَلِيَّا لَبِافِيَاتِ لِصَّالِجُاتِ اجِينَ دَبَّ لَعَالَبَنَ ثَمَ سَنِلُ وَاجْلِ مَصَلَّ

# وه عي في المارة فاطمة بنك اسكر الله

ركعنى للزادة وابضافي عدة الزائريذ ذكرز فايرتا فاطنربنث است لاَ عَلَىٰ بَيِ اللَّهِ السَّلاَ عَلَىٰ رَبُّهِ لِ لِللَّهِ الْسَّلَاهُ عَلَى الْجِنَّدُ سَدَّا لَمْ أَسَارٍ ي لَسَّلَامُ عَلَا خُتَرَسَدًا كَا وَكِينَ لَسَلَامُ عَلَى غَيْرَسَيْدًا كَاحِينَ السَّلَامِ عَل زُ بَعَثَهُ اللَّهُ وَحَمَّهُ لَلْعَالَمُ كَالَّتَ لَا وْعَلَيْكَ إِنَّهَا النَّهُ ۚ وَوَحَمَهُ اللَّهِ وَيَركانُهُ لسَلاهُ عَلَىٰ فَاطِّمَرُ مِنْكَ سَلِا لَهُمَا شِمِيَةً السَّلِاهُ عَلَيْكِ أَتَّنِهُا الصِينَّقِيْرَ أَرْضَيَّهُ لَـُـالْاهُ عَلَيْكِ أَيُّنَّهُ الْفَتِيُّةُ النَّفِيَّةُ الْبَالْاهُ عَلَيْكِ أَنَّهُمَّا الْكُرِّيمُ وَالرَّضَيَّةُ لَسَلامْ عَلَيْكِ بِاكَا فِلَةَ مُحْتَحُامَمُ النَّدِينَ السَّلامْ عَلَيْكِ يَا وَا لِكَ سَيِّيا لُوصِتِينَ لَتُلافَ عَلِيكِ يَامَرُ ظِهَرَتِ شُفَقَتُهُ اعْلَىٰ رَسُولُ لِسِخَامُ النَّبِيرُ لَتَلاحْ عَلَيْكِ يَامَنْ تَزْيَبُهُا لِوَ لِيَا شِيلًا مِينَ لَسَكُاهُ عَلَيْكِ عَلَىٰ وُحِكِ وَبَدَ نِكِ الْمَاهِرَائِكُلا ْ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ وَ لَذِكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ تنفلانك حننك لكفالة واقريت لامانة واجتهدت وترضالك لغن فح حفظ رسول شوم عارفة بجَقِّهِ مُؤْمِنَة بص في مُعْتَرَقَهُ لِمُنْ تنصرة سنعمذه كافلة تتركبتنه ممشفقة غلا بقشيه واففأة علاجذمته نخننارةً رضاهُ وَاشْهَى لَا تَك مَصَلْت عَلَى الإيمان وَالتَيَيْك مِا شُرَف لأذيان داخيبة مخضيّة طاهرة زكيّة نَفِيّة نَقِيّة فَقِيّة فَرَضِيَا شُعَنكِ وَارْضَا لِهِ وَجَعَلَ لِجَنَّةُ مَنْزِلْكِ وَمَأْ وَالدِّاللَّهُ مَّ لَيْهِ عَيْرُوا لِهُيَّرَ ۔ ﴿ فِعَلْصَجْلُاكُوفَةٍ ﴾ ﴿

(000)

وادزنق فرافقتها واحشر ومعها ومعرأولا دحاالطاه للهنم لانجعل أخ العهدم زيارج الاهاوا درني العور الهاأمة نَقُنَتُهُ وَاذَاتُو ثَنَّاتُهُ فَاحْتُهُ فِي فِرْمُرْتِهَا وَادْحِلْهُ فِي عَاعَمًا ﴿ رَحَ الرَّاحِينَ اللَّهِ مَرْجُمُها عِنْدُكُ وَمَنْزِلُهُا لَكُ لَكَ عَفْرِ لِهِ وَلَوْا بمبع المؤمين والوميان اتنافي للتباحسنة وفالاخرة بوخمنك غلائبا لتناوش تصآ وكعية الزمادة وتدعوهما احبت تنضرف قرهما مروضا لبقيع وينبغى لزان آنزا لبغبع المرودا لعيبان عبل لمطلب سائرانا والبترواقمهمكا و ذرالك فأوعلم المعالما وتدورد في فضلها وفضل صعدها اختاكثرة من إلادها فليطلها مربطانها وقد خنصارًا مرعِمة الرّائر قال فيه فاذا وصلت ليفا فقل جبن تدخلها إللية وباللية وفي سببل لليه وعلى م لم تدرسول لليصل كالله عكنه واليه لْهُمَّ أَنْوِلُهُ مُثَنِّوُكُ مُبَارِكًا وَأَنْتُحَيْرُ الْمُزْلِينَ مُامِرٌ وَاسْتِكُمَ اللهُ وَعِللَّهِ وَعِن تتحدمتم تآج باللسعدفاذا البنه فقف على إلى لتَعْيادا لِمَسْارِ بِالْ لَفِيلُ الْرَحُ عرالصاقعن مولانا اميرليؤمنهن آنتفال دخل ليجامع الكوفترم الناسا لاعظم فانبردوضة من دياض الجنّة وفلماذكره ابن طاوس في مصباح الزّا سنسر ئىكاغ غلىتىدىنار سۇلياشەنجى رغىباشورا لدالقاھرى كىكلام

مع وَمَقام حَكَمُ وَاثَارُالا مُرَادَع وَنَوْج وَاتَراهم كرا لفارو فالأعظ الفاغم بالقيه طالمه فرق الله يه بن الحق لأيمان والشرك والتوحيل أماك م: هكك عزبتي بُرِ الْمُتَعَنِّينَ وَأَنَّكُ حُكُوا للهِ فِأَرْضِهِ وَقَاضِ كينيه وعايدعه يوالناطؤ بوعده والخنل المؤصه اد وكَفَّفُ لَغَا وُومِنْهَا جُ النَّهُ ۖ وَالدَّرَحَةُ الْعَلْمَا وَهُمَّمُ الْعَثْ علا لما ألمُو من من منا تَقَرَّبُ لِي اللهِ ذَلَهُ ا يَتَ وَلِمَ وَسَدِّي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ لأخ وثم تدخلا لمحدو تقدل أتتثأ اكثر الله اكرا الله ا مَقَامُ الْعَائِدِ بِاللَّهِ وَبِحِيَّرُ حَمْلَ لِلْهِ وَبِولًا بِدَامَةِ اللَّهِ مِنهَ وَأَ لصَّادِبْهِ لَا الْطِقِينَ الرَّاشِدِينَ الْدَينَ اذْهَ اللَّهِ عَنْهُمْ الرَّجْسَ بثبين أنمية وهكلاة وموالى سكث لأمراشولا 'أَتَّخُذُمَعَ اللهِ وَلِيَّا كَذِكَ لْعَادِ لُوْنَ بِاللهِ وَضَلَوْاهَ خَيْجَا لِللَّهُ وَاوْلِياءُ اللَّهِ أَشْهَا كُمَّا إِنَّهُ اللَّهُ وَحَدُّهُ لَا شَرِبَكِ واشه لمان عملاعبده وترسوله صلى الشعكبيه واليدوان عليتا والأمثة -هِ عَلَيْجِيلُ لَكُوفَة ﴾ - ﴿

وتعدل لَسَلامْ عَلاعِبا دالله الصَّالِحِينَ إِلَّا اسْدِينَ الْذِينَ أَذْ هِمَا لِللَّهُ عَلَيْهُ تَجْرُ وَطَهُرُهُ وَطَهُرُ الْحَجِدُ الْحَجَدُ الْمُرْانِلِيا أَنْمُرْسِلْهُ. وَحَجَّهُ عَلِي الْحَلَوَ أَحْمَا رزاد بعضه سَلامٌعَا بُؤج في لعالمبن سبع مراب قال ثم تقول بضًا بحن على وَصِيِّنِكَ إِوْلِيَ المُؤْمِنِينَ لَقَ أَوْصَيْتَ بِهَا ذُنْيِّكَ مِنَ لَمُرْسِكُمْ . صِّدَ بِقِينَ يَخْرُمُ إِنْ شَعِنْكَ وَشِيعَةً مَبْسَنَا عُلَّكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ , وَعَلَيْجَهُ عِلَا لَهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَّاءُ وَالْصَدِّيقِ بِنَ وَنَحُواْ عَلَىٰ م برودس عتزاليت كلاح فالاغية الهدبات دولاية مولاناعلام مِنْ لَنَا لَتَكَامُ عَلَى لَيْتُ وَالنَّذِيرِ صَلُواتًا شَيْعَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ وَرَضَّ يُركَانَهُ وَعَلا وَصَدِهِ وَخَلْفَ لُهُ وَجَنَّهُ النَّاهِ دِيْلِيمِ ( بَعِينِ عَلَيْظِيفِ لآ إمراكمؤمين اصديق لأكر والفاروق لمنس لبن اخرت عبته عَلَىٰ الْعَالَمَ بَنَ رَضِبِتْ بِهِمْ اوْلِيآ ، وَمُوَّالِي وَنُحْكَامًا فِي نَفْيُهِ وَوَٰلَدُّى حَ ڸ قِ مَالِي وَقِبَهِ قَحِلِ قَ الْحِرَاءِ قَالِيلاجِ قَدِينَ ۚ دُنْيَاءَ وَاحْ يَ وَ عَيْاًى وَمَمَا بِنَانَتُمْ الْحِكَمُ فِي الْكِتَاقِي فَصَلًا لَقَامِرُوَفَ لَا لَخِطَابٌ وَ ٲۼڔؙڹٳؙڮؾٳڵٮٙ*ڿ؇ؠؽ*ٵمؙۯۅٙٲٮۜٛڗٛڿػٳ؞۫ۧٲڛ*ٚۅۅٙۑۿؘڿؖۿ*ٲۺۨۮۅؘؽؚۿٛڠؚۻؘڂٙٚٵۺۨؖ

ٵڸؙڎٳڲۧٵۺ۠ۼؙػؙۯڝۅٛڵ۩ؿؗٳؘٮٛؿٝؠۏٛۯٵۺٚڡۣۯؠۜۺٳؠٙۮۑؽؗٵۊڡ۪ڽٛ نْمُرْسَنَةُ اللَّهِ الَّهِ بِهَاسَةَ الْقَضَاءَ فِالْمَرَالْوْمِنِينَ إَنَا لَكُومُ لِلَّمُ لَلَّا نَشْرِلْ اللهُ شَيْئًا وَكُلا أَتَّعَلُّمْ وَوندوليًّا أَلِيرٌ بِسُولَا لَن يَعَلَّا وَمَاكَنُ لِأَهْتَكُ لُولا أَنْ هَالَا يَالِيهُ اللَّهُ أَكُمُ ٱللَّهُ أَكُرُ ٱللَّهُ أَكُرُ ٱللَّهُ أَكُ كحكر تشكلا ماهكانا تمرامض لادكة الغضاوهومكار حكرامرا بؤمنون معندمح لبالتي فتنحوا لمبجدة الالستدوم صاح الآاؤثمام خرالي وكة القضا وصآعليها ركعنين تقزيهما بعدالجديهما اددث فاذافرغ نمنها س شبط لزهزاء وقل ياماليكي ومُمَلِّكي وَمُتَعَيِّدُهِا لِنَعَمَّ لِحِيْامِ مِنْ غَرَاسْتِحْقَاقِ تمح خاضه لماتعلوه الأقلام كجلال وجهلنا لمنكبريم لابخعل هنيو لِنِيَّةَ وَكُاهِ لَهُ الْجِنَّةُ مُنْصَلَّةُ بِاسِيِّصَالَ لَسْاعَفَةِ وَامْتِحَيْمَ وَجَصْلِهُ مِرْعَ مُسْئِلَة أَنْنَا لَعَدَّمُ الْأُوَّلُ لِذَى لَهُ تَوْلُ وَ تُزالُ صَاآعًا مُجَدُّوا لَهُ عَدَّوا غَعْرَ لِمُ وَارْحَمْ وَزَلْدَعَا وَمَادِلْ لِمِ جَعَلِهُ مِنْ عَنْقَا لِكَ وَطِلْقًا لِكَ مِنْ لِنَادِيرَ حَمَنِكَ الْأَرْحَمُ الرَّاحِيرَ تريضاً في ببناللِّتُ دكت بن وحوكالترواب لمبنى فالقيح إلمتِّصل بدكة لمُنْ يَحِينُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَمْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَغْرِفَةِ بِكَ وَاخِلاصِ لَكِ وَاقِرادِي بِرْبُوبِيِّبِكَ وَذَخَرْتُ وِلايَةَ مَنْ

مع على على الكوف الكوف الكام

مِلْأُواْ مِلْأُواْ مِنْ فَرَغِتْ لِيلْكَ وَالْمِهِمْ لِإِمْوِلاً يَجْ هُلَّا ا ترمز كالمروحائجة ومعصد وَدُنَّاءَ وَاخْ عَاارْحَالُواحِيرَ بِتَمَامِطُ إِلَّهُ النترض بضآ مبه دكعتين تمتة لمسحدة ربةالي للعنعالي فاذا فرغث فسيح لتبح الزهراء وفل ٱلْمُشَّةُ انْنَالِسُّلَامُ وَمِنْكَالِسُلامُ وَالْبُكَ يَعُوْدُالسَّلامُ وَذَا ذِكْ دَارِلا حَيْنَاتِينَامِنِكَ الْيَلَامِ اللَّهُ عَلِيْهِ صَلَّيْتُ هٰ يَوْالصَّالُومُ الْبِغَاءُ رَحْمَٰكِ وَرِصْوْانِكَ وَمَغْفِرُنِكَ وَتَعْطِمُالِيَحِيلَ اللّهُمُّ فَصَلَّ عَلَىٰ حَبَّدُوال حُمَّدُ افعك وتقتلها عضاارهم الراجبن تعرام والألا عندهامسنقيل لقبلاوفل ببمالليوق بالليوقعلى لَةُ دِينَهُ لِإِنْهُ وَكُوْالُهُ إِلَيَّا اللَّهُ عُيلٌ وْمَوْلُ اللَّهَ أَلَّيْكُمْ عَلَى 'إِمَنَا أَدُمَ لَا لِمَقْنُولِ ظِلَّا وَعُدُوا نَاالْكَ لَا فَعَلَا مُواهِ ﯩﺖ ﺻّﻪﻗﻪﺍﻟﻠﯩﺪﺍﻟﻜﻨﺎﺭﺍﮔﯩﻤﯩﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺼّﯩﻘﻮﺍﻟﺔ ن ذريّبه الميّب أقَلِم وأخره الشّلاء على را متروا شمعه ل وأنه يَقُوبَوَعَلَىٰ دُرَيَّهِمُ الْخُنَادِينَ الْتَالَامُ عَلَىٰ مُوسِنِكُلِم اللَّهِ النَّالَامُ عَا يُوجِ اللَّهِ النَّالَاءُ عَلَىٰ عَيْرَ رَعِبْ لِللِّهِ خَاتَمُ النَّبِّ بِهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى ا مِنِهَ وَذُرِيَنِهِ الطَّبِبِنَ وَرَحَمُ اللَّهِ وَبَرَكَا نَهُ ٱلَّـَلَامُ عَلَيْكُمْ فِلْكُأَةً

لتتلامعَلَيْكُمْ فِي كُلْحِرِينَ لِسَلامُ عَلَى فَالِحَمْرَ الرَّهْ إِنَّا لَيَّلَامْ عَلِى ٱلْأَمَّ الْمَا ؞ ؖٵۺؗڡ؏ٳڂٛڶڡ؞ٲڶٮۘڵۯ۫عٙڮٳڷڗۧڹٮؚڶڞٙٳۿۑۼۘڶؽؙڰۄؠٙۺڕۯڵڟ۪ڶۮڗ لَّادِيعِ رَكُمَاكُ وَتَلَالِهُمْ إِنْ كُنْكُ قَدْعُصُلْمُكُ فَقَدْلًا طَعَيْكُ فِي إِحْدَا كشأة الكناكا كالدمك متنامنك بمقلة لامتناجغ بدعلتك لكَ وَلَمَّا وَلَوْادَعُ لَكَ شَرِيكًا وَقَدْعَصَدُ لَكَ عَلَا عَرْوَجُهُ الْمُكَارَّةُ وَ زُوجٍ عَنْعُودَيِّنِكَ وَلَا الْحُهُ دِلْرُنُوسَنِكَ وَلَكُرا شَّعْتُ هَوَايَ وَازَلِيْ لشَّطانُ مَعْدَالِحَمْعَةَ وَالسَّانِ فَإِنْ مَعَنَ بْنِ فَبِنْ نُوجِ عَيْرَ ظِالُولِي وَا تَعَفْعَنَى بَجُودِكَ وَكُرْمِكَ الْكَرْبُمُ تَمَا سِحدوتان الْكَرِيمُ الْكَرْبُمُ حَتَى يَقطع الفَس مَنْ يَقْدِيدُ وْعَالِحُوْآجُ السَّالِّلِينَ مَامَرٌ بُعَالُهُمُ ٱلصَّيَّ مَا مَنْ لَا يُمَّا جُولًا نَقْبَ لِيامَ. بَعِيْلُمُ خَائِبَيْدَ الْأَعْنِ وَمَا يَحْفُو الْجِيْدُونُ بِأ رُ أَنْزَالًا لَعَلَابَ عَلَىٰ فَوْمِرِ وَلَزْ إِرَّهُو يُرِيْلُانَ لِعِنْ لَهُمْ فَلَكُوْهُ وَتَضَمَّعُواْ يه فكثف عنهم العسلاب ومنعهم الياجبن قد ترى مكنان وتسمع كالامي هنه خااهمن فردين و دنياى واح والتكاست تعرامض لحاكاسط انزالخامسة وهو مفام حررة لمَن سِعِف بَبِهِ الرَّهِ إِنْ فَقِلَ لَلْهِ مُثَرِّاجِ السَّاكُ لِنُ بِجَمِعِ النَّهُ ٱلْكُ كُلِّهَامْاعَلِنَامِنْهَاوَمُالَوْبِغَلَمْ وَأَسَا لَكَ إِسْمِكَ لَعَظِيمُ لَأَغَظِ أَكْبَ لآكْرًا لَنَهُ مَنْ دَعَاكَ بِهِ الْجَنْـُهُ وَمَنْ سَنَلَكَ بِهِ اعْطَيْنَهُ وَمَزَابَنْ فَأَ

-ھِ عَلْمَنْجِلِالْكُوفَة ﴾ ﴿

تَهُ تَهُ وَمُ إِسْنَغُفَرُكِ بِهِ غَفَرْكِ لَهُ وَمُ إِسْنَعَا نَكَ بِهِ أَعَنْنُهُ وَمُ دلدبداج تدوم أبوكا علىك مه كفيله وم عَصَمْنَهُ وَمُولِ سَنْفَلَ لَهِ مِي النَّا وَانْقَلْ تَهُ وَمِرَا إِنَّا وَانْقَلْ تَهُ وَمِرًا إِ لَهُ وَمَ الْمَلْكَ بِهِ اعْطَيْكُ أَنْكَ الْمُعِاتَّحُونَ بِهِ ادْمَ صَفِيًّا وَيُخْاعَرُ وابراه بمخلبلا وموسى كليما وعيني وخادئ فمثا حببا وعلثا وص سَلَى اللهُ عَلَمُ وَاجْعَينَ إِنْ تَقْضَى لِحَواجُعُ فَ تَعَفُو عَمَّا سَلَفَ مِنْ ذُنوا لُدُوَكِيَ عِلْمُونِ بِي المؤمنِاكِ الدُّنيا وَأَكْرُحُ وَالْمُ غِيَاكَ لَكُهُو فِي لِا إِلْدَاكِلَا أَنْكُ نَجُانِكُ بِارْتُ لْعَالَمَهُ وَشِيرَامِنِ إِلَيْ كَنْزِيرُ إِلْعَالِدِينِ ضِيلَ عِلْهَا دَكَعَنْنِ وَسِيِّحُ وَفَتَ بنبراتبيا لرهمن لرتبيما للهستمان ذنوبي فلاكثرن وكرسو فحاا كارتجاعفة للهُمَّانِ تَعَدِّينَ فَيِدُ نُوْكِ وَلُونِظِيْرَتُسَيَّا وَارْ تَعْفَرُ مَّ (أُحِمَّاتُ لِاسْتُكَالِلَّهُ مِنْ الْنَكَ وَأَنَا آنَا الْنَكَ لَعُوا ذَبِالْمُغَفَرَةِ وَإِكَ لَعُوا دَبِالدُّنوبِ اَنْكَالمُنْفَضِيلُ بِالْجُلْرُوَأَنَا الْعُوا دُبِالْحُمُ اللَّهُ مُّ فَاتِيرَ اَ لِكَ يَاكُزُ الضَّعَفَاءَ يَا عَظِمَ الرِّجَاءَ يَا مُنْقِدَنَ لَعَرْفَ يَا مُغِيَّ الْمُلَكَىٰ يَا بْيتَ كُلُّونِيا ۚ يَا كُنِي كُونُ إِنَّكَ لَهُ اللَّهُ عِلَّا لِدَاكِمٌ ٱنْكَ أَنْكَ الْمُحْجَمَّةِ وَ

لكَ شُعَاعُ النَّهُمْ وَنُوْرُ الْقَيْمَ وَظُلَّكُ ٱللَّكَ وَضَوْءً النَّفَادِ وَخَعَقَالُ! فَأَسْأَ لَكَ اللَّهُمَّ لِاعْظِيْمِ عِيقَكَ لِأَكْرَبُمْ عَلَى غِمَّ وَالِدِ الصَّادِ قِبَنَ وَجَوْمَ عَمِّ كُ وَيُقَلِّنُهُ إِلْحُرُ وَيُحِقُّ لِحُرُ عِلْكُ وَعِ عَلَمُ الْحُسَرُونِ مُحَةً الْحُسِنِ عَلَيْكُ فَإِنَّ حَقُو قَكَ مِرْ إَفْضَا إِيْعَا وَمَا لَتَّا أَنْ لِلْهُ عِلْكُ عَنِيكُهُمْ وَمِالشَّأُنِ لَيْبَ لُهُمْ عِنِيدُ لَوَصَلَّ إِرْبَعَ لوةُ ذَا يَئَةُ مُنْهُ وصِالَةُ وَاغْفِرْكُمُ مُ الدَّنُوْكِ الْهَ بَعْنَ فَكَ بَبْنَكَ وَائِمُ نُكُ عَلَى كِالْمُنْهَاعَلِ إِنَاكُمْ: قَبْلُ يَا كَمَيْعُصِّ اللَّهُمِّ كَاصَا نُحَدَّرُوا لِنُحِيَّرُ فَانْتَجْبِ لَى ُ عَالَىٰ فِيمَا سَتَالْنُكَ ثَمْ صَعِحَدَكَ الْإِيرِ عِلَىٰ لاحِر ومل إسبيتي ثلاثا صلقالي فتروال فيتر واغيزل إغفرل واكزم الت ذلك واختع وابلت وكذا اصنع بالخالة ليرشما وع ثما احببت تشمرا مض المذكة مرالمؤمنين وهومفامرنوح مضالحلبهاا دبع دكفات فاذا فزغن فستحفظل لَهُ مُصِلُ عَلَى عَبِي وَالْ مُعَدِّدُوا فَصِرْ خِلْتَ عِيااً لِللَّهُ إِلَا مَنْ لِإِنَّهُ مِنْ اللَّهُ وُلَا بِنَفِّ نَائِلُهُ مَا قَاضِيَا كَخَاجًا خِيا مُحَكًا لِدَّعُواكِ فَارْتُ الْأَرْضِينَ وَ لتمواب ياكاشف لكرب ياواسع العطياب ياوا فع التقاب ياميك لسَيناً بِحَسُنابِ عَلْ عَلَى لِطُولِكِ وَفَصْلِكَ وَاحِسَانِكَ وَانْتَحْرِيْكُا بيماستكنك وطكبث منيل يجق بتبك ووصبيك وأوليانيك لمشالجين مره علصَجْل لكوفَة كام ﴿

شتر مهل ذالمكال آلذى ضوب فيه اميرا لمؤمنين صلوائ تسعليه وه للباك لمقدّم ذكره دكعن وكلدكعة بالجدوسورة فاذاس تناظمالجبلوك وكترالقبح امن لريؤا خدبا بجروة ولرعينك التزو رَيْرَةً يَاعَظُمُ الْعَفُولِياحَيْ إِلْتَهَا وُزِيا وَاسِعَ الْمُفْرَةِ يَا إِلَاسِطُ الْمُدَّبِنِ مة ياصاحِ كل بحوى والمنته كل شكوى اكريم الصَّفِي لا عظ دَجاءً يَاسَيَهُ صَلَعَلَ عَيْرُوا لَ عَرَوا لَعَمَ وَافْعَ لَهِ مِا أَنْ اهْلَهُ إِ نالالتَّه يدده وتقول بصَّا الحِلِّي قَلْ مَدَّ الْخَالِحِيُّ الْمُذَنِثِ بَكَيْدِ لِحُثْ بَلِّيَّهُ مِكَ بَنْجُكُمُ الْمُبْيِّيُ مِنْ مِيْزَلِكُ مُقِرًا لِكَ بِنُوءَ عَمَلِهِ رَاجِيًا مِنِكَ الْحَ لَلْهِ الْمُحْ قِنْدُ رَفِعُ الظَّالِمِ كُفَيِّيهِ الَّذِيكَ ذَاجِبًا لِيَا يَبْنَ يَدَيْكَ فَلَا تَخَيُّ لك الح قَلَ حَيَّا لِعَائِلُ الْمَالِكُ لِمَعَاصِينَ يَكَ لَكُ بْنُ تُومِحَنُونِيهِ الْغَلَانُونُ مِنْنَ يَدَيْكَ الْحِ جَأَنْكَ لَعَبْدُ الْحَالِمُ فَرَرَ ورفع ليك طرفة حذرالاجيا وفاضت غرته مستعفراناه لِمْ صَلَّ عَلَىٰ غُمِّدُ وَالْمُعَدِّدُ وَاغْفِيلِ بِرَحْمَنْكَ بِالْحَرْ الْغَافِرِينَ باصابع كلمصنوع وبإجابر كلكبرو بإحاض كلملاويا شاهيك ۼ۬ۏؙڿٙؽٳٵڶڔۘػٚڵۣڿؘؾؠ۪ٙۊۑٳۺٵۿؚؠٞڵۼؘۯۼٳڹۧڹؚۊؠٳۼٵڸؚٵۼؘؽۄۜۼۛڵۅٛۑؚۅٙٵ

#### وان معرصاوة الحاجية مَسْعِول الكُوْفَيْر اللهِ

قَرَيْبَاغَنَرُ مَعَبِ وَالْمُؤْدَنِ كُلِّ وَجَدِ وَالْحَجْبِ لَاحْتَغَرَقُ وَالْعِي الْوَقْ وَالْمُمْتُ لَا حَبْا الْفَالِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ عَلِكَبَتُ لَا الْهَ الْالْمَالَى بِالنّاء مترِي وَالْمُعْتَى مَا لَحْبَ وَالْمِنَا لَهُ الْمَالَى بِالنّاء مترِي الفّتاق عَالِمِن كَانْ لِدالْمَا لَسَّمَا فَاعْدَالْمُ مَعِلَ لَكُوفِرُولِينِ وَضُولُهُ وَلِيعَ وَضُولُهُ الْمَعَلِيمُ وَلَمُ عَلَى الْمَعْدِولِيمَ وَمُعْلًا وَهُ الْمَعْدِولِيمَ وَمُعْلًا وَهُ الْمَعْدُولِيمَ اللّهُ وَلِيعَ الْمَرْبُلِيمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ وَلِي الْمُحْبِقُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْدُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وفعة الزانواسانال فرنادة ما به عقياعليك القدعال بقره من دناوتعلا المراتية الملك لحقي المنها المنافية ا

فجالسحق جهاده وقنلك على منهاج المحاهيدي فيسبله حجة لم تسعَ وجل وَهُوعَنك داخِ وَ أَشْهَكُ أَنَّكَ وَفُتُ بَعَمُ لَمَتُ مُضْمَ وَحَيِّنه وَانْ جَحِّنه حَيَّا فَالْدَالْيَقِيرُ أَشْمَا لُلِكَ بِالدِّيلِ وَ لَهُ فَإِنَّوَالنَّصِيحَةِ لِخَلْفِ لِنِّيمَ الْمُرْسَلِ وَالسَّطْ لَمُعَبِّ وَالدَّلِيلِ الْعَالَ وَ لُوصِ لَمُلَعِ وَالمَظْلُومِ الْمُنْضَمِعْ إِلَيْ اللَّهُ عَرْبَهُ لِهِ وَعَرْ إِمْهِ المؤمنِ وَعَ الْحَدِّ. وَالْحَدِّ أَنْ فَصَلَ الْخِرَاءِ بِمَاصَةُ نَ وَاحْدَبُ فَاعْ عْقْدَ اللَّا رِلْعَدُ اللَّهُ مَ قَالَكَ وَلَعَرَ اللَّهُ مَرْ أَمْرَتَقَبِّ لَكَ وَلَعَرَ اللَّهُ وَلَعَوْ اللهُ مَن افْزَي عَلَيْكَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ جَعِلَ حَقَّكَ وَاسْتَحْفَ عُجْرَطِكَ عَىُ اللَّهُ مَ الْاَيْعَلِيُّ وَغَنَّكُ وَحَدَّ لَكُ وَاسْلُكُ وَمَ ( لَتَعَلَّلُكُ : لُونْعَنْكَ أَخِرُ لِيِّهِ الَّذِي جَعَلَ لِنَارَمَتُوهُمْ وَبِنْ الْوِرِدَ لَوْرُو دُ يهذا نك فنلت مظلومًا وأنّ الله منخز لكرما وعَدَ كَوْحِنْكُ ذَا عارفًا بَحَقَكُمْ مُسَلِّكًا لَكُونَا بِعُ السِّنَّائِكُمْ وَتَصْرَى كَكُمُ مُعَدِّدٌة حَتَّا يُكُرَّا لَسْ وَ مُ خَبِرًا لَكَا كِينَ مُعَكَّمُ مُعَكُمُ لَا مُعَعَلَ وَكُوْصَلُوا فَاسْعَلَنَكُمُ وَعَلِي أَرْقُ ا جَيْادِ لَأُوسًا هِدَكُرُ وَغَائِبَكُمْ وَالسَّلَاءُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَرُكَّا *قَنَلَ*ا للهُ اٰمَّةً قَنَلَنَكُمْ بِالْإَيْ<del>لِ وَ</del>لَأَلْلُمْ أَنَّمَ امْرَالِياضَ وَوِقِلا لَــَالاَمْ عَلَيْك الصَّالِحُ الْمَطِبُعُ لِيُو وَلِرَسُولِدِ وَكَلِّمِ بِرَا لَوْمِينِ وَالْحَيْلِ فَيَ عَلَبُهُ إِلسَّا لَامُ الْحُدُ تِقِيوُسَلَامُهُ عَلَاعِبًا دِهِ الْذَينَ صَطَفَى عَجَرُوا لِيهِ وَ

#### ون مريخ فنراريخ مِسْلِين عَقيلَ اللهِ

التَلامْعَلَنَكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَمَرَكَا تُهُ وَمَغْفِرَهُ وَعَلَىٰ رُوحِكَ بَكَ تثهذانك مضيت على امض بداليذرتؤن الحاهدون فسيد لْمُالِغِوْنَ خِهَا لِمَا كُلِّ مِنْ فَهُوا وَلَيْ لَهِ فَإِلْمَا لَهُ الْمُالَافِ لَكُمْ إِلَّهُ وَ كُوَّاكِمْ إِنَّوَاوَفَرَجُ إِنَّا حَدِيمً وَفَي بِمُعِينَهُ وَاسْتَحَابَ لَهُ دَعُومٌ وَاطَاعَ ولأة أمِرْهِ أَثْهَدُ أَنَّكَ قَدْبالغَنْ فِي الصَّبِحَةِ وَاعْطَيْتَ عَايَةً الْجَهُوْ دِحَةً بَعَثَكَ اللَّهُ فِي النَّهُ لَاء وَجَعَلَ رُوحَكَ مَعَ ادْ وَاحِ السَّعْلَا ، وَاغْطَاكَ مِنْ مِنانِهِ أَنْحَهَامَيْزِلا وَافْضَلُهَاعَرَفَا وَرَفَعَ ذَكِرَكَ فِعَلِبَ رَوحَسُؤكِ مَعَ النستركالصّديقرة الشمكاء والصّالِي وَحَسْرَ إِوْلَيْكَ دَفِيقُالْهُمْ ٱنكَ لَرْهَيْ وَلَوْتِنَكُلْ وَانَكَ قَلْمُضَيْتَ عَلَىٰ صِيرَةٍ مِنْ اَمْرِكِ مُفْتَ رِيًا الصَّالِحِينَ وَمُنَّعِ اللِّنَّدِينَ تَجْعَ ٱللَّهُ بَبُنَا وَبَبْنَكَ وَبَنْ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَالَّهِ وَأُولِنَا يَعِهِ فَهَنَّا ذِلِهِ لَحَبِّنِينَ فَإِنَّهُ أَرْحُوا لِرَّاحِينَ بُرَصِ آعِنِهِ، دكعنين واحدها اليدثم نغول اللهم صيّل عَلى عُيْرُوا لِيغَيّرُ وَلاَنْدَعَ لِيُخْبُا الْإِ غَفْرْتُهُ وَلَاهُمَّا اللَّا فَرَجْنَهُ وَلا مَرْضَا الإَنْفَنْنَهُ وَلاعْسَا الآسَمُ تَهُ وَلا شَاهُ الإجمَعْنَهُ وَلاَغَايِّئَا الِمَحْفِظْنَهُ وَآدَنَيْنَهُ وَلاَعَرِّبُالِمُّاكَوْتَهُ وَلاَدِزَقَا الِا بَكْنَهُ وَكُلْخُونًا لِلَّالْمَنْنَهُ وَكُلْحَاجَةُ مِنْجُواَ فِجُ الدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَكَ بِيهَا بضَّى وَلِيَ بِنِهَاصَلاحُ الْاَقْضَائِنَهَا مِا اَرْجَمَ الرّاحِينَ فَأَخَلَ الدِت وَالْمُفَعَدُ عنه دمل أستوديفك الشفوات وعباك وأفرع عكيك لسالام امتاباللو - ﴿ فِي نَايِقِ هِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لرَسُولِ دِيمَاجاً مَ بِهِ مِن عَنِيلِ شَوا لَلْهُ مَ فَاكْنَمْنَا مَعَ الشَّاهِ عَالِمَ اللَّهُمَّ لْهُ أَيْرًا لَعَهُ يِمِنُ ذِبَارَةٍ هُلَا الْعَيْدِ الصَّالِحِ وَآذِ ذِبْنَى زِيَارَتَهُ مَا لَعَلَىٰ عَدَّوَالِهُ عَدَّوَتُونَوَّ عَلَىٰ لا يمانِ السِّدَ وللن والولاية لعلى فرابيطا لب صلوات شوعليه والاثنا لَيْهِ وَالْمُرَاثَةِ مِرْ أَعْلَاثُهُمْ فَإِنَّ رَضَيتْ بِيدَلِكَ بِارْتِ لَعَالَمُ بَنْ تَصْمَ لأفاشيا لعظم وصكوانه عليك ياهاني تن غرق السّالام عليك ابته مَبِلَالصَّالِحُ النَّاصِحُ لِلْيُهِ وَلَرْسُولِهِ وَكِلْأَمِبِرا لَوْمِنِينَ وَالْحَسَّرِ وَالْحُبُ تُشْهَا لَ نَلْتَ قَالَتَ مَظْلُوْمًا فَلَعَرَ إِللَّهُ مَرْ قَالَكَ وَا فَهُوَ رَهْمُ نَادُا النَّهَالَ أَنَّكَ لَقَبْتَ اللَّهَ وَهُورًا ضِعَنْكَ بِمِا فَعَلْتَ وَفُ حَنْ بِلَهُ وَلَا مِنْهُ لِهِ عِنْهُ لَا وَمَنْ لَكَ نَفْسَكَ فِي ذَاتِ اللَّهُ وَمِضَانِهُ نَرَجِكَ اللَّهُ وَرُضِيَ عَنْكَ وَحَشَرُكَ مَعَ نَعَيَّرُوا لِدِالطَّاهِرِينَ وَجَمَّعَنَا ايا لَدَمَعُهُمْ فِي ذَارِ النَّجِيرُوسَلاَّ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيُرِكُا تُهُ مُصَلَّكُ فَهُ واهدهالدوادع ليقبك بماشك وودعهما وذعنهمسلم بعقبل وحزاهر مضناط مرالمومنب والصيرا لكونزمع وفة وأقابيك مبرالومن وفهولا

#### - ﴿ عَلَى بَدِيلِ لِنَهْ لَهُ ﴾

(074)

إكآانه كالبصنرفاب كخاه ومدوالتفاءوالمته وردت اخا امطلقة بقععلى لياب تل بشبيعه مالله وما تشوص ابتدوا والشرومان أألث رَحَمُ الْأَسْمَاءَ بِنِيدَتُوكَلَّكُ عَلَى اللهِ وَلاَحُلُ وَلاَقُوَّةُ الْآمِا لِسَالِعَلَوْ الْعَظ لَلَهْ مَّاجْعَلِنِي مِ عِنْ إِمِنَا إِمِلِ وَعُارِينُوْ تِكَ لَلْمُ إِنَّ أَوْجَهُ الْكُتَ يُحِدَّوُ الْحِجَدَوا فَكَيْمُهُمْ مِن يَدَى حُواَجْى فَاجْعَلْوَ اللَّهِ مَرْجَعُنكُ لَـ جهافالذنياوالا وقوم المقرب اللهم اجتل كانهمة ودعان بهمتحا باودني بممغفورا فدرق بترمك طاوحا الج بهمقضيّة وانظراكي بوجيك لكريم نظرة رجيمة اس عَنْدَكَ ثُمَّ لَائْفَ فَهُ أَنْدًا يُرْحَمُّنُكُ مَا أَرْحُمُ الْرَاحِينَ بِالْمُقَلِّكَ لَقُلْهُ ارِقَلَى قَلْمَ عَلَىٰ حِبلَ وَدِينَ نَبْبَكِ وَوَلِيَّكَ وَلَا نُرْعَ قَالُو مَا ذِهِ وَبِنِي وَهَبِ لِي إِذْ نِكَ رَجَّةُ إِنَّكَ أَنَّكَ أَنَّكَ أَوْهَاكُ اللَّهِ بك توجّهت ومرضائك طَلَتْ وَثَوْامَكَ مَتَعَيْثُ وَمِلْنَا مَنْتُ عَلَيْ نَوَكَّلْنَا لَلَهُمْ فَٱفْثِلْ إِلَى ۗ يَوْجِيلَ الْكَنِّيمِ وَٱفْثِلْ بِوَجِي لِيَلْتَ مُ تَمْرًا مره فعاصَجِلالتَهَلنٰ ﷺ (

للَّهُ وَلَنَّا كُذُعُوا مِاهِ ثَابَةً وَلَنَّا كَانَعُوا مِافْضَلْكَ وَلَنَّا كُولُ عَلَىٰ مِاشَرَفِنَهُ وَلِكَ لَكِرِعَلَىٰ كُلَّ بِلاَءِ حَبِّ الْلَّكِيَّةِ اللَّهِ يَقَيَّا صَلَّهُ وْدْعَانْ وَطُهْرْ فِلْهِ وَاشْرَحْ لِيْ صَلَّ وَوَتَنْ عَلَيَّ الْلِّيَا وْحُمَّا لِهَاجِمِهِ. فأفأ دخك لنار بضرآ ركعنين فوسط المجدما مين لمغرب العشاوه ومقنا لبيّادة؛ وقا بعدها أنَّ للَّهُ لأَا لَهُ الْإِلْفُ مُنْدِي ۚ إِنَّكُ مُنْدِي ۗ إِنَّكُ وَمُعِيهِ وآنت الله الديلاا لداية آنت خالة الخلة وزازة فمروآ نتاته لاالله تَنْ الْعَابِطُ الْبَاسِطُ وَانْنَا لَسُلَا الْعَالِا أَنْكُ مُلَكِّزُ الْأُمُورُونَاعِثُ رُ فِي القَوْ رِوَانَكُ وادِثُ كُلُارِخِ فَهُ مَوْعَلَيْهَا اكْ الْكُ اسْمَلُ الْحُرَثُ لَ لِكُنَّهُ رَائِحَ الْفَتَّهُ مِوَانَكَ لِللَّهُ الْمُعَكِّلُ الْدَاتِكَ انْتُعَالُ السِّرَاحُعُ ا ك لَنُح إِذَا دُعِتَ بِهِ أَحَنْتَ وَإِذَا لَـنَلْتَ بِهِ أَعَلَّمْتَ سَاللُبُجُوَّ عُلَّدُواهُمَا بَهْنِهُ وَحُقَمُ الْذِي أُوحَيْنُهُ عَلِي بَفْسِكَ أَنْ تصلي على عِزَوا لهجدواز بفيضة لم حاجة التاعة الساعة ما سامِع تَ بِهِ فِي عِلَا لِغَبْ عِنْدُ لِنَازَ بَصُلَّا عِلَا فِيزَّرُوا ( مُحِدُّ وَانْعِلْ فَرَجَنَا وَتَفْضِحَ حَاجًا نِنَاوَآنَ نَفْعَلَ بِنَا كَنَا وَكَذَا وَمَذَكَرُجَاجِكَ وَتَعَوَلَ يامَعَلَبَ لَقُلُوبِ أَكْابِ ارِبَاسَامِ عَالَمَعَا آلِيَكَ عَلَى كُلُّ لَيُنْجُ تَدِينً

## ··· - ﴿ فَعَلْصَغِلْ لِشَهْلَلْ ﴾ - ﴿ فَعَلْصَغِلْ لِشَهْلَلْ ﴾ -

رابااهم وضاركت وننج وتعول الكهب تريجو غنزهاليالله تأجبني ماكانك لحيوة خبرالي وتوتؤنؤ إذاكات الوفَاةُ خَيرًا لِي عَلَى مُوالِلْ وَاوَلِيا يُكَ وَمَعَا ذَا وَأَعَلَ بُكَ وَافْعَلَ عِنْ لكذيا أرحتما لزاجيبن مشترامض لمالزا وبزالغربة وهومغام اعدبه عا نصاَّدِ كعنبن ثماد نعيد بلدوة لألكَّهُ خَراتِي صَلَّتُ هُذُهُ الصَّلَاءُ ٱلْعُيْلَاءُ رَضَائِكَ وَطَلَبَ نَائَلِكَ وَرَجَاءً رِفْلِكَ وَجَوَالْزَكَ فَصَلَحَا إِنْحُرَّوُال ۼڒؘؚۅؘؾؘؾۘٙڶۿ۠ٵڝؚٞٳؙڂڔۜ؊ۧۅ۠ڔۘۅؘؠ<u>ڵۼ۬ؽ</u>ڗڂٮؙۣڬڶۘڶٲۅ۬ڶؘۘۅؘٳۏڡ۫ٮؘڮڡٲ انك اهُلُهُ يَا أَرْجُمُ الرَّاحِبِينَ مَثْمَرًا مِن المِمتام الخضوعليد السّلام فضلَّ مِنْهَا نمتير بتحتبط لزهزاء وقل اللهُمَّ إن كَانَكِ لذَّ نُوْبُكُ الْحَطَا يَاقَل لفَتْ وَجِمْ عِنْدَكَ فَلَمْ تَرْفَعَ لَمَا لِيُكَ صَوْتًا وَلَمْ كَنْجَمْ لَهُ دَعُوَّةً فا في أَسْا لِكَ بِكَ إِلَا لِمَهُ فَا تَهُ لِيْهُمْ مَثِلُكَ أَحَدٌ وَأَنْوَسُوا } لِللَّهِ عِمَّا والداربصلي غلائج تروال فجتروان تعبل الي توجعك لكوهم اللكة لاتحيته خسادعوك ولاتخرمنح ارَحُمَ الرَّاحِبرَج عَفْرخد بلَ على الأدض مُنْزَابِ خَلِه الزَاوتِ النَّرْةُ مفأالصالح بضصرك كمتين ثما بسط كقيد يجوا ليئاوقل للكئم إتباساً للسَالِم مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

نخُداء باعَلِي باعظمْ اقادريافا هِزياجَيْ باقبَوْ مُرْص غِيرٌ وَاغْفِرُكُمُ الْأَنْوْكُ لَوَّ بِلَّهُ } مَنْفِكُ وَاحْ سَنِي بَعَيْنِكَ إِنَّهُ لِمُنَّامْ وَارْحَبْوِ بِقُلْدَنْكِ عَلَيَّ لِاأَرْحُمُ الْوَاحِينَ وصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّمنَا فَيْرٌ وَالِدِ الطَّنِّسَ لِلْمَا هِرِبَ سُتِرا مِض الحالبيئا آنئ في وسطالسجد دبقال انرمقام ذبن لغابدين عليل لشلام نصايخ ركمنبن وتعول يامن مُعُواْ قَرَبُ إِلَيَّ مِنْ جَبْلِ لُورَ بَدْ يَا فَعَاكُمْ لِمَا ابْرِينْ يَامَنُ عُدْلُ مَنَ الْمُؤْوَقِلْيِهِ صَلَّهَا لِي هُمَّا وَالْهُمِّ وَحُلَّ مِنْيَا وَمِنْ مَنْ يؤدننا عَهُ لِكَ وَتُوَّ لِكَ يَاكَافَ مِرْ كُلِّ شَيٌّ وَلَا يَكُفُّ مِنِكَ شِيٌّ كِينَا الْمُهْرِّمِنْ الدَّنْيَا وَالْاخِرَةِ فِالْآرَّمُ الرَّاحِينَ ثَمَّ عَنْهَدَيك عَلَىٰ لارض و ر • اللُّواحق ۡ هٰذَا البَّابِ ذَا رَهُ الْجَيِّمَ عِمَّاللَّهُ تَعْالَىٰ فَرْجِهِ وَتَدْعَ فِسَالَ صَعِيلًا لَهُ لا فيهنزول لقائم ولابأس بغرائز دغاءالعهدعن وخولك لمقام وقددوى لستدرة فيعدة الزائزعن موكانا الصادق انترفال من دغا الحالله نتعالى ادبعين صياحت عُلْا العهدكان واضاد فاعناء فان مان قبلدا خرجه الله تعالىم. مره واعطاه كآبكلة الفيحسنة ومخي عنه الف سيثة فاذا امتيث لمقام فقف على لياب وقل

(OVY)

لَذُّهُ لِهُ وَالْمُعْمِلِ وَالزَّبُورُ وَ رَسَّالظِّلِّ وَالْحَوْرِوَمْنَ لَالْقُرَّالِا تَقَرِّبِينَ وَالْأَنْفِيا وَالْمُرْسَلِينَ إِلَّهُمَّ إِنَّ إِلَّهُمَّ إِنَّ إِلَّهُمَّ إِنَّ إِلَّ بوخفك لكريم وسؤروجهك لمنروم لميك لفتديم بالحق باقتهم باسمك لذي شرقت يدالسماك والارضون وباسمك ۑ<u>؋</u>۩ؙڐؙڶۅ۬ڹۘٷٲ؇ڿؚٞۅ۫ڹٳٳڂؿۻٙڶڬڷڿؾۊؠٵڿۥٛؠۼۮػڷڿؾؖٳ عِنْ لَاحِيَ بِالْحُمْ الْمُوْتَى وَمُبِيَّا لَأَهُمْ خُلَّا إِلَّا لِهُ الْوَالْمُ الْآلَانَ اللَّهُ بَيْغُمُولِانَا الْإِمَامُ الْحَادِيَ الْمُهَتَّكَ الْعَايْمُ بِالْمُلْدُصَلُوا كَالْفِيعَكَيْهُ وَ عَلَىٰ إِنَّهِ اللَّهُ الْمِينَ عَنْ جَمِيعِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِ الْخِصُ الْمِقْ لَأَدْضِ وَمَغَادِبِهَا مَهْلِهَا وَجَبَلِهَا وَبَرَّهَا وَجَرِهَا وَجَرَهَا وَجَنَّى وَكَرَّ وَالدَّى مِنَ الصَّلَوٰابِ ذِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمِلْا حَكِلُا لِهِ وَمِااحَصْاهُ عِلْمُ وَكَاكُوا طَاهِ بِهِ ݣَانْدْاللّٰهُ رَّايِةِ ابْجَدَّدُ لَدْ فْصِّبِيحَةِ وْمُحْلّْلْ الْمَاعِيثُ مِنْ أَيَّا بِحَهْلُا وَعَقَدَا دَبَعَهُ لَهُ فِي عُنْقِي لِالْحُولِ عَلْهَا وَلَا اذُولُ أَيْدُا ٱللَّهُمُ ٱجْعَلَوْ مِزانضاره وَاغُوانِهِ وَالنَّابِينَ عَنَّهُ وَالنَّارِعِينَ لَنْهُ وَخَطَّاحُ أَغُهُ كنيلس لإفام وكالمحامين عنة والسابعين لما وادند والمنتثة بَنْ يَدَيْدِ ٱللَّهُمَّ انْحَالَ بَيْنِ قَبَيْنَهُ الْمُؤْثَ لَلْذَي جَعَلْنَهُ عَلَى عَادِكَ حَمَّا فَانْ خِيمِن فَرْي مُؤْتُزُ وَالْفِيَدُ شَاهِرُ اسَنِع فِحَرَدُ امَّنَا بِي مُلَبِّيثُ دَعْوَةَ الدَّاعِى فِي اَلْحَاضِ وَالْبَادِي لَلْهُ مَّادِيدِ الطَّلْعَكَّ الرَّشِبِكَةَ وَ

وي وغاالعَهٰ للمَا مَنْ بَعْ حَالِلْغَنَبَرِ بَهُ صَالِلْعَنَبَرِ بَهُ صَالِلْعَنَبَرِ بَهُ صَالِلْعَنَبَرِ بَه

مْرَةَ الْحَسَكَةَ وَاكْخُلْ بْاطْرِي يَنْظُرَة مِتِيَّ لِلْهِ وَتَجْلَلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلِ أَ دَكُ وَاحْ بِهِ عِنْا دَكَ فَاتِكَ قِلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَةِ فَإِمَّا لَهُ إِلَّهُ الْمُ الْمُ يرَوَالْحَيْمِاكْسَتْ ايَدْى لِنَّاسِ فَأَظْهِ اللَّهِ مَلِنَا وَلَيْكَ وَا لْنَهُ بِإِنْهِ رَسُولَكِ حَتَّى لاَيَظْفَرَ لِيَتْغُيرًا لِنَاطِلَ لِلأَمْزَقَةُ وَبِجُوَّ ةَ وَنَحْفَفَهُ وَاجَعَلُهُ اللَّهُمَّ مَفْرَعُ الظَّلُومِ عِبَادِلَةَ وَنَاصِرًا لِمَنْ لِجَالِا ؞ُٵۼؘۘۯڮ*ؘۊۼٛػ*ۮؙٳڸ۬ٳٷڟؚٙڷ؈ٛٳٙڂڬٳؠڮٵۑڬۊڡؙۺٚؾڵٳڸٳۅڒڎ غلام دينك وبنن بكبتك صلى اللاعكية والدواجع لذا الألأم حَصِّننَهُ مِنْ بَابِرِ الْمُعْتَدُينَ لَلْهِ مَرْوَشَرَبْيَتَكَ مُحَدًّا صَلَّا اللَّهُ عَلَى لِهِ بِرُوْرَبَنِهِ وَمَنْ بَبَعِهُ عَلَىٰ يَعْوَنِهِ وَازْحُمْ السِّيكَانَتُنَا بَعَنُهُ اللَّهِ ة قريبًا بِرَحَمْنِكَ يَا اَرْحَمَا لُواحِمِينَ مُ تَصُوبُ عَلَى فَعَدُلُ حْمَرُك دَنْقُولُ لَعُجَلَ لِمُولِاي إصاحِبَ لِزَمَان ثلاثًا ثَمْ إِحْدَالْمُفَاهُ واربتكون قامنًا وتقول سَلامُ اللَّهِ اللَّهُ الكَّامِ لِالتَّامُ الشَّامِلُ الْعَامَ وَصَلَّمُ اللّ وَسُوكَانُهُ اللَّا ثَمُّهُ الفَّائِمَةُ النَّامَّةُ عَلَىٰ حَمَّ اللَّهِ وَوَلَيْهِ فِي رَضِهُ وَيلادُ وَخَلِيفُنهُ عَا خِلْفِهُ وَعِبَادِهِ وَسُلَا لَةِ النَّوَةُ وَيَقِيَّةِ الْغِيَّرَةِ وَالصَّفَةَ وَ احبالزمان ومغار آخكام إلفران ومطيرا كأدض ناشر إلعك

### ٥٧٤ - ﴿ زَارِةِ الْجِنْهُ مَسْخِلَ لَسَمُلْهُ ﴾ و

فبالقول والعرض وألجج فالفاتغ المهنث الإماح المشنظرا لمنتضرا لعضيا لكك لطاهرانن كأنميَّةِ الطَّاهِ بِيَالُوْجِةِ إِبْرَانَا وْصِياً ٱلْمُضِينَ الْمَادِي المهلكا لمعضومان للاثمة المعضومان لتبالا وعليك ماوارت عي البَيْبِينَ وَمُنْكُوْدَعَ حِيْمُ الْوَصِبِينَ لَتَكَلَّاهُ عَلَيْكَ يَاعِصْمَهُ النَّمَةِ كتالام عكيك يامغ المؤمين للشف ععبن كتالام عكيك يا الكاوين المتكرين لظالبين لتالام عكيك بامؤلات باصاحب لأكن يَانِ رَسُولِ لِلْهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانِي الْمَرْالْوَقِينِينَ أَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَا خِيْرًا لِذَهِ إِنَّهِ مِنْ إِنَّا لَعَا لِيَنِ لَلَّا لِمَا لِكُلَّا مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَّى كُ الخَلْةِ الْمُعَارَ الْسَلامُ عَلَيْكَ بِالْمُولاءَ سَلامَ نَخِلْصِ لِكَ فِي لُوَلاَّ وَالْحَالَةُ نَّلَتَ أَكُومُ الْمُلْقِينُ قُوكُ وَ فَعَالُا وَأَنَّكَ لَيْتُ تَمَكُّلُ أَكُارُضَ فَيَطَا وَعَلَى كُا كَامْلُنَا حُوْرًا وَظُلْمًا نُعَيَّا ۚ إِلَّهُ فَرَجَكَ مَهَا عَزَجَكَ وَقَرْبَ زَمَانُكَ وَكَمْ ٱنَصْاٰرِكَ وَاغُوا مَكَ وَانْحَ لَكَ مَا وَعَلَىٰ بَقُولِهِ وَهُوَاصَى وَ الفائلين ونزيدان تمزعلى لذبن سنضعفوا في لأرض بخعلهم المئة وتغملهم لوارين بامولاي باصاحب لزمان حاجه كذا وكذائم مدكم حاجيلة بعول فاشفع لي عنِيْدَرَبِكَ وَ بَحْمِهَا فَقَدْرَةٌ جَعَمْتُ لَيْكَ بِحَاجِمَةٍ لِعِلَمِ أَنَّ لِكَ عَنِكَا لِللَّهِ شَفَاعَتُرْمَ فَبُولَةٌ دُمَقًامًا عَوْدًا فِجُوَّ مِنَ خِنَصَّكُمْ لِإَمْرِهِ وَادْتَصٰا كَوْلِيرِهِ وَبِالشَّالِ لَنَجْ بَنِبَكُمْ وَبَبْنَهُ اسْنَكُلُ اللَّهُ فِيجُيْح

احِيّا لِرَّمْانِ وَرَجْمَةُ اللّهُ وَيَرْكَا نُهُ ثُمَّ سُلِّهِ كَعنهِ. وتعراها الآمّاء مُعَظِّ الْكُلاَءُ وَيَرَحَ الْحَفَا } وَانكَتُفُكُ الْعُطْآءُ وَصَاتَكُ كُلَّ رَحْ وِ أَوْوَالْمُكْمَادِكَ الشُّنَّكُمْ وَعَلَيْكَ الْمُعَولُ فِي الشَّبَّةِ وَالرَّحَاءِ آعًا فَحَدَّ وَالْمَالَدُينَ فَرَضْكَ عَلَيْنَاطِاعَهُمْ فَعَ قُنْنَالِدُلِدَ عَنَا بِحِيْقِهِمْ فَرَجًّا عَاجِلًا كَلَّمْ الْمُحَاوَفُو مَا عَمَدُ بِاعَلَهُ ۚ بِاعَلَ ۚ مِا غِيرٌ انْصِرُ إِنِّ فَا تَكُمَّا نَاصِرًا يَ قَا لَكُمْ إِكَافَتُكُمَّا مَـالزِّمَارِ إِنَّغُوْتَ الْغُوْثَ الْغُوْتُ ادْرِكُوْ إُدْرِكُوْ إُدْرُكُوْ إُدْرُكُ ڡّال *ف*عنة الزائراذا اردسًا لدّخول لم سجد زيدين صوحّافق كرد حلك الب<u>منر</u> قاعن ديكوّ إلله وبالله ومرالله والى الله وخبر الأسمآء بله تؤكَّلْتُ عَلَى الله لا وَلا نُوَّةً أَلِا بِاللَّهِ اللَّهِ مُصَلَّعَلِّهِ عَيْرٌ وَالْغَيْرُ وَافْتُهُ لِي تُوابَ لةُ عَمَّ أَبُواكُ مَعْصَدَنْكَ وَاحْعَ لمؤتيم خاشعون واذخرعة اشبطان الججبر وجنودا بلبراجمعبن

بسط كفبك وتلاطي فكرمذ اليك الخاطئ

نْذَنِبْ بَكَذَبِهِ لِخِيزَ لِمِنَالِهِ لِمَا لَهُ خَلَىٰ اللَّهِ فَيَ بَانَ يَكَ لِكَ مُقِرًّا

لكَ سُهُ "عَمَلُهُ وَرَاحِنَامِنْكَ الصَّفِحُمِ ۚ ذِلْلُهُ لِمَّ رَفَعَ لِكَ الظَّالِ كُفَّيْهُ المُعَاصِينَ مَنْ مُكَ خَاتِفًا مِ. بَوْ مِرْجَتُوْ فِيهِ الْحَالَابُةُ مِينَ مِنْ مُكَ التَّالِمُ وَ حانك العند لخالمي فرعام فيقاور فع إليك طرفة حدد الاجيا عُرْتُهُ مُسْتَغَفًّا نَادِمًا وَعَزَلْكَ وَحَالَ لِكَ مَا الرَّتِ بَعِصِيدٍ تخالفنك وماعصنك ذعصنك وأنابك حاهل ولالعقوم مُنَعَرَجٌ وَلَا لِنَظَرُكُ مُنْتَخِفَ قُلِكُمْ بَسَوَّلَتُ لِي فَصْحِوا عَالَمَتَعَ عَلَا ذُلِكَ يِعَوَى وَغَرِّدِ سِتُرْكَ الْمَرْجُ عَلَى مِنْ الْأَنْ مِنْ عَلَا الْمِكُ مَنْ لَيَنْكُفُونُ وَكِيَا مِ اعْتَصْمِ إِنْ فَطَعْنَ حَمْلِكَ عَنِي فَوْاسُوا فَاهُ غَلَامٍ إِلَّوْ قُوْمُ يَكُنَّ بَدَيْكَ إِذَا قِيلَ لِلْحُفِيرَ جُوْزُ وَاوَلِلْتُقَالِيرَ جُطُّوْا الْمُعَ الْحُفِيرَ إِجُوْزُا أ المنقك اختطونا كلياكرسن كخرت ددوى وناكلياطالعسى ْ نُ مَعَا حِينَ فَكُمُ أَنُوْ فِ وَكُمْ أَعُوْدِ أَمَا أَنَ لَيْ أَنْ أَسْتَخْدُ مِنْ دَيِّ اللَّهُ وتنجذوا ليحتاعفه وارخمني ارتئما لراجين وخترا لغاف بن وعفر حدَّا الأيم ومَلَا (حَمْمُ إَسَاءُ وَاقَرُفُ وَاسْتُكُمَّا نَ وَاعْتُرُفِ بحدّد الأبيرو تاعظم النَّانُ مِنْ عَبْداكُ فَلْحَدْ الْعَفْدُم وْعَنْكُ بعصعة بنصوحان وهوقرب منه نصآب دكعبر ادع عناالأ لَلَهُ مَا يَاذَا الْمِنَى لِسَّا بَغِيةِ وَالْالْآَ الوَازِعَنِوَا لَيْحَالُوا لِعَالِمُ الْوَاسِعَةِ وَالْعَلْقُ

# • ﴿ عَاصَجُنِهُ عَصَعَيْنِ صَوْحًا ﴾ - (٧٧)

معةوا لنع الحسكمة والمواهب لعظيمة والأالدي ألجس كموالعطاما لَدَ امَ لِالنَّعَتْ بَمَشْلَ وَلا يَثَلَ لَنَظْرِ وَلا يَغْلَبُ ظِهَبِرِيا مَرْ ذِي وَالْهُمُ فَانْطُو وَاتِّيكُ عَنْشُرُعُ وَعَلَافًا رَتَفَعُ وَقَدَّرُفًا. ر واحتِوْفَا بلغُوا تَعْمُ فَاسْبَغُ وَاعْظٍ فَأَحْرُ لِ وَمُعُوفَا فَضَد في لِعَرَفَهُ النَّحُوالِمُ الْأَبْصَارِ وَدَفْ فَاللَّطْفِ فَعَازَهُوا حَهِ أَكُمْ فَكَا مَ: بَوَحَدَ بِالْمُلْكِ فَلَانِدَ لَهُ فِي مَلَكُونُ نُ لكرباء فالاصِدَ لَمْ فَجَرُون شَأْنِهُ بِإِمْ حَارَثُ فَيَكُرُ لِإِ مَنْكُمُ نفيالاوهام وانحترت دؤنا ذرا ليعظيه خطانف اتص تبييه وخضَعَا لرَقال لعَظَنه وَوَحِلَتا لْقُلُهُ كُ وجهفنيه إسكالك بجلاه المديمة التي لانتنع الإلك ويماوات سعك ك للاعبائ لمؤمنين وبماضمنك لأحاية مدعلا نقسلت يراعين فالشمع الشامِعين في الصَّرِّ النَّاظِينَ وَأَسْرَعُ الْحَاسِيرَ. فإذَا لْقُوَّ وَالْمُنْيِنَ صَلَّ عَلَى غُيِّرَ حَايًّا لَنَّبِينِ وَعَلِىٰ إِهُلْ مَنْهِ الطَّاهِينَ مَمَّتَ وَاخْتِمْ لِي بِالسَّعَادَةِ فِيمَ خَمَّتَ وَاخْتِيمُا احْيَيْتُهُ مَوْفَهُ رَّاوَ نَيْهِ مَسْرُوْدًا وَمَغْفُورًا وَيَوَ لَأَنْكَ نَجَالِيهِ مِنْ مِسْالِلَهُ الْرَزْجِ وَادْرَاعِيْ مُنَكُوا وَنَكِرُا وَارْعَضِ مُبَيِّرًا وَكَثِبِرًا وَاجْعَلْ لِالْدِيصُوانِكِ وَجَالِأَصَّرُ

### ov)~﴿ فِي وَالْصَالُونُ وَضَالِلْمُصَلِّمِ عِنْهِ الْصَالِمِ عِنْهِ مِنْ الْمُصَلِّمِ عِنْهِ مِنْ

#### رْعَنشًا وْبِرُا وْمُلْكُاكِيرًا وْصَادْ اللّهُ عَلَى عِبْدُوْ الدِّنكُرُةُ وَاصَد • ﴿ فِ ثُولِ الصَّاوَلَا وَفَضَا الْمُبَلِّي ﴾ • فكأبا صدف مختصه فال فال دسول المصلى للدعليه والداصلوة عودالك مرافامها فقيلاقامهاوم توكها فقده بمهاوروي فالكافع إلضاد قعليداتها امّه قال ذا فاطلصلّ اللي لصّلوة مزلن عليه الرّحمة مراعنان لتماء الماعنا. إيلان وحقن بالملائكة فناذاه ملك لوبعلم لهذا المصلّى فأفالصّ لمؤهما انفتل وقال رسولّاً صلَّاللَّهُ عليه والداذا قالم العبدالمؤمر بقصاؤته نظرالله اليه خ ينصرف واظلَّتُهُ الآجذوق رأسه الحافظ فقالتمآءوا لمالانكذ تحقه مرجولدا لحافق التماء ووكل للسبه ملكافانتأعل آسه يغول بهاالمصلى يوتعلمن بنظ اليك ومن تناجى ماالنفت وكا ذلتعن موضعك بلادقال بوعيالالله أصلوه فربضة خيرم عندين خجذو حجة خبرمن بب ملوده بايت تق منه حتى عني قالعليه السلام صلوة المؤمر بالليل بذعم كما علم دسالهاد وفال مرصل كعنب على ما يقولهما المصوليد بعيدو مراتف دنث

\* ﴿ فَعَقُوبِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ونيه ايضا في لمجل لا وَل من مصفح ثالُه قال وخ الصِّيحِ بالباقع لم إلى الله والمات نادك العبصية كأفروعن معلق سمقة انترقال سفل بوعيدا للعة منابال الزاي كا تميد كافراونادل الصلوة تنميه كافراوما المجة فيذلك فعال لأرا لراح ومااسمه اتما بفعل السلكان لتموة لانها فعليد وتادل الصلوة لايزكها الأاستعفا فابها

# مع فعقوبَتر تارك اصلوغ عهد (v)

وذللناتك لاتجعالزان بإقالم يثرالاهوم سنلذ لاتيا نراياها فاجتبأ لماوكلمن يرليا لصلوة فاصدا لنركها فلد بكور بصده لنركما اللذة فاذا بغيث للدة وقع الأستختا واذاوتعالاستغفاف وتعالكفوع إلنيث إنرقال وإغان بادلا لصلوة فكاتماذنا معامته الضعرة ومراعطاه شربته منااولقي واحدة فتكاتما هكتم الكعسة المف مرتبو قالة مواجرق سعبن صحفًا اوزناسعين بكرَّاوْقِيْل سِيعين مَلَكُامِيرُيَّا اوْرِب المالنِّجاهُ م باركا لصَّالُوهُ وقالَ سَلُّواعلَ ابهود والصَّارُ ولانسَلُواعلَ بجو د امتى تبل مادسول تعدوما بجودامنك فالادليمع الأدان والأفامة ولرميصرا لجثآ وقال ثارلة الصلوة ملعور فجالنور نبرملعون في الانجيام لعود في الربور ملعويغ القرآن ملعون فح لسان جبرائيل ملعون في لسان ميكاشل ملعور في لسار إسرا مسلعو ويسارجته وفح المجلدا لنادم سفيبة الجارحت السوي تنبيرته أوربصلؤ ابتلاها للهبخدع شرة خصلة برفع الله البركة مرعبره ومرد زقد ويجوا لله نتفط سيماء الصاغبن مروجمه وكلعل يعلدنا بؤجرعليه ولابرتفع دعا لألحا الماء ولدلع حطفه غاالصالحبن بود دليلاوجائع اوعطشا ناويه كالشهملكا وعدي مره وبصبوعليد فبروز تكون لظلمة ذبيره ويوكا إبتديه ملكا ينخيله علاوجمه و الخلائق ينظرونا ليه ونجاسب أباشد بلاولا ينظرا مداليه ولايؤكمة داعذاليم وفسر بالابوعيل تشعليه السلام امخواشيعتنا عدم واقتسال سلوه كيف يحافظهم عليها وفييري دشادا لفلوب الماكان المحليه السلام بوما وحرصفين

#### م ﴿ فِهَا يِدَعُ لِهِ فِي كُلِّ يَعُومُ ﴾

(°A·

شنغلابالحرب القنال وهومع ذلك سرالصقين براقب لتمس فقال له ابرعياس مىرا لمؤمنين مأهلا الفعل قال نظرالجالزوا لحتى بضآ فضال لدابر عتيار و ما هذا وقتالصلوة التعدنالشغلا بالقنال عن لصّلوة بقال على ما نقائلهم اتمانغانلهم على لصلوة قال ولربيرك صلوة اللّبل قطّحتّ ليبلة الهبريير متايلي كبرج كلت يوم ذكالضة فعيدا تركان ردغا مل عليالنا للَّهُ وَاغْفُرُ لِمِ مَا أَنْنَا عَلَيْهِ مِنْ فَانْعَدْتُ نَعْدُو كُو أَوْ أَبِالْمُغُورُ اللَّهُ مُ غُفْرِلِهِ مَا الْيَتْ بِهِ عَلَىٰ فَغِيرُ وَلَمْ يَجُلُ لَهُ وَفَاءً اللَّهُمِّ اغْفِرْلِهِ مَا نُقَرَّبُ بِهِ لِيَكَ تُمْ خَالَفَهُ قَلِي لِللَّهُمْ اعْفِي لِمَرَاكِ لِأَلْحَاظِ وَسَقَطَاتِ لَأَ لَفَاظِ وسهوات لجنان وهفواك لليان ديجان يعوكل بومعاذا الدغاوذكراب إقفاختاه الله تعلق اساكك بنوروجهك المشرق المخ الناق لكت ألك بنوروجهك لقتروس للنهاأشرتك بدالتمواث وانكتفتيه لظلاات وصلح عكيه أمراكا ولبن فالأجرين أن تضلى على نم تدوال محكة يُضْلِحَ لَى شَلْهِ كُلَّهُ وَمِن كَالِهُ مِنْ الْمُلْفِيدُوْ قَالَ كَانِ مِنْ عَامَلِ عَلَيْكُمْ هُ مَّرَآفَ اعُوٰذُ بِكَ أَن اعادِي لَكَ وَليَّا اَوْا لِيَ لِكَ عَلْ وَٰإِ ٱوْارْضَ لك سخطاأبدًا اللَّهُ مَرْ صَلَّتَ عَلَيْهُ فَصَلَّا لِنَاعَكُ وَمَرْ أَعَنَّا عَلَيْهِ فكفتننا عكيه اللهم ممثن كارتخ مؤته فريج لنا ولجبيع المؤمن فأرجنا بِيْهُ وَٱبْدِلْنَابِهِ مِنْ هُوَخَبْرُلِنَا مِينَهُ حَتَّى تَرْبُنِا مِنْ عَلِمُ لِإِجَابَهِ مَاتَعْرِفِهُ

# الْدُعْنَا فِي كَلِي قَصْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

فآديا يناومعا يشنايا ارج الزاجبين ومركاب صلالمغالىعد برعيلالله ء إلوّضاعك تلهماملخ صدائم راحتار بكتال بالمكال لأوفي وان يؤدّى بُكرالحفوّ الني إنعما لله عليه مجاوار كانت له خاجة فضيت وعد وكمت ودين قضوا وكركثه وخرق كلامه التمواك لتبع حتى يكتبغ اللوح المحفوظ فليقل كل يو م بنهارًا للهُ كَايِنْغُ لِلْهِ وَأَكُنْ لِلْهِ كَا بَنْبُعُ لِللَّهِ وَلَا الْمُوالَّا اللَّهُ كَا بَنْغُولَهُ وَاللَّهُ ٱكْبُرَكِنَا بَنْغِي اللَّهِ وَلَا خُولَ وَلَا تُوتَةَ الْآبَايِثَدِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُجَلَّ وَ لِهُ يَدِّ وَعَلَىٰ اَهْ لِيَهٰ بِهِ وَعَلَىٰ جَهِ عِ الْمُرْسَلِ بَى حَتَىٰ يَرْضَىٰ اللهُ وَعَلَيْهِ صَلَّى الله عليه والدمرة الكآبوم هذه الكاائ عشراغ فالتدلدار بعدا لاف كسروكفي نتراجوال بومرالتينه كآلها وهيءأه الف هول اهونها الموث وكفاه الله شرابليه ج وقضي بونه وفرّج هتروغ وحرنه وهواعَلَ دُنْ لِكُلِّل هَوْ لَلْالِمَالِكَا وليحل فمروغ ماشاء الله ولكل بغية الهركية ولكل رخاءا أنشكر ليبرة كِلْ عَجْوَبَةِ سِجْارًا للْهِ وَلِكُلِّ ذَسْبِ سَنْغَفِرُ السَّدَوَلِكُلِّهُ مُصِيَّدَةً أَنَا لِيِّهِ وَ ليه داجنون وَلِكُلْ ضِوْ جَبْءَ اللَّهُ وَلِكُلِّ فَضَاءُ وَقُلَّارَتُو كُلُّ عَلَّى سَهِ وَلِكِلِ عَلْ وَاعِنْصَمْ السِّهُ وَلِكُلِّ لَمَا عَبْرُومَ عُصِيدَ لِأَحُولُ وَلَا فُوتًا ولأبا لليوا لعكل أعظيم مستبيع جرببالعليه السلام منقال كل بومرة ارعبت حتى برى معده والجنَّانُ الدُّالِيُّ اللَّهُ اللَّ شروبجَنِهِ سِنْعَانَا شَوِالْمَلِكِ لْقُدُوسِ شِخَانَا شُورَبَا لِمَلَآ يُكَدِّ وَالرَّفْحِ

### - الله المناطقة المن

منعان لعَلِي الأعلى بنها مَدُوتَعَالَى وَمِن كَالِرَبِعِ الْإِوارِعِ المِنْ صَلَّالَةُ اللَّهِ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهِ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهِ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهِ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُلِي الللْمُلِلْمُ الللْمُلِمُ الللِّلْمُلِلِمُ الللْمُلِمِلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْم

نجنة الواقية على المسادق عليه السلام مرقال هذه الكلمان عين بنام المألحة على المسادة على المالام مرقالها المرجية بلا تاحف المياح حفظ المحلي وورقالها المعلى المحليل العظيم دبنى وتفلي في المحليل العظيم دبنى وتفلي في المؤلف من المؤلف ال

# مع فادْعَيَتْ الطَّبَا ولِلسَّنَا كِهِهِ (ma)

#### • ﴿ فَالْعَمْالِهُ الْعُظَمُ \*

قال فيجنة الواقية اعلمان لا توالى فذلك والزوايات لا يخاد تحصر في كَالْبَصَةُ وَلا وَخَرُولَ فَ وَعَنْ لَذَكُمْ مِنْ لَكُ مِنْ الْمُنْ مُولِلَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا الْمُنْ مُولِلَهُ عَلَيْهُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْع

### ٥٨٤ حظ فارْعَيْنالْسِمِلُهُ عُظمَرُ ٥٨٤

(٥) امَّا ٱللهُ ٱلْحَيُّ وَالْقِيَوْمُ (٦) امَّدُواْ كَالْالُواْ كَاكُوا كِلْمِ (٧) آمَهُ خ البملة (م) انْرِيابِ بِعَ النَّمُوانِ وَأَكُورَضِ بِمَا ذَا الْحَلَالِ وَٱلْأَكُوامِ ٥١) مَن فُوَاشَا لَذَى لا لِلْهَ الْإِلْهُ وَعَالِزُا لْغَنْبُ وَالشَّهَا دَهُ هَوْلَوْ الرَّحِيْم هُوَاللَّهُ الْذَي لِاللَّهُ الْكَلْفُ لَقُدُوْسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنِ كمفهمن لغرزانجيانا للكيرشبخان الليءغا بشركون هوالله الخاليق الْبَادِئُ الْمُصَوِّرُلُهُ ٱلْأَسْمَا ۚ الْخَصْحَ بَيْحُلُّهُ مَا فَالسِّمُوٰابِ وَٱلْأَرْضِ وَ هُوَا لَعَ بِزَاكِحَكِيْرِ ١٠٠) آنِهِ قُلْ لِلَّهُمِّمَ النَّالْمُلَكِ تُؤْجِا الْمُلْكِمُنَّ تَتَأَةٌ وَتَنزِءُ الْمُلْكِمَةِ قَتْأَةٌ وَتُعْزَمُ قَتْأَةٌ وَتَلْأَلُمُ وَتُلْأَلُمُ وَتُثَاءً بِيهِ الْحَيْر ايَكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئَ تَدِبرٌ يَوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلُ وَتَخْرُجُ لْحَةَ مَرَ الْمَيْتِ وَتَخْرِجُ الْمُيَتِ مِنَ الْحَيْقِ فَتَرَّذُونَ مَنْ تَشَاءُ بِغَبْرِ جَيْبًا ١٠٠١م لمّ ف ثلاث سورة من لفزان في البقرة الترالكريم وفي العران الرّ الله الله الله الله الله هُوَاكُمِّ الْقَيَوْمُ وَفِطْهُ وَعَنَالُومُوهُ اللَّمِ الْفَتَوْمِ (١٢) الله لا الْهِ لِإِلَّهُ لِكُ هُوَالرِّحْنُ الرَّحْبُم (١٣) وَالْهِكُمُ اللَّهُ وَاحِدُ لِاللَّهَ الْإِلْهَ الْإِهْوَالرِّحْزُ الرَّحْبُم دِهِ الرَّالْلَهُ لِإِلِهُ الْإِلْهُ لِكُا هُوَالْحُيِّ الْقَبُّومِ (١٤) مَا الْطِيَّاوَالِهُ كُلُّ شَيْء الِطَّالُواجِيَّا لِلْالِلَةَ الْيِّلَا أَنْكَ (١٥) فيادَل سورة الحديدا لي قوله وَهُوَعَلَمَ بلاك لصدور وفسورة الحشرم تولد لوائز أناه ما القراب الماحرالورة ي ادفع يديك وتدل يا مَنْ هُوَه كَمَٰنا وَلَبْرَ هِ كَمَٰنا غَيْرَهُ ٱللَّهُ كَتَى هَا كُلَّا عَيْرَهُ ٱلْكُ مع فارْعَيْتُ البِيلُ لاعظمُرُ ﴾ وهو

نُ نَصِّلِكُ عَلَى عَلَيْ وَالِي عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لة القديان تعل لم أمرج فَرَجًا وَعَرْجًا وَاسْأَ ن تَصَلِي عَلَى عَيْرُوا لِهُ عِيرُ وَأَنْ تَعْفِرُ لِهِ خَلْمِينَ فَي تَقْبَلُ تُوسِينُ الْأَرْحُمُ الرّاحِيينَ ( ١٧ ) ذكرارًا لصّادق عليْهَا قال لبعض إصحابه الااعلّال لأنَّ ىيت(١٨)ذكإلمفيدة فيتصرته اندفي الفانخة واخكا لوفرأت عالمير بِعِبنِ مَعْ مُردَدْ مُنْ مِعْ الرَّوْحِ مَا كَان ذَلِكَ عَبِيًّا (١٩) اَ لَلْهُمَّ إِنِّے اَسْأَ لَكَ بِأَنّ كَ الْحِيْدُ وَلَلْكَ لِاللَّهُ اللَّهِ النَّا يَاحَنَّانَ يَاحْنَانَ يَامَنَانَ يَابَدِبُعُ الشَّمُواتِ لَأَرْضِ إِذَا لَكِلُال وَالْإِكْرُامِ (٢) اللَّهُمَّ إِيةِ اَسْأَلْكَ بِأَنْكَ اللَّهُ لِهُ الِكَاانَتُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ لَصَّمَ لَا لَذَى أَمْ بَلْدُولُولُولُ وَلَرْكُمُ لَكُمْ لَهُ فُوُّ الْحَدِّ (٢١) اللَّهُ مَّ إِذِ اسْأَلُكَ بِاسْمِكَ لَطْهْ لِلْفَاهِ لِلْفُنْدَسِلْكُ كَنْ وُلِلْكُنُوْ لِلْكُنُوْبِ عَلِي سُرَادِقَ لَعَرْشِ وَسُرَادِقِ لِيرَوْسُرَادِقِ لَجِيدِ يُنْرَادِقَ لِعَنْدَةِ وَسُرَادِقَ لِسَلِطَانِ وَسُرَادِقَ لِسَرًا وَادْعُولُ لِأَرْبَرِ أَنَّ لَكَ الْحِدُ لَا إِلْهَ إِيَّا أَنْكَ النَّوْزُ النَّارِيُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الصَّادِقُ عَالِ مَنْ وَالشَّهَادَةِ مِدْبُعِ السَّمُوابِ وَالْأَرْضِ وَنُورُهُرَّ وَقِيامُهُرَّ فِي aَلالِوَالإَكْرَامِ حَنَانَ نُورٌ لَآئِمُ مُلْدُوسُ حَيِّ **لاَيَوْنُ**٠٠

### ٥٨٦ - فازعيناليم الأعظم الم

لِمُ وَجَدِ لَا لَا عَلَىٰ وَكَلِالِكَ لِتَامَٰ الرَّاسَ اللَّهُ لِهِ اسْأَلْكَ لمُحَظِّ لَنَى كَاذَادُعِبَ بِهِ اجْتَ وَإِذَا سُنِلْتَ بِهِ اعْطَيْتَ فَإِنَّ لِلْتَ كحذ كالفكرة انت لكتان مدبع التموات والأرض إذا الجلا لإكْرُامِ (٢٤) يَا أَتُلُمُ إِلَّا لِللَّهُ إِنَّا أَلْلُهُ وَحْدَكَ لَا شَرِيكِ لِكَ أَنْتَ لكتان بكبهالتمواب والأرض ذوانجلال والإكرام وذوا لأمثما العيظامِ وَذُوالْعِرَّوَالْيَّةِ كُلْزُامُ وَالْمُلَوُّالِدُّ وَاحْدُلُاالْدَايَّا هُمَ لِتَّمْنُ الرِّجَيِهْ وَصَلِّى اللهُ عَلَى خَيْزَ وَالِدِاجُعَ بَنَ (٢٠) بِنِهَا لِلْهِ الَّذِيْ الرتحم يا ألله ثلاثا يا نؤر ثلاثا يا ذَا أَلِيلال وَأَثَمِّ كُوامِ ثِلانًا (٢٦) تعول ثَلاَئَا يَا نُوزُما عَنْدُوسُ وَثَلَاثَا يَاحَوْ مُ إِلْقَوْمُ وَثَلَاثَا يَاحَتُ الْأَيَوْتُ وثلاثايا حخ جبن لاحك وثلاثا ياحي لاالداية اتك وثلاثا اساً لك لِالِهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَرِيزا لْمُبْدِيا لشّابِع وَالْعَيْثُرُونِ يَاهُوَ يَاهُوَ إِنْزَلَا يَمُلَمُ مَاهُوا يَوْهُوَ متيتشتش ميكاب بطائزالة وتجاعز لضادق كاليتلاا ترجول مركاعظ الأنزوسبعين وفااعظى معمليك وحشير وعشين حرفا وأعطوب عاتي خسة عشروقاواعطى الراهيم عليتل تمانيذا حرف اعطى مضح عتيانا المتركز

وه في ذيمنا الأعظ لم بحدّ إلى الله على الرست زعشر جرفا واستأثرا لله تعالى كم فط كح بمتهلة ولنكا المتح كماغ يولضفا بنوايا المنتها وتم عليتهن ذكرالطبرس في وامعان الكلماني المقالما أدم من تبرفت مله هِ رَبِّنا ظَلِّنا أَنْفُسُنا وَازْ لِرَنْغُفْرُ لَنا وَيَرْخُمُنا لَنَكُ بُرَّةً مَا الْجَالِثُ ره لا الدَّلَا انْنَ طُلْتُ نِفِيْسِ فَاغْفِي لِجَ فَانْبَرُلَا نَغْفُ الْذَانُورِ النك دقيل إبماا متخاالكناء عليهمك وغاءنون علىملارق تهذانظ اليمول لماءوالأمواج دخله الرعط وحوالله تعالى البرقل ﴿ الْهُ اللَّا أَنْ الْفِيرِّةِ فَقَالِمُا فِيكِ بِنُوْعُهُ وَنِيَّاهُ اللَّهِ سِلَّا لِمُوتِعِنَّا لَيْ مؤاهب يمقلينه وحودعاا لنتي صآاة معلين الرثوائده فيأانث تغثا قعةب علقل لمادء بمذااله فالبطلخ لفي جماق بقبيص وس ليتلاوهوايذا المغروف للزائم النجلا ينقطع أمدا ولايحصيم وكرعلن براهيم فيتبيوا تبركما دغائج فآالتغاء فانجت اوم كهالم ننزعج أوملكه مصرم مرجث لايحتب هوا للهثم وَ إِنَّا لِكُمَّا رَبُّ لِكَ لِكُولُوا لِهُ الْإِلْهُ الْإِنْكُ الْمُثَالُ بِمُنْ الْمُثَالُ الْمُذَاكِ كلال والأكرام أ. تصر على على المعرف المعرف أيجعل

# ٥٨٠ - ١٤ فارتعتاليم الأعظم ١٨٠٠

وَكَانُ ذُنُو وَقُلُ خُلُقَكُ حُمْ عَنْدُكَ فَإِنَّ انْوَتِّمِهُ لِلْكَ بَوْحُلا فِي لصالحين يزاهم واميمعها واسعة وتعفؤ كنفسا المتاق للفانقال إولوا أللف تراز كانت ونوع فذا خلفت عندك فادانة حداليا بوحدنكتك بوا عسة والحسيرة الائمة وعلهم التلاء واسئلوا خاجتكم وجرجاح أتردعا ذالحت هذا المهاء مأصر تخ المستصم خبرو مُفْرَجُ \$ سَالْمُلا وُسِيَ عَلْيَرَى مُكَا ئَشُونُهُ أَمْرِي وَمِ إِيكَالِكُمُ لِيَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ لطنفافوقكا لطف لطف فحميع ام و هو حدالياع النوص رعيده ومراثلااستحال متعددوه ماعليك لارت لوأدخ بتعنه وغفرت لي هامية و منك وادخلن الحنا رَّ مَغْفَرَ بَكَ لِلظَالَمِ وَأَنَامَ الظَّالَمِي مُوسِم عِلْسَلَوْعَادُ ٱلجَلِيمُ ٱلكَرْمِيمُ سِنْجَارُ اللّهُ وَيَلَّالُتُهُمُ ۗ السَّهُ السَّالِيّةِ السَّهُ عُوذُ مِلْنَهُ بَشِرَهِ وَ

و في ذي المالا عنظر المالية ال شنت يوشع بنون مستهفاؤه في أدعيار كاسم الأعظ ولردعا أخ تركؤ الفصاالخا دبيشين ككار جنزالوا فيذاك عليها لمذكر دغاؤها فالفصل النابيعش كالمانح تزالوا فنزولل لمه و هناك لو لمن عليته عليه التي عليه ن لأعلمكلة مافا لها مكولي فرّج السكرينه عند لادغا برعيده المراكج هي عود أجه ود الم حكامًا الله تعاصد في وله لا اله الا أنك اقتكنت مرالظ المن وذكر الظرب فيجوامعه ان قومود ما وانزول للذاخالوا أللّهٰ كرّازَ كَذُنُونُنَا قَلْحُظُثُ وَحَ غَطُومُنِهَا وَاجًا إِنَّافُهُمَا بِنَامَا النَّتَ أَصْلُهُ وَلَا نَفْعَا بِنَامَا خَرِاهُمْ يذكه فيجمع لمنهرفا لوالماحتيًا حبرً. لاحقَيُ المُحْدَى المؤتَّى لاحقُ لا نقنهم المتذاب واوج عليتمل تؤاتر لمآممكا تستط ماوخيالله الببزل تعبتا كحفظة وهوأ للكثركك كخذك كأكمأ الجذن إمّامَعَ بقائكَ وَلَلْنَا كَيْهُ الْأَامَعُ خُلُودُكُ برروحهك وعرَّجُلاللَّا سُكِيارِ ؟ وَ رَحَانَهُ دِعَاهِمُ ذَا لَدَعَاءِ عَلَى قَفَا فِا نَفْقِهُ وَهُوا لِلَّهُ تُمْرِينُهُ اهتك يت وبفضلك أستغنكث وبنغنك أصبحث أمس ڔۣڽ ڒ؋ۮ؈ؙڿؠڹڹؽؘؠۮؠڮٵۺڶۼ۫ڣؙڒڮؠڹۿٳػٲۊؙڮٳڵؽڬٳ**ڝ**ڡٚ

# ٩٠٠ - ﴿ فَارْعَيْهُ الْأَغْظِيْرُ ﴾

ردغاؤه فأدعته اسراكاعظم المحكمه متعليها كاليتملاذكرا لراوتلا فيضه آبالجمعنا ليهوع إعداء علدائلا لقتله زاحرشاعا فيالمنهفذا المتأذرغا برفيغارتها ليممادغا سعيدها خلاصاكا وغالالله تشالى لللانكذائية كألق قلاستحكث لغتثة واعطيته سؤلد فيعاج دنياه وإجازاء تبروذ للء النبي صلّ الله عَلَيْ الدوهوا للَّهُرَّادّ إُدُّعُهُ بَمِلَ الْعَظْمِ لَهِ العِلْأُعَ وَادْعُولُ اللَّهُ مَاسْمِلُ الْصِّمَ لَـ الْمُمِّدُ اذْ ك العَظْمِ لُوبِرِ وَادْعُولُهُ اللَّهُمُّ مَاسْمِكَ الكَّمَالْمُتَّالِ يتزالها لأدعيترالمنسترا ليذكنزم أيتجضه وكيف لأومنهاا برج وصلوا تفاعلتك ومقرهامعنتزوم فحفذا المقام أدعيترشريفترمخنصرة ليعليليتلام منهاماذكره يرافه ائرانتكان بقول اللهئية اقياعوُ ذمائهم علم لا بنفعُ وَقَال كُرْبِعِ اللَّهُمُ إِنَّا عُود لِلنِّهِ إِنْ أَضَلَّ أَوْ اَصُلَّا وَاذِلَّ وَاذِلَّ وَاذْ والظِّلْمُ الْوَاظُلُمُ ٱوْاجْهُلُ الْوَيْجُهُمْ الْحَلِّي وَمِنْهَا دَعَاوُهُ فَالنَّا دَفِينِهُ ليرتسلام من عابرأغا شرالته كما أغا فيغوا عطا الشنغالي فواب لغ نبتي وهو

مھ فلذعتالت*ي* إنجروا الملجعة بره زَعْمَة فَالْتَ الْحِنْدُ كُثُرُ إِوَ لِكَ الْمَرَ كَاصًا وخال المحتلقد تتوسفا الراميم عليتكم تتعان قالفنزلجيرته بالقي فبطرا بحوت ومنه والذَّكَرَى في عِرابِهِ عِنْ عِلَيْتِهِ لِمَا تَرَكُلُ مِنْ عَا لِنَتِيصِ ٓ إِلْفُوعِلُو لِرَلْيَلُهُ لَأَحْ صريخ المكروسين وبأمجسته غوة المضطنن نك تغلم الح حااصفا في كفيخ **ۥٚڲۿڹٚؠ؋ؘۼؙڔؙڮٙ**ؗۅڡٮۿٳۮڟٷۥؿۅؙڿٮ۫ؽڹۯۜۜۜڔؖڲؽؙڬۅؙػؙٷؙؽ

# ٩٣ معرف المختلطة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة الم

كَلُّ النِّهِ مُوانْكُمِي قُوْمُ مِنْ مِنْرُولًا نَوْمُ دِعَادُه بِن حِبِراً لِلَّهُ مَرَّانِ اسْتَ عاينينك قصنتراعلى لمبيتك وخروعام الدنبا الي رحمنك قالىفى تىنالۇا قىذالغىڭ لەيرى كەن كىلىدى مَهُ الْمُؤْمِنْنَةِ. هَلِ بَراجُ طالبَ عَلَيْتِلِ ذَرَا كِلْرِيُ فِكَاصِفَيْنِ على لأجما وجولة عنال بتلاء القنال ومصفيق فال اللَّهُمُ أما كُ ئدة اماك تشنعه: ما أنته ما رخم أما وحرما أحد ما صمر نَّلُهُ مَا مَحَدُكُما الْمَدُمَا الْهُحُدَّ الْمُكَانِّقُ الْحَالِيَّ فَالْمُوافِضَ لقلوب وشخصت لانصار ومدت لاعناق و أثبان الله والخوانية فأناويان فومنامالي والأ رُ الْفَاتِحِينَ شَّ مَلِ ثُلاثًا لِإِلَّهُ الْآلِمُ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ عكمالا مردغائها فانكره اربطاوس حايشه بحقهم دشم بشا ارتخرا التح " كِلاَقَدُّهُ مُرْجَعُنُكُ مِا أَرْجُمُ الْأَلْحِينَ السَّنَعْتُ مِا فالمونقسي كمزفزع بن فاصط لحية أخ كآه لؤتتم اللهُرَالِي أَسًا لِكُ مُكَانِكَ عَمُعافِلِ عَذِلْ وَسُكَا يُبْهُوا ٱ

ذائبه المدتؤكم فادح الميترة ما ماعت لاتساق ماصارة نكأن لج عِندَكُ رَضُوانٌ وُودُ فَا الشعرنخاةم النادوويا ذئؤبهم ويئيزامؤركم واقض ام کماغیّہ اظرعلدتيل دغا رِّزْقَ وَيَا فَالِقَ الْحَبِّ وَلِآبَادِئَ السَّنَهُ وَمُخِيًّا! المخيّاً وَذُا يُمَ الشِّابُ وَمُخِيِّجَ النَّبَارِّ إِنْ عَلَى إِمْ النَّسَاكُ لُلَّا

فَانَكَ إِنَّهُمْ ٱللَّقَدِّي قِاهَا لِلْغَفْرَةِ [لِي صَاعَلِيمًا دعاؤه اللَّهُ مَ عطيه الهلك وتنتني عليه واخشري علنه المناأم مزلاخه و يَدُولُا حُرْنِ وَلَا جُزَءً إِنَّكَ لَهُ لَ النَّقَوْ يُ وَاهُو الْلَغُفَّ ة تِي إِجْ عَلَيْنِهِ لَا خَارُهُ مِا مِنْ الْأَسْبَ لَهُ وَلَالْمِثَّالَ أَنْ اللَّهُ اِلدَّالِمُا اَنْكُولَا خَالَةُ الْمُالَثُ الْفَالُوُ تَارُقُونَهُ أَنْكُ الْخَالُونَةُ وَتَنْفُوا أَنْتُ حَلَيْءَ عَيْمُ عِصَاكَ وَوْلِلْغُفَرَةِ رَضَاكَ ٱلْمُعَالِا فِي عَلَيْهِا دغاؤه لايؤركا يرهان لامب كل كيني فتراك كرو كافات لدمورة الك الفاة يؤمر منفخ في الهنورا لغسك كي عَليْ لادعاده ما لْعَةَ فِي عَرِهِ مَا اعْدَعُ بِرُالْعَهُ وَعِرْهِ مَا عَزِيزُاعِ فِي لِيَا بنقترك واطردعي هنزاك ، فيك وَامْنَعْ عَيْمِ بَعِل وَ اجْعَلْيْ مِرْجْيًا بِخُلَفْكُ اوْاحِدُاأُكُدُ نَرَدُ يَاصَمُدَ إِمِرَ لِمُزَيِلُهُ لَهُ يُؤِلِدُ وَلِمُ يَكُرُ الْمُ كَفُوًّا احْدُدُ هِ لِي عَلَيْهِ السَّلامِ دَعَاوُهُ يِانْوُرًا لَنَّهُ رُنَامُ لَنُ ٱلْأَمُورِ عنهن في الفَبُورِصَلَ لِلْحُسَمِّينَ الْمُحَلِّقُ الْمُحَلِّقُ الْمُحَلِّ لِهَ لِشِيعِيمِ مِنَ لَصِيقَ مُرَجًّا وَمِنَ الْمُتَمِرِّعُ وَأُولُوسِعُ لَنَا المنهنج وأطلق لنالما غينك مايفيرج وانعتل ببالماائث اهَلُهُ يُاكرُبُمُ يَا اَدْخَمُ الرَّاحِينَ

معرين المناع إلى المناس المن

المُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

نقال لسيّد بنطاوس فم مج المدّعوات على ميرا لمؤمنين على المثلّل يِّ إِنَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَمُ وَلَمْ اللَّهُا وَأُمِّرُهِ أَنَّا قُرْمُ لِكُلَّاثُمْ وَأَرْبُوا كُلُّونُهُ ليفة مربعتك ولمازك هذا الدغاجة إلغ بروج قا لمذالتفاء فكآصياج ولمشافا تبكتزم كبؤ زعرش الله تمادك ل بهتر به سوالله عن فضا هذا الدَّعَاءِ في برح بعضً موثوا بروم بطلب ذلا فليزاجع كتابيج التعوّا وَهُوهَاذا الدّعار بطاؤس ومجإ لتعوا الزخيرام المؤمنه على لنقلاده است ل تسعليهٔ الراين عالانعليم بنودوا مركز دمرا كمراع الأداملاقات نمايم وفرمؤكم أعلى مصبوقشام اينها دابخوارة تاذكبخفاى ثالمي دراج بنكعبا لتآسكره كبرخضورسول لنابنهاذابيان فمهايعحضوت بعضحانه ثواب بسيارا مزا ضرمود مركه طالبات رجوع بكار مج التعواث نمايد ودعا أيرابت

البين مالتي التمر التحريم

ٱكُولُ لِلْهِ الذَّكِ لا الدَّالِ لَهُ وَالْكِلِكَ الْحَيْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا بلاِ وَذِيرِ وَلاَ خَلِنْ مِنْ عِبَادِهِ فَيْنَةُ يُواَكُونَ الْمُؤْرِثُونَ وَنَّفِ

والناق كغدننآء الخلق العظم الرتوبتية يؤوك لتيخاوا لم وَذَا لِمُ هَاوَمُنِيِّدُعُهُما بِغِيرُعَلَحُلْقَهُما وَفَنَعَّهُما فَنَقَّا فَقَامَتَ لَهُوٰلًا طْآبْعَابِ أَبْرِهِ وَاسْنَقَ مَنْ لَأَرْضُهُ رَبِأُ وَتَادِهَا فَوْقَ الْمَاءِ ثَرْعَكُ (رَبُنْ لتَمْوَائِنَا لَمُلْأَالِتَعَمْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا وَالسَّمَةُ اَوْمَا فَيْكُمُ إَيْنَهُمْ اوَمَا تَحَنَّا لَتَرَىٰ فَأَنَا ٱشَهْلُ مِا نَكَ انْكَ اللَّهُ لِأَرْافِعَ لِيَّا وَصَعِينَ لِأَوْاضِعَ لِمَا رَفَعَتُ وَلَامُعِوْلُ أَذِلْكُ وَلِأَمُد أَكُرُ إِغُرَّتُنَّ ولاثمان ليا أغطنت وكامغط كبامتعت وانت الله لاالدا لآات كُنْ إِذَ لَهُ مِنْكُ إِنَّهُ أَءْ مَنِفَ أَوْ كِلا أَرْضٌ مِنْحَتُهُ وَكِلا مُمُنْكُمُ مُضَكًّا لْيَا مُطْلاً وَلَا نَهَا رُمُضِيٌّ وَلَا يَخْ لَجُهُ إِنَّا كُلَّا مُنْكِارُوا ۗ وَكُلَّا نَهُ سَارُولا فَتُهُ مُنْهُ وَلَارِحُ عَنْتُ وَ لَاسْحَاتُ فَيْكُ وَلَا بُوْقُ عُرُولارَعَلْ بِسَيْرُ وَ لارُوحُ تَنْفَسَ وَلَا طَائِرٌ يُطِيرُولا نَارُسُوُّ فَكُ والأماء بطروكن فذل كأشئ وكونت كالمنبيخ وقاردت علىالش وانتلاغت كالشط واغننت وافغرت وامت وأحنت واضحكت وَانْكُنْتُ وَعَلَىٰ لِغُرْشِلْ سَتُونَتُ فَتَنَا رَكْنَ مِاللَّهُ وَيَعَا لَيْتَ انْنَالِلَّهُ لَّذَى لَا الْمَا الْآانَ الْخَلَّاقُ الْمُ يَنَّ الْمُرْكِينَا لِكَ فَالْكِ وَعَلَى الْمَانُ وَ نْدُلْءَغَرِبِيَّةُ وَعْدُ لَدَصِيّاتٌ وَقُولِكُ حَرَّبُ كُلَّهُ مُكْلِّهُ لِكُ وَكَلِهُ لُمُ هُنُ وَوَحُدُكُ نُو يُورَحُمُنُكُ فِاسِعٌةً وَعَفُرُكَ عَظَرُونُ صَلَالِيْمِنُ

(09V)

كَ شَكَ مِنْ وَهُذَا لِدُمَكُ ذُانْكُ مَا رَبِّ مُوضِعُ كَا شِكْدُ مُ رُكُمْ هَارِبِ مَارُ كُلُّ خَا بَفْ حَرِزُ الضِّعُفَاءِ كُمْ ۖ ا غَتُصُرُ مِكُ نَاصِرُمُ الْمُضَرِّ مِكِ تَعْفِرُ الْرَبُوبِ لِمُ السَّغْفَ لِيَجِمَّ تُصْ حَبِرُ مِنْفُسُ عَالِكُمْ وُسِي بَحِنْكَ عَوْةً ا امعين انضر الناظين أخكر الخاكمة إنترع الخابسين زحئا لزليمبن تأرا لغافرت فاصح كوآئج المؤمينين مغبيث المالمخلوة وانتاكما للنع أناالمكادك وانت الإتثوانا العثد نشنا لزايق وأما المززؤق وانتثا كمغط وإمكا التآخيل وانت الجؤاؤوأنا البخيام وانث القوي كأنا المضعيف وانث التزيز وأنا الذَّبِلُ وَانَكَ ٱلْغَيْنَى وَإِنَّا الْفَقِيرُ وَانْتَ الْتَبَدُو أَنَا الْفَيْدُ وآنت الغافر وأماالك يحوانت العالم وأما الجاه وأوامتا كحليمة

نَاالْعِيُولُوَانِكَ الرَّمْنُ 4 أَنَا الْمَرْحُومُ وَأَنْكَ الْمُافِحَ أَنَا الْمُبْتَلِي وَأَنْكَ لهُ وَأَنَّا ٱلْمُضْلِحَةُ وَإِنَّا ٱشْفِكُ مَا نَّكَ أَنْكَ لِشُهُ لَا ٱلْهُ لَا ٱلَّهُ أَنَّكُ عُط عادك بلاسؤا لعاشهك بأنكانك الله الواجل لأحل المنفرّد لصَّمَا لَفَرْدُوا لَيْكَ لَصُرُو صَلَّوا لِللَّهُ عَلَّا كُورُوا فَا إِبْنَا لَطَّتَّ لطاهرت واغفرلى ذئؤ بق اشترعًا يَّعُنُو بِ وَافْتُوْلِ مِرْ إِكُ مُا عَنَهُ وَرِدْقَا وَاسِعًا إِنَا رَحْتُمُ الرَّاحِينَ وَالْحُلْ لِلَّهِ رَبِّ لِلْعَا فُسُنَا اللهُ وَنغُنَمُ الْوَكُمُ أَوَلاَحُونَ أَوْلاَقُوَّا ٱلْأَلْاللَّهِ لِعَالِمُ لِللَّهِ لَا أَل يالشخ لفنيدة تمربواه عماين طاوس وردت المنهترمر بأني فوجهك مُا الْحِيمَةُ وَالْعَيْةِ مِنَا شَرَاكُ لَمَا أَرْتُمُو لِهُمُ اللَّهُ الْوَحْمِ الْرَحْمِي مُعَادً. شُعَنَّهُ تِكَالْاعَلِ حُبِّنَا اللَّهُمُ إِنْ كَانَتِ لَذَنُولُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَهُمُ فَارْضَ عُنْهُمْ وَاغْفِرُهُا لَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ فِيمَا بَنِهَ مُ فَأَصْلِحَ بَنِيَهُمْ وَقَاصِ اعُنْ خُلْنِا فَإِنَّا لَأَصُونَ عَنْهُمُ وَلَا نَقَضَحُهُمْ بَنِّنَا عَلَا مُنَّا وَ صتى الله على مُحَمَّدُهُ الدِّالطَّاهِمِنَ

#### \* ﴿ رِعَاءَالنَّدُينَ ﴾ \*

قالة عدة الزّافر ليتحبّ قرائلها في الأعياد الأدبعة وهل لفطرة المنظورة والنّدولورة

(099)

بنك ذاخرت كمهر وبكماء ندائموا لتعم المغيرا لذي لنهر وقربتم وقد مت لهم الذكر العلاوا ٥ رِدِءُ أُووَ زِبُ أُو يَعَضُ أُولَا يَهُمْ غِيرُ أَبُ وَالَّذِينَةُ مِنْ غِيرُ أَبُ وَاتَّدُ لَنَاعَلَىٰاهادًمَا فَنَتَبَعُ المَالِكُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَمْنَ لَ وَتَخْوَلُ إِذَا إِنْ يَصَنَّكُ كُمُ لَنَحْتِيْصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ مِنْكَانَ كَاالْتُعَبُّنَّهُ لَـ

اغَمَّلْ مَهُ فَلَا مَنْهُ عَلِي أَنْبُيانِكَ وَيَعِثَنَهُ إِلَى الْقَلَلَ مِنْ عِنّا مَثَادِقَكَ وَمَغَادِيكَ فَسَعَّانَ لَهُ الْمُرَاقَ وَعَجْتَ ، وَحِي وَاوْدَعَنَّهُ عِلْمُمَاكُانِ مَا يَكُونُ إِلَيْ اِنْفِضًا خَلَفْكَ ثُمَّ نَصُرُ هَ دِسَاهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كُرِّهِ الْشَرْكُونِ وَذَٰ لِكَ يَعْدُ أَنْ يُوْأَ بَوَ، صِدْقِهِ إِلَهُ لِهِ وَجَعَلْتَ لَهُ وَلَهُمْ أَوَّلَ بَبْبِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلْهُ ادَ كَاوَهُ لَكُ لِلْعَالِمِينَ فِيهِ الْأَتِّ بَيِّنَاتُ مَقَامٌ إِيرًا هِبَمُومَنِّهِ تَايِمَا بُرِيدُا للهُ لِيُدْمِ عَنْكُمُ الرَّجْمَ اهْلُ لُكُهُ لْتَأَخُ كُوزَصَلُوالْكَ عَلَيْهُ وَالدِّمُودَةُ مُرْزُفِي كَ اَسْئَلُكُو ْعَلَيْهُ أَجُّ الْإِلْالْوَدَّةَ وْ الْفُرْدُوقَالْتُهَاسَئَلْكُا , أَجْ فَهُوَلَكُمْ وَقُلْتَ مَا أَنَـُنُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ لِإِمْنَ شَاءًانَ تَجَذَا لِمَا سَسَلَافِكَانُواهُمُ لِسَسَلَ لَيْكَ وَالْسَلَافِكَ لِي رَضُوانِكَ فَلَمُ آفام وَلَيَّهُ عَلِيَّ مَنَ أَبِطَالِبِ صَلُوا لَكَ عَلَيْهِمَا وَعَلِ هادِيًاإِذْ كَانَهُوَالْمُنْدُرُولِكُلِّ قَوْمِ هَادِنَقَالَ وَالْمَلَاامَامَهُ مَرَّكُنَةٌ مَوْلاهْ نَعَلِ مُؤلاهُ اللَّهُمَّ وَالِمَنْ اللهُ وَعَادِمَ عَالَاهُ وَانْصُرُمُ لِنُصُرُهُ وَاحْدُ لْمَنْ خَذَ لَهُ وَقَالَ مَنْ كُنْ نُبِيِّهُ فَعَلِيٌّ امْرُهُ وَقَالَ أَنَا وَعَلِيْمُ رُ

(1.1)

فَقَالَ لَهُ انْتَ مِنْي بَمْزِلَةِ هِرُوْنَ مِزْ مِوْسِي إِلَّا اتَّهُ لِلْأَبِّيِّ يَعْتُكُ وَرَقُو بننه سينة بناء العالمين وأحل لدمر مسحده ماحل لذوس الآبانة ترأودعه عليه وحكية فقال أنامه سنةالعارو عَلِيٌّ إِلَيْهَا فِي إِذَا لِمُدَنَّهُ وَالْحَكَّمَةُ فَلِمّا نِهَامِهُ. بَانِهَا ثُمَّ قَالَ لَهُ ج وَوَصِيَّ وَ وَارْجَلُكُونَ إِلَيْ وَدُمْكُ مِنْ أَجُرُ وَدُمْكُ مِنْ دِمِ فَ سِلْكُ سِلْمُ وَحُ وَ ﴿ وَالْإِمَالُ فِخَالِطُ لِحُكَ وَدَمَكَ كَاخِالُطُ لِحَرْ وَدُمِي وَأَنْتُ غَلَّمُ على الحوض خليفتروانث نقضى ونبي فم تعزع لمات وشيعنك على منااتوث وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِمَ الْجُنَّةِ وَهُمْ جِبَانِ وَلُولًا أَنْكَ يَاعَلِيُّ لَمْ نؤمنون تغتذوكان تعنه هتكمز الضالال ونوزام والعنمي لْتَنْ وَصِرَاطُهُ الْمُنْقَمِ لَانْتُوْ بِقُرَايَةٍ فِي رَحِوْلَا بِالقَاةِ دِينُ وَلَا لِلْحَةُ بِغُمْنُقُلَةٍ مِنْ مَنْا قَيْهِ كَيْنُ وْحَذْوَا لُرْسُولُ صَالَّا اللَّهُ لِمِيا وَيَقانِلُ عَلَى لِنَا وِبِلِ وَلَا نَاخُنُ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَا يُبِهِ قُلُ وَتَرَ فِي ئادىكا لَعَرَبِ وَقَنَلَ إَطَاهُمُ وَنَاهُ شَ دَوْبَانَهُمْ وَاوْدَعَ قَلُوبُهُمْ آحَقًا دًا بدرية وَخَبْرَيَّةَ وَحَبَّينيَةَ وَغَبْرَهُرْ ٓ فَاصَّتَتْ عَلاَ عَلاَوَنِهِ وَٱكَّتَ عَلِيْمُنَامَدُنِهُ حَةً قَنْلَ لِنَّاكِئِنَ وَالْفَاسِطِينَ الْمَارِقِينَ وَلَمَّا تَضَيْ َخَبَهُ وَقَنَلَهُ اَشْقَى لَاحِينَ بَبْبَعُ اَشْفَى ۚ كَا وَلِبَ لَمْ يُشْتَلَ الْرُرْسُولُ اللهِ

سَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَا لِهِ فِي لَمَّا دِينَ بَعْدًا لَمَّا دِينَ وَالْأُمَّةُ مُصِّرً نيه جُمَعَةُ عَلِي قَطِيعَةِ رَجِهِ وَاقِصاءً وْلَاهِ الْأَالْفَلْدَا مَدُّ أَنْ : إِهَمَا بَمْتُ فُعِنَّ وَعَلَّمُ صَلَّا اللَّهُ عَلَّيْهِا وَالْمَافِلُولُ لَا لَكُونَ وَإِمَّا كُهِ إِلنَّا دِبُونَ وَلِيْلِهِمْ فَلَنَكْ رَفِ لِلنَّهُوجُ وَلَيْضُمْ الصَّا بالإبعد صالج وصادق بعد صادقان التسل ملالب نَ الْخَيرَةُ بَعَكَ الْخِيرَةُ أَيْنَ الشَّمُوسُ الطَّالْعَةُ أَيْنَ ٱلْأَقْبَا زَالْمُنَّهُ وَأَنَّ أ لزَّا هِيرُهُ أَيْنَ أَعْلاَمُ الدِّينَ قُواعِنُا تَعِلْمُ أَرْبَقَيَّةُ اللَّهَ لَيْحَ لَا تَحْلُهُ مِرَالِمِيرَةَ لعوجرأين لمزعج لأزا كةالحور والعندوان بن المدّنج لتحديد لفرار لتنتأن المنختر لاعادة الملة والشرعية أبن المؤمثل لإحياا وَحُنْهُ دِهِ أَنَى مُجْنَى مَعْا لِوِلْلَبِنَ آهَلِهِ أَنَى قَاصِمْ شَوْكَذِا لَغُنْكَ بَنَأَنَى مادِم أَبْنِيَة الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ إِبْنُ مِبْهِ لَ الْفُلُونِ وَالْعَصِيانِ

مر بتنتاالذ كه م

أعلاءا بن حامِع الكُلِّعِلَى النَّقُويُ أَنْ بَاكُ لِلْمَا لَذَى مِنْ ڴۯۻؚۊٵڵؾؙؙۜڡٳؖۥٳؽڞٵڿؚڹۘٷۄڵڣۜؾٚۊٵ۬ۺ۠ۯٳؽڐؚٳۿ<del>ڵڰ</del>ٲؠ۫ؽؠٞٷؙٙڶڣۺٛ الصَّلاج وَالرَضَا أَبْنَ الطَّالِبُ بِنَحُولِ كَانَبْا ۚ وَٱنَّا ۚ الْأَنْفَا ٓ الْبُرْدُ الطالب بنع المقنول برملاء أبن المنضور علام راعتك عليه وانتز ابن المضطرّا لَذَى نجابُ إِذَا دَعِي إِينَ صَدِّدًا لِخَلَابَقِ ذُوالِرُوالِفَةُ ابْنَ ابْوِ النِّهَ المُصْطَفِي وَابْدُ عَلَى الْمُنْضُ وَابْنُ خَدِيجَةِ الْغَرَاءُ وَابْنُ فَاطِّمَةُ الزَّهْرَاءُ الكَيْرِكِ بِأَوْ أَنْتَ وَانْمَى وَنَفْسِهِ لِكَ الْهُ قَاءُ وَالْجُرَانِيَ ادَّةِ الْمُقْرِّبِينَ بِإِنْ الْغِيْلِ الْأَكْرُمِينَ بِإِنْ الْمُلْأِةِ الْمُهَدِّينِ لَنْ لِحَيْرةً الْهَدْبِينَ بَانَ الْغُطَارِفَةِ الْأَبْعَ نَ يَانِيَ الْأَطَائِبِ الْطَهَرِينَ مان الخضارمة المنحيد بأن القاقبة الأدمين بابن البدورين يَانِنَ الشِّرْجِ المُصْلِمَنُ قِيَانِيَ الشَّهُ لِي لِثَافِيَةِ يَانِيَ أَكُمْ يُخُوالزَّاهِ وَيَانِيَ لتُبْلِ الواضِيّة يَابْنَ الأعْادِ اللَّاعِيّة يَابْنَ الْعُلُومِ الْكَامِلَة بَابْنَ لتُّنَىٰ لَلْتُهُوْرَة يَانِيَ الْعَالِمِ لِلْأَوْرَةِ يَانِيَ الْمَجْرَابِ الْمُوْجُودَةِ يَانِيَ

فآة الكِيَّابِلَدَى شَيِّعِلِيُّ حَكِيمٌ مَا ثِنَ الْأَيَّاتِ وَالْبَيِّنَانِ أَرْرَالْوَا لظاهرات ماني ليراهين لناهرات ماني الجيّالنا لغات ماني إ اء ارض تقلك أوثري كرضوي وغيرها أم دي طوي غزيزة ازَارَى الْحَالَةَ وَلا تَزْيْ وَلَا اسْمَعْ لِكَ حَسِيسًا وَلَا يَجُو يُعْجَرِينُ عَلَى ٓ نل ميّا بنَفِيهِ انْتُ مِنْ نَازِجٍ مَا نُرَّحُ عَنَا سَفْهِ أَنْكُ , جَمْوْمينَةِ ذَكَرْ إِفْتَا بِنَفْيِهِ إِنْكَ مِنْ عَقَدِ نامُولاي وَالْإِمَةُ وَأَيَّ خِطَالًا صِفْ فَيْكُ أَيُّ بَعُويُ عَبْر ك ويرماجي هلمن معبن اطبل معه وَالْبَكَاءُ هَالْمِنْ جَرْوْعَ فَاسَاعِدَجَزَعُهُ إِذَا خَلَاهَ لَ نَكِرَبُ عَبْرِثُ

(1.0)

ناعكة تماع فيزعك القَّلُ هُ لَا لَيْكَ مَا بِرَاحَمُ كَرَسَ لِ فَنَافَعٌ منك ىغك فتحظ من بردمنا صلك لروته فزوى ذ عَذب ما نَكَ فَقَلْطالَ الصَّلْكَ مَةً نَعَاد ةُ بَرَانَاوَزَاكَ وَقَلْ لَشَرْتَ لُواءَ النَّصَرِ تَرْي إِسَرَانَ ننكتأة المكلاوقل ملنك لارض عدلاواذ فنكعلانا هَوانَاوَعِقَابُاوَأَبُرُتِ لَعْتَاهُ وَجَعَلَقُ الْحَوَّ وَقَطَّعْتَ ذَا رَأَلْمُكُدِّينَ وَ نُتُنْتَ اصْوِلَ الظَّالِمِينَ ﴿ نَعُولُ الْحُيْنِ لِلْهِ رَبِّ لَعَالِمَ } ۚ اللَّهُ ٓ انَّكَ أفالكرف البكه والبك ستعك فعندك العذوى وأ الأخ ووألاولى فآغف ياغيا كالسنغشين غبك لوالمبتا سَنَهُ الْمَاسِدَةُ لَا أَوْلَ عَنْهُ مِهِ الْأَسْوَ وَالْجُوَىٰ وَبِوَدَعَلَيلُهُ مِا بْعَلِي الْعَرْشِ اسْتُوى قَمَرُ البِّيهِ الرَّجْعِي وَالْمُنْتَجَ اللَّهِ مِرْوَعِي عِمْدُكُ ئِعْةِ رَالًا وَلِيْكَ لَلْنَاكُمْ لِكَ وَيَنْتِيكَ خَلَقْنَهُ لِنَاعِصَةً وَمَلاذُ وجعكنه للؤمنين منااما ماما فكغذم لأمَّاوَزِدْنَابِذَٰلِكَ بِإِرْبِ كِلْمَاوَاجْعَلَ مَنْفَرَّهُ ومُقَامُ اوَاَيْمُ بِعُمَنَكَ بِنَقَلِ مِلْنَا مِاهُ امْامَنَا حَقَّ نُؤُودَ نَاجَنَا لِلِيَ ۚ ذَافِظَةً النَّهُ لَلَّ مِنْ خُلَصاً لِلسَّا لَلْهُرُصَلَّ عَلَى عُرَّوًا لِنَحْرَدُ وَصَلْعَ لِحَدَهِ عَرَبَ ولكِّ لَسَيْلِالا كَرِوْصَلِّ عَلَىٰ آبِهِ السِّيلِ لَقَسُورُ وَحَامِلِ اللَّوَاءُ

لحَنْرُوساق وَلِيا يُدِينُ خَيْرالْكُورُ وَالْأَمِيرِ عَلَى الْإِلْلَهُمُ الْكُورُ لَيْكُونُ مُفَقَدُ شَكَ وَمَرَ إِنَّى فَقَلْ خَطْرَوَكُمْ وَصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَ خِ بننجة وعلام اصطفت مزاب لبرئة وعكبه افضل واكل وأثر وادوم وأكثر وأوفرما عَيْمِ إِصْفِيا نَلْتَ وَحَرَنْكُ مِنْ خَلْفُكَ وَصَلَّا عَلَيْهِ صَلَّهُ مُّلْاغَالَةً مِدَدِ حَاوَلَانِهَا يَهَ لِدَرِدِ حَاوَلَانَفَا دَكِيْمَدِ حَاالُكُهُمُ وَاحْرَبِهِ لحة وأدجيض بدالباطل وادل بداوليا نك واخلل بداعلانك وبَبُنِهُ وُصْلَةُ نُؤُدِّتِي لِيْمُ إِنَعَةٍ سَلَفَهُ وَاجْتَلْنَا رْ يَخْ تَمْ وَمَكُثُ وَظِلْهُمْ وَاعِنَاعَلِي تَادِيَةٍ حَقُوقِهِ إِلَيْهِ بنهاد في طاعنه والإجناب عن معصمنه وامن عليناره فنه ورحمنه ودعانة وخبرة ماتنال بديعة مرد لْوَانِنَا بِهِ مَقْبُهُ لُدُّ وَ ذَنْهِ بَنَا بِهِ مَغْفُورَةً دغآئنا به مستخامًا وَاجْعَلُ الزَّاقَنَابِهِ مَبْهُ وَطَهُ وَهُوْمَنَابِهِ مَكِيْيَا وخوآ نجنا بدمقضية واقبل لينا بوجيك لكرموا مك تقربا إليك إنظا لِيَنانظَةُ رَجِيمَةً نَسَتَعِلْ بِها الكَّرَّامَةَ عَنْدَكَ ثُمَّ لَاصَرْفِها عَنَا بِخُودِكَ وَاسْقِنَا مِرْجُونِ جَيْهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بَكُمَّا م ﴿ بَلِين الْعَالِمَا الْعِينِ ﴾

الإهووالملأنكة واولوا مَرِيزًا لِحَكِيمُ أَزَّ إِلَّهِ بِنَ عِنْ لَاللَّهُ أَزَّ إِلَّهِ مِنْ عَنْ لَاللَّهُ أَ لعاص المحتاج الحقير أشرأ كرم كَاسْمَكُ لَذَا نِهُ وَشَمِلَ تَلْمُ الْمُلَائِكُمُ وَاوْلَهُ نَّهُ لِلْهِ الْهُ الْمُلْفِودُ ذُوا لِنَعَمُوا لَأَحْسَانِ وَالْكُرَّمُ وَالْمُمْتِنَانِ تَا ڵٵٚٵڵۯٵٮۘۮؿ۫ڿؾ۫ٵڂۘڔؽٞڡۜۅٛڿۅ۠ڎۺؘۄؘۮؽۺؠۼ؈ڹۭٞؠٝۻؠڔڶٵ رَءٌ بُسِّيَّةً 'هٰذه الصَّفَاتِ وَهُوَعَلِ مِاهُوعَلِيهُ فِعَ وُجُودا لِعَدْدَةِ وَالْقَوْةِ وَكَانَ عَلِمُ الْتَدَا عِاداً يَوَّلُ سِلْطَانَا اذْكُوْمُلْكُهُ وَكُومًا لُ وَلَوْيَوَ لَ سِجَانَاعَا إَجْبِعِواً ودُهُ قَيِلَ لِقِيلِ إِذَٰ لِلْأَزَالِ وَيَقَالُهُ لِعَكَالِعَلَىمِ عَمَّا الْعَالِ طلبه أذاح العلك فالنكلف وسوت الوينق تتزالض عيفظ لشيع مَدُّ أَذَاءً الماموْ روَسَهَلَ سَبِلَ خِينَا لِلْحَظُو رَلَهُ مُكَلِّفُ لِطَاعَمُ الإَدْرُّ لوسع والطاقة شبخانة ماأببن كرمة وأعلى شأنه شبخانة مااجراً

سَادُواغَظُ احْدَانَهُ مَعَتَ لِأَمْدَاءَ اللّهُ وَعَلَوْفَ صَلَّاهُ وَفَسَلُ لَا كَمْ أَمْ وَفَضَا مُرْوَحَتَكُنَّامُ إِمَّةً سَيِّلًا لَّذِينَا وَجَمْ الأولياءِ وَ ذُصْفِياً وَأَعْلَى ٱلْأَزِكِياً بِحَتَّاصًا ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّوْسَالَاامَ اللَّهُ وَي دعاناالبه وبالقراب لذء أنزلة عكبه وبوصيه الذي نصب لْعَدِيرُ وَاشَارِيقُولِهُ هَالِعَلِ" إِلَيْهُ وَأَشْهَدُ أَزَّ ٱلْأَمْيَّةُ ٱلْأُرْارَ كُلُفاءً الأخياريعَ كَالرَسُولَ لَخُنَادِعَكُ قَامِعُ الْكُفَادِ وَمِنْ بَعَنَ وَلادِهِ الْحَدَّرُ: بُرْجِلِكِتُمَّا خُوْهُ السَّطْ النَّايِعُ لَمُرْضَاتِ الْفِي الْحُدَّى ثُمَّ الْمُكْ نَّ ثُمَّ الْبَاقِرُ فِي ثُنَّمَ الصَّادِ قَحْمَعٌ ثُمَّ الْكَاظِمُوسَيُّمُ الرَّضَاعَلَهُ ۖ للَّهِ يَجْتَلُ ثُمَّ النَّقِيْ عَلَيُّ ثُمَّ الزَّكِ الْعَسْكُرِيُّ الْحُسَرُ ثُمَّ الْحُتَةُ الْحَلْفَ لَقَايَ النَّظُرُ الْمَدِينَ الْمُرْجِلِ لَذَى بَعَا يُدِيَّقِبَ الدُّنياوَ مِيْدُ رْنِقَ الْوَرْيُ وَيُوْجُوهِ مُثَنَّتِ الْأَرْضُ فَالسَّمَّا ۚ وَمِهُ مَمَٰ لِأَاللَّهُ الْأَرْضُ طاوعل لابعدها ملتن ظلاوة واوانثه كادراقوا المرحمة وامث ة وَمُودِّنَهُمُ لأَزِمَةُ مَقَصَّتَةٌ وَٱلْأَفْلِ الْمَالِجُ ة وَعَالْفُنَهُمْ مُرْدِيَّةً وَهُرُسَادًا كَا هَلَا كِنَةِ الْجَعَى وَشَفَعًا بُوْمٍ لتن وَامُّهُ اهُلُ لَأَرْضِ عَلَىٰ لَقَي وَأَنْضُلُ لَأُوهُ وَٱشْهَالُانَا لَهُوتَ عَنَّ وَمُسْاَئِكَةُ الْفَرْجَةِ وَالْبَعْثُ حَنَّ وَالْصِرَاطَحَنَّ وَالمِيزَانِ عَنَّ وَالْجِيارِ عَنَّ وَالْكِكَارَ عَنَّ وَالْجَلَةَ حَنَّ وَالْآلِكَ الْحَقَّ \*

#### م ﴿ فَالْمُ الْعُلَامُ الْمُ الْمُ

طاعة ليأستوجب بهاالرضوان إلاانت عنقدت توجيدك وعلا وَٱسْكَ أَوْمُ الْأَكْرُمِينَ وَأَرْتُمُ الرَّاحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى بَبَينًا غِيَّ وَا اجمعتر الطبسن الطاعرت وسلمت ليما فيراكنيرا ولاخول وا يَلا بِاللَّهِ الْعَلِي لَهُ خَلِمِ اللَّهُ مَّا الْأَرْجَ الرَّاحِ بِنَ إِنَّ وَمَعْنِكَ يَقِيمُ هُ وَشَاتَ دِبِنِي وَآنَتَ عَبْرِمِنْتُودِعِ وَقَلْآمَرَتِنَا عِفْظِ الْوَدَا يُعِ فَرُدُهُ عَلَى وتت حضؤو مون وتخيلك باأرتح الزاحيين كيه مذابوالجنان نقلاع السيدين طاوس انترقال هذا دغايدهي به الأصريرا وعنلاليلا وظهورا لأعلاه والخوف مل لفقريضيق لقسد ذهرج بالمعية المعتملل وذاد بقرائنه كآبوم مرتين اليوم لجعة بقرأها فيرخم عشرة مرة وسنلحاجن (ببراشالخما الحَيْمِ) مَ نَحَا لَهُ عَقَدُ لِلكَانِ وَلِامِنَ بَغِنَا لِهُ حَذَا لِشَالًا مُل وَإِمَرَ لِلمِّسَ لغن إلاتفط الغرج ذكت ليتلانيا ليتعاب وكتبتن كمط أسباب وجرى فيذرتك لقضنا ومضت على إداريك

### م ﴿ رَعَالِمْ مَجِلِلُهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّالِمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

تَ دُوْنَ قُولِكُ مُؤْمِّرَةُ وَمَا ذَا ذَنْكَ دُوْنَ تُعَيِّكُ مُنْزِجُ لنعولكمات والظلفزغ فالملآب لاينا فغمنها الإمادفة لْكُتُفُ منها الأماكَ فَفَ وَقَدَ مَرْ أَلِهِ مَارَبَ مَا قَدُ بِكَادِ فِي تَعَامِهِ لته ما قَدِ هَ طُهُ جُهِ أَمُو يَقُدُ النَّا وَرُدِّ تَدُعَلَ وَ رَجِّهَا أَهُ الْأَعْلَامُ صَلابَهُ لِمَا أُورُ دُبِّ وَكُلْصَارِ فَي لِمُ فاتح كما أغلقت ولامغلق لما فغث ولامتشر لماعترت ولاذاصم نَّ لَتَ مَصَّلَ عَلَى عُلَى وَالْهِ وَافْتِي لِي الرَبِي إِلَّ الْفِيَجِ بِطُولِكِ وَا عَمَ ﴿ لَكُوا ۚ } الْمُرْجُولِكَ وَأَنْكُو جُدْرَ } لِنَظْرُونِهُمْ الْتُكُونُ وَأَوْتَعَ جَلَاوًا لضيع بهاستكث وهب مرالانك دخمة وفرجاه تبثاؤا جعل مزعنت كتغزيجًا وحبُّا وَلا نَتْعَلَمْ مِلْإِهْتِمَا عَرْبَعَا هُدِ فَرُضِكَ وَ يستعال سنيك فقد صقت لمانز لج بارت ذرعاوامنالات عما ىاحككَ عَلَّةَ هَمَّا وَأَنْكَ لَقَادِ رُعَلِ كُنْفِ مَامْنِيتُ بِرُودَنعِما وَقَعْنَفِيهِ فانعل دلك وإن لراسلوجية منك إذا العربة العظيرو ذاالمرالكي فَأَنْ قَادِدٌ يَاأَرْتُمُ الرَّاحِينُ امِينَ دَبَّ لَعَالَمَينَ وَيَجْمِنَة الوَاتِيةَ فَ ذَكَرَ اللهنفياسية ولأسيب لذياسي كأدي سيطا مستيالات امزغ سب ستيجا أستجبع كذ كملبا صلِّ عَلَىٰ فَهُمَا لِعَيْمَ الْعَيْمَ عَلِيهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى ال

- ﴿ فَهُمَا إِذَا النَّاحِينُ ﴾

#### وَبِيضَ لِكَ عَنَ سِوالَ يَاحَى يَا قِيوْ مِرْ

لتكلاغ علاادول الغائم شامخيك التيلاغ على نوج الجاب و دعو ودمرابته يمغه تناه السلاغ علاصالج الكزنو امتألني جياةالته غلنه ائتلاء علاسمه ويدبج غظيمن جننيه السلام على سيحق الذيح لَــُ لَا وْعَلَا بِعُقُولَ لِلْذِي رَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ لاذعلا بوسفالآن تخاه اللهمة الجتع بظنه الشلاء علاميح زَى فَلَةَ ٱلشَّالَحُ لَهُ بِقُدْرَنِهِ الْسَالِاءَ عَلَى هُرُفِينَ لَذَى خَصَّهُ اللَّهُ لْمُعَلِّا شُعَبُ لِلَّذِي نَصَرُ هَا لِلَّهُ عَلَىٰ إِمِّنِهِ ٱلْسَالَا عَلَىٰ ذَاوْدَ نكنه السكلام على كمانا لذى ذلت لتلاذعلا أتوسا لذي شفاه القدم عليه التيلا لَذَى الْحُرَّا لِسَمْضُمُورَ عِلَى لِهِ الْسَكَادُ عَلَى عُزِيرُ الذِّي أَخْفًا بعَدَ مَيْتَنِهِ الْسَلامْ عَلْ ذِكُونًا وَالصَّابِرِي غِنْهِ الْسَلامْ عَلْيَعُوا لِكُ

لِ مِنَ لَا يَمْ أَنْهُ مِنْ ذُرِيِّنِهِ السَّالَاءُ عَلَى أَنْ خَاتِمَ الْأَنْفِئَا السَّكَالُهُ عَلَى لأمعلى إن فالجِمْرَالزَّهْ إِذَا لَسُلامْ عَلَى مُعَلَىٰ إِن سِيدَرَةُ المُنْهُ إِلْسَلَاهُ عَلَىٰ الْرَجَا أوي ليتلام على من مرَرَوا لصَّفاالت لا عَمَا المرَّمُورُ بالدِّمَاءِ لَتَالِمُوعَلِيِّ الْمُهَنَّهُ لِهِ أَلْحَالًا السَّالَامْعَلِي خِيسٍ صَحَالَ لَكُمَّا عَلَىٰ خَرِيبِ لِغُرَياءِ الْسَالَاءِ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ مَالَ إِلَيْسَالُهُ وَعَلَّا تَسَالُكُو وعَدّ اخْ مَلَا يَعْسَمُ لِي لَدِّينَ السَّالَاءُ عَلَّمَنَّا تتلاؤعكي القفاء الذابلات تشالاغ عكى القفوبرا لمصط لأدواج المخنكات كسكا وعلى الأحضا العادمات كشارعك حِباكِ كَتَلاهُ عَلَىٰ لِيمُا الشَّائِلاكِ كَتَلاهُ عَلَىٰ كُلْعَتْ

~ **﴿ فَنَابِةِ ا**لنَّاحِيَةِ ﴾

لقطعانا كسالاوعلى الرؤس أكشا السلام على اجده المسموح السلام على علَّا لماك لتلاؤعل النازجارع الاوط لَـُلاهُ عَلَى الْمَدْفِ مِن ملاا كَفَان لَسَلاهُ عَلَى الرَّوْسِ المُفرِّجَةِ بلان لشلاخ عَلى المحتَيِّب لصَّابِرالسَّلَامْ عَلَى ٱلْمَطْلَوُ مِولَا إِكَا لِثُمُ نَهُ الأَاكُمُةُ الْتَلَاءُ عَلَى إِصَاحِبًا لَفَيَّهُ لام على م أفخه به حَربُ لىمر بكت ده مَنْ أَدِيقِ بِالظلِّدِمِهُ السَّلَامُ عَلَى إ ومعلى لمجريج بكاساك لرماج السلاء على المضا عَلَىٰ الْمُعُورُ فِي لُورِ كَالْسَالُامُ عَلَىٰ الْمُرْبَدِ فَنَهُ للامْ عَلَى الْحَامِي بِلامْعِبِنِ لِسَلامُ عَلَىٰ لِشَ لامْ عَلَى أَغَذِ الرَّبِهِ إِلْسَّلامُ عَلَى البَدِّينَ لِسَ

- ﴿ فَهُ إِلَّا لِنَّاحِيتِ ﴾ -عَلَىٰ لِنَغَرْلِفَعَرُوْحِ بِالْفَصَٰبِيلِ كَتَالِاءْعَلِىٰ الرَّأُسِ لِمَرْفِوْجِ الْتَالِامِ عَل السّاع الضّار نات لسلاء عليك بأمولاي وَعَلَى الملام ك ورَّجْ مِنْ الْمُورُ لَدُ مِكَ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ ا سَلامَ الْعَادِفِ عُرْمَنْكَ لِمُلْصِفِ وَلَانَاكِ لَلْعَرِّبِ اللَّهِ عَلَى أَلْكُ وأعلائك سارم قلبه بمصابك معروح ودمعه عندد كرايم سلةالفَجْوع المحرَوْن لواليوالمستكبن سلام من لوكان مَعلَت والطفوه كَ وَنَصَ لَا عَلَا مِ مَا يَعَ عَلَيْكَ وَفَلَا لَدَير وحد وَجَيْده وَمِالِدُ لَهُ وَرُوحُهُ لِرُوحِكَ فِلا يُواهَلُهُ لِأَهْلِكَ وَقَاءٌ فَلَمُ إِخْرَتُوا لِمُووَ وَعَاقِهَ عَ نَضُوكَ لَقَدُ وَرُولُوا كَنْ لِمَنْ حَارِيكَ خَارِيلُو لِمُنْ الْمُصَلِّلُ لَكَ صافلاندسك صاحاومساء ولانكبن لك مال لْنَوْتَاتُنْفُاعَا مِادَهَالِدُونَلِهُفَاغَتَامَوْتَ بِلَوْعَةِ

ؙڵڞٵڣۜۼٛڝۜۜڎٲڴٟڮۜؽؚٵٮٵۺ۬ۿڵٲؽۜۘػۘٵٚػٲڴٵٛڞڵۏۊؘۉٳؾؽٵڗڴۏۊ ڡٵڡۺٵڣٛۼڞڎٷڿڝؙؾؾۼڹٛڶؽڬڒۊٳڶۼ۫ۮۅٳڹۣۉٲڟۼٮٛٵۺ۬ۮڝٵۼڞؽۀ ڡؙۼۜؾػٮ۫ؠڔۏۼۘڹڸڍ؋ٵۯڞۛؽڬۀۊڂۺؽڂ۫؋ۊڒٵؿۘڹٛۮۅٞٲڞڠۛٮٛڬڎۅ (110)

سَنْتَ السِّنْ وَاطْغَأْتُ لَفِينَ وَرَعُوتُ لِيَّ السَّادِوَاوَضَحُكُ مُنْ وجاهدت فالتبيخة الجهادوكث بتبيطابعا ولحداد عجذب ايعًا وَلَقُهُ لِ السَّكَ سأمعًا وَالْإِ وَصَيَّةً آخِهِ ولعماط للآس لافعا وللظغنان فاميعا وللظغاه مقارعا وللأ اوفغر التأكوك سائحا وللفشاق مكافحا وكخالسفا لِمِيَ رَاحِمًا وَلِكُونَهُ فَاصِرًا وَعَنْدُا لِيَلاَءُ صِابِرًا وَلَلْدَينَ كَالْنَا وَعَ زَنُهُ مُرَامِيًا تَحْوُكُ الْمِينُ وَنَصْهُ وُونِيسُكُ الْعُذُلُ وَنَكُنُهُ وُنَنْ اوالوصية لإخبك في الزَّم رَضَّ الشَّيم ظاهرًا تجواد علم شَدبدامِامُ شَهد ل الفسّاق باذِكُ لِلْحَمُو دِطوَيلَ الرَّكُوعِ وَالنَّجُوُ دِرْاهِيًّا فِالدُّنْيِ

وَالْحِيابُ مَعْمَرُكُمُ اللَّهَ إِنْ وَالشِّيِّهُ الْمُنْكُمُ المُنْكُمُ يَقَلُّهُ وَلِهُ علىحت طاقيك وأمكانك ثم افتضاك العذالانكاروة مك تجاهدا لفخار تشرت فأولاد لدكا فالبك وشيعنك ومؤاليك و تدغت بالحة والتبنة ودغوت ليانته بالجكية والموعظ الحية مرت ما قامة الحد ودوا لطاعة للعبود وفيست ع الخيالي الطبا كة بالظلمة العدوان فجاهدتهم بعدا لإبعاذا أبهرونا كج يةعلَىهم فَنَكَمَةُ اجْمَامُكَ وَيَعَيُّكَ وَاسْعَظُوا رَبُّكَ وَحَدَّ لِيُومَلُ إِنَّا بُ فَتُنْتُ لَلِطْعُ. وَالضَّرْتُ طَحِنْتُ جُودًا لَغِيَارُوا فَعَتْ فَسَطَلَ بادعا ليرابذي لفقاركانك على المنا دفليا دأوك الناكات رخايف ولأخابش نصبوا لك غوائل مكر فيروقانا ولدبك رهروة وَأَمْرًا لِلْعَبِنَجِنُودَهُ فَسَعُوكَ الْمَاءَ وَوْرُودُهُ وَيَاجَ وَكَ الْقِنْ الْوَعَاجَالِ لتزل وَدَشَعُوكَ إِلْيَهَامِ وَالْيَبَالِ وَبَطُوا لِيُذَا كُفُّ الْإَصْطَلَام رَيَرْعَوْالكَ ذِمَامًا وَلِأَرَا قِبُوا مِبْكَاثًا مُأْفِى تَنْلِيمِ ٱوْلِيَا لَكَ وَتَجَيْمِ

- ﴿ فَإِنَّا إِنَّهُ النَّاحِينُ ﴾

رِجَالِكَ وَانْنَ مُقَارَجٌ فِي الْمُبَوِّاتِ وَمِحْمَلُ لِلْأَذِيَاتِ مِنْ عَبْتُ مِنْ ُلَكَةُ التَّمُوانُ فَأَحَدُ قُوْالِكَ مِنْ كِلَّا لِحِيْاتِ وَانْحَنُوكُ بِالْحُ وَمِينَ الرَّوَاحِ وَالرَّسَةِ اللَّهُ نَاصٌ وَأَنَّ مُحَدِّ لَيْحَةِ نِكُولُءَ جُوادِلُونِهُوسَالَى لا نِطَهُ لَهُ الْحُيْهُ لِي مُحَافِرِهِا وَتَعَلُّوكَ الطُّغَاةُ سُوا بَرْهَا فَلَا تَعْلُولُوا ببنك واختلفت بالإنقياص فالانساط شمالك وتمسنك ك وَاسْرَعَ فَرسَك شَارِدُا الْحَجْامِكَ فَاصَدُ حَمَّوُ الْأَكُمُ الْمُكَافِلُ ابخوادك مخزبًا ونظرن سرجك عليد ملويًا برذن مرافحه ناش إب لشعور على الخدود لاطماك لوجوه سافراب وبالعومل اعتا وَيَعِينَ لِعِرْمِنَ لِلْآبُ وَالْحُرْمُ عِلْ مِنَا دِرَابُ وَالْتِهْمُ حَالَا عَلِيْصِكُ سَبْفَه عَلَىٰ خَرِلَدَ فَابِضْ عَلَىٰ شَيْبَئِكَ بِبَهِ دَابِحُ لَكَ بَهْمَنَّهِ وَقَلَ سُلَنَهُ دَفِعَ عَلِيَ الْقَنْادَ أَسَلَنَهُ سِيرًاهَ رَهَا وَ الْحَدِيدِ فَوْ وَ إَقْنَا بِالْمَطِيَّا نِ بِالْعُورِجُوهُمَّ اقون في البَرَاري وَالفَالْوَاكِ يَلِيهِ مُمَعَلُولُةُ الْمَالْوَكُولُةُ الْمَاكِمُ عِنْ بْ يَغْرِفِي لَاسُوٰا قِ فَالْوَىٰلَ لَلْعِطْ الْفَشَّاقِ لَفَكْ قَنَانُوا بِقِيَّالِكَ لإسلام وعظلوا الصّلوة والصّيّاونقَضُوا لتّنَنّ وَأَلَاحْكَامُ وَهُدُّهُ

(711)

قواعِدًا لأبِمَانِ وَحَرَّفُوا المَاكِ لَقَرْنِ وَهَجَهُ افِي لَبَغُ وَالعُدُوانِ لَعَلَا للمُصَلِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِمِ الْجَلَائِ مَوْ يَوْرُ اوْعَادَ كَالَ لَسْعَزَ هجهُ أَادْغُودِ رَالِحَةَ اذْفَهُ تَهُمَّ فَهُو رَّادُ فَقِدُ هُوَدُ الْكَذِّرُ وَ وَالْإِلْحَادُوا لِنَّعْطِيلُ وَالْأَهْوَا أَوْلَا فَمَا أَنْ فَالْأَنْ وَالْأَمْاطِيلُ بك عِنكَ قَرْجَلَ كَ الْوَسُولُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ فَنَعَا لَا إِلَيْهِ مِاللَّهُ عِ لمول فائلا نادسول الله قنل سيطك وقناك واستبيعا هلك وه ئىبت بغدك ذراريك ووقع المحذور بعزنك وذويك فانزع الرته ' قِلْمُهُ الْمُهُولُ وَعَرَاهُ مِكَا لَمُأْلُا مُكَاةً وَالْأَنْمَاءُ وَفَعْفُ مِكَ امْلَةً لزَّهْلِ ۚ وَاخْلَقَتْ جُنُو دُالْمَلَآ بُكَةُ الْقَرِّيرَ. تَعْرَى أَبْاكُ امْبَرَالْمُؤْمِنِ رَ تُ لَكَ لَمَا يُرُوْ أَعِلاَ عِلْمَةٍ. وَلَطِّتُ عَلَيْكَ الْحُوْرُا لَعِينَ وَبَكَّوَا لَتُمُّ شكانها والجنان وخرانها والحضاب واقطارها والعازوجت نهاوالجنان ويلانها والبث والمقام والمتع والمأمرة لَلْمُرْفَعُوْمَةِ هَا ذَا لَكُالِ لَمُبْغِ صَلَعَلَىٰ عَرَوَالِ عَمَرَ سُرِّدِ فِنْ مُرْهُمُ وَأَدْحِلُهِ الْحِنْهُ لِشَفّاعُهُمْ اللَّهُمُ إِذَّا لَوْكُمُ الْأَلْمُ سرع انحاسبان وبااكرم الأكرمين وبااخكم الحاكيين يجكي لم النيتر وسواليا ليا لعالم كأخمعين ويأخبه وابن غميه أكأنؤع البطبرالعاله - ﴿ فَلُوارِ قِالنَّا حِيدِ ﴾ - ﴿ وَ١١٩

لَكُهُ عَلَى الْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفَاطُ نُسَلِّمَ فِسَأَ الْعَالَمُنَ وَبِالْحَيْ ا مرالمنقتن وبأسعثلا للوانحسان الأمراكستشهدت ومأولا نُهُ لَكُ وَبِعِيرٌ نَهِ المُظْلَوْمِينَ وَبَعِلْ يُرالِحُسُنُ زُنِ الْعَالِدِينَ لة الأولين وَجَعْفَرِن عَيْراصَدُ قَالْصَادِ قَيْنَ مُوّ هِبِجَ عَلِيْنُ مُوْسَىٰ اصِرا لدَّبِرَةَ مُحَدَّدُ ثُكُوعًا عَالَى أَنْ يُهْتَكُبِرَ. وَعَلَى بِرْ جَمِّ لَأَزْهَ لَا إِنَّاهِ مِنْ وَالْحَسِّرَ. بْنَعَلَى وَارْسِ نحلفيرة الخية على الخلوا جمعيرا ننصله علا محمد والمحتالصاد برين الطهوكم وأرتحعك فالقنزم الامين المفينين الأ يَمَ كُنْكُمْ فِي الْمُثْلِيرَ وَالْحِقْدُوا لَصَالِحِيرٌ وَ لإلىان صدق فالانزين والضرب على الماغين واكفني كم لحاسدين والصرف عتى مكراكما كربن واقتض عنة أندى لظالم وأجم يْهِ وَمَنَ السَّادَةِ الْمَيَامِينِ فِي اعلاعِلْيِيرَ مَعَ الذِّبِي الْعَبْ عَلِيهِمُ طِلْنَهِ لصِّدِيقِبَ فَالنَّهُ لَأَ وَالصَّالِحِينَ مَرْحَمُنكَ مَاأَرْحَمُ الرَّاحِينَ تركية اقيترغليك بنتيك لمغضوا لاخره دفد مزكره فالدعاء عندأس بنُ وهِ فِصْعُكُمُ فَاطِلِهُامِ بِعِلْهَا فَاتَّهَا نَمْ أَنْمُ ةَزِيَارَةَ النَّاحِيةَ تَا احْزانِ و كذشت ذكران درديحا نزدس مبادك حضوت سيلالثهالما عليالمسلام وان درصفحائك بسيخوان انزاكه لمتمة زيادة فاحيه است ثمر استقبل لقبلة وصل دكعتبن

#### مر فيزيارتوالناحِين کهم

لغراخ الزكعة الأولى بعدائح سورة الأنبيّا وخالنّانية بعداله سورة الحشرية لتمواك لشيع وركبالارضبن لشيع ومافهر ومامينه وخلا <u>كَرْسًا لَمْ إِعْدَلُ بِهِ وَاقْرَارُ الرُّنُونِيَّنِهِ وَخَضْهِ عَالِعَرْنِهِ الْأُوَّلِ بِغَرَاوَ</u> إخرال غَبَراجِ الظَّاهِمُ عَلِيكُلِّ شَيْءٌ بِقِيلَ نِهِ البَّاطِيْ دِوْنَ كُلَّ شَعِيلًا عه لائقف العَقِّه ل عَلَا كُنْهُ عَظَّيْهِ وَلَا نَدُوكُ الْأُوهَا مُحَدّ ، وَلَا نَصْدَىٰ ٱلْأَنْفُهُ مَعَالِنَ كَفْتُنَاهِ مُطَّلِعُاعِلَى الضَّمَارِ عَا لأعين وماتخفا لصدورا للهُرَّا وَالشَّهُ لَكُ عَلَى لله وسولك صرا اللفطك والدوامان وعلوته للدواح قراديما لحاءمه وحتث علايق بيعه بقوله تغال الذب تحذونك مكنة ماعنكالم فالذورية والإبخيل المزام بالعرون يني عَ الْمَنْكُمُ وَنُعَلِّهُ لِمُ الطَّمْنَاتَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُ لِمَا الْخَيَاتُ وَيَضِعُ عَنْهُم إضراف وَٱلْأَغْلَالَ الَّهِ كَانَتْ عَلَمْ مُفَكِّلَ عَلَى عُيَّ رَسُولِكِ إِلَى الْقُتَايِنَ وَسَ لأنيب أألمضطفبن وعلاجبه وابن عيرا لذبن أرنشر كايا

- ﴿ فَهُ إِيرُوْالنَّاحِينُ ﴾ - (١٢١

نَكُاوَعَلِ فَالِمَرَّالِةَ لِمُلْآءِسَدَة بِنِيلَةِ الْعَالِينَ وَعَلِيْ سَتَخَصَّا لِكُهُ ةُ خَالِلُهُ الدَّوامِ عَدَدَ قَطْرِ لِرَهِ يَمْةِ المُهْتَدُّنَ لِإِنَّا لَدُورَ عَرْ إِلَّهُ رَعْلًا وَعُ إِ وَعَلَّ وَعُدَّدُوعِهُ وَمُوسٍ وَعَلَّ وَعُمَدُّوعَلَ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ ام غَدُكُدُ وَكُلْ نَكُدُ وَكُلْ مَنَّةِ مِنْ إِحَدِ وَعَامِيةٍ تقروم والشكاعل العافية والتعماء واذاخاالموث والنبخ بالإخرة واله لابوحية مرالدنيا ارتا سَلَّ فَصَلَّ عَلَىٰ عِنَّا وَالدُّواعِيْعَا لَفُهُ الظَّالَةِ أَ

إلرَّخَا ۚ اللَّهُ مُّانَ ذُنُونَ أَوْدِ مِنْ إِنْ ارْجُولَ وَانَ عِلْمِ دِيَعَ لعك محدوال عدوصد ورخائ اعَلِا نُحَدَّ وَالْمُحَدِّ وَاعْنَ عَرْجَلُقكَ لِكَ وَاحْلَمْ مَزَّ لِا يَسْطُ لشِّعَ مِنْ فِينَطِ وَامْامُهُ الذِّبِهُ وَوَرَأَنَّهُ ا إِ لَهُوَّةِ أَمَالِ اللَّهُمَّانَ كَنْكَ تَعَلَّمُانَّ مِا وَعَادِكُ مَ فَهُوَا فَتُمْ قُلُكُ فِاتَّاعَكُمُ انَّهُ لَامُولَا اعْظُمْنِكُ طُولًا وَاوْسِعُورُ مُرْهُوا وَحَلَّ فَدَحَنِهِ اغِفْرِلُنَّ لِكُرْ بِالْوَحَلَّ فِيجَ تقتنا وكذكرن فلناسيناوية فنعامتنا وحتذرت فنعتر شاوما كار ذلائح إااجسانك عَلَّمِياً أَعَلَنَا وَأَخْشِنا وَأَخْرَبُمِا نَاكِ وَمِا أَيْنَا فَصَلَ عَلِي عُمَّدٌ وَالْحَمَّرُ لأفؤا خِذْنَا بِمَا أَخْطَأْنَا وَنَسْنَا وَهَبْ لَنَاحَتُوْ قَلْ لَدَيْنَا وَأَنْمَا حَيْكً ليناواسبل تحنك علينا اللهم إنانوسل إليك بملا الصدبو

مع فيزيار فوالنّاحِين 💉 🗝

لْامَاجِ وَكَسْنَاكَ بِالْحَوَّ إِلَىٰ يَجَعَلْنَهُ لَهُ وَلَكِيِّ دَسُولِكَ وَلَإِبْوَيْهِ. وَفَاطِهَ اَهَلُمُنَا لِتَحْمَةِ الدِلْارَالرَزْقِ الَّذِي بِهِ قَوَامُ حَيَالِينَا هٰ الاعالنافاتُكَالِكُوبُ الذي تُعْطِ مِن سَعَةٍ وَمَّنتَمْ مِن وَفَعَ تَاكَ مَرَ إِلاَّ زُوْ مِالْكُورُ صَلاحًا لِلدِّينَاوَ مَلاغًا لِلأَحْ وَالْلُهُمِّ المجتروا المجتر واغفرانا ولوالد نناو لجمعا لمؤمنين المؤميات المرة المسكاك لاخياء منهم والأموات واليافي للساحسة ڣۣٲ؇ؠڿٙۊؚڮٮۜٮؘڐؙۘۘۯۊؽٳؠڗؘۼؽڮٷڶڔٵڶؾ۠ٳڔؿڗڮۄٮۛۼٮۮٮڎۿۮۅۮ بعدها تسبط لزهلء وتقول ارمبرترة برركوع وسجودم كنيز دنته دوسلام يعلادان ببع فالمؤمكون دمعدجيل مرتبه ميكون شبخار الله والحكر لليو المالكا لله والله أكبر واستلالله وببيا والمعاصور بخياس فالما ويوققلىللعلالصّالحويقيل غالك ثمانكي على لقيرة تبلدوقل واذخلا سؤالكن كرتو ذااذكاها ديكا ولاردوازعذا بخودنيان بخشد وتوفيق لمباسكرامت فمهكتا فالتزا قبولنما يدبه خود والصريح بجيبا وببوس وبكوزا كالله فأتتر فكموا لتلام كَنْ وَرَحَيْ اللَّهُ وَيُوكُمُ كُلُّ ثُمُّ أَدِي لِكُ لِوَالدِينَ لِمِدْ الدِيغَاكِ وَالرَجْوَو الدِينِ وَ م في مَعْرِفْمُ اصُولِ لِلْرَبِ فِيرِوسِيم اللهِ اللهِ في مَعْرِفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا معلى فأمة المكلفين مرمعرفة اصول الدراجة ادالا تفليدًا اوهى حمكة كتول الوجيد التاق العدل الثالث النوة الرابع الامامة الخاص لك

#### س ﴿ فَمَغِرْفِنْفُرُوكَ الْهَائِنُ ﴾ ~ ﴿ فَمَغِرْفِنْفُرُوكَ الْهَائِنُ ﴾ ~

<u>واَمَا فَرُوْعَ الدِّينَ سَمَعَتَ ( ١ )السَّالُوة (٢)الصَّور (٣)الخَسْر</u> (٤)الْزَكُوة (٥)الجمهاد (٦) المجرِّ (٧)الأمريالمعريف(٨)النَّمَ ع المنكَّر (٩) الوالاه (١٠) الزائد في مقدَّمُ اللَّهُ الصَّالُولَادِ مِي سِنَّهُ (١) اللَّهَارة وهي عنارة عُرالغسل والوضو والنيَّم (٢) ازالة النَّمَاسة (٣) سترالعورتبن ٤١) معرفة آلوقت ٥) معرفذالعتبلة ١٦) كون لياس المصلّ دمكاً لمامرًاغِ مغصوب كون على جوده الي قدميه متياويًا في حقار نا ت لَصَّـُ لُوكُ وَمِي النَّيْ عِشْرِ ١ ) القيّام ٢١ ) النّية ٣ ) تكبيرة الأحرام (٤) الفّرا (٥) الركوع ٦٠) المجود (٧) النُتُهِّد (٨) السَّالْم (٩) الزَّبِب (١٠) الموالاة (١١)الذَّكر(١٢)المَّأنينة في مبطلات الصَّالُولُا ومرارية عَسَر (١) الأكل(٢) الشَّرب(٣) المتكلِّم(٤) الضِّعك (٥) المبكَّاء لغيرالله (٦) النكفُّ (٧) ترك واجب من الواجبات علَّا ( ٨ ) استدارا لعبلة ١٩ ) الفعل لكثرا لما جي لصورة الصّلوة (١٠) الصّلوة ف كان ولباس مغصوبين (١١) الثلّ فعدد الركعان ولايعلما ٥٠ كم صلّ (١٢) قول امين بعدل لحد ١٣) الحدث ١٤) التوم **فِ وَالْحِيَّاتُ الْوَصْوعُ** دَهِي تَعَةَ (١) النِّيَّة (٢) غيلا لُوجِه (٢) غيل بلالِيمُود٤)غسل بلالعيشي ٥٠ ، صحالراس ٦١) مح دجل اليميُرمع بدا ليمني ٧٠)مسع دجل ليسرك مع يل ليسرخ (٨) الزَّمَبِ (٩) المؤلَّاء في مِتْطَالِكِ وْضُوعِ الْتَى كَانُوجِ الْعُسَارُوهِ عِنْيَةِ (١) البول (٢) الغَائِظ (٣) الرَّبِحِ

(٤) الغِّمر(٥) اذا لذا لعقل كالأغماء والجنون (٦) الاستخاصة القلسلة . مُطِيرًا أَتْ وَهِ خِيهِ عَشر ١ )المّاء (٢)النَّمْس (٣)الأدخ لِكعبه لعصاوالقلعبن والتعلين ٤) الأسلام (٥) التَّثَلِث لعصير العنبي ٦١ اسْخُ المُ الدَّم مرجلَ ذِي الحيوان (٧) غيال السلم (٨) الأنتقال (٩) الأستفالة (١٠) اذالذالغَاسة عن بدن كحيوان ١١٠)اذا لة الغَّاسة من بأطل لمسلم ٢٠١١ الأستهزاء (١٣) الاستنيامع شلابطه (١٤) انفصال لغسًا لهُ (١٥) التَّعِيدَةُ النَّحَالِيرَ وهرانغ عشر: ١)اليول(٢)الغائط(٣)المنو٤١)المتر(٥ و ٦)الكلب نخزيو ( ٧ ) الكافر ( ٨ ) الميئة ( ٩ ) المسكران إذا كأنث مأيعة (١٠) الفقاع ، عرق الجلال (١٢) عرفي الجنب الخار في الأعشال الواجس في هِ سَنَةِ (١) غَيلُ إِنَّا ١٦/٤) غُيلُ الْحُدُ (٣) غُيلُ الْمُلْتِ فَاصْدُ (٤) غُيلُ النَّكِ (٥) غيابة المتراه غيلالتفاس فالصكوا الحكجين محاحك عثرا اصلوالبوية ، صلوة الجمة مع حضورا لأمامُ (٣) صلوة العيدين فرمان حضورا لأماً (3) صلوة لأياك(٥)صلوّة القّواف(٦)صلوّة الأمواك(٧)صلوّة الأستبخار (٨) صلوّة ابعلى لولدا لأكبره ، صلوة النَّذران صلوة العهددان صلوة المبن في يُ ﴿ السَّهُو وَهُي عَبِ فَهُ مُومُواضِعِ ١) السَّلامِ فَعْرِعِلَّهُ (٢) النَّكَلِّرِ هُوَ (٣) نساد النتهددي، نسيارالتجدة (٥) لشك بين الأدبع والخربع بما كال لتجديين مُفيطِ إبْ لَصَمْع وهي عشرة ١) الأكل ٢) الشّرب ٣) الجماع ولو ذُبْرًا

#### سَعَ الْمُعَلِّكُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّكُ اللَّهُ اللّ

٤١) الأستمنَّا (٥) الأوتمَا سِفَالمَاهِ ٦) الكَذْبِ على الله ورسوله والأيمَّة عليه إلسَّاكَ ‹٧› العبادالعليط ( ٨) الأسنفراغ (٩) النقيبة (١٠) البقاعل لجيابة إلى البَرّ \* ﴿ نَانَةُمْ مِنَافِعَا مِنَافِعَا مِنَالُمُ الْمُعَالِمُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فكالمالم فالمعال لطالفا فبالسانيه على المتات المتال المال عن المال المتعالمة جما كالمنح على برابطالب فضائل لابحصيعاد هاغيره فرذ كرفضيا تربضا ثادمقراعيا غغابة كدطانقدةمن ذنبه وماثا تتحولو وافرا لفيتربذنوب لتقلبق مركتي فضبلة مس نضائل على براج طالب لمرزل لملائكة ستغفرله مابقي لنلتا لكابتر وسروم باستعلل فضيلةم بضائله غفرابله لدائوب لقراكتبها بالاستماع ومنظرا بي كتابذ فضك غفرالله الدنوب لتحاكمتها التظريتم قال دسول شدع التظراني على مراج طالعث وذكره عنادة ولايقبلا يمان عبلالأبولاينه والبزائنر باعلائر وانضا فكاب الأمالى ومحتبن لفسلم لاسترابادي باسانهده عراجه هبرة ان دسول للمتأجأ نمرجل فقال بادسول أساما دأيت فلانادك لجريب اعتربهرة وخرج الالصبن فاسرع الكرتة واعظم لغنې پختى قد حسده اهل و قده واوسع قرابًا نروج إلى نفقال دسول الله مَان كِتا الدّنياكلّنا ازدادكزة وعظمااز دادصاجه بلاء فلاتغلطوا اصحابكا مؤال لآمريجا بماله فيسبل لله ولكرالا اخبركريم وهوا فآص صاحبكر بضاعة واسرع مندكرة واعظم منه غنبتروما اعدله مرالح براب محفوظ له فيخران عرش الرحم قالوا بلي بارسول الله فةُ الدسول الله انظروا الى هذا المقبل ليكم فنظرنا فاذارجل مرايخ ضاررتَ الهيئة

## - عَمْ فَمِنَاقِبَ لَامَامُ عَلَى عَلَيْكُلْ ﴾ مِنَاقِبَ لَالْمَامُ عَلَى عَلَيْكُلْ اللهِ مِنَاقِبَ لَا اللهِ

فقال دسولا أشتران هذا لقدصعدله في هذا اليوم للالعلوم بالخراب والطّاعات فأ برعلى جبعاعل لتمالات والأيض لكان بضبب قلهم منه غفران ذا كجنة لدقالوا بماذا بإرسول للدش فقال سلوه بخرقتما صنعرف هذا البوم فاقبل علب صخاب دسول لشدم وقالوا لدهنبئالك ما فتركه يه دسول تقديم فما ذاصنعت فبومك خالماحتى كتبيلك ماكتب نقال لرَجل مااعلماتي صنعث شيئا غراية خرجت من ببنج لاركته خاجة كمنيا بطأب عنفا فخشتان تكور فاتنئ فقلت في نفييرًا عناضرَه نها النَّظرانيُّ وَ على براسطاك فقديهمعث رسول لشرش يقول لنظراني وجه على عبادة فقال دسولاته اي والله عنادة وأتَّى عبادة انك بإعبالله ذهب تبنغيان تكتب ينادًا لفوت عبًّا لك نفاللنة للنفاعنضت منه النظالي وجه على واست لدعت ولفضله معنقد وذلك بإلىعول وكاندا لتنباكلها لاخعبة خراءفانغقتها فسببل للمولنشعتر بعدث ىل نفس لنفسنه فى مصرف اليه في الف تبتر بينقهم الله من النا دبخ فأعنك **في كُنَّ** ضتثرع وإةالؤمنين أمسار دضوا بتدعنها انفافاك سمعنه سول تلديح بقولكا تمعوا بدكرون فضل على برابيطا لبجاكا هيط عليهم ملائكة التماحتي تحقيهم فاذانفرة واعجب للانكذا ليالتثما فيقول لج الملائكة انانتم مرذا يحنكم مالانتمام لملانكة فلمزراغة اطبب منها فيقولون كأعند نومربكرون يحرا واصلبيثه نعلفت بجهم فنعطرنا فنقولون فبطوابنا اليهم فبقولون تفرقوا ومضى كآ واحدمنه الى منزله فيقولون مبطوا باحق نعظر بدالك لمكاث

## سى مع فىمنافللاما معلى كالكالم

وكارمشارقا ليقتفي اظفا داسار جفاية إمرالمؤمني علاتكم الخانط ومنت قال بؤيده ذامار وإهابر بقياسر قال خاءرها الي رسول تقيش فقال إدسول تشأينفعني جتبعلى فمعادى فقال لرالنتي لاأعلمجة ل، مزلجرًا شِلصُرعًا فقال لراليِّيمَ أيفع هذا حسَّه لَهُ لَكُمَّا علمحق آسأل سرافيل شار تفعرنسأل سرافيل فقال لأأعلم حتج أبحب العَرْةِ ، فاوجى لله الى الرافيا قالجى الله المولكة لأنك مني حسيساً نَادِعِلْ مِنْكِ حِسْانِكُ مِنْ ، ومِحتِ عِلْ مِنْحِدِثِ عَلْ مِنْكِ ، بُوتِيْل للأماد فاه الزازي فبمكابه مرفوعًا الماس عبَّام قال اذا كان تُوهِّمُ بِهِ الكاان يترالنار، وأمريضوان أن دخرما لجنبرتم يمالقراط ، يحنالعرش ولنادى مناد لامحرّة رّلتّ اب،ثمّ بمتَّعلى لصَّرّاط سبع تناطريُعبد كلّ قنطرة سبعًا ﴿ لأَفَ لزعلإ كل قنظرة ملائكة تتخطفون لناس فلا يترعل هذه القناطير مُن ذا ليُعَلِيُّا وأهل بنبر، وعزم وعرفوه ، ومن لربعرهم سُفَّط فالنابعلى تررأسه ولوكان متكه عنادة سعين لفظ بدكا نتركا برتع في الحشرميزان، وكانتست على لصراط فكر اهناد الأبحت على واله الكَثنارة بقولر: (يتبَّنالله لذين مَنُوا بالقول لنَابِيخ الحِيوَّالدُّنيا وفَالْأَحِرَة ) يَعِنُ فَيَا لَدَّنيَا وَلَيِّهُ بِعَلْبِحْصِهِ ۚ وَفِالْأَخُوذُ يَبْبِنَكُ ۗ

فَمَنَّا قِبِ لِأَمَا عِلَى عَلِينَا ﴾ ﴿ وَمَنَّا قِبِ لِأَمَا عِلَى عَلَيْهِ ﴾ ﴿ وَمَنَّا مِنْ الْمَا

وللدلك مادواه اربعار فال قال دسول الله مم باعلة ما مستحد في فل بمن لاوتيت وله معلى لضراط حتى وصل كجنّة وفيها مشافيون وا صرف بدلانفاروا فت عيوا الأخبافا لامرالوسنر بروط ت بموادنه بالوكالجيج مطه وعيطا لماءثم فادكأه يرالؤمس فاهدا لوح كِمْ عَنْ الْجَرْبُ كُمْ جِرْبُ ، فقال لإمرا لمؤمنينَ ، مكانك شراوما ال الماء بعرومرعلي فلادا كالحيتز ذالداكت المقدميروقال افتح ها فلت حتى جولت لماجحرافقال لإسرالؤمنين فبافلت اننحق نهربت على لماءففال لننكز مَّادِعُوتِ اللهِ بِالْمُلِاعْظِمِ · فَقَالَ مِيرِ لَمُؤْمِنِينَ · وَمَا هُو وَ السِّلْمُ الْمُرَّةِ يجَدَفِقَا لِأَمِيرَا لَمُومَنِينَا مَا وَصَحْجَلَ فَقَالَا لَحَيْبَتِي أَنَّرَاكُتَى مَا اللَّهِ وَفُرْلِمُ مارواه عارس إسرة لا متمولاي ومَّا فرأى في وهو كأ مرَّفقال ما ملرَّ ديرا ين مطالب ، ماشارا لي جرملة وقال خذ هذا فاقترم مُنكُ لغادآ ذالخرو فقال ابرالمؤمنين دع الله ويجوله للنه هراففال كما نعوما سيرفصا المحرذ مبانفال خند واحلك نقلت كيف للن فقال يا ليقيل عالله وحتى للمن تاسم كالأالله المساكس ملكا ودفا وعار عارضع التشك ممرفلان ماخت منرخاجة، مم قال دع المعماميح في يطير عد الكاكات بنقل لحدَّث المِتَى وَ فَهَا مَرْمِعًا نِيَحِ الجِنانِ مِنْ عَلَى كَعَمْرِهُ مَا لِ رَكُوانَ مِمْ ل عبد منا آملاً ما يعتل الله ما كيناءً نقدرة نيرو بحكورٌ ما بريدُ بعرَّتُه وهُوريُّتُ

## مَمَّ مَنْيَاكُمُ الْمُلِلَّالِيَّةُ النَّصَالُ وَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْ



## م ﴿ نهن كَا ضِيًّا الصَّالَحِينَ ﴾ ﴿ (١٣)

| <u>~</u> |                                  |            |                               |
|----------|----------------------------------|------------|-------------------------------|
| صفخة اا  | صلوة سلان تمذا ول بوم مرجب       | صفی ا<br>۲ | سورة ستحاسم د تبك لأعلى       |
| 14       | دغاءبعدكل فهضة فرجب              | ۲          | سورة التمس                    |
| ١٣       | ادعية كل يومن رجب                | ٢          | سورة النين                    |
| 17       | زيارة الرَجبَّة                  | ۲          | سورة اناانزلناه في ليلة القدر |
| 1٧       | صلوة كلبومجمعة من رجب            | ۲          | سورة الزّلزال                 |
| ۱۷       | صلوات ليالى شھورجب               | ٤          | سورة الكوثر                   |
|          | صلوة بومالقاك من رجب             | 4          | سورة الكافرون                 |
| 14       | ايضاصلوات ليالى شهررجب           | 4          | رورة النّصر                   |
| ٧.       | صلؤة بوم النصف من جب لمثا        | ٤          | سورة النّوحيد                 |
| ۲۳       | صلوة بومالشابع والعشرين من جب    | ٤          | سورة الفىلق                   |
| ۲۳       | صلوة اخوالشهر من وجب لسلمان      | ۰          | مورة النَّكاش                 |
| 72       | صلوة اوّل ليلدمن شهرشعبان        | 0          | سورة النّاس                   |
| 10       | دغا فحكل يومرس شبان عندا لروال   | 0          | ايات من سورة المدّثر          |
| 77       | مناجاك لاميوعليل تلام فآيام شعبا | ٦          | صلوة الليل                    |
| ۲.       | دغا،بومرا لثالثمن شعبان          | ٩          | دغا في التحرّ                 |
| 71       | دغاالحسين يومالقالشمن شعبان      | 1.         | طلىملافع المستثام             |
| ۲۱       | صلادليال شهرتعبان                | 11         | صلوة اقل ليلذمر رجب           |

#### ١٣٢) - ﴿ فَهُنْ كَابِضْيَا الصَّالِحِينَ ﴾ - ١٣٠

| 7 T       | دعاء وض المصح في ثبا الي المعرد<br>د بارة الإمبر يومرا ٢ رمضان | ** | صلوة فى كآخبس من شهوشعبان                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٠        | علليلة القار البالشرو العيسرين                                 | ¥  | صلوات ليالى شهرشعبان                                                           |
| ۸۷<br>۱۰۹ | ادعیتان تامر-<br>۱ دعیترانهاریتر                               | ٣٤ | صلوة ليلة التصف من شعبان                                                       |
| 170       | الناالخ م الكاطار                                              | 10 | ادعية ليلة النّصف من شعبّان                                                    |
| 15.1      | فى اداب دفن المبيّ                                             | ۳۸ | صلوان ليالى شهرشعبان                                                           |
| ITY       | صلوة برالوا لديب                                               | ٤١ | دغا رؤبهملال شهريمضان                                                          |
| 141       | علليلة عيدا لفطر                                               | ٤١ | دخاءعناللافظار                                                                 |
| 12.       | دمارة الحكين ليلتي لعيك الفطر<br>والأصفح                       | ٤١ | صلوة في كالهلة من شهر دمصان                                                    |
| 150       | صلوة عيدا لفطر                                                 | ٤٣ | دغاء الافتتاح                                                                  |
| ٧٣        | دمارة المرتبي في يومي أعيد من<br>الفطروالا صح                  | 1٧ | ادعية كآليلة من شهر مضان                                                       |
| 127       | اغال تحردي لقعدة الخرامر                                       | ٤٨ | دغاءالبها فالتخشر                                                              |
| 127       | صلوات شحردى لفعدا لحرام                                        | ٥٠ | ابيثادغا التحسر                                                                |
| ١٤٨       | علىومالتيروز                                                   | οι | اينئادغا التحرصعبر                                                             |
| 129       | اغال تحرد ع المحدة الخرام                                      | ٥٥ | الدفابعدكآفرينهتمن مضا                                                         |
| 1.01      | نمارة المحكيل ليرعرفه رويومها                                  | 00 | ابتذاعال للبلدوالأيامرفدمضا                                                    |
| ١٥٦       | ذمارة العباش ليلزع فهروبومطا                                   | ٧١ | عل ليلذا لنّاسعه عشرمن دمضًا                                                   |
| 10Y       | وداع الحثين في يومرعو فر<br>عمل ليلة عرفة                      | ٧٣ | دَيْانة الحينُ فَلِيا لِمَا لِعَدُدُوبُومُ<br>العِيدِينُ لِعَطْرِدِالْأَضِيْعُ |
|           |                                                                |    |                                                                                |

مع نوركا ضِيًا الصَّالِدِينَ عِينَ الْمُعَالِدِينَ عِينَ الْمُعَالِدِينَ عِينَ الْمُعَالِدِينَ عِينَ الْمُعَالِ

٨٥٨ دنارة الحسكن يوم الأربعين معادليلي عكرفنروا لجمعة ه ١١ ملوة يوم ثانيعشر والمرد المرد دغاءللة عرفةوومها ١٦٦ ملق يومر١١ من بيم لأوك ادعية يومرعك فة ودرازارة الأمرأ بومالولود للوة يوم تشرفة ١٤٠ صلة اربع ركع في جماد الأخر ١٠٩ ٧٧ ملوة الشكر .٧٠ إِزْيَارَةِ اللَّهِ رَةَ لَلْأُمِينَ دعاعد بخراكا ضحية رَان الله الحَيْن عند ألوكا ميرً دغاءالعقنفة ١٧٠ ادعابعلكلصلوةعند كالأمير عاللة الغدر 21. ١٧١ رنارة أمن الله عكابومالغدير زارة الأميرُ توعدا لغدر ١٠٦ زارة الخاصة للأميرُ ١٩٠ إزمارة التادسترللاميم للوة احردي لحجة اوا دغاءا لترسبعن لضادق ملوة اول ليلة مرمحرمر ١٩١ دغاالتِينَ للنَّحاءُ بعلكل فريَّ زمارة الحسن ليلة غاشو وككا ١٩٥ زمادًا كالمركة مبعث م كوري 114 اخصارناره عاشوراء ١٩٥١ زُمَارِةُ وَالرُّلِحُتُ مِنْ لَطَلَقَةُ ٢٣٦ دغاءعلقمة ٢٠٠ دعُالِقِرَأَعند أس كحسَين ٢٤٢ صلو بومرا لتمرصفر

# الله على المنال المناكم المناك

| 4 / 1 | زبارة الفائم مؤين جفركم         | 728  | ذبادة العباس ببطيح                                                                  |
|-------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 175   | د اد مرة سي وب معمر الأ         | 727  | وذاع العبَّاسُ                                                                      |
| 445   | رثمان كم يتلاي المرتبط المعربين | 721  | زيارة المسيرة زيب بننعل                                                             |
| 445   | زمارة صالح بن المحتفر في أكرى   | ۲٥.  | زبارة الحتين أوّل رجيللا<br>الضّف من شعبان                                          |
| 700   | ونارة اخرى المائرادلا فكتر      | ८०६  | زيارة الحسكية النسف من و                                                            |
| 7/7   | نفارة سلمان لفادسي وكم          | 107  | زنايرة الكاظير بجليمتكم                                                             |
| YAA   | زلمارة نوّاب لقائم ٦            |      | ذمارة الرضاعليما لتبلام                                                             |
| 7/9   | دنارة معصومه قم                 | 117  | دعًاعندرأسرالشريف سي                                                                |
| 111   | ذايدة عبدلعظيم كميئن فالرى      | 771  | ذارة الجج زعبل ألمد فرجه                                                            |
| 198   | زماية حرة بالأمامويج بخبر       | 778  | نابرة الأطاديث السبعة                                                               |
| 192   | صلة المنتز ودعائها يومحبتر      | 7 ٧1 | ونيارة المسكويتينيكم فالمأرأ                                                        |
| 140   | صلوة علىمُ والرَّهُالعِرهُما    | 775  | ذنارة حكمه منبث الجوادع                                                             |
| 797   | صلة فالهنم ودغاؤها              | 140  | المكتهكية بمثالة المتالخة                                                           |
| 799   | صلوج غرالطيا رودغاؤها           | 777  | ذيارة خنااكا مؤنج سأترا فجالين                                                      |
| ٣.,   | الصّلوة على الجنادة             | 718  | رَبَادُ السِّدِيَّ كَالِمُ الْمُعَلِّيْ الْمُعَادُّو ثَيْنًا<br>ادلادا لا مُحَرَّثُ |
| 4.1   | صلة ليلزالد فللمروضلوة          | 445  | ر مواه عمر م<br>زارة ديد بن علي المحسن •                                            |
| 7.1   |                                 |      | زمادة سلد مراهي لم المجانب الماكونية .                                              |
|       |                                 |      |                                                                                     |

## مع نهركابطياالمالجين الم

| 211 | دغاء للعَــيْن         | 7.1  | دغاءا لقتباح للأميرع     |
|-----|------------------------|------|--------------------------|
| 271 | <b>م</b> یکلعظیم       | 1    | دغاءالنورللفعالحتى       |
| ۲۲۲ | دغاء الأمرم إلجن الأدن |      | دعاعنكلم أح ومناء        |
| ٣٢٢ | تعوىيذا لنبيه          | ۲. ٦ | دعالجميط لمقاصلا المتمات |
| ۲۲۲ | دغاء ليلة السبت        | ۲۰۷  | دغاعند كمل صباح ومساء    |
| 277 | صلوة لبلة السبت        | ٣٠٨  | دغاء لابطأل لتحسر        |
| 770 | زىمارة النبئ يومرالست  | ۲.9  | دغاءكثيرا لبركات         |
| 777 | دغاء يومرا لست         | ٣١.  | اخجاباكيرالمؤمنين        |
| 777 | عوذة يومرالتبت         | 217  | دغاء الشبيح              |
| ۲۲۸ | طلم يومرالتبت          | ۲ ۱٥ | دعاء النهليلات           |
| 419 | ايشًا دغاء يومرالسّب   |      | دغاء للحفظ               |
| ۳۲۰ | فتبج يومرالتب          | ۲۱۸  | دغاء للوقا يترمن متبالتو |
| ۱۳۳ | ابضاعودة يومرالسب      | ۲۱۸  | دغاءاهل ببتا لممور       |
| ۲۲۲ | صلوة يومرا لسبت        | 419  | هجابالضادقء              |
| ٣٣٢ | دغاءليلة الأخسّد       | ۳۲.  | <u>خ</u> ال خر           |
| ۲۲۷ | صلوة ليلة الأحك        |      | دغاءكفايترا لبلاء        |
| 224 |                        | 1    | دغاءللوقا تبرمرا لهموام  |

## وروس معركم بضيا الصّالحين ١٠٦٠

| rov | دغاء ليلة التلاغاء                          | ۲۲۸         | دْنَارِة فَاطْهُرَا لُزَهِ إِنَّ فِي الْأَصْدَ |
|-----|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| ۲٦. | صلوة ليلة التلاثاء                          | ۲۲۹         | دغاء يوم الأحت                                 |
| ٣٦. | دْلْمَانَةُ الْأَكْمَرُمُ يُوَالنَّلَامَّاء |             | طلم بوم الأخذ                                  |
| 771 | دعًا التِّجَادُ في وما لئلانًا،             | 721         | ايضا أدعيتر بوم الأحك                          |
| 777 | للم مومرا لذلاناء                           | ۳٤۲         | تعويذ يومرا لأحد                               |
| ۳۲۳ | ا دعبتر بومراكنلاتاء                        | 722         | ايضًا نعوماً يومِ الْلَاحَالُ                  |
| 275 | بجيح يومرا لتلاشاء                          | 710         | صلوة يومرا كأحك                                |
| 770 | دغاء يومرا لنلأثاء                          | 720         | دعاءليلة الأشين                                |
| 770 | ىنوبىد يومرا لىثلاثاء                       | 259         | صلوة ليلة الأشين                               |
| ۲۷٦ | صلوة يومرا لئلاثاء                          | ٣٤٩         | وبارة المستراكح أي كوالأشين                    |
| ۳٦٦ | دغاء ليلة الأدمباء                          | <b>70</b> . | دعًا التجادع يوم الكشنين                       |
| 779 | صلوة ليلة الأربعاء                          | ror         | طلميوم الاشين                                  |
| 779 | زلمارة يوم الأرساء                          | 808         | ادعيته يومراكا شنين                            |
| ۳۷. | دعاالتجاد يومركارشا                         | 701         | فتبيح بومراكا ثنين                             |
| 211 | ادعيتربومراكا دىنياء                        | T00         | ابضًا دعاء يومِزُلَا شنين                      |
| ۲۷۲ | طلم يوم (كا ديناء                           | ۲٥٦         | تعويذيوم الأشين                                |
| ۲۷۲ | دغاءيوم الأرىباء                            | ۲۰٦         | صلو يومراكا شين                                |

مع نهرِيكانِطالِ الصَّالِمِينَ عِينَ

| 441 | دغاء كيل بن <sup>ز</sup> يا دعليار لرختر | ۲۷٤        | تبيع يُوالأربعُا        |
|-----|------------------------------------------|------------|-------------------------|
| ٤٠٣ | ادعيرليلة الجمعتر                        | ۲۷0        | تقويد يومراكارساء       |
| 101 | دغاليلرعرفرد بوسما والمعترف              | ۲٧٦        | تعويد اخريوم كاديباء    |
| ٤٠٥ | ايضًادعًا أخرفي ليلز لجمعتر              | ۲۷٦        | صلغ يوم الارساء         |
| ٤-٥ | ابضًا دعًا أخرفيها                       | ۲۷۷        | دغاء ليلة الخيس         |
| ٤٠٦ | صلوة ليلز الجمعتر                        | ۲۸-        | صلوة ليلة الخيس         |
| ٤٠٦ | زنارة يومابجعتر                          |            | ذايرة يومرانخيس         |
| ٤.٧ | اغاءيومالجمعتر                           | ۳۸۱        | دعاالتجأء في يوم المحيس |
| ٤٠٨ | طلم يوم الجمعتر                          |            | ا دعيتربوم الخيس        |
| 2.9 | دعاالتجادة يومالجمتر                     |            | دعاالح العشكري والخيس   |
| 1.9 | ايضًا ادعيترتو الجمعتر                   | ۲۸۲        | طلم يوم الخنيس          |
| ١١٤ | تبيريورالجعتر                            | 22         | دغاءيومراتخيس           |
| ٤١٢ | تغويذيوم الجمعتر                         | 840        | لتبهج يومانخيس          |
| 212 | صلوة يوم الجمعتىر                        | ۲۸۷        | تغوبيذ يومرالخبس        |
| १११ | دعُاعندالغروبِ كُلُّ بُوِّ               | ۳۸۷        | تغويذ اخربوم الخيس      |
| ٤١٤ | دغاء التماث                              | <b>711</b> | صلوة يومالخيس           |
| ٤١٩ | دعا المؤسل الأثمر الطأهر                 | ۳۸۸        | ذنارة الجامعة الكبيرة   |

## المالحين المالحين المالحين المحمد

| 017 | حديت شريف بنوى في على م                       | ٤٢٢ | حديث الكباء                   |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 014 | حَيِّلَ شِفِ بُوِي فَ نَطْحُ ثَمْرًا لَا شَيْ |     |                               |
| cr. | موالبللعضوء ووفياتهم                          |     | فائلة فيحلق الرأس             |
| 071 | مؤاعظ لقمان كأبنه                             | ٤٢٧ | احكامرحلق الرأس               |
| 011 | دغاءلىفعالثارق                                | ŁYA | دغاء التجادة عندو تبرا لهلاد  |
| 011 | دغالمنع فتزاخرا لزمان                         | 279 | جدول رؤيترا لهلال             |
| 011 | دعالدفع البلاء صباخاومتنا                     | 179 | دغاء لطلب كأولاد              |
| 011 | دغاءالقادق للحفظ                              | ٤٣. | صلوبوماو لالتهرودعان          |
| ٥١٢ | ابتذا أدعينهمنا سلنا كحتج                     | LY. | ابتذاء دعير مام الشيراة الالم |
| ૦૧૧ | دنارات التي في المبينة                        | 0.A | تعقيب صلوة الحتبيح            |
| ०१९ | زمارة فاطمارهاء عليهام                        |     | تعقيب صلوة الظهر              |
| ٥٤٨ | زيارة ائترالبتيع عليهن                        |     | تعقيب صلوة العصر              |
| 50. | وداع ائترا لبقيع ۾                            |     |                               |
| 001 | دغاءمبحدالفتح                                 |     | تعقيب صلؤة العشاء             |
| 001 | ذبارة حمزة عم النبتىء                         | 017 | فيمايقال عندا لنومر           |
| 001 | زمارة الراهيم الراكنتي                        | 017 | لعرائخ بط لفاعوف كلصباومنا    |
| ००६ | زنايرة فالحترام اميل لمؤمنين                  |     |                               |
| 000 | ابتذاءعمل مجدا لكوفيز                         | 916 | دغاءلدفع النقناظة             |
| 071 | صلوة الحاجرة مبعل لكوفة                       | 012 | الأيات لتنه اجوتها خواصا      |
| ०२६ | زماره مسلون عقيل                              | 017 | ابرشهفتر بجرو فصقطته الملكاكر |

معنفير بكابضا الضالجين ١٠٠٠ (

|     |                                          |      | ,                             |
|-----|------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 711 | زيارة الناحية المقتدسته                  | ०५४  | ذنايرة لهانى بنعروه           |
| 717 | اصُول الدَّين                            | ٥٦٨  | ابتأعك لمسجك لالتهلة          |
| ٦٢٤ | فروع الدين                               | 071  | دعاالعهدالمأمو بفرنفا الغييتر |
| 778 | مقتبات الصلوة                            | ٥٧٢  | زمارة المجتزع فصجله تهلة      |
| ٦٢٤ | مقادنات الصلوة                           | 0 40 | علمجدديدبن صوحان              |
| ٦٢٤ | مبطلاتا لصّلوّة                          | ٥٧٦  | علمجرصعضت صوحان               |
| 775 | فى فاحبات الوضوء                         | ۸۷٥  | دتقافي والمالط لووض الهق      |
| 772 | في في المنطلات الوضوء                    | ٥٧٨  | دوايترف عقوتبرنادك الصلوة     |
| 270 | في المطهرات                              | ٥٨-  | فيمايدعى برفى كلّ يومر        |
| 740 | فالنجائات                                | ٥٨٢  | ادعيللمتباح والمساء           |
| 770 | فى الأغال الواجبة                        | ٥٨٢  | ادعتراكاسم لأعظم              |
| 710 | فالقلؤات الواجبة                         | 091  | ادعيترا لأتمنز عليهمتان       |
| 110 | فيحرد وبسجدت التهو                       | 090  | دغاءيتثير                     |
| 750 | منطرات الصومر                            | 091  | دغاء المندبة                  |
| 777 | سَلَةً مُّ مِنْ اصْطَى الْمِيْ الْمُلْكِ | ٦.٧  | دغاءالعكسيلة                  |
| 759 | دغاء مخضرعندالمنا مر                     | 7-9  | دعاء يام بحل لمض النكرا       |
| 74. | مَشْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ مَعْ لَفَ الْ   | 71.  | دعاء للرزت                    |

وَ قُلاٰعُلٰهُ

### دفئ أللسّطات

نأخذابولجنتيك تقدن المغائرة تجعل جدى في طرخ نخار او (شربتر) وتجعلد في تقور حقى عيرة تأنخ جدم التؤرو تخرج ابوالجنيب من ذا خلدو لتحقه حقيدكون بيقًا وتلهم مندومًا مقد المعقد شاى المسبعة إيام في بين صاحب مرض التركان مرم طرفناء الله تظانق لاعربع في المطباء القدلماء

ضِياء الصَّالِحِينَ

كَابِيَتُوبِعِلْ لِهَائِفَةُ مِنْ الْأَيَاتُ الْعَزَانِيَةُ وَالْأُدِعَيِّرِ لِمَا أُوْدَةً والزيازاتُ لمروّبَيْرِ . سِجَلْ بمديريهِ مِعَارِفُ لُوا أَكُرِبِلاً

برقم (۱۰) قاریخ ۱۸-۸-۱۹۵۰

الطّبع محفوظ وس بقيدً لطبعُه فهوسئول عندا تلهِ وأمّاً

الفانون مَنْ أَنْلَهُ